

2269.3156.347.1962

2269.3156.347.1962 al-Fadil al-Jara'im al-waqi'ah 'ala al-ashkhas

ISSUED TO

| DATE ISSUED | DATE DUE | DATE ISSUED | DATE DUE |
|-------------|----------|-------------|----------|
|             |          |             |          |
|             |          |             |          |
|             |          |             |          |
|             |          |             |          |
|             |          |             |          |
|             |          |             |          |
| Control of  |          |             |          |
|             |          |             |          |
|             |          |             |          |





محمر الفاضي المنطق المفاق المنطق الم

الدّن المرابعة المراب

الطبة الانيتا



al-Fadil, Muhammad

محمد الفاضي المحمد الفاضي و محمد الفاضي المحمد الم

al Jara'im al waqi'ah 'ala al-ashkhas Very Company of the company

الطبة الاثنية

2269 13156 .347

جميع الحقوق محفوظة

# توطئ

لم يكد ينقضي سوى عامين اثنين على صدور الطبعة الأولى لكتابي في شرح « الجرائم الواقعة على الأشخاص » حتى نفد ، فاستحثني نفاد موماً لقيه من تقدير أرباب العلم ورعاية رجال القانون على أن أقلب فيه بصري وبصيرتي ، وأمعن فكري وسليقتي ، وأمحضه جهدي وخبرتي من جديد . وقد ساقني ذلك كله إلى حذف أمور كثيرة تتصل بالعموميات التي يكاد لا يخلو منها كتاب من كتب القانون ، وإلى تعديل طائفة كبرى من الآراء الفقهية والتفسيرات النظرية والحلول الاجتهادية ، وإلى إضافة أحدث ما أحاط به اطلاعي المتواضع من تطور علمي في الموضوعات التي تناولتها بالتحليل والتأويل .

والكتاب - في الأصل - من طلائع الشروح لأحكام قانون العقوبات السوري و نصوصه ، وهويؤلف، في الحقيقة، حلقة متواضعة في السلسلة الضخمة الفريدة المتلاحقة من الشروح التي وقفت على إنجازها وتحقيقها جهد السنين ، وعرَق الجبين ، وألق العيون . وقد زاد في انقطاعي للإنتاج العلمي الصرف

في هذا الميدان، وانصرافي عمّا سواه، شعوري القوي "بالفراغ الكبير الذي نحسة جميعاً في المكتبة العربية في هذا الصدد، وإيماني العميق بأن الوقت قد حان لا رساء قواعد فقه جزائي عربي خالص يؤكّد ذا تيتنا، ويبرز خصائص أصالتنا القومية ومقوماتها المستقلة، ويعرب، في الوقت ذاته، عن مدى مساهمتنا في صياغة معايير العدالة الإنسانية، وبذلك نتحرر من التبعية والتقليد، ونغدو قادرين على أن نرى في فقهنا وقضائنا وتشريعنا وجه العروبة وقلبها ولسانها. ويقيني أن هذا كله من صميم رسالة الجامعة، وأنه يقع بقضة وقضيضه على كواهل الجامعيين.

ولعل من دواعي الاعتزاز أن تسترعي هذه الدعوة التي ما فتئنا ندعو إليها ، وأن يَلْفت النهج الذي رسمناه لأنفسنا في الإنتاج العلمي في مضار المعرفة الحقوقية ، انتباه المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، فيقع اختياره على أحد مؤلفاتنا في شرح « الجرائم الواقعة على أمن الدولة »، ويخصنا من أجله في العام الحالي بجائزة الدولة التشجيعية في القانون الجنائي ولا جدال في أن هذه اليد الكريمة وما ترمن إليه من معان سامية نبيلة في تقدير العلم وأهله لا تعمل على دفع عجلة الإنتاج العلمي في حيّز القانون فحسب ، ولكنها تريق أيضاً زيتاً لا ينضب أبد الدهر في سراج المعرفة الذي به تستضيء الشعوب، ومن خيوط أشعته تُنسَجُ الحضارات ، وبهديه بشق الإنسان دروب السماء ، ويزحم رواصد الشهب وسوامق النجوم .

وإنني لأرجو في الطبعة الثانية من هذا الكتاب — وهو لا يزال ، في رأبي ، بعيداً عن الكمال — أن أكون قد أوفيت بقليل من الغرض ، وملأت

شيئاً من الفراغ ، وحققت بعضاً من الفائدة ، وقمت بقسط ضئيل من رسالة العلم الرفيعة ، في مضار تقييم العدالة و إشاعة روح القانون في المجتمع العربي المنشود، وعلى الله قصد السبيل ، ومنه الهدى والتوفيق ك

الدكتورمجمية الفاضل

دمشق في ١-١-١٩٦٢

### توطئة

## الطبعة للألفك

هذه دروس وأمالي"، في القانون الجزائي الخاص ، عالجت فيها أحكام الباب النامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات السوري ، وهو الباب الذي انطوت نصوصه على الجرائم الواقعة على الاشخاص من جنايات وجنح . ولقد نثرت عيدان هذه الامالي على طلابي في كليّة الحقوق ، ثم لمت من أطرافها ، وضممت من حواشيها ، حتى اذا ما استوت واتسقت ، دفعتها الى المطبعة في غير ادّعاء ، وأنا أشد الناس إدراكاً لما اعتورها من نقص ، وما قد كان يمكن أن أعروها به من تنقيح و تصحيح، وتشذيب وتهذيب ، لواتسعت في وجهى دارة الزمن ، ولم يلحف الملحفون

وعذيري في ذلك ان الدرب الذي شققت كلفني من أمري رهقاً شديداً وكان مليئاً بالعوائر والاشواك ، وان الموضوع الذي أخوض غمرته هو ، في بلادنا ، بكر لم يعلق به قلم من أقلام الشراح ، ولا عجمته قريحة من قرائح رجال القانون ، على الرغم من ان قانون المقوبات السوري الحديث قد من على صدوره ، ووضعه موضع النفاذ في هذا القطر العربي ، زهاء عشر سنين .

ولقد كان رائدي أن أبسط أمام بصر القارىء العربي و بصير تهما استقر عليه الفقه والاجتهاد في حل المسائل القانونية الشائكة التي تثيرها التطبيقات العملية لاحكام النصوص التشريعية ، وأن أتصدى للمشكلات أعرض ما قيل فيها من آراء متباينة متعارضة ، ذا كراً لكل رأي حججه وأسانيده ، مفنداً طوراً، ومؤيداً تارة ، وملقياً دنوي بين الدلاء \_ ما أسعفني الجهد \_ تارة أخرى .

ولئن كانت أحكام التشريع الجزائي السوري الذي ما برح نافذاً هي ـ في كتابي هذا ـ مدار البحث والتحليل والشرح والتأويل، فانني لم آل جهداً في موازنها ومقارنها بأحكام التشريعات الجزائية الحديثة ، العربية والاجنبية على السواء ؛ فليس ثمة وسيلة أقوى أثراً ، في تنمية مدارك طالب هذا العلم ، وتوسعة آقاق ذهنه ، ومد محاكم المنه باسباب المعر فةالشاملة ، والمنطق السديد ، من الطواف في رياض الفقه والاجتهاد والتشريع المقارن ، والعب من موارده الثرة ، واستعراض الحلول والأحكام التي أقرتها القوانين والاقضية الجزائية الحديثة ، فيا عائل الحلول والاحكام التي أخذ بها تشريعنا الجزائي الوضعي وقضاؤنا المرعي . والموازنة او المقارنة ـ فوق ذلك كله ـ تأخذ بيد الباحث المتبع ، وتقوده الى مواطن القوة والضعف في التشريع القائم، وتمبّد السبيل الى الاصلاح ، وتنأى بالمشترع العربي في هذه النهضة التشريعية المباركة عن مواطئء العثار والزلل .

ولعل من الخير ان أشير الى أنني لم أغفل الرجوع الى النصوص الواردة في قانون العقوبات المصري ، وهو الذي صدر على عجل في عام ١٩٣٧ ، وما يزال نافذاً في مصر ، بعد سيل من التعديلات والاضافات والقوانين المكلة. كما حرصت كل الحرص، ونحن على أبواب تشريع جزائي عربي موحد، يطبق — أول ما يطبق — في إقليمي الجمهورية، على أن أفيد من هذا التراث الشامخ في الفقه والاجتهاد في الاقليم الشقيق، وأن أردد الطوف في حداثقه الغُلْب، وأستقي من نمير منهله العذب، رفعة علم ، وأصالة رأي ، وعدالة حكم.

أما النصوص التي تناولتها بالشرح والتفسير في هذا الكتاب فتقتصر على المواد ٥٣٣ ـ ٥٧٧ من قانون العقوبات ، وهي تنظم أحكام الجرائم الواقعة على حياة الانسان وسلامته كالقتل والايذاء في شتى صورها وظروفها ، كما تنطوي على الجرائم الماسّة بالحرية والشرف ، كالحرمان من الحرية ، وخرق حرمة المسكن ، والتهديد ، وإفشاء الأسرار ، والذم والقدح . وقد خص الشارع السوري أحكام هذه الطائفة من الجرائم وتلك بباب مستقل في الكتاب الثاني الذي يؤلف القسم الخاص من قانون العقو بات، وهو الباب الثامن، وعنوانه: «في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص » . ثم خص الشارع أحكام كل طائفة منهما بفصل خاص في صلب هذا الباب.وينطوي الفصل الاول على «الجنايات والجنح الواقعة على حياة الانسان وسلامته ، وتنتظم أحكامه في المواد ٥٣٣ — ٥٥٤ ، ويشتمل الفصل الثاني على « الجرائم الواقعة على الحرية والشرف ، ، وتنتظم أحكامه في المواد ٥٥٥ — ٥٧٢ ؛ ونحن سنعالج جميع نصوص الباب الثامن بفصليه الأول والثاني . وأما الجرائم الواقعة على الأموال فقد أفردت لها كتاباً مستقلاً يؤلف جزءاً من هذا الشرح الشامل الذي أعددته لأحكام قانون العقويات السوري ونصوصه .

وكلي رجاء وأمل ان تلقى هذه الأمالي" والدروس ـ على تواضعها ـ مالقيه كتابي في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولة من إقبال القراء ، وتشجيع الزملاء ، وتقدير رجال القانون من قضاة ومحامين وفقهاء ، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به ، وهو نعم المولى ونعم النصير .

المؤلف

دمشق في ١ ـ ١٢ ـ ١٩٥٨

### (المقيديم)

قانون العفوبات وأقسام : إن التشريعات الحديثة تكاد تكون مجمعة على تقسيم قانون العقوبات الى قسمين اثنين : القسم العام والقسم الخاص أما القسم العام ، وقد يُدعى أحياناً: «الحقوق الجزائية العامة» أو « القانون الجنائي العام » ، فيتضمن القواعد النظرية المجردة والاحكام العامة التي يشترك فيها جميع الجرائم والمجرمين والعقوبات على السواء، والتي تسري على كل أو لئك دون أن تعنى بجر يمة دون أخرى، أو بمجرم معين، أو بعقوبة محددة في جرم معلوم . فهي تحدد مفهوم الجريمة ، كل جريمة ، من حيث هي ، وتعين عناصرها ، وأركانها العامة ، كالركن المادي أو المعنوي وتمدد أنواع العقوبات والمتدابير الاحترازية ، وتوضح أسباب الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها أو تشديدها ، وتبحث في أسباب الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها أو تشديدها ، وتبحث في أسباب التبرير أو الإباحة وفي موانع العقاب . ويلحق بهذه القواعد العامة المبادىء التي تحدد نطاق سريان القانون الجزائي من حيث الزمان والمكان والاشخاص (۱) .

ومن خصائص القسم العام في قانون العقوبات التجريد والشهول ، فأحكامه عامة تنطبق على كل الجرائم مهما تباينت أنواعها ، وتعددت أوصافها ، وعلى

<sup>(</sup>١) انظر في هذا كله كتابنا : انبادىء العامة في قانون العقربات ، ص ١٥ وما يليها .

أشخاص فاعليها ، أيّاً كانوا ، وعلى العقوبات، مها اختلفت أشكالها ومقاديرها. ومَشَلُ القسم العام في ذلك ، كا يرى بعض الفقهاء (١) ، مَشَلُ نظرية الالترامات في القانون المدني ، فقواء حد نظرية الالترامات عامة مجردة تنطبق على كل الترام . ولابد لقيام الترام معين ، ناشيء عن عقد البيع مثلاً ، من توافر أركان العقد ، من حيث هو ، كما تحددها نظرية الالترامات ، وتوافر الاركان الخاصة بعقد البيع ، كما تعينها الاحكام الخاصة بهذا العقد المسعى حالبيع - في القانون المدني . ويقابل هذا مالو حدثت جرية قتل مثلاً ، فلا تتوافر شرائط المعاقبة في فاعل هذه الجريمة مالم تكتمل فيها أركان الجوعة بصورة عامة ، كما تحددها الاحكام العامة في القسم العام ، والاركان الخاصة بجريمة الفتل كما نصت عليها الاحكام العامة في القسم العام ، والاركان الخاصة بجريمة الفتل كما نصت عليها المادة سي العامة في القسم العام ، والاركان الخاصة بجريمة الفتل كما نصت عليها المادة سي المعينة لها في القسم العام من قانون العقوبات .

أماالقسم الخاص في قانون العقوبات، أو ما يدعى أحياناً: «الحقوق الجزائية الخاصة» أو « القانون الجنائي الخاص » او « القانون الجزائي الخاص » ، فيتألف من النصوص التي تعين كل فعل من الافعال المعاقب عليها، كالقتل مثلاً ، أو السرقة أو الاحتيال ، فتحدد كل جريمة من هذه الجرائم المختلفة على حدة ، وتعر "فها، وتبين عناصرها الخاصة بها و اركانها التي تميزها من غيرها من الجرائم الاخرى، وتنفسح عن الظروف المقترنة بها ، والتي تزيد أو تنقص من جسامتها ، ثم تعين بعد ذلك العقوبة أو العقوبات المقررة لها ، ومقدارها . فالقسم الخاص من قانون العقوبات ، إذن ، هو بمثابة جدول المحر "مات أو لا تحدة الحقوق أو القيم التي العقوبات ، إذن ، هو بمثابة جدول المحر "مات أو لا تحدة الحقوق أو القيم التي العقوبات ، إذن ، هو بمثابة جدول المحر "مات أو لا تحدة الحقوق أو القيم التي

<sup>(</sup>١) اقرأ الدكتورحسن محمد ابوالسعود: قانون العقوبات الصري ، القسم الخاص ، الطبعة ، الاولى، الاسكندرية ، ص ٤ وما بعدها .

يصونها الشارع الجزائي من كل اعتداء تحت طائلة العقاب. ومن المسلّم به أن وجود القسم الخاص ينبغي أن يعتبر ضرورة محتمة توجبها قاعدة قانونية الجرائم والعقوبات.

ومن خصائص القسم الخاص انه أعرق في القدم من القسم العام وأسبق مولداً لأن الشرائع الاولى في المجتمعات البدائية إنما عنيت بتعداد الافعال التي تعتبرها جرائم وتحديد العقوبات التي تترتب على فاعليها ، كما عنيت في العلاقات المدنية \_ بوضع حلول خاصة للمنازعات الفردية . والعقلية البدائية \_ كما أعرب عن ذلك علماء الاجماع \_ لا تقوى على التجريد والتعميم ، ولذا لم تظهر الاحكام العامة والقواعد المجردة في الحقوق الجزائية الا بعد أن تطور الفكر البشري، وارتقت ، بتطوره ، المفاهيم الحقوقية ، وضربت المجتمعات بسهم وافر من الفهم والتنظيم .

والقسم الخاصفي الشرائع الجزائية \_ وإن كان أشد إيغالاً في مطاوي التاريخ من القسم العام \_ فهو أقل ثباتاً ودعومة لانه يتبدل ويتغير تبعاً لتبدلات الظروف والحاجات والمصالح والقيم وتحولاتها . وقد تستبين للشارع ضرورة حماية بعض الحقوق أو المصالح أو القيم بالمؤيد الجزائي ، فيعمد الى تجريم الوان معينة من السلوك الانساني ، ثم ما تلبث تلك الضرورة ان تزول فيزيل الشارع عن الفعل صفة الجريمة ، أو يعدل في العقوبة المقررة على فاعله ، فيخفض منها أو يلغيها ، ويكثرهذا في مجالي الحياة الاقتصادية . وهكذا تولد جرائم وتزول اخرى بسبب اتصال قواعد الحقوق الجزائية الخاصة بالحياة اتصالاً عملياً مباشراً . والواقع أن القسم الخاص \_ وهو جدول الجرائم والعقوبات \_ يعتبر أصدق تعبير والواقع أن القسم الخاص \_ وهو جدول الجرائم والعقوبات \_ يعتبر أصدق تعبير

عن الاوضاع الاجماعية والاقتصادية والسياسية في الدولة التي اصدرته لان الدول إنما ترسم سياستها الجزائية وفقاً لما تُمليه عليها هذه الاوضاع (١).

أما أحكام القسم العام في قانون العقوبات فتبقى ثابتة لايعتورها التبديــل و التعديل إلا لماماً ، أو بعد تطور جذري في مجتمع معين .

ولقد خص الشارع السوري القسم العام بالكتاب الاول من قانون العقوبات ، بعنوان : « الاحكام العامة » ، و تقع في مائتين و تسع و خمسين مادة . و خص القسم الخاص بالكتاب الثاني بعنوان : « في الجرائم » ، و تقع أحكامه في المواد ٢٦٠ – ٧٥٦ . و بعض هذا الكتاب الثاني هو موضوع دراستنا في هذا العام .

نبوبب الجرائم وأهمبته: وعندما يعمد الشارع الى سن قانون العقوبات يبادر قبل كل شيء الى وضع القواعد والاحكام العامة ، ثم يعين الافعال التي يعتبرها جرائم ويحدد لكل جريمة نوع عقابها ومقداره . ولا يقتصر الشارع في القسم الخاص من قانون العقوبات على سرد الجرائم و تعدادها ، و إنما لامعدى له حينشذ عن تصنيف هذه الجرائم بعقوباتها ، و تبويب النصوص التي تنتظمها و تفصح عنها . و لنصنيف الجرائم و تبويها أهمية عملية قصوى إذ إن ذلك يدخل على هذه الجموعة ولنصنيف المرائم و تبويها أهمية عملية قصوى إذ إن ذلك يدخل على هذه الجموعة الكميرة من النصوص القانونية شيئاً من التنظيم ، و بجعلها سهلة المأخذ ، قريبة المتناول ، و البساطة و السهولة و حسن الصياغة حسنات كبرى بجب أن يتصف

<sup>(</sup>١) افرأ الدكتور محود محمود مصطفى : شرح قانون العقوبات : القسم الحاس ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، ص ٣ و ٤

بهاكل تشريع حتى لا يعسر على القضاة و العنهاء و الباحثين الرجوع اليه ، و العنور فيه على الحلول الملائمة للمشاكل التي تعترضهم ، وحتى يغدو في وسعكل فرد عادي فهم نصوصه ، و مراعاة قواعده ، و توفيق سلوكه مع أحكامه . وكثيراً ماينم اسلوب ترتيب الجرائم و تصنيفها عن روح التشريع الجزائي و الا تجاهات العامة التي بني عليها، فهو يشكل ، و لا ريب ، جزءاً من الفلسفة العامة التي أخذ بها الشارع عند سن قانون العقوبات . و لذا فان المكان الذي تحتله جريمة من الجرائم عند التصنيف و التبويب قد يؤثر على ماهية العقوبة التي بخصها بها الشارع ، و على مقدارها .

ضوابط النبويب: ولتبويب الجرائم في القسم الخاص من قانون العقوبات وتصنيفها طرائق كثيرة تختلف باختلاف الضابط الذي اعتمده الشارع معياراً للتبويب والترتيب. ولا يعدو هذا الضابط أن يكون أحد ثلاثة: فهو إمّا ان يُشتق من طبيعة الفعل المحرام نفسه اي ماهية الجريمة ، وإمّا أن ينشظر فيه إلى طبيعية العقوبة المقررة ، وإما أن يبنى على أساس طبيعة الحق المعتدى عليه أو نوع القيمة أو المصلحة التي و ضع النص الجزائي المعتدى عليه أو نوع القيمة أو المصلحة التي و ضع النص الجزائي

تبويب الجرائم في الشريعة الرومانية: ولقد كانت الشريعة الرومانية — وهي أم الشرائع الغربية التي استمد قانون العقوبات السوري أحكامه منها — تصنف الجرائم في زمرتين:

آ: زمرة الجرائم العامة ، وهي التي كان الشعب بأسره يهتم بها و يعنى

بفرض العقاب على فاعليها ؛ ويجوز لكل فرد روماني ملاحقة مرتكبها ، وإقامة الدعوى عليه .

٣ : زمرة الجرائم الخاصة ، ولاتهم سوى الأفراد الذين تستهدفهم ، و يحل بهم ضررها وأذاها ، ولمؤلاء الأفراد وحدهم حق ملاحقة فاعلها ، والمطالبة بفرض العقاب عليه جزاء ما اقترفته يداه .

ثم قسمت الشريعة الرومانية الجرائم العامة الى عادية واستثنائية والى رئيسية وثانوية مما لايتسع المجال لبحثه والإفاضة فيه .

تبويب الجوائم في التشعريهات الجوائية ، في القرن التاسع عشر ، بالمبدأ الذي استنته الشريعة الرومانية في تقسيم الجرائم الى عامة وخاصة ، وإن كانت الدولة في عصر نا الحديث قداستأثرت بحقالعقاب، وأناطت أمهاستقصاء جميع الجرائم وملاحقة مرتكبها بجهاز خاص من أجهزتها ، وبذلك غدت كل الجرائم عامة ولم يبق من زمرة الجرائم الخاصة غير عدد نادر محدود تتوقف إقامة الدعوى عامة ولم يبق من زمرة الجرائم الخاصة غير عدد نادر محدود تتوقف إقامة الدعوى العامة فيه على شكوى المتضرر أو أنخاذه صفة الإدعاء الشخصي ، كجريمة الزنى المعدلة من قانون العقوبات السوري ) ، والسفاح ( المادة ٢٧٦ المعدلة ) ، وإيذاء الأشخاص إذا لم ينجم عن الإيذاء تعطيل عن العمل يتجاوز المعشرة الأيام ( المادة ٤٥٠ المعدلة و المادة ٢٥٠ ) ، وخرق حرمة المنزل (المادتان عليها في المواد ٢٧٦ و ٢٥٠ و ٢٥٠ و ٢٥٠ و ٢٥٠ و ٢٥٠ من قانون العقوبات السوري .

وقد جاء القانون الفرنسي في عام ١٨١٠ ، واقتفى أثره قانون الجزاء العثماني الذي ظل مرعياً في بلادنا حتى أول ايلول (سبتمبر) ١٩٤٩ ، فر تب الجرائم في القسم الخاص منه في زمرتين: الجنايات والجنح منجهة والمخالفات أوالقباحات من جهة اخرى . وحجة الشارع الفرنسي في ذلك أن الجنايات لا تختلف عن الجنح في شيء من حيث ماهية الجريمة وطبيعتها . فهي جميعها تخضع للأحكام العامة ، ولعل الفارق الوحيد الذي عمر الجنايات من الجنح هو مقدار العقوبة فقط . أما المخالفات فتختلف عن الجنايات والجنح في النوع وفي الماهية . وقد لا يسري عليها ، لتفاهنها ، الكثير من أحكام القسم العام. ولذا كان من الطبيعي أن يفرق عند ترتيب الجرائم بين الجنايات والجنح من جهة والمخالفات منجهة ثانية . وقد غالت تشريعات جزائية كثيرة في هذا التفريق حتى استبعدت المخالفات من قانون العقوبات ، وأخرجتها منه إخراجاً ناماً وشكلت منها قانوناً مستقلاً خاصاً بها وحدها ، وجعلت القسم الخاص من قانون العقوبات مقصوراً على الجنايات والجنح فقط (١) . أما التشريعات الجزائية التي ضمت بين الجنايات والجنح والمخالفات كلها في قانون واحد، فقد عمدت جميعها - كما عمد الشارع الفرنسي — الى النفريق بين الجنايات والجنح من جهـــة والمخالفات من جهة أُخرى ، وخصت هذه بفصل أو باب مستقلٌ من فصول أو أبواب القسم الخاصُّ من القانون الجزائي (٢) .

<sup>(</sup>١) ومن هذا القبيل : التشريع المجري في ١٠٨٧٨ ، والسودانيفي ه ٢ ٩ ٩ ، والسوفييتي في ٣ ٣ ٩ ، ، والبولوني في ٣ ٩ ٩ ، ، والداغركي في ٩ ٣ ٠ الخ ...

<sup>(</sup>٢) ومن هذه التشريعات: الاسباني في ١٩٤٤، والبُوناني في ١٩٥٠، والايطالي في ١٩٠٠، والايطالي في ١٩٠٠، والبلجيكي في ١٩٨٠.

أما ترتيب الجنايات والجنح فقد سار فيه الشارع الفرنسي ، ومشله الشارع العثاني ، على أساس جسامة العقو بة المقررة ومقدار خطورتها ، لا على أساس ماهية الجرم أوماهية الحق المعتدى عليه . و بعد أن اختص الجنايات والجنح المرتكبة ضد قسمها إلى قسمين : وضع في القسم الأول : الجنايات والجنح المرتكبة ضد (الشيء العام » أو المصلحة العمومية . ووضع في القسم الثاني : الجنايات والجنح المرتكبة ضد آحاد الناس . أما القسم الأول فيحتوي على الجنايات والجنح المقنر فة ضد أمن الدولة ، وضد الدستور ، وضد السلامة العامة . وأما القسم الثاني فينطوي على الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص ، وضد الاموال . الثاني فينطوي على الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص ، وضد الاموال . وحذا الشارع المصري حذو الشارع الفرنسي ، فقسم الجنايات والجنح الواردة في قانون العقوبات المصري الصادر في عام ١٩٣٧ إلى طائفتين : طائفة (الجنايات والجنح التي الخالفات فقد خصها بالكتاب الرابع والأخير .

نقد : ومن البدهي أن هذا التقسيم لا يستند إلى أساس علمي ، وإنما هو أثر من آثار الشريعة الرومانية ، كما أسلفنا ، لأن كل جناية أو جنحة يمكن أن تدخل في القسم الأول أي قسم الجنايات والجنح المرتكبة ضد «الشيء العام» ، أو « المضرة بالمصلحة العمومية » ، فكل جريمة في نظر الشارع الحديث تمس المصلحة الاجتماعية العامة واذا كان هذا التقسيم يستند الى أن الضرر العام في جرائم القسم الأول أظهر ، وأن الضرر الفردي في جرائم القسم الثاني أغلب وأوضح ، فان من الصعب في كثير من الجرائم تغليب أي الضررين ، فضلاً

عن أن انخاذ هذا الضرر أو ذاك أساساً لتصنيف الجرائم وتبويبها ليسمن الروح العلمية في شيء . وأكثر الجرائم يستوي فيها الإضرار بمصلحة الجماعة ومصالح الأفراد ، فهي جرائم مختلطة ، يصعب فيها جداً معرفة أي الضررين الأشد : أهو الضرر الذي حلمن جر"ائها بالجماعة أم الضرر الذي حل" بالأفراد .

صماية العنصوى من التجريم والتأثيم والمعاقبة هي حماية الانسان. ولهذه الحماية مظاهر شتى وأنماط متنوعة ، والتأثيم والمعاقبة هي حماية الانسان في شخصه ، كما في جرائم القتل والجرح والضرب وشتى صور الإيذاء (المادة ٥٣٥ وما يليها من قانون العقوبات السوري) ، وقد تحميه في حريته وكرامته ، كما في الجرائم الواقعة على الحر"ية (المادة ٢٥٧ وما يليها) ، أو في عرضه وشرفه (المادة ٢٥٧ وما يليها)، أو في ماله ، كما في جرائم السرقة والاحتيال والاختلاس وغيرها (المادة ٢٨١ وما بعدها).

وقد تتناول هذه الحماية الانسان وهو لما يزل جنيناً لم تكتحل عيناه بالنور المواد ٥٢٥ ــ ٥٣١ من قانون العقوبات ، وهي تعاقب على الاجهاض ) ، ثم تشمله هذه الحماية طيلة حياته ، وقد تمتد أيضاً إلى ما بعد مماته (المادة ٢٥٥ و ما يليها) . والحقوق الجزائية تحمي الانسان ، بصفته إنساناً ، و تصون الذات الانسانية من حيث هي ، دون الالتفات الى أي اعتبار آخر ، فليس يُشترط في الانسان ، كما يغدو أهلاً لهذه الحماية ، ان يكون بالغاً أو عاقلاً ، أو من رعايا الدولة صاحبة التشريع ، او من طبقة خاصة ، أو ذا وضع اجماعي معين . ويظل الانسان هو المقصود بحياية التشريع الجزائي ، وإن خيل للباحث أحياناً ويظل الانسان هو المقصود بحياية التشريع الجزائي ، وإن خيل للباحث أحياناً

انها – أي هذه الحماية – تتناول الاشخاص الاعتباريين بل الدولة أو الهيئة الاجتماعية ذاتها ، لأن كل تنظيم اجتماعي إنما يهدف الى خير الانسان وسعادته، ولا أن المصالح التي تمثلها هذه الهيئات الجماعية ، ليست سوى مصالح افراد المجتمع أنفسهم ، ولذا ، فحيما تحمي الحقوق الجزائية هذه الهيئات كلها ، فهي إنما ترمي الى حماية وجود الانسان ذاته ، ورعاية مصالحه . وليس قانون العقوبات في حقيقة مضمونه ، سوى هذه المجموعة الخاصة القائمة بذاتها من القواعد التي تضعها الحقوق الجزائية لحماية الانسان من كل اعتداء يقع عليه ، أو على حقوقه ومصالحه الاساسية وقيمه الكبرى ، بوصفه ذاتاً مستقلة منفردة ، أو بوصفه عضواً في جماعة .

نيويب الجرائم في الفشريع الجزائي الحميث: — وقد نبذت اكثر التشريعات الجزائية الحديثة التصنيف الاساسي الذي استعاره قانون الجزاء العثاني وقانون العقوبات المصري من القانون الفرنسي ، واكتفت بتقسيم الجرائم الى فصائل على اساس أوجه الشبه التي تجمع بينها من حيث طبيعة القيمة التي تستهدفها الجريمة او طبيعة الحق المعتدى عليه او نوع المنفعة الحقوقية الجني عليها اي المصلحة التي يحميها القانون تحت طائلة العقاب ومدار القيم او الحقوق او المنافع او المصالح الاساسية التي ظفرت بحاية القانون الجزائي هو الوجود الانساني في شتى مظاهره و محاليه. فالوجود الانساني هو من القيم او المنافع الكبرى التي يحميها الحقوق بصورة عامة ، والحقوق الجزائية بصورة خاصة ، بمثابة القطب من الرحى . والانسان إمّا ان يحميه التشريع الجزائي بوصفه فرداً مستقلام من غيره من سائر الناس ، وإمّا ان ينص على حمايته بوصفه عضواً في جماعة .

وهكذا فالحقوق التي تظفر بحماية النشريع الجزائي ، إما ان تكون فردية يختص بها شخص الانسان الفرد مستقلاً عن غيره، وإما ان تكون جماعية تعود في منتهاها ، الى الانسان ، كعضو في جماعة .

أولاً : قيم الفردومنا فعه الحقوقية : — وجود الفرد او كيانه هو موضوع الحماية الحقوقية ، ومعنى هذا قبل كل شيء ، وفوق كل شيء ، ان يكفل النظام الحقوقي القائم للفرد جواً من السلم والهدوء والطمأنينة يستطيع ان يكشف فيه عن طبيعته الخاصة ، وان يظهر ذاته ، وان يرقى بهذه الذات الى حيث تبلغ به مواهبه وقابلياته .

آ — ولاجدال في أن حماية كل فرد في الإعراب عن ذاته إعراباً سلمياً هادئاً تستازم حماية حقه في الحياة والبقاء ، وفي سلامة الصحة والجسد . فحياة الانسان وسلامته الجسدية والصحية هي في طليعة القيم والحقوق والمصالح التي تنبغي صيانتها من كل عدوان . ولن يتسنى للفرد القيام بأية فعالية او نشاط او تقدم مالم يتمتع بذلك ، اي مالم تكن سلامة حياته ووجوده في حمى القانون . ولذا كانت جرائم القتل والجرح والضرب وشتى صور الإيذاء في طليعة الجرائم التي ينص عليها القسم الخاص في قانون العقوبات .

ب — وللفرد طائفة من الحقوق او القيم او المنافع المعنوية التي تكاد تلصق بالذات الانسانية ، ولا يكتمل ازدهار الفرد ولاتستقيم حياته بدونها ، وقد لا يبقى لوجوده معنى إمّا هو فقدها كالشرف ، و الكرامة ، والمفة ، والحرية الشخصية ، وحصانة المنزل ، وحرية الاعتقاد ، وحرمة المراسلة والمخابرة ، وأمثال هذه القيم والحرمات التي جاءت حصيلة قرون متطاولة من الجهاد المستمر والتضحية الدائمة ، و تعتبر، بحق ، التراث الانسابي الرفيع الذي تفخر بـ ه المدنية الحديثة .

- ويلحق بهذه المنافع الفردية المعنوية طائفة أخرى لاتتصل بالذات الانسانية اتصالاً مباشراً ولكنها تنم عن حماية حق التملك، وهو تعبير عن حق الانسان في السيطرة على الاشياء وحقه في الاحتفاظ بثمرات نشاطه وجهوده والتصرف بها على هواه. ومن هنا احتوت التشريعات الجزائية نصوصاً تعاقب شتى أنواع الاعتداء على الاموال، كالسرقة والاحتيال وإساءة الائهان، وغير ذلك كثير.

د — وقد يدخل في عداد منافع الافراد المحمية حقوقياً ، الملكية الادبية والفنية ، وشهادات الاختراع ، والعلامات الفارقة ، والرسوم والناذج الصناعية الخ..

ثانياً: قِيَمُ الجماعة ومنافعها الحقوقية: — تتجسد الجماعة ، في عصرنا الحاضر ، بالدولة ، و حماية مصالح الدولة انميا تعود ، من حيث المنتهى ، الى الافراد ، لا نها تستهدف استئصال شأفة الفوضى و القلق و الاضطراب من المجتمع ليتسنى للافراد أنفسهم ازدهار ذواتهم في جومن الطمأنينة و السلام و الاستقرار.

آ - والجرائم التي تؤذي هذه المصالح الجماعية الكبرى قد تُقترف ضدالدولة كسلطة سياسية ، كحكومة ، فتستهدف قلب نظام الحكم او تغيير شكله ، او اغتصاب السلطة .

استقلال الامة كلهاوسلامة الوطن من حيث هو ، كالخيانة و التجسس ، وعقد الصلات غير المشروعة بالعدو.

ج — وقد توجه هذه الجرائم ضد أجهزة الدولة لعرقلة سيرها والحياولةدون قيامها بأعباء الادارة ، وتنفيذ مهامها ، وممارسة وظائفها ، كالجرائم المخلة بالادارة القضائية أو الواقعة على الإدارة العامة

د - وقد تقوم بين الفرد والدولة مؤسسات وهيئات و ُنظم هي بمثابة دعامًم او ركائز لأمن المجتمع واستقراره ، أو هي بمثابة شرائط ضرورية لوجوده وسلامة كيانه واستمرار تماسكه وبقائه . ويقضي الحفاظ على هذه المقومات وصيانتها بان يعاقب الشارع على الجرائم المخلة بالثقة العامة ، كالتزوير مثلاً ، و على الجرائم الماسّة بالدين والاسرة ، أو المقترفةضد الاخلاق والآداب العامة، ومن هذا القبيل مثلاً : الزني ' والاغتصاب والفحشاء والإغواء وغير ذلك ٠ والواقع انه لامندوحة لكل نظام حكم جديد عن استخدام التشريع الجزائي لحماية نفسه أولاً ، و لحماية القيم الجديدة التي يرتمكز اليها ثانياً . وهوقد يستخدم التشريع الجزائي أيضاً لدعم التبدلات التي ادخلها في مفاهيم البلاد ونظمها ومؤسساتها وأوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وفيأساليب العيش والفكر فيها ، ولتركيز المثل العليا التي يسعى الى تحقيقها ، في أذهان الناس. ولقد عصفت الحرب العالمية الاولى والثانيــة بالاوضاع الدستورية في كثير من بلدان العالم . وكان من جراء ذلك ان قامت أنظمة للحمكم جديدة ، وكان كل نظام حسكم جديد بجر وراءه حتماً تشريعاً جزائياً جديداً . وأوضح مثال على ذلك : ان الفاشيين ما ان تسنموا أريكة الحسكم في إيطاليا حتى

وضعوا قانوناً جديداً للعقوبات ، وكذلك جرى في الأمحاد السوفياني بعدا نتصار الثورة الاشتراكية ، وفي بعض دول شرقي اوروبا كالجمهوريات الشعبية مثلاً .

ومن الطبيعي ان تؤدي الثورات والانقلابات والتبدلات الطارئة على انظمة الحكم الى خلق جرائم جديدة ، وتحظير ألوان من السلوك الانساني يعتبرها أبناة الحكم الجديد مغايرة لفاهيمهم و مثلهم او ضارة بقيمهم ، وبذلك يطرأ تعديل هام على مفهوم الجريمة من حيث هي ، وعلى تصنيف الجرائم وتبويبها . وليس التبويب الذي أوردناه ، والمبني على أساس طبيعة الحق المعتدى عليه او نوع القيمة أو المصلحة التي أراد الشارع حمايتها جزائياً ، سوى هيكل عام مجمل ، يتناول الخطوط الكبرى لصياغة الترتيب الذي أخذت به التشريعات الحديثة (۱) ، وفي عدادها قانون العقوبات السوري الحديث .

نبويب الجرائم في القسم الخاص من فانون العقوبات السوري: — عندما تبنى الشارع العثماني قانون العقوبات الفرنسي الصادر في عام ١٨١٠ لم يأخذ عنه جميع نصوصه، وانما أهمل منها مالا يأتلف و بعض الاوضاع الخاصة في نظام الحركم العثماني السائد آنداك، وفي القواعد التي ينبغي ان ترتكزاليها اليها علاقات الأفر ادبالدولة، وفي نواحي نشاطهم السياسي والاجتماعي والفكري (٢). وظل قانون الجزاء العثماني نافذاً فينا بجميع نواقصه حتى قيض الله للبلاد من

<sup>(</sup>١) من الفوانين الجزائية الحديثة التي تعتبر نموذجاً يحتذى في حسن الترتيب ودقة التصنيف والتبويب القانون الايطالي في عام ١٩٣٠ ، والسويسري في ١٩٣٧ ، واليوغسلافي في ١٩٩١ ، والبلغاري في ١٩٥١ ، وقانون غرويتلاندا في ١٩٩٤ .

 <sup>(</sup>۲) راجع – إذا شئت – كتابنا : المباديء العامة في قانون العقوبات ، ص ۹۸
 وما يليها .

أصدر المرسوم التشريعي ذا الرقم ١٤٨ المؤرخ في ٢٢ حزيران (يونيو) ١٩٤٩ ، فقضى بإلغاء قانون الجزاء العثماني وتعديلاته وذيوله وتطبيق احكام قانون المعقوبات الجديد اعتباراً من اليوم الاول من شهر اياول (سبتمبر) عام ١٩٤٩ .

و يمكننا أن نوجز الخصائص التي اتّـصف بها قانون العقوبات السوري الجديد، في حقل ترتيب الجرائم وتبويبها، فيما يلي :

أولاً: لقد استمد قانون العقوبات السوري أصوله وأحكامه من قانون المقوبات اللبناني الذي صدر في أول آذار (مارس) عام ١٩٤٣ وو ُضع موضع الإجراء في أول تشرين الاول (اكتوبر) عام ١٩٤٤ ، ومن تعديلاته، وأهمها القانون المؤرخ في ٥ شباط (فبرابر) ١٩٤٨ . والنصوص في القانونين السوري واللبناني هي واحدة الافها ندر ، ولذا فتبويب الجرائم وتصنيفها فيها واحد أيضاً .

ثانياً: لقدقسم قانون العقوبات السوري أحكامه الى كتابين اثنين: الكتاب الاول ، ويتضمن الاحكام والقواعد العامة في التجريم والتأثيم و المعاقبة ، وهو ماندعوه « القسم العام » في قانون العقوبات ، و تنظمه مائتان و تسع و خسين مادة . و أما الكتاب الثاني فيتناول الجرائم جميعها : يحدد كل جريمة ويعين العقوبة التي تترتب على فاعليها ، وهو مانسميه : « القسم الحاص » في قانون العقوبات ، و قد وردت احكامه في المواد ٢٦٠ — ٢٥٦ اي حتى نهاية القانون . وهذا القسم هو موضوع شرحنا ، كما اسلفنا .

ثالثًا: لقد استن قانون العقوبات الجديد، في قسمه الخاص، عدداً كبيراً

من الجرائم التي لم يكن معاقباً عليها في قانون الجزاء العماني ، كالجنايات الواقعة على الدستور ، و الجرائم الماسة بالقانون الدولي ، و تلك التي تنال من هيبة الدولة ، أو من مكانها المالية ، او من الشعور القومي ، او من الوحدة الوطنية ، او تعكر الصفاء بين عناصر الامة ، و كجرائم المبارزة ، و السفاح ، و المجامعة خلاف الطبيعة ، و المراباة ، و التهويل ، الخ .. ، كما جمع في سفر و احدشتات احكام كثيرة كانت مبعثرة في الماضي في قوانين مستقلة خاصة كالتشرد ، والتسول ، و الافلاس ، و حماية الملكية الادبية ، و الفنية ، و الناذج الصناعية ، وغير ذلك (١) .

دابعاً: لقد احتذى الشارع السوري حذو معظم التشريعات الجزائية الحديثة في تصنيف الجرائم في القسم الخاص، فبنى ذلك على اساس نوع الحق او طبيعة القيمة او المصلحة التي تراد حمايتها من كل اعتداء تحت طائلة العقاب، كا هي الحال في قانون العقوبات السويسري و الايطالي وغيرهما. ولذا فقد ضم الجرائم المتشابهة التي تستهدف حقاً معيناً او مصلحة حقوقية معينة، وجمعها في فصيلة و احدة، ووحد بينها في باب و احد. و قد بلغت هذه الفصائل او الزمر اثنتي عشرة فصيلة أو زمرة يقابلها اثناعشر باباً، و فرق الشارع السوري بين الجنايات و الجنح من جهة و المخالفات من جهة ثانية ، فاختص المخالفات جميعها بالباب الثاني عشر و هو الأخير من قانون العقوبات السوري و و زع الجنايات و الجنح حسب فصائلها في أحد عشر باباً، و و فق القيم او الحقوق او الجنايات و الجنح حسب فصائلها في أحد عشر باباً ، و و فق القيم او الحقوق او الجنايات و الجنح حسب فصائلها في أحد عشر باباً ، و و فق القيم او الحقوق او

<sup>(</sup>١) افرأ كتابنا الملع اليه سابقاً : ص ٥٠٠ .

المصالح الكبرى التي تجب حمايتها بالمؤيد الجزائي . و يمكن ان نوجز هـذه القيم او الحقوق او المصالح فيما يلي :

أ ـ أمن الدولة الخارجي والداخلي: وتشتمل الجرائم الماسة بأمن الدولة على الخيانة والتجسس والنيلمن هيبة الدولة ومن الشعور القومي ومن الوحدة الوطنية ، وعلى تغيير الدستور بطريق غير مشروعة ، و إثارة العصيان المسلح، واغتصاب السلطة ، و الفتنة ، والارهاب وغير ذلك .

ب ـ السلامة العامة : و تنطوي الجرائم الماسة بالسلامة العامة على حمل الاسلحة و الذخائر وحيازتها دون إجازة ، وعلى تأليف الجمعيات غير المشروعة و تظاهرات الشغب ، و التعدي على حرية العمل ، وعلى الحقوق و الواجبات المدنية الخ ...

جـ حسن سير أجهزة الدولة العامة ، من إدارة و قضاء ، و ضمانة الثقة بنقد الدولة و طوابعها و سائر او راقها الرسمية . و يستلزم هـ ذا كله نصوصاً شتى تنجلى في الجرائم الواقعة على الادارة العامة ، سواء أو قعت من الموظفين أنفسهم أم من الافراد العاديين ، كالرشوة والاختلاس وصرف النفوذ ، و تنجلى ايضاً في الجرائم الواقعة على السلطة العامة كالتمرد والتحقير والذم والقدح وانتحال الصفات الخ ... ، وفي الجرائم المخلة بالادارة القضائية كالافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة ، الخ ... وفي الجرائم المخلة بالثقة العامة كالتروير و تقليد العملة والطوابع والاسناد العامة ، والمصدقات الكاذبة ، الخ ...

د ــ الدين والامعرة: وتبرز في حماية الشعور الديني وفي صيانة مؤسسة الاسرة والحمافظة على آدابها وواجباتها بالمعاقبة على الزنى ، وتسييب الولد

العاجز ، والتعدي على حق حراسة القاصر ، و إهمال بعض الواجبات التي تفرضها أحكام قانون الاحوال الشخصية .

ه – الاخلاق والآداب العامة: وتحمي الحقوق الجزائية الخاصة الأخلاق والآداب العامة بمعاقبة الاعتداء على الأعراض، والحض على الفجور، والاغواء والخطف ، الخ...

و - حياة الانسان وسلامته : وهذه القيمة الأساسية تتجلى حمايتها في المعاقبة على الجرائم التي تستهدف شخص الانسان وسلامته البدنية والصحية ، كالقتل والجرح والضرب والايذاء ، الخ . .

ز - حرية الانسان وشرفه: وهما قيمتان لاصقتان بالذات الانسانية، والاعتداء عليهما بحرية وخرق حرمة المنزل والتحقير الخ ..

حــ الطمأنينة العامة: وتستنب بمعاقبة الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً، كالحريق، والأمراض السارية، والاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات والأعمال الصناعية، كما تتجلى أيضاً في معاقبة التسول والتشرد وتعاطي المسكر والخدرات.

ط حق الملكية: ولحماية هذا الحق نص القسم الخاص من قانون العقوبات على معاقبة جرائم الاعتداء على الاموال. وبعض هذه الجرائم يقصد بها فاعلها ان يضيف إلى ملكه ما يملكه سواه كالسرقة والاحتيال والغش وسوء الائتان، وبعضها يقصد بها فاعلها الاضرار باملاك الغير سواء اكان هذا الغير

فرداً ، ام جماعة ، ام دولة ، كالهدم والنخريب واتلاف المزروعات وقتل الحيوانات ، الخ • •

ويلحق بجرائم الاعتداء على الأموال المادية الجرائم الماسة بالملكية الادبية والفنية ، وتقليد العلامات الفارقة ، واغتصاب العنوان التجاري ، والمزاحمة الاحتيالية ، وغيرها .

هذه هي القيم والحقوق والمصالح الكبرى الفردية والجماعية التي صانهاقانون العقوبات في قسمه الخاص، وخص كل زمرة منها بباب من ابوا به الاحد عشر، كما خص المخالفات مالباب الثاني عشر أي الأخير .

خامساً: لم يكنه قسم الباب الواحد الى فصول، وأجمل في كل فصل منه عدداً من الجرائم المماثلة التي تنصب كلها على حماية حق او قيمة ما او مظهر معين من الجرائم المماثلة التي تنصب كلها على حماية حق او قيمة ما او مظهر معين من مظاهر ذلك الحق او تلك القيمة وفي باب الجرائم الواقعة على أمن الدولة، مثلاً، وهي التي نصّت عليها المواد ٢٦٠ — ٣١١، فصلان: احدهما ينضمن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي، وقد نصّت عليها المواد ٢٦٠-٢٩٠، والثاني مجتوي على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي، وقد تناولتها المواد ٢٩١ - وفي باب الجرائم الواقعة على الأشخاص وهي التي نصت عليها المواد ٣٩١ - وفي باب الجرائم الواقعة على الأشخاص وهي التي نصت عليها المواد ٣٥٠ — ٢٥٥ والثاني بحتوي على الجرائم الواقعة على حياة الانسان وسلامته، وقد نظمت أحكامها المواد ٣٣٥ — ٥٥٥ ، والثاني بحتوي على الجرائم الواقعة على الجرائم الواقعة على الجرائم الواقعة على الحرية والشرف، وقد وردت في المواد ٥٥٥ — ٧٧٠ وقد يُقسم الفصل نفسه إلى عدد ممايز من الجرائم، ففي الفصل الذي يتضمن وقد يُقسم الفصل نفسه إلى عدد ممايز من الجرائم، ففي الفصل الذي يتضمن

الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي مثلاً ، ألوان عديدة من الجرائم تجمعها كلها الخيانة ، وألوان اخرى يوحدها التجسس ، وغيرها يضم بينها النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي ، إلى غير ذلك ، والأمر سواء أيضاً في الفصل الذي يشتمل على الجرائم الماسة بحياة الانسان وسلامته فقد وحد الشارع بين جرائم القتل قصداً ، ثم بين جرائم الايذاء المقصود ، ثم خص جرائم القتل والايذاء من غير قصد بفقرة مستقلة ، وهكذا ،

سادساً: يبدأ القسم الخاص في بعض التشريعات الجزائية الحديثة كالتشريع السويسري بالنصوص التي تحيي القيم أو الحقوق او المصالح الفردية اي بجرائم الاعتداء على الأشخاص وعلى أموالهم وكراماتهم وحرياتهم كالقتل والايذاء والسرقة الخروم، لأنها اكثر الجرائم وقوعاً ، وأهمها في الأحوال العادية وترجح بعض التشريعات الجزائية الأخرى ، كالتشريع الايطالي ، النصوص التي تهدف إلى حماية القيم أو المصالح الجماعية فتبدأ بالجرائم الواقعة على أمن الدولة وعلى السلامة العامة وهذا ما أخذ به قانون العقو بات السوري في القسم الخاص منه ه

القشريعات الجرَائية الخاصة: وغني عن البيان أن القسم الخاص من قانون العقوبات لا ينطوي على جميع الأفعال التي يعتبرها الشارع جرائم يستحق فاعلوها العقباب، وإنما ثمة قوانين كثيرة خاصة ومستقلة عن قانون العقوبات تحتوي على مؤيدات جزائية تدعم بها القواعد التي تضعها، وتحيي الحقوق أو المصالح التي تقررها و ومرز هذه القوانين الخاصة: قانون العقوبات العسكري، وقانون الانتخاب، وقانون الحراج، وقانون السير، واكثر

القوانين ذات الصفة المالية اوالاقتصادية كقانون الجمارك مثلاً · ونحن لن نتمرض في شرحناهذا للتشريعات الجزائية الخاصة المستقلة عن قانون العقوبات السوري إلا لماماً ، و بقدر محدود ·

المثاكل الاساسبة الني نظر مها الراسة أه كام القسم الخاص من قانون العفو بات: ولعل من المفيد ان نجاو أمام الأعين هيكل النهج الذي نقتفيه في تحليل النصوص الجزائية وشرحها و الحقيقة ان أحكام القسم الخاص في قانون العقو بات تختلف في ذلك عن أحكام القسم العام اختلافاً كبيراً وفي القسم العام قواعد عامة و مبادىء شاملة و موضوعات نيرة مطروقة ، و مسالك سهلة و اضحة ، و يستمد المؤلف نهجه من هذه النظرة الشاملة و يبني عليها طريقته و اضحة ، و يستمد المؤلف نهجه من هذه النظرة الشاملة و يبني عليها طريقته الما في القسم الخاص فان لكل جريمة شرائطها و أركانها و ظرو فها و قواعدها الخاصة بها دون سواها و والشارع في كل نص من نصوص القسم الخاص إنما يفصح في الحقيقة عن أمور ثلاثة :

الأمر الأول: نوع الحق الذي يريد الشارع صيانته أو ماهية القيمة أو طبيعة المصلحة التي يراها جديرة بالحماية •

الأمر الثاني : نمط السلوك البشري الذي يراه الشارع ضاراً يهذا الحق أو الذي يؤلف اعتداءً على هذه القيمة أو المصلحة • ويطلق على ذلك الفعل الضار" أو الاعتداء اسم : الجريمة •

الأمو الثالث: الجزأء الذي ينبغي فرضه على من يسلك هذا السلوك المجرّم أي من يقدم على اقتراف هذا الاعتداء أو الفعل الضارّ . و يطلق على الجزاء اصطلاح: العقوبة ، أو التدبير الاحترازي أو الاصلاحي .

وعلى هذا ، فان كل تحليل علمي صحيح لأي نص من نصوص القسم الخاص في قانون العقوبات يستلزم :

أولاً: أن يتلمس الباحث ماهية الحق الذي هو محل الجريمة ؛ أي الحق الذي يستهدف الاعتداء ، و بنصب عليه الفعل الملكون للجريمة (١):

فمحل الاعتداء في جريمة القتل مثلاً هو حق الحياة ، وينصب الفعل المكون لجريمة القتل على جسم الانسان الحي . ومحل جريمة السرقة هو حق الملكية ، ويستهدف فعل الاعتداء في السرقة المال المنقول الذي يملكه الغير ، وهكذا.

ثانياً : أنه ُ بعني الباحث بحديد اركان الجريمة وعناصرها :

وقد درج الفقه الجزائي على ان يجعل للجريمة ثلاثة أركان:

آ — الركن الشرعي او القانوني وهو النص على الجريمة وعقابها في القانون. ب — الركن المادي وهو الواقعة الاجرامية، أو المظهر الموضوعي للجريمة. ج — والركن المعنوي او الأدبي ويتجلى في حرية الاختيار والادراك او التمييز، وهذا هو الجانب الذاتي للجريمة.

وأراد بعض الفقهاء أن يضيف ركناً رابعاً اسماه : ركن البغي ، فافسوا في فافسوا في فافسوا في المناقب عليه قد اقتُرف استعمالاً لحق او أداءً لواجب .

ولا مشاحة في أن تحديد الأركان القانونية لأية جريمة من الجرائم يستلزم

<sup>(</sup>١) انظر الدكتور نجيب محمود حسني : دروس في قانون العقوبات ۽ القسم الحاس ، ص ٩ ، القاهرة ۽ ه ١٩ .

تحليل كل ركن من هذه الاركان ، وبيان توافر عناصره في الواقعة الاجرامية المعزوَّة الى المدعى عليه .

آ- اما الوكن الشوعي او القانوني: فيعتبر وجوب توافره بديهية من البديهيات، وضرورة من الضرورات التي تقضي بها قاعدة أن لاجريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ومن الطبيعي أن يعد هذا الركن متوافراً بمجرد وجود النص التشريعي الذي يحدد الفعل المقترف ويعاقب عليه. وقلما يعترض الباحث، أية صعوبة في النحري عن ذلك إلا ماتشيره مشكلات التفسير و تطبيق النصوص القانونية في المكان وفي الزمان وعلى الأشخاص.

واما ركن البغي: فيعد متوافراً مالم يقم سبب من أسباب التبرير (١) يعطل نصالتجريم، ويمحو عن الفعل في الظروف التي وقع فيها صفة الجريمة.

ومن اسباب التبرير التي تبيح الفعل المجريم، و تفقد الجريمة ركن البغي ممارسة الحق وانفاذ النص القانوني أو الأمر المشروع الصادر من السلطة، والدفاع الشرعي (انظر المواد ١٨٦ – ١٨٦ من قانون العقوبات السوري). فالقتل دفاعاً عن النفسأو المال لا يعد جريمة وكذلك لاتعد جريمة ضروب التأديب التي ينزلها بالاولاد آباؤهم واساتذتهم على النحو الذي يبيحه العرف العام وكذلك أعمال العنف التي تقع في أثناء الالعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب، والعمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن الخ مده في هذه الحالات وأمثالها تفقد الجريمة ركن البغي لوجود سبب

<sup>(</sup>١) يطلق الفقهاء المصريون على أسباب التبرير اصطلاح : أسباب الاباحة.

من أسباب التبرير ، ويصبح إتيان الفعل المحرّم مشروعاً ، ويمتنع ، بالتالي ، عن الفاعل العقاب .

نقد: ويرى بعض الفقهاء \_ وحقاً مايرون \_ ان تعداد أركان الجريمة على النحو الذي سردناه يُدخل في كيان الجريمة ماليس من مقوماتها، وينسب إليها ركنين اثنين هما :الركن القانوني وركن البغي، وكلاهما ليسا من صلب الجريمة في شيء ، ولا يجوز اعتبارهما قواماً لها ، وآية ذلك ان النص القانوني الجزائي هو الذي يخلق الجريمة ، فالقانون هو الخالق والجريمة من مخلوقاته والقانون هو الصانع والجريمة من مصنوعاته ، ولا يمكن أن يكون الخالق عنصراً من عناصر المخلوق ، ولا الصانع ركناً من أركان مصنوعاته . وما يقال عن الركن القانوني أو الشرعي يصدق أيضاً على ركن البغي ؛ إذ وما يقال عن الركن القانوني أو الشرعي يصدق أيضاً على ركن البغي ؛ إذ أن عدم مشروعية الفعل يعني في الوقت ذاته ان الفعل ارتكب بغياً وعدواناً أي من غير حق ، فليس من الصواب إذن أن يقال ان عدم توافر سبب من أسباب التبرير يؤلف ركناً من أركان الفعل المجر من المقواب النعل الجر من المناوري الفعل المجر من المناوري الفعل المجر من المناوري والنف ركناً من أركان الفعل المجر من المناوري والنفل المناور والمناوري والنفل المجر من المناوري والنفل المناوري والفل المناوري والنفل المناوري والنفل المجر والمناور والمناوري والمناور والمناوري والمناور و

ولعلنا غدوناندرك الآن أن الجريمة تنحصر أركانها بصورة عامّة في ركنين اثنين هما: الركن المادي والركن المعنوي .

ب - أما الركن المادي فقوامه عناصر ثلاثة :

أ - فعل يتمثل فيه نشاط المجرم وساوكه الاجرامي.

٧ً -- و نتيجة ضارة غير مشروعة تنجم عن هذا الفعل .

<sup>(</sup>١) انظر في كل ذلك الدكتور محمود محمود مصطفى في : شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، الطبعة الخامسة ، ٩٦ ١ – ١٩٦١ ، القاهرة ، فقرة ١٨ ، ص ٣٣ وما بعدها .

\_ 44 \_

٣ - وعلاقة سببية تربط بين فعل الفاعل والنتيجة الضارة الحاصلة .

الفعل: وساوك المجرم في فعل الاعتداء المكون للجرعة قد بحكون المجابياً وقد يكون سلبياً. فهو المجابي إذا استعمل عضواً من أعضائه أو قام بحركة جسدية لإحداث أثر خارجي معين (۱) ، كأن يمديديه ليستولي على مال الغير المنقول ، أو يستخدم ذراعيه في القتل والجرح والضرب والايذاء ، أو ساقيه في الفرار أو في خرق حرمة منزل ، أو أصابعه في النزوير ، أو لسانه في القدح والذم والتحقير وإفشاء الاسرار ، والتحريض على ارتكاب الجرائم . وسلوك المجرم في فعل الاعتداء المكون للجريمة قد يكون سلبياً فيتمثل في وسلوك المجرم في فعل الاعتداء المكون للجريمة قد يكون سلبياً فيتمثل في الامتناع عن القيام بما يأمر به القانون تحت طائلة العقاب وهو نادراً ما يقع ، لأن القانون في أكثره نواه وفي أقله أوامر . والغالب في الجرائم السلبية أنها لأن القانون في أكثره نواه وفي أقله أوامر . والغالب في الجرائم السلبية أنها خالفات ، كالامتناع عن قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها (المادة ٢٥٠) ، فو الاستنكاف عن أداء النفقة المحكوم بها شرعاً (٨٨٤) أو كتم الجنايات والجنح (المواد ٨٨٨ ) أو عدم التبليغ عن الولادات والوفيات والأوبئة الخ ...

وقد يكون من مستلزمات دراسة الفعل الذي يقوم به المجرم ، إيجابياً كان أم سلبياً ، أن يُعدد تارة إطار وقوعه في الزمان وفي المكان ، وأن تعين تارة أخرى الوسيلة التي ارتكب بها ، وأن يذكر ، في بعض الأحيان ، على وجه الضبط ، من ذا الذي يصلح لارتكاب هذا الفعل المجرم .

والقاعدة : أن القانون الجزائي لايأبه بتحديدالزمان أو المكان اللذين ينبغي

<sup>(</sup>١) انظر فون ليست : المطول في فانون العقومات الالماني ، الجزء الاول ، ص ١٧٨ وما بعدها ، باللغة الفرنسية ، باريس ، ١٩١١ .

أن يُقترف فيهما الفعل المجريم ليغدو فاعله جديراً بالعقاب . كما لا يهتم بالوسيلة التي ارتكبت الجريمة بها ، أو بصفة الشخص الذي ارتكبها . فكل شخص تتوافر فيه الأهلية الجزائية يصلح \_ في نظر القانون \_ لان يكون فاعلاً لأية جريمة من الجرائم . وهو يعاقب على جريمته هذه ، أيّا كانت الوسيلة التي استعملها في ارتكابها ، وفي أي زمان أو مكان مارس فيه هذا الفاعل نشاطه الاجرامي كل ذلك ضمن نطاق القواعد الخاصة بمدى تطبيق القانون الجزائي في الزمان وفي المكان وعلى الاشخاص . وهي قواعد لها صفة العموم و تشمل جميع الجرائم على السواء ، و يضع الشارع أحكامها العامة الشاملة في القسم العام من قانون العقو بات .

ولكن القانون يخرج في بعض الجرائم عن هـذه القاعدة التي أتينـا على ذكرها، فيحدد الزمان أو المكان اللذين ينبغي أن ترتكب فيهما الجريمة، كما يعبن الوسيلة التي يجب أن تستعمل في ارتكابها، وأحياناً الصفة التي ينبغي أن تتوافر في مرتكها.

ففي حين الزمان مثلاً: قد يشترط القانون في تجريم فعل معين والمعاقبة عليه أن يقترف في زمن محدود ، وقد يكون هذا الزمن المحدد ركناً من أركان الجريمة أو ظرفاً مشدداً أو مخففاً من ظروف العقاب . فالحوب ركن من أركان جناية حمل السلاح في صفوف العدو على الوطن ، وهي الجناية الواردة في المادة ٢٦٣ من قانون العقوبات السوري. ولا يتصورار تكابهذا الفعل المجرم والعقاب عليه في غير زمن الحرب ، وزمن الحرب ، أو زمن توقع نشويها ، يؤلف \_ في الحقيقة \_ ركناً من أركان أكثر الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي ،

أو ظرفاً يوجب تغليظ العقاب على فاعليها ، كما هي الحال في المواد ٢٦٣ و ٢٩٠ و ٢٩٠ و ٢٦٦ من قانون العقوبات . ويلحق الحواد التي تعاقب على جرائم السرقة أن تقع ليلاً ، كما هي الحال في المواد ٢٦٦ و ٢٦٦ المعدلة و ٢٦٨ المعدلة من قانون العقوبات . ويعاقب الشارع بمقتضى المادة ٢٦٧ المعدلة بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب سرقة في زمن العصيان أو الحرب أو الحريق أو غرق سفينة أو أنة نائمة أخرى .

وفي حيز ١١-كان: قد يشترط الشارع أيضاً في بعض الجرائم أن تقترف في مكان معين. ففي جريمة الزفي مثلاً لايعاقب الزوج الزاني إلا إذا ارتكب هذا الاثم الشائن في المنزل الزوجي ، وفي ذلك نصصريح في المادة ٤٧٤. وتوجب الفقرة الثانية من المادة ٤٨٤ في العقاب على جريمة طرح الولد أو العاجز أو تسييبه أن يكون ذلك قد جرى في مكان قفو. وفي بعض جرائم السرقة يستلزم الشارع أن تكون قد ارتكبت على الطريق العام أو في القطار الحديدي (المادة ٣٢٣)، أو في الأماكن أو في الأماكن المعدة لسكنى الناس ( ٢٦٦ المعدلة ) ، أو في المعابد (المادة ٨٦٨ المعدلة ) ، أو في المطارات او الجمارك أو الحافلات الكهربائية أو السفن أو الطائرات الخربائية أو المعارات او الجمارك أو الحافلات الكهربائية أو السفن أو الطائرات الخربائية ... (المادة ٢٦٩).

ويقتضي الشارع أحياناً أن تقترف بعض الأفعال علانية حتى يعتبرها جرائم يستحق فاعلوها العقاب ، كما هي الحال مثلاً في جرائم التعرض للآداب والأخلاق العامة المنصوص عليها في المادتين ١١٥ و ٥١٨ ، وفي جرائم الذم والقد الواردة في المادتين ٥٦٨ و ٥٧٠ ، وقد تنطوي العلانية على مفهوم مكاني كأن تفترض عصول الفعل المجرّم في محل عام أو في مكان مباح للجمهور أومعرض للا نظار، وقد تُعتبر العلانية وسيلة من وسائل ارتكاب الجريمة كالكتابة والرسوم والصور والشارات إذا بيعت أو عرضت للبيع الخ ... (انظر في هذا كله التعريف بالعلانية كما ورد في المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات) .

وفي نطاق الوسيلة: قد يأبه الشارع، في حالات نادرة، للوسيلة التي يستعملها المجرم في اقتراف جريمته. وقد تكون الوسيلة عنصراً في الجريمة اوظرفاً يدعو المي تشديد العقاب على فاعلها ، وذلك كالنشر في جرائم المطبوعات ، واستعمال السلاح أو التهديد باستعماله في جرائم السرقة (المادة ١٦٢) ، كذلك استعمال المفاتيح المصنّعة او الخلع او التسلق (المادة ٥٢٥) او استعمال الزنابيل أو الأكياس أو الاوعية الماثلة في سرقة المزروعات أو نقلها على العربات أو الدواب (المادة ٢٠٢ المعدلة) ، والعلانية أيضاً في الدعاوة لمنع الجرائي المصري وللاجهاض (٥٢٥). وفي بعض التشريعات ، كالتشريع الجزائي المصري والفرنسي ، يعتبر استعمال السم في القتل ظرفاً يوجب تغليظ العقو بتعلى القاتل، (انظر المادة ٢٠٣ من قانون العقوبات المصري ، والمادة ٢٠٠ من قانون العقوبات الموري ، والمادة ٢٠٠ من قانون العقوبات المصري ، والمادة ٢٠٠ من قانون العقوبات الموري ، والمادة ١٠٠ من قانون العقوبات الموري ، والمادة ١٠٠ من قانون العوب الموري ، والموري الموري المور

والقاعدة العامة أن لاعبرة في ارتكاب افعال الاعتداء المكونة للجرائم لمن يوتكبها من الناس الذبن تنوافر فيهم الاهلية الجزائية. فكل فرد يتمتع بهذه الاهلية يصلح أن يكون فاعلاً للجريمة ، كما هي الحال في جرائم القتل والابذاء والسرقة والاحتيال بيد أن الشارع يخرج عن هذه القاعدة العامة ، في بعض الجرائم ، فيوجه الخطاب فيها الى فئة معينة من الناس ، ويحظر عليهم وحدهم اقترافها . فاذا لم يكن الفاعل من بين افراد هذه الفئة المحددة اعتبرت الجريمة غير قائمة . وأوضح مثال على ذلك الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة كالرشوة الواردة في المواد ٢٤١ و ٣٤٢ و ٣٤٦ ، وكصرف النفوذ الوارد في المادة ٣٤٨ ، وكالاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليهما في المواد ٣٤٩ - ٣٥٦ و ولايرتكب هذه الجرائم جميعها الا من كان موظفاً او في حكمه . فاذا قام بها من لم يكن موظفاً أو في حكمه امتنع عقابه بمقتضى هذه النصوص .

ومن هذا القبيل أيضاً جرائم الخيانة الواردة في المواد ٢٦٣ ـ ٢٦٨، وهي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي كحمل السلاح في صفوف العدو (المادة ٢٦٣) ودس الدسائس لدى دولة أجنبية او الاتصال به (المادة ٢٦٥) والاضرار بوسائل الدفاع الوطني (المادة ٢٦٦) وتمزيق اجزاء الوطن (المادة ٢٧٦) النخ ... فقد أوجب الشارع في جميع هذه الجرائم أن يكون فاعلها سورياً وأنزل منزلة السوري الأجنبي الذي له في سوريا موطن أو سكن فعلي (ا).

فاذا اقترف احدى هذه الجرائم من لم يكن حين اقترافها مواطناً سورياً أو أجنبياً مقيماً في سورية ، أو ساكناً فيها فعلاً استحال قيام الجربمة إياها وتمذر تطبيق العقوبة الواردة فيها على مرتكبها .

<sup>(</sup>١) انظر كيابنا : الجرائم الوامة على أمن. الدولة ، دمشق ، ١٩٥٨ ، ص ٩٦ ومابعدها .

واذا كان الشارع يتطلب في بعض الجرائم ان يكون الفاعل أو الجاني من زمرة معينة من الناس ، وان يتوافر فيه وصف معين ، فانه قد يتطلب أيضاً أن يتوافر في المجني عليه بعض الاوصاف والشروط. ففي جرائم الخيانة السالف ذكرها يشترط الشارع ان يقع فعل الاعتداء المكون لاحدى هذه الجرائم على سورية أو على دولة تربطها بسورية مماهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها (المادة ٢٦٩). وفي اكثر الجرائم الواقعة على السلطة العامة (المواد ٣٦٩ ـ ٣٧٩) يشترط النص القانوني أن يكون المعتدى عليه موظفاً . بل قد يذهب الشارع الى أبعد من ذلك فيولي عنايته موظفاً معيناً من بين سائر الموظفين ويعتبره أولاهم بالرعاية والحماية كأن يكون قاضياً أو رئيساً للدولة مثلاً .

وفي جريمة التعدي على حق حراسة القاصر يوجب الشارع أن لايكون هذا القاصر قد اكمل الثامنة عشرة من عمره (المادة ٤٨١) ، كما يوجب أيضاً في جريمة الطرح والتسييب أن يكون الولد المطروح أو المسيّب دون السابعة من عمره (المادة ٤٨٤) ، وفي جريمتي الاغواء (المادة ٤٠٥) والاجهاض (المواد ٧٢٥ – ٥٣١) لا يتصور وقوع فعل الاعتداء المكون لهاتين الجريمتين الاعلى امرأة ، وفي جريمة القتل ينبغي أن يكون المجنى عليه انساناً حياً ، فازهاق روح الحيوان مثلاً لا يؤلف في نظر القانون جريمة قتل .

وهكذا اذا أردنا أن نحدد — على وجه الدقة — فعل الاعتداء الذي يؤلف الركن المادي للجريمة المبحوث عنها فلا مناص لنامن تحديد النمط الذي تجلى فيه سلوك الفاعل الاجرامي في مظهريه الايجابي والسلبي ، ولاغنى في بعض الاحيان عن تحديد الزمان أو المكان الذي يجب أن يقع فيه الفعل المجرم ،

والوسيلة التي ينبغي استعالها في ارتكابه ، والاوصاف الخاصة التي ينبغي ان تتوافر في الفاعل أو في المعتدى عليه. وقد أشرنا من ذي قبل إلى أن هذه المسائل كلها التي تستبعها دراسة فعل الاعتداء المكون للركن المادي لاتثور حماً عند بحث الركن المادي في كل جريمة ، وأنما يقتضيها البحث في بعض الجرائم دون بعضها الآخر .

٧- النتيجة: بيدأن دراسة الركن المادي في كل جرعة لا تقتصر على بحث فعل الاعتداء ومايثيره أحياناً من مسائل ألمعنا اليها، وانما يتألف الركن المادي من فعل مجر م ومن نتيجة غير مشروعة. والنتيجة هي غيرالفعل، وهي منفصلة عنه. ذلك لأن الفعل المجر م هو النشاط الذي يصدر عن الفاعل، وأما النتيجة فهي الاثر الذي يحدثه هذا النشاط في العالم الخارجي. ويمثل هذا الاثر الضرر الاجماعي الذي يريد الشارع منعه بالعقاب على الجرعة ، كما يمثل الغاية التي يهدف الفاعل إلى تحقيقها بارتكاب النشاط الاجرامي. فازهاق روح الانسان يهدف الفاعل إلى تحقيقها بارتكاب النشاط الاجرامي. فازهاق روح الانسان هو النتيجة غير المشروعة في جريمة القتل قصداً مثلاً ، وهو ما يعاقب عليه القانون ومايسعي الفاعل إلى تحقيقه باطلاق النار أو بالتسميم او بالخنق. فاطلاق النار هو الفعل وازهاق الروح هو النتيجة الناجة عن هذا الفعل.

ولاتكون الجريمة تامة إلا إذا حصلت النتيجة. فالنتيجة اذن هي شرط في كل جريمة تامة ، والشارع يستلزم في أكثر الجرائم وقوع ضرر فعلي كا هي الحال في جرائم القتل والسرقة والاغتصاب وغيرها وتدعى جرائم الضرد هونأن delits de lésion ، وفي بعضها يكتفي الشارع باحمال حدوث الضرر دون أن يتطلب وقوعه فعلاً ، كما هي الحال في جرائم النعريض الخطر delits de

mise en danger ؛ ومن هذا القبيل احراز السلاح دون ترخيص، والمؤامرة، والتحريض على ارتكاب جريمة اذا لم يحدث أثراً . والنتيجة التي يعاقب عليها القانون في مثل هذه الجرائم هي أنها تخلق وضعاً خطيراً أو حالة يخشى معها وقوع ضرر محتمل ؛ ومردالعقاب عليها هورغبة الشارع في الحياولة دون استحالة الضرر المحتمل فيها الى ضرر فعلى أكيد (۱) .

وغني عن البيان ان من النتائج ما يكون له وجودمادي خارجي محسوس، وغني عن البيان ان من النتائج ما يكون له وجودمادي خارجي محسوس، ومنها ماليس له ذلك لأن الضرر الذي تتمثل فيه النتيجة قد يكون مادياً في بعضها الآخر.

سلم العلاقة السبية بين الفعل والجرية : ومهما يكن ، فليس يكفي لقيام الركن المادي للجريمة ان يحصل فعل اعتداء وان تقع نتيجة غير مشروعة ، وأنا علين النبغي وفوق ذلك كله وأن يربط بين الفعل والنتيجة ، وأن تكون لهذه النتيجة بذلك الفعل صلة المعلول بالعلة او المسبب بالسبب والغرض من هذا الارتباط ان يتحمل الفاعل عبء النتيجة التي أفضى اليها فعله ، وأن يحاسب عليه ومالم تتوافر العلاقة السببية فلا تكتمل لركن الجريمة المادي عناصره . والرأي السائد ان العلاقة السببية أبيحث من الناحية الموضوعية ، فهي عنصر في ركن الجريمة المادي ، ولا تدخل في ركنها المعنوي ، وإنما تكون العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة متوافرة متى كان هذا الفعل صالحاً وفي الظروف التي بين الفعل والنتيجة متوافرة متى كان هذا الفعل صالحاً وفي الظروف التي

P.Logoz: Commentaire du code pénal suisse, انظرفِذلك: (١) partie spéciale, T. I., p.58

وانظر ایضاً الدکتور محمود محمود مصطفی : شرحقانون العقوبات ، القسم المام، ص ه ۲۰۵ نبذة ۲۸۲ ، الطبعة الحامسة ، ۲۸۲ .

ارتكب فيها ـ لاحداث تلك النتيجة وفقاً لمجرى الامور العادي . وقدنص قانون العقوبات السوري في صلب المادة ٢٠٣ على « أن الصلةالسببية بين الفعل وعدم الفعل منجهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لاينفيها اجتماع أسباب اخرى سابقة او مقارنة او لاحقة سراء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله . ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافياً بذاته لاحداث النتيجة الجرمية . ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه » (١) .

ومن البديهي ان القانون الجزائي لايتطلب توافر العلاقة السببية في الركن المادي للجرائم المقصودة فحسب ، وانما يستلزم قيامها في الجرائم غير المقصودة أيضاً . فهي لاغنى عن توافرها مثلاً في القتل قصداً وفي القتل خطأ على السواء .

وبهذا نستكمل دراسة عناصر الركن المادي للجريمة من فعل يقوم به المجرم ونتيجة غدير مشروعة تنجم عن هذا الفعل وعلاقة سببية تربط بينهها .

### ج ـ الركن المعنوي: ولكن الجريمـة \_ أية جريمة \_ لاتقوم بالركن

<sup>(</sup>١) من الواضح ان نص المادة ٢٠٠٠ من قانون العقوبات السوري مستقى من احكام المادة ١٤ من قانون العقوبات الايطالي . ولكن المادة ١٤ الايطالية ترتكز الى المادة ١٠٤ من قانون العقوبات الايطالي ، وهي المددة التي تضع القاعدة المامة العلاقة السببية بين الفعل او الامتناع من جهة والنتيجة من جهة ثانية وحبذا أو أن الشارع السوري اقتدس جميع القواعد التي وضعها الشارع الايطالي للعلاقة السببية ، ومن جملتها ما نصت عليه المادة ١٠٤ الآنفة الذكر ، ولم يقتصر على اجتزاء احكام المادة ١٠٤ فقط .

المادي وحده ، فلاغنى إذن في تحديد أركان الجريمة وعناصرها عن أن يعوذ الباحث بركنها المعنوي اوالأدبي أيضاً . وإذا كان الركن المادي بمثل جانب الجريمة الموضوعي ويعبر عن نشاط الفاعل المادي ، فان الركن المعنوي يمثل الجانب الذاتي ويعبر عن الصلة بين نشاط الفاعل الذهني و نشاطه المادي.

ويتوافر الركن المعنوي متى صدر النشاط المادي عن ارادة آئمة أي متى قام الفاعل بفعل الاعتداء تعبيراً عن ارادته الآئمة وعلى ذلك فان دراسة المحنوي في اية جربمة من الجرائم تستلزم دراسة العلاقة بين ارادة الفاعل من جهة ، والفعل الذي ارتكبه الفاعل ، والنتيجة التي سببا فعله هذا من جهة ثانية . ففي بعض الجرائم قد تنصرف ارادة الفاعل الى ارتكاب الفعل الذي يأتيه وإلى إحداث النتيجة غير المشروعة الناجمة عن فعل الاعتداء ، فيأخذ الركن المعنوي حينئذ صورة القصد الجومي (۱) ، او القصد الجنائي كا اصطلح عليه الفقه المصري ، وتكون هذه الجربمة من الجوائم المقصودة ، وهذا واضح في جرائم الخيانة والسرقة والاختلاس والرشوة والتزوير وغيرها وقد تنصرف ارادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل فقط دون ان يبغي إحداث النتيجة غير المشروعة ، وحينئذ يأخذ الركن المعنوي صورة الخطأ (۲) ، وتكون المجربمة غير المشروعة ، وحينئذ يأخذ الركن المعنوي صورة الخطأ (۲) ، وتكون المجربمة

<sup>(</sup>١) يستعمل بعض الشراح كامة « الندليس » لتصبير عن « القصد » . ويقيني الناستعبال هذه الكامة قد يدعو الى اللبس لما لاصطلاح التدليس من مدلول معين في القانون المدني ولذلك يحسن ـ في الرأي الراجح لدى أغلب الفقهاء ـتحنب استعباله عندالتمرض لبحث المسؤولية الجزائية، او ركن الجريمة المعنوي . ( انظر في ذلك الدكتور القالي: المسؤولية الجنائية، من ١٨ م، وانظر كتابنا في شرح قانون المقوبات السوري ، القسم الخاص ، الجزء الاول ، ص ٢٥ م ) .

عدم (٢) يجب الانتباه دوماً الى تمييز الخطأ la faute من الغلط الانتباه دوماً الى تمييز الخطأ الخلط بينها .

من الجرائم غير المقصودة ، كالقتل خطأً أو الايذاء خطأً .

و يبنى على ذلك اننا في دراسة ركن الجريمة المعنوي — أياً كانت الجريمة ينبغي ان نتقرى حقيقة ماهية هذه الجريمة ، وهل هي مقصودة امغير مقصودة و بعبارة أخرى هل يتطلب النص القانوني من اجل استحقاق العقاب عليها ان يتوافر لدى فاعلها القصد الجرمي على النحو الذي عرفناه به، ام ان النص القانوني يكتفي بتوافر الخطأ اعساد العرمي على النحو الذي عرفناه به، ام ان النص القانوني الشارع يمتبر الجريمة مقصودة ويستلزم توافر القصد فيجب البحث عما اذا كان الشارع يمتبر الذي يتطلبه هو القصد العام أم القصد الخاص أما إذا كان الشارع يعاقب على الجريمة ، وإن كانت غير مقصودة ، ويكتفي فها بالخطأ وحده دون ان يتعداه الى القصد ، فيجب حينت للبحث عن الصورة التي يتجلّى فيها هذا الخطأ (۱) .

وإذا كانت نواة الجريمة — اية جريمة — تقوم على الركنين المادي والمعنوي اللذين ألمعنا إليهما، فقد يتطلب الشارع في بعض الجرائم أركاناً خاصة كالعنصر المفترض وشرط العقاب وهما عنصر ان منفصلان عن الركنين المادي والمعنوي، ولا يوجبهما الشارع في جميع الجرائم وأنما يتطلبهما في جرائم معينة فقط. ويسهب الفقهاء الايطاليون في دراسة هذين العنصرين الاضافيين وبحثهما (٢) عمالا مجال للافاضة فيه.

<sup>(</sup>١) وقد عددت المادة ١٨٨ من قانون العقوبات صور الخطأ .

 <sup>(</sup>٣) انظر الدكتور محمود محمود مصطفى في كتابه: شرح قانون العقوبات ، القسم العام ،
 الطبعة الخامسة ، من ٢٠ وما بعدها .

ومهما يكن ، فإن دراسة أركان الجريمة لا تعني من دراسة ظور وفها. وظروف الجريمة تختلف عن أركانها وعناصرها اختلافاً بيناً كبيراً . فقد يؤثر الركن او العنصر على قيام الجريمة حتى أن تخلفه ليسلخ عن الفعل صفة الجريمة ، أو على الأقل \_ يغير من طبيعتها او يحيلها الى جريمة مستقلة من فصيلة اخرى أما الظروف فيقتصر أثرها على تعديل العقوبة ، فتشددها او تخففها ، وقد ترقى بعض الظروف فتغير من وصف الجريمة دون ان تغير من طبيعتها الخاصة ، وقد تقلمها من جنحة إلى جناية مثلاً دون ان تمس ماهيتها (١) .

ويرى بعض الفقهاء ان الظرف الذي لايقتصر أثره على تعديل العقوبة وإنما يذهب إلى ابعد من ذلك فيقلبها من تكديرية إلى جنحية او من جنحية إلى جنائية او العكس يجب اعتباره من أركان الجريمة (٢).

ومما لامشاحة فيه ان بحث الأحكام الخاصة بكل جريمة لايقف عند تعديد محلها وتعيين ركنيها المادي والمعنوي، وبيان ظروفها، وإنما يتعدى ذلك كله —على أهمينه—إلى دراسة الجزاء الذي يفرضه الشارع في صلب النص القانوني على مرتكب تلك الجريمة.

#### ثالثاً -- الحزاء

والجزاء هو المؤيد الذي استنه الشارع حتى يوفق الأفراد سلوكهم حسب أوامره ونواهيه ، وحتى يحجموا عن الاعتداء على القيم والحقوق والمصالح

<sup>(</sup>١) انظر غارو: المطول في القانوت الجزائي الفرنسي، الجزء الثاني ، نبذة ٧١٠ مس ٧١٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) هذا ما يذهب اليه الدكتور محمود محمود مصطفى في كتابه السالف ذكره ، ص ٢٦ و ٧٦ ، نبذة ٢٠ و ٢١ . وهذا الرأي ـ وان كان يجد سنداً في نص المادة ٢٩ من قانون المقوبات المصري ـ فهو على كل حال يغاير رأى العلامة غارو الذي الممنا اليه .

الأساسية التي صانها وذاد عنها بالعقاب .

ويختلف الجزاء شدة وليناً باختلاف الجريمة ولا تقنصر صور الجزاء على العتوبات وحدها رغم تعدد ألوانها وتنوع درجاتها في الجسامة ، وإنما جعل الشارع السوري من صور الجزاء التدابير الاحترازية و الاصلاحية ومن البدهي الشارع السجزاء الذي يفرضه الشارع في كل جريمة تستلزم ان يقوم الباحث بتحديد صورة هذا الجزاء ونوعه ودرجة جسامته وتعيين الأسباب التي تدعو إلى تشديده أو تخفيفه ، وبيان العقوبات والتدابير والحرمانات أو الاسقاطات التي تلحق به بصورة تبعية ، أو تقترن به وتضاف اليه .

أمط البحث على المشاكل الأساسية التي تطرحها دراسة أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات ، وقد عرضنا أمام الأعين هيكاما العام ، وأوجزنا مخطط السير في بحثها ، وأفصحنا في معرض بيانها عن النهج الذي نؤثره و نلتزمه في هذا المؤلف . وتدور دراستنا فيه \_ كا أوضحنا \_ حول الجرائم الواقعة على الأشخاص ، وقد قسمناها الى قسمين رئيسيين : أفردنا كل قسم كتاباً خاصاً به . فعالجنا في الكتاب الاول أحكام الجرائم الواقعة على حياة الانسان رسلامته ، وشرحنا في الكتاب الأول أحكام الجرائم الواقعة على الحرية والشرف . أما الزمرة الاولى من الجرائم فتستهدف المساس بشخصية الانسان الطبيعية او المادية والثرف . أما الزمرة الاولى من الجرائم فتستهدف المساس بشخصية البدنية او الجسدية ، وذلك كالقتل وشتى صور الايذاء من ضرب وجرح وسواها . وأما الزمرة الثانية فتستهدف المساس بشخصيته المعنوية son والقدح وسواها . وأما الزمرة الثانية فتستهدف المساس بشخصيته المعنوية موالقدح

والتحقير والتهديد وحجز الحرية وخرق حرمة المسكن وإفشاء السر.

وتنميز الحقوق التي تمسها هاتان الزمرتان من الجرائم مما سواها بأنها \_ كما أسلفنا \_ ترتبط بشخص المعتدى عليه ارتباطاً وثيقاً وتعتبر من المقومات الاساسية لشخصية الانسان ، فهي لاتقو م بمال ، ولا تدخل في دائرة التعامل، ولا يستكمل الانسان ذاتيته إلا بالتمتع بها ، والتنازل عنها يعتبر تنازلاً عن سلامة الوجود الانساني ، وهو مالا يملكه الفرد و أن كان هو صاحبها أي صاحب تلك الحقوق (١).

وربما كان من الصواب ان نشير \_ ونحن في ختام هذا البحث التمهيدي \_ الى نقص شكلي في صياغة عناوين الابواب والفصول في القانون الجزائي السوري ؛ فعنوان الباب النامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات السوري هو : « في الجنايات والجنح التي تقع على الاشخاص » . ثم جاء عنوان الفصل الاول من هذا الباب كا يلي : « في الجنايات والجنح على حياة الانسان وسلامته » . و أما الفصل الثاني في الباب ذاته فقد ورد في صيغة أعم " ، هي : « في الجوائم الواقعة على الحرية والشرف » . و كان أحرى بالشارع و أولى ان يلتزم في عناوين الابواب والفصول تعبيراً واحداً " فلا يستعمل تارة «الجنايات يقرن فالجرف » ، وطوراً : « الجنايات » وطوراً آخر « الجرائم » ، وحيناً يقرن ذلك بحرف الجر « في » ، وحيناً آخر يستغني عن هذا الحرف . وقد آثر نا فين ان نبتعد عن كل هذه التحولات اللفظية و ان نلتزم التعبير العام وهو : « الجرائم الواقعة على الأشخاص » .

<sup>(</sup>١) انظر فون ليست : المصدر السابق ، الجزء الثاني ص ٢و٣ . وكذلك الدكتور محود بجيب حسني : المرجم السابق ، ص ١٧ .

## الكائالاوك

## الجرائم الواقعة على حياة الانسان وسهمت

Infractions contre la vie et l'intégrité individuelle

المواد: ٣٣٥ – ٥٥٤

تمهيد . حق الانسان في الحياة ، حقه في الوجود والبقاء ، من الحقوق الطبيعية التي لا يماري فيها أحد . وكذلك حقه في سلامة الجسم ، و هو الكيان المادي للشخصية الانسانية . فيه يتجسد الوجود الانساني ، و منه تستمد الحياة نسغ بقائها ، و به تمارس و ظائفها . فسلامة الابدان سبيل الى سلامة الارواح ، وصيانة الجسم امتداد طبيعي لصيانة الحياة .

منهج البحث : وعلى هذا ، فالكتاب الاول من مؤلفنا يدور حول شرح النصوص الجزائية التي تحمي حق الانسان في الحياة أولاً ، وحقه في سلامة الجسم ثانياً .

وقد أطلق الشارع الجزائي على أفعال الاعتداء التي تهدف الى حرمان الانسان من حقه في الحياة اسم جرائم القتل . كما اطلق على افعال الاعتداء

التي تنزع الى المساس بحق الانسان في سلامة جسمه اصطلاح «جوائم الايذاء»، ويطلق بعض و تسمى في التشريع المصري: «جرائم الجرح و الضرب». ويطلق بعض الكتاب والمؤلفين أحياناً على جرائم القتل والايذاء اصطلاح: «جوائم الدم الدم الكتاب والمؤلفين أحياناً على جرائم القتل والايذاء اصطلاح: «حوائم الدم الكتاب والمؤلفين أحياناً على جرائم القتل والايذاء اصطلاح: «حوائم الدم الدم المعالم المعا

وسواء انطوت الجريمة على المساس بسلامة الروح أو بسلامة الجسم فقد يكون هذا المساس مقصوداً وقد يكون غير مقصود. فاذا كان مقصوداً سميت الجريمة « الفتل قصداً او الايذاء قصداً » ، وفي مصر : « القتل العمد أو الجرح والضرب عمداً » . واذا كان غير مقصود بل ناشئاً عن خطأ أي ناجماً عن اهمال أو عدم احتراز أو مخالفة للانظمة ( اللوائح ) أو القوانين سميت الجريمة الفتل خطأ او الايذاء خطأ .

أما اذا لم يكن القتل أو الايذاء مقصوداً ولم يكن ناشئاً عن خطأ فهو قتل عرضي casuel أو إيذاء عوضي . ولا مسؤولية فيهما على أحد . وأنما هما من صنع القضاء والقدر .

والخلاصة : ان الكتاب الأول من مؤلفنا هذا ينقسم في مضمونه الى أبواب ثلاثة :

الباب الاول، و نبحث فيه : جرائم القتل المقصود .

الباب الثاني ، ونحلل فيه : جرائم الإيذاء المقصود .

الباب الثالث، ونشرح فيه: جرائم القتل والايذاء غير المقصودين.



<sup>- 19 -</sup>

# المارية الماري

### القتل المقصود

L'homicide intentionnel ou volontaire

المواد: ۵۲۳ - ۵۲۸

تعريف القتل: — القتل L'homicide ، بوجه عام ، هو أن يقضي إنسان على حياة إنسان آخر، قضاء آثماً غير مشروع d'une manière illicite et على نوعمعين coupable ، والقتل اصطلاح نوعي notion générique يطلق على نوعمعين من الجرائم ، ولا تقتصر دلالته على جريمة واحدة بعينها ، وأنما تشمل مجموعة متعددة من الجرائم وضروباً مختلفة من النشاط الاجرامي ، والجامع بينها ان فيها كلها قضاء على حياة انسان، وإزهاقاً لروح بشرية ، واعتداء على حق الآدمي في اله جود والدقاء .

القتل المقصود (١): -- أما القتل المقصود فهو فصيلة من جرائم القتل، عرّفه

<sup>(</sup>١) ويسمى في التشريع السوري بالقل وقصداً» ، وفي النشريع المصري بالقتل « العمد » ي =

بعضهم فقال: هو ازهاق روح انسان بفعل انسان آخر قصداً وبغير حق . وقال عنه آخر : هو صدور فعل او ترك من انسان يقصد به إزالة حياة انسان آخر بغير حق فيؤدي ذلك الى وفاته .

فالاجماع إذن منعقد على ان القتل المقصود هو ان يزهق انسان روح انسان آخر ، وهو محيط بذلك ومريد إياه .

والقتل المقصود أنماط متنوعة . وقد اعتادت التشريعات الجزائية منذ القديم أن تميز بين نوعين اثنين من القتل المقصود: القتل عمداً او مع سبق الإصرار، أو سبق التصور والتصميم assassinat ، والقتل قصداً ameurtre وكلاها يستلزمان توافر القصد الجرمي: أي نية الفتك L'animus necandi أو نية إزهاق الروح .

القتل المقصود في قانون العقوبات السوري: - بَيْدَ أَنَّ قانون العقوبات السوري استعاض عن هذا التقسيم الثنائي التقليدي بتقسيم آخر راعى

<sup>=</sup> وكلا التعبيرين؛ السوري والمصري ترجمة الم يدعى بالفرنسية المسات المادة ه به ه من قانون المقوبات السوري ، فان التشريع الجزائي به المصري يطلق عليه اسم : « القتل عمداً مع قانون المقوبات السوري ، فان التشريع الجزائي المصري يطلق عليه اسم : « القتل عمداً مع سبق الاصرار » ( المادة م ٢٠ من قانون العقوبات المصري ) ، وكلا الاصطلاحين : «عمداً » في قانون العقوبات المصري ، ترجمة لكامة في قانون العقوبات المصري ، ترجمة لكامة القتل الفروف المشددة لعقوبة القتل قصداً . وقد آثرنا نحن أن نتفادى الالتباس الذي قد يحصل بين الاصطلاحات السورية والمصرية في هذا الصدد ، فأطلقنا كلمة : « الفتل المقصود »على كل جريمة قتل يتوافر فيها عنصر القصد الجرمي لتشمل جميع أنواع القتل : قصداً ، او مع سبق الاصوار ، أو سبق التصور والتصميم .

فيه النظريات الجزائية الحديثة في المعاقبة على جرائم القتل (١). ولذا فهو قدصنف جرائم القتل المقصود في ثلاثة أصناف:

أولاً: الغنل المقصود العادي او البسيط Le meurtre simple وهو الاساس فيجرائم القتل المقصود وقاعدتها ومرتكزها كانتمالة المساس فيجرائم الفقطود وقاعدتها ومرتكزها وفرضت على مرتكبه وقد نصت عليه المادة ٥٣٣ من قانون العقوبات وفرضت على مرتكبه عقوبة الأشغال الشاقة من خسة عثمر الى عشرين عاماً.

ثانياً: القتل المقصود المشدد او الموصوف المعادن عند المقاب . وفيه تقترن جريمة القتل المقصود بظروف او بدوافع توجب تشديد المقاب . فإذا اقترن القتل البسيط او العادي باحدى حالات التشديد هذه ، لم تعمد العقوبة العادية للقتل المقصود، وهي المحددة في المادة ١٥٣٣ الآنف ذكرها، كافية، وأنما يغدو من الواجب تغليظها .

حالات التشديد :وقد عين الشارع في المادتين ٥٣٥ و ٥٣٥ حالات التشديد في جرائم القتل المقصود ، وصنف صورها في زمرتين :

الزمرة الاولى: وتعدد ضروبها احكام المادة ٥٣٤، وتوجب في كل حالة من حالاتها فرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.

والزمرة الثانية : وتوضح صورها أحكام المادة ٥٣٥ وتوجب في كل صورة منها عقوبة الاعدام . والحالات المبينة في هذه المادة هي اخطر جرائم القتل المقصود على الاطلاق .

<sup>(1)</sup> Graven : Le système de la répression de l'homicide en droit suisse, Louvain, 1951.

ثالثاً: القتل القصود المخفف او ذو الامتياز او الحظوة - Le meurtre at وفيه تأثر في جريمة القتل المقصود في ظروف او بدوافع tenue ou privilégié وفيه تأثر في جريمة القتل المقصود البسيط كما تدعو الى الرأفة وإلى تخفيف العقوبة العادية المحددة للقتل المقصود البسيط كما عينها الشارع في المادة ٣٣٥ ، وتوجب النزول بهذه العقوبة عن حدها الادنى وهو خمسة عشر عاماً.

حالات التخفيف : وحالات التخفيف هـذه أفصح عنها قانون العقوبات السوري في ثلاث صور :

الصورة الاولى: قتل الوليد l'infanticide وتنص عليه المادة ٥٣٧.

Le meurtre par com- والصورة الثانية : القتل إشفاقاً و بناء على طلب passion et sur la demande de la victime

والصورة الثالثة: النحريض والمساعدة على الانتحار ـ L'incitation et l'as . والصورة الثالثة: النحريض والمساعدة على المادة على sistance au suicide

وتلحق بهذه الصور الثلاث للقتل المقصود الجدير بالرأفة حالات اخرى تستدعى التخفيف ، منها :

١ - القتل المقصود المرتكب في اثناء مشاجرة إذا لم يعرف الفاعل بالذات،
 وتنص عليه المادة ٥٤٦ .

٢ — القتل المقصود الذي يقترفه من يفاجي، زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخنه في حالة مرببة مع آخر ، وهو المنصوص عليه في الفقرة ٢ من المادة .
 ٥٤٨ المعدلة .

٣ً - القتل المقصو دالناجم عن تعدد الأسباب، وتفصح عنه أحكام المادة ٥٥٤.

٤ – القتل المقصود الواقع في مبارزة ، وتعاقب عليه المادة ٢٥٠.

وأ - القتل المقصود المقترف في سورة غضب شديد ، وهو العذر المخفف الوارد في المادة جميع الجرائم .

٣ — القتل المقصود المقترف عند دفع شخص دخل او حاول الدخول نهاراً الى منزل آهل أو الى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات او الجدران او المداخل او ثقبها او كسرها او باستعمال مفاتيح مقلدة او أدوات خاصة . وهذا ما تقضي به الفقرة ب من المادة ٥٤٩ .

فاذا لم تقترن جريمة القتل المقصود بأية حالة من حالات التشديد المنصوص عليها في المادتين ٥٣٥ و ٥٣٥ ، ولم تجر على أية صورة من الصور الجديرة بالرأفة والتخفيف كالتي تعاقب عليها أحكام المواد ٥٣٨ ـ ٥٣٩ ، فلا مناص عندئذ من اعتبارها جريمة قتل بسيط ، ومعاقبة فاعلها بالعقو بة المنصوص عليها في المادة ٥٣٣ من قانون العقوبات .

القتل المقصود في التشريع الجزائي المقارن: — والتشريع الجزائي السوري لم يبتدع هذا النهج في المعاقبة على جرائم القتل ابتداعاً ، وأنما اتبع فيهما سارت عليه اكثر التشريعات الجزائية الحديثة ، كفانون العقوبات السويسري الصادر في ١٩٣٧ في مواده ١١١ – ١١٧ ، والإيطالي في عام ١٩٣٠ في مواده ٢٩٩٥ – ٥٩٣٠ وقانون العقوبات اليوناني في عام ١٩٥٠ في مواده ٢٩٩٠ ، وقانون وقانون العقوبات اليوغوسلافي في عام ١٩٥١ في مواده ١٣٥ – ١٣٩ ، وقانون العقوبات البلغاري في العام ذاته ، في مواده ١١٦ – ١٣٨ النخ ...

أما قانون العقوبات المصري فقد استهل كتابه الثالث المخصص للجنايات

والجنح التي تحصل لآحاد الناس بالكلام عن جرائم «القتل والجرح والضرب»، وعين لها الباب الأول (المواد ١٣٠ – ٢٥١ مكررة)، ثم استطرد الى جرائم الحريق فخصها بالباب الثاني (المواد ٢٥٢ – ٢٥٩)، ثم عاد في الباب الثالث فنص على «اسقاط الحوامل. (١) وصنع وبيع الأشربة او الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة » أي إعطاء المواد الضارة (المواد ٢٦٠ – ٢٦٢).

نقد: ومما يأخذه الفقهاء على التشريع الجزائي المصري في هذا المضار أنه فصل بين الباب الأول والباب الثالث بباب خصصه لاحكام جرائم الحريق. وكان الأولى ان تجمع جرائم الباب الاول والثالث لأنها كلها ماسة بسلامة الجسم ، كاكان الأولى أن توضع أحكام جرائم الحريق في الباب الخاص بجرائم المروال لأنها من قبيل الاتلاف. وخالف الشارع المصري المنطق أيضاً في ترتيب مواد الفتل ، فقد بدأ بالقتل المقصود المقترن بظروف مشددة (المواد ترتيب مواد الفتل ، فقد بدأ بالقتل البسيط (المادة ٢٣٤). وكان الأحرى به ان يفعل العكس فيبدأ بالكلام عن القتل البسيط ثم يورد الحالات او الظروف التي يفعل العكس فيبدأ بالكلام عن القتل البسيط ثم يورد الحالات او الظروف التي توجب تشديد العقوبة المحدة له . وحشر الشارع المصري أحكام القتل خطأ والجرح خطأ بين مواد الجرائم المقصودة (او العمدية كا يقول) ، وكان ينبغي والجرح خطأ بين مواد الجرائم المقصودة (او العمدية كا يقول) ، وكان ينبغي

<sup>(</sup>١) وهو ماندعوه نحن بالإجهاض ، ولم يمتبر قانون العقوبات السوري جريمة الاجهاض في عداد الجرائم الواقعة على الاشخاص ، وانما أفرد لها فصلاً مستقلاً في باب الجرائم الخلة فالآ داب والاخلاق العامة ، ولمله اقتنى فيذاك إثر قانون العقوبات الإيطالي الذي أخر ججريمة الإجهاض من باب الجرائم المقترفة ضد حياة الافراد وسلامتهم ، وجعل منها فصيلة مستقلة خصها بالباب العاشر من كتاب الجرائم ، واعتبرها من « الجرائم المقترفة ضد سلامة العرق وصحته» بالباب العاشر من كتاب الجرائم ، واعتبرها من « الجرائم المقترفة ضد سلامة العرق وصحته» من قانون العقوبات الايطالي ) .

ان يتكلم عنها على حدة وأن ترد نصوصها منسقة متنابعة . وأخيراً فان قانون العقو بات المصرى لا يتضمن نصوصاً خاصة لحالات القتل المقصود الجدير بالرأفة cas privilégiés كقتل الوليد اتقاء للعار ، والقتل إشفاقاً وبناء على طلب الضحية ، والنحريض او المساعدة على الانتحار ، فهو بذلك أشبه بالتشريع الجزائي الفرنسي تخلفاً عن الأخذ بالنظريات الحديثة في هذا الصدد .

ولا معدى لنا عن الاشارة الى أن الشارع السوري نفسه لم يسلم من العثار في ترتيب المواد الخاصة بالقتل ، وهي المواد ٥٣٣ — ٥٣٩ ؛ فقدحشر بين جرائم القتل قصداً جريمة التسبب بموت إنسان ، من غير قصد القتل ، بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود ، و نص عليها في صلب المادة ٥٣٦ ؛ وكان الأولى به أن يجعل منها جريمة من جرائم الايذاء أفضت الى الموت ، فكان حصول هذه النتيجة الخطيرة ظرفاً مشدداً للعقاب .

حماية الأرواح في قانون العقوبات السوري: وغني عن البيان أن الشارع السوري لا يقتصر في حماية حق الحياة على هذه المواد الواردة في الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ولكنه عاقب في المواد ٧٧٥ ـ ٧٣٠ على الاجهاض ، فحمى حق الانسان في الحياة ، وهو بعد جنين في طور التكوين او نطفة حية في الأحشاء . فاذا أفضى الاجهاض الى موت المرأة الحامل اعتبر الشارع الوفاة ظرفاً يوجب تغليظ العقاب ، ومن هذا القبيل ما نصت عليه الفقرة ٣ من المادة ٨٥٥ ، والفقرة ٢ من المادة ٥٢٥ من قانون العقوبات . فالجريمة هنا ليست جريمة قتل بالمعنى القانوني ، ولكنها جريمة إجهاض أفضى الى الموت . ومن هذا القبيل أيضاً : ما نصت عليه المادة ٢٦٦ المعالة من

قانون العقويات ، وهي تعاقب بالاشغال الشاقة المؤ ّبدة على الإضرار بوسائل الدفاع الوطني . فاذا أفضى هـذا الفعل الى تلف نفس ُقضي على الفاعل بالاعدام. وكذلك تعاقب المادة ٣٠٢ على اقتراف الاعمال الارهابية بالاشغال الشاقة لحمس سنوات على الأقل (الفقرة ٢ من المادة ذاتها) أو بِالاشغال الشاقة المؤبدة ( الفقرة ٣ ) ، فاذا أفضى الفعل الارهابي الى موت انسان عوقب الفاعل بالاعدام ( الفقرة ٤ ) . وتعاقب المسادة ٣٩٨ شساهد الزور بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات (الفقرة ١)، أو بالاشغال الشاقة عشر سنوات على الاكثر (الفقرة ٢) ، اما اذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام ... فلا تنقص عقوبة فاعلها عن العشر السنوات أشغالاً شاقة، ويجوز أن تبلغ الحمسة عشر عاماً . ويجعل الشارع السوري من المبارزة جرماً مستقلاً وخاصًاً بذاته sui generis ،ويعاقب على مجرد الاشتراك فيها بالحبس من شهر الى سنة ، اماإذا أفضت المبارزة الى الموت ... فتغدو العقوبة الاعتقال من ثلاث الى سبع سنوات. والأمر كذلك اذا أفضى تسييب الولد أو العاجز به الى الموت ( المادة ٤٨٥ ) . وتقضي المادة ٤٩٨ بتشديد العقو بات التي يفرضها الشارع على مرتكبي جرائم الاعتداءعلى العرض كالاغتصاب والفحشاء اذا أدى الاعتداء الى موت المعتدى عليه، وان لم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة . وفي جرائم الحريق المنصوص عليها في صلب المادة ٧٣٥ وما بعدها تقضى المادة ٧٧٥ بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤ بدة على مضرم النار قصداً اذا نجمت عن الحريق وفاة انسان. والأمم كذلك في جرائم الاعتداءعلى سلامة طرق النقل والمواصلات ، فان المادة ٥٨٥ تشدّد العقاب على فاعليها وتقضى عليهم بالاعدام اذا أدى اعتداؤهم الى موت أحد الناس. واذا كان الجرم يستهدف سلامة الاعمال الصناعية ، وأفضى الى تلف النفس فان المادة ٥٨٩ تقضي على الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة.

والموت في هذه الجرائم كلها لم يقصد لذاته ، وأيما جاء أثراً لجريمة أخرى ونتيجة من نتائجها ، فأوجب الشارع تشديد العقوبة على فاعل هذه الجريمة لخطورة النتيجة التي أفضت اليها ، ألا وهي ازهاق الروح . فحدوث الموت في أغلب هذه الجرائم اذن أنما هو ظرف مشدد وليس هو ركناً من أركان الجريمة ينصب عليه قصد الفاعل ، وتنصرف اليه إرادته ، وتنعدم الجريمة بانعدامه .

منهج البحث: ونحن ، في هذا الباب ، سنعمد \_ قبل كل شيء \_ في فصل عبر عميدي إلى وضع جرائم القتل في إطارها التاريخي وإيضاح تطور أحكامها عبر الشرائع القديمة ، و نعرض \_ بعدذلك كله \_ لشرح صورهاو نصوصها في التشريع الجزائي المقارن ، ثم نبادرالى التشريع الجزائي السوري الوضعي ، ونحاول تحليل كل صورة من صور القتل المقصود، فنبدأ بالجريمة \_ الأساس ، بالجريمة \_ القاعدة ، وهي جريمة القتل المقصود البسيط أو العادي المنصوص عليها في المادة ٣٣٥ الآنف ذكرها ، ثم نفصح في الفصول النالية عن سائر حالات التشديدوالتخفيف في عقوبات جرائم القتل المقصود . أما الموت كظرف مشدد في بعض الجرائم في عقوبات ألمنا اليها \_ فسنكتني بالتلميح اليه لماماً ، لأن موضع النفصيل فيه أنا هو شرح أحكام الجرائم التي أفضت اليه ، والتي هو أثر من آثارها .

وهكذا يغدوالباب الاول من هذا الكتاب مشتملا على الفصول الأربعة التالية: الفصل الاول ، و نبحث فيه : القتل في الاطار التاريخي الفصل الثاني ، ونحلل فيه : القتل المقصود البسيط . الفصل الثالث ، و نشرح فيه : القتل المقصود المشد د. الفصل الرابع ، و نتناول فيه : القتل المقصود المخفق ف.



## الفصل للأول

### الفنل في الاطار الناريخي

هرض تاريخي : \_ قد لايكون للباحث المدقق مندوحة عن وضع جريمة القتل في إطارها التاريخي قبل الخوض في تحليل اركانها وعناصرها وبيان العقوبة المحددة لها .

ويكاد يجمع علماء الانثروبولوجيا والإجرام على أن القتل ظاهرة من أقدم الظواهر في سلوك الانسان الاول في المجتمعات البدائية (١). ولكن هذه الظاهرة ظلت ردحاً طويلاً من الزمن عارضاً من عوارض الزحام بين الافراد على العيش

<sup>(</sup>١) راجع – اذا شئت توسماً في موضوع القتل :

<sup>1 —</sup> E. Westermarck : L'origine et le dévéloppement des idées morales, T. I, Ch. XIV — XXII, P. 336 et suiv, Paris, 1928.

<sup>2 -</sup> M. Parmelee: Criminology, P. 20, New York, 1918.

<sup>3 —</sup> E . De Greeff : Introduction à la criminologie, Vol. 1, Ch. VII, P. 200 — 414, Paris, 1948.

<sup>4 -</sup> P. Abrahamsen: Crime and the human mind, P. 147-= -175, New York, 1945.

ومجلى من مجالي الكفاح والنضال المستحرّ بينهم من أجل الحياة وفي سبيل البقاء . ولذلك بتي القتل بجرد علاقة بين فرد وفرد ، وبين معتد ومعتدى عليه ما بقيت القوة شرعة الحياة . ولم تأبه له الجماعة ، ولم يقنن إلا بعد أن طر أالنطور على الحياة الاجماعية ، وعافت النفوس الآدمية حياة الفطرة . والحقيقة أن تاريخ جريمة القتل إنما هو تاريخ العدالة الجزائية نفسها . فلنضرب صفحاً عن الافاضة في بيان مراحلها العريقة في القدم ، ولنتورع عن الاسهاب في وصف تطورها في الجنمعات البدائية يوم لم تكن الخلية الاجماعية قد بلغت مرحلة الدولة ؛ في الجنمية التي وضعناها بين يدي المبادى العامة في القانون الجزائي ، فليعد البها التمهيدية التي وضعناها بين يدي المبادى العامة في القانون الجزائي ، فليعد البها من يشاء (۱) ، ولنقتصر هنا على التلويح بوجيز عن أحكام جرائم القتل في الشرائع القديمة المعروفة : في مصر الفراعنة ، وفي الشريعة الموسوية ، ولدى

<sup>5 -</sup> R.Garraud: Traité théorique et pratique du droit pénal= français. P. 130 et suiv, T.V, 3e éd. Sirey, Paris, 1924.

وفي العربية ، افرأ

جندي عبد الملك : الموسوعة الجنائية ، الجزء الحامس ، ص ٢٧٥ وما بعدها ، الطبعة الثانية . مصر ، ١٩٧٨ .

<sup>(</sup>١) إفرأ فيهذا الصدد كتابنا : المبادىء المامة في قانون العثوبات ، ص . ٤ – ١ ه . وانظر أيضاً : الدكتور على عبد الواحد وافي : المسؤولية والجزاء ، ص ٤ ٨ ، الطبعة الثانية ، مص ، ٢ ٩ ٩ .

**E. Garçon**: Le droit pénal, origines, : وفي النرنسية راجع évolution, état actuel. Paris 1922.

R.Charles : Histoire du droit pénal. Presses universitaires, Paris, 1955.

P. Fauconnet : La responsabilité , P 101 — 136 , 2éd . Paris, 1928 .

الاغريق والرومان، وفي التشريعات الأوروبية ماقبل القرن العشرين، ثم نتصدى بعد ذلك كله إلى بيان مقتضب عن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء في القتل.

آ - الفتل في شريعة مصر الفديمة (١)

كان المصريون القدماء يحترمون الذات الانسانية ، ويقدسون حق الحياة ، ويعمدون الى حماية الشخصية الآدمية ، حتى أن هذه الحرمة أوحت إليهم برعاية جثث الموتى ، وصيانتها من كل عبث ، ولذلك فقد كان يعاقب على جريمة القتل المقصود بالموت . ولم تكن عقوبة الاعدام هذه لتقتصر على الفاعل فحسب وإنما كانت تفرض أيضاً على جميع الشركاء والمتدخلين في الجريمة على السواء . وربما تجاوزت كل هؤلاء إلى أي شخص شاهد انقضاض الجاني على الجبي عليه فامتنع عن إنقاذه ود فع الأذى عنه في حين أنه كان يستطيع ذلك . فإذا كان من المستحيل عليه إنقاذه فلا أقل من أن يخبر عن القاتل بغية إحالته أمام القضاء . ويرى ديودور الصقلي أن شرائع مصر القديمة لم تكن تفرق في حماية حق الانسان في الحياة بين حر وعبد ولا بين أجنبي ومواطن ، كا لم تكن العقوبة لتختلف باختلاف الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها مقترف الجرم . وهذا مثال رائع للمساواة أمام القانون يندر أن عرفته مدنية من المدنيات القديمة التي أخنت بنظام الرق .

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك :

J. - J. Thonnissen: Etudes sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens, T.I., P. 148, Paris, 1869.

واقرأ ايضاً بحثاً في « القضاء الجنائي عند الفراعنة » نشره الاستاذ الدكتور رؤوفعبيد في المجلة الجنائية القومية التي يصدرها في القاهرة المركز الفومي للبحوث الاجتاعية والجنائية ، المدد الثالث ، عام ٨ ٥ ٩ ١ ص ٥ ٥ .

أما القتل غير المقصود أي القتــل خطأ ً فكان المصريون القدامي يعاقبون فاعله بالنفي .

### ب — القتل في شريع: موسى

إن جميع الشرائع السماوية تعتبر القتل من أخبث الكبائر. وتكاد الكتب المقدسة تجمع على أن أول جريمة ارتكبها الانسان الاول على ظهر هذه الغبراء، كانت القتل المقصود. وقد روت التوراة قصة هذه الجريمة الاولى في الاصحاح الرابع من سفر التكوين، فقالت:

« وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين . وقالت اقتنيت رجلاً من عند الرب . ثم عادت فولدت أخاه هابيل . وكان هابيل راعياً للغنم ، وكان قايين عاملاً في الارض . وحدث بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قرباناً للرب . وقدم هابيل أيضاً من أبكار غنمه ومن محانها . فنظر الرب الى هابيل وقربانه . ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر ، فاغتاظ قايين جداً وسقط وجهه . فقال الرب لقايين : لماذا اغتظت . ولماذا سقط وجهك . إن أحسنت أفلا رفع ، وإن لم تحسن فعند الباب خطية را بضة وإليك اشتياقها وأنت تسود علها .

« وكلم قايين هابيل أخاه ، وحدث إذ كانا في الحقل أن قايين قام علىهابيل أخيه وقتله » .

وجاءت شريعة موسى تفصل في أحكام القتل ، فهي تعاقب على القتــل المقصود بالاعدام . وتعتبره من أشد الجرائم خطورة ، ولا تعترف للقاتل قصداً بحق الملجأ .

أما القتل غير المقصود فلم تفرقالشريعة الموسوية بين القتل الناجم عنخطأ

الفاعل ، والقتل العرضي الذي لا يمكن أن تُلقى المسؤولية في حدوثه على أحد في التشريع الجزائي الحديث لأنه من فعل القدد ر. والعقوبة في الحالين هي الإقامة الجبرية في المدن الست التي أمر النبي موسى بأن تكون ملاجيء (١). أما مدة هذه العقوبة فقد حددتها الشريعة الموسوية على نحو غريب ، فمر تكب جرعة القتل غير المقصود يجب أن يظل مقيماً في المدينة التي لجأ إليها هارباً حتى عوت كبير الكهنة .

وأحسب من المفيد أن نشير إلى أن الشريعة الموسوية أعربت في كثير من نصوصها عن رغبتها الشديدة في منع إهراق الدم وفي صيانة حق الانسان في الحياة حتى أنها قضت بمعاقبة الحيوان إذا قتل إنساناً! .. كما إنها اعترفت بحق الثأر ، وبالقصاص ، وأجازت لولي الدم في جميع جرائم القتل أن ينتقم من الجاني ، وأن يثأر منه أنى ثقفه ، ودون أن ينتظر حكم القضاء ، ما لم يكن هذا الجاني قد فر إلى أحد الملاجىء ، واستقر فيه . وعندئذ يمتنع على ولي الدم الاثنار ، ويجبر على الرضوخ لحكم القضاء . وولي الدم في نظر الشريعة الموسوية لا يمثل اسرة المجني عليه فحسب ، وإنما بمثل القانون الذي خرق الجاني حرمته . فهو رسول العدالة ، وصاحب الحق في الانتقام ، وممارسة العقاب .

ولعل من الخير والمتعة العلمية الخالصة أن نعرض أمام القارىء بعضاً من نصوص الشريعة الموسوية في جرائم القتل ، نستقيها من مصادرها الاولى في أسفار التوراة :

« سافك دم الانسان بالإنسان يسفك دمه ، لأن الله على صورت عمل

<sup>(</sup>١) اقرأ تونيسين: المرجع السابق، الجزء الثاني ص ١٨٧ وما بعدها وه٢٧ وما بعدها .

الانسان» (١)

﴿ لا تقتل ﴾ .

« من ضرب إنساناً فات يقتل قتلاً . ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده ، فأنا أجعل له مكاناً يهرب إليه . وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر ، فمن عند مذبحي تأخذه للموت. ومن ضرب أباه وأمه يقتل قتلاً . ومن سرق انساناً وباعه أو وجد في يده يقتل قتلاً . ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلاً . واذا تخاصم رجلان فضربأ حدهم الآخر بحجر أو بلكة ولم يقتل بل سقط في الفراش ، فإن قام و تمشى خارجاً على عكازه يكون الضارب بريشاً ، الاأنه يعوض عطلته وينفق على شفائه . وإذا ضرب انسان عبده أو أمته بالعصافحات يعوض عطلته وينفق على شفائه . وإذا ضرب انسان عبده أو أمته بالعصافحات تحت يده ينتقم منه . لكن إن بقي يوماً أو يومين لاينتقم منه لأنه ماله . وإذا نخاصم رجال وصدموا امرأة حبلى فسقط ولدها ولم تحصل أذية تعطي نفساً بنفس وعيناً زوج المرأة ويدفع عن يد القضاة وإن حصلت أذية تعطي نفساً بنفس وعيناً بعين وسناً بسن ويداً بيد ورجلاً برجل وكياً بكي وجرحاً بجرح ورضاً برض . وإذا ضرب إنسان عبده أو عين أمته فاتلفها يطلقه حراً عوضاً عن سنه .

« واذا نطح ثور رجلاً او امرأة فمات يرجم الثور ولا يؤكل لحمه . وأما صاحب الثور فيكون بريئاً . ولكن إن كان ثوراً نطاحاً من قبل وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه ، فقتل رجلا أو امرأة فالثور يرجم وصاحبه أيضاً يقتل . إن وضعت عليه فدية يدفع فداء نفسه كل مايوضع عليه . أواذا نطح ابناً أو

<sup>(</sup>١) سفر التكوين ، الاصحاح التاسع . عدد ٦ .

نطح أبنة فبحسب هذا الحكم ُ يفعل به . أن نطح الثور عبداً أو أُمَّة يعطي سيَّدَه ثلاثين شاقل فضة ، والثور يرجم (١٠).

« وان وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات ، فليس له دم . و لكن ان أشرقت عليه الشمس فله دم » (۲) .

وفي الاصحاح الرابع والعشرين من سفر اللاويين ورد مايلي:

« . . . و اذا امات احد انساناً فانه يقتل . ومن امات بهيمة يعوض عنها
 نفساً بنفس ،

«واذا احدث انسان في قريبه عيباً فكما فعل كذلك يفعل به. كسر بكسر ، وعين بعين وسن بسن . كما احدث عيباً في الانسان كذلك يحدث فيه . من قتل بهيمة يعوض عنها ، ومن قتل انساناً يقتل . حكم واحديكون لكم. الغريب يكون كالوطني ... »

وجاء في الاصحاح الخامس والثلاثين من سفر العدد مايلي :

« ... (عينوا) لأنفسكم مدناً تكون مدن ملجاً لكم ليهرب اليها القاتل الذي قتل نفساً سهواً . فتكون لكم المدن ملجأ من الولي لكي لايموت القاتل حتى يقف أمام الجماعة للقضاء . والمدن التي تعطون تكون ست مدن ملجاً لكم . . . لكي يهرب اليها كل من قتل نفساً سهواً . » .

وورد في الاصحاح ذاته أيضاً:

<sup>(</sup>١) من الوصابا التي اوسى الله بها كليمه موسى حين تاجاه على طور سيناه ، وتجدها في سفر الحروج في الاصحاح العشرين والحادي والعشرين ( عدد ١٢ – ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) خُروج ، اصحاح ٢٢ . عدد ٢ . قارنهذا النص بأحكامالفقرة ب من المادة ٩ ٤ ه من قانون العقوبات السوري .

« إن ضر به بأداة حديد فات فهو قاتل . ان القاتل يقتل وان ضربه بأداة يد من يحجر يد مما يقتل به فات فهو قاتل . ان القاتل يقتل . ولي الدم يقتل القاتل حشب مما يقتل به فهو قاتل . ان القاتل يقتل . ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه يقتله ... وان دفعه ببغضة او القي عليه شيئاً بتعمد فات ، اوضر به بيد بعداوة فات ، فانه يقتل الضارب لانه قاتل . ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه . ولكن ان دفعه بغتة بلا عداوة او ألقي عليه اداة ما بلاتعمداو حجراً ما مما يقتل به بلا رؤية ، أسقطه عليه فات ، وهو ليس عدواله ولاطالباً أذيته تقضي الجاعة بين القاتل وبين ولي الدم حسب هذه الاحتام، وتنقذا بجاعة القاتل من يد ولي الدم ، وترده الى مدينة ملجاه الدي هرب اليها فيقيم هناك الى موت الكاهن العظيم . . وان خرج القاتل من ملجاه قبل ذلك، ووجده ولي الدم . . . وقتله . . . فليس له دم . . وأما بعد موت الكاهن العظيم فيرجع القاتل الى أرض ملكه .

« لاتأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت ، بل إنه يقتل . . . لا تدنسوا الارض التي انتم فيها لان الدم يدنس الارض . وعن الارض لا يُكفر لاجل الدم الذي مُسفك فيها إلا بدم سافكه . »

وفي الاصحاح التاسع عشر من سفر التثنية تفريق واضح صريح في الحكم بين القتل عدا أي المقترن بسبق النصور والنصميم ، والقتل غير المقصود ، اذ ورد فيه ما يلي :

« من ضرب صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ امس و ماقبله ، و من ذهب مع صاحبه في الوعر ليحتطب حطباً فاندفعت يده بالفاس ليقطع الحطب، وأفلت الحديد من الخشب وأصاب صاحبه فات فهو يهرب الى احدى تلك المدن (مدن الملجأ) فيحيا. لئلا يسعى ولي الدم و راء القاتل حين يحمى قلبه، ويدركه اذا طال الطريق ويقتله وليس عليه حكم الموت لا نه غير مبغض لهمنذ المس وما قبله ٠٠٠

« ولكن اذا كان انسان مبغضاً لصاحبه فكمن له وقام عليه وضر بهضر بة قاتلة فهات ، ثم هرب الى احدى تلك المدن ( مدن الملجأ ) يرسل شيوخ مدينت ه و يأخذو نه من هناك و يدفعو نه الى يدو لي "الدم فيموت لا تشفق عينك عليه ٠٠٠»

م ... الفتل في شريعة الاغريق (١)

لعل أهم القوانين في شريعة الإغريق واشدها صرامة في تجريم القتل والمعاقبة عليه هي قوانين دراكون المتعدما ( ١٦٤ قبل الميلاد ) . وعندما تولى سولون Solon ( ٢٤٥ قبل الميلاد ) زمام الحكم ، وأكب على تبديل المؤسسات والنظم الدينية والسياسية والمدنية والجزائية، وأدخل عليها تعديلات جذرية ، فإن شيئاً واحداً — ولعله كان الوحيد \_ لم يُهسسه سولون بتعديل، ولم يبدل فيه فتيلاً ، ذلك الشيء هو أحكام جرائم القتل . فقد احتفظ بها سولون كا وردت في تشريع دراكون ، ولم يبدل فيها كا بدل في سائر الاحكام سولون كا وردت في تشريع دراكون ، ولم يبدل فيها كا بدل في سائر الاحكام

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك المراجع التالية :

<sup>1 -</sup> G. Glotz: La solidarilé de la famille dans le droit criminel en Grèce, Paris, 1904.

<sup>2 —</sup> **J.-J. Thonnissen**: Le droit pénal de la république athénienne . Paris , 1875 .

 $<sup>\</sup>mathbf{3} = \mathbf{J}.$  **Maxwell**: Le concept social du crime. Paris , 1914

<sup>4 —</sup> Du Boys : Histoire du droil criminel des peuples modernes, 3 vols. Paris, 1854 — 1860...

الجزائية والقوانين الأخرى ، وعلى هذا ، فقد ظلت احكام جرائم القتل كا وضعها درا كون ـ معمولاً بها طيلة عهد الاستقلال لدى الإغريق ، وقد ادركت شريعة الاغريق منذ القديم التفريق بين القتل المقصود والقتل غير المقصود ، اما القاتل قصداً فقد كان يعاقب بالموت إذا ظل في ارض الوطن، وله للقصود ، اما القاتل قصداً فقد كان يعاقب بالموت إذا ظل في ارض الوطن، وله — إذا شاء — ان ينجو من الموت ، و ان يغادر البلاد ، و ان يختار المنفى الى الأبد ، اما أموال الجاني فكانت تصادر لخزانة الدولة ، سواءاً كان مصيره الإعدام ام النفي المؤبد ، و يحرم في الحالين من جميع حقوق المواطن السياسية والدينية ، و يحظر عليه دخول الهياكل والمعابد ، و الاشتراك في الاضاحي وفي الالعاب العامة ، و يعاف الناس مخاطبته او التحدث اليه او الاتصال به ،

اما جريمة قتل الاصول فكانت من أفظع الجرائم و اخطرهافي نظر الاغريق لان فيها شيئاً من عقوق الكافر وجحوده ولم يكن لفاعلها مناصمن الاعدام لان نصوص التشريع النافذ حينذاك لم تكن لتبيح لقاتل أحداً صوله كاتبيح لسائر القتلة \_ ان مختار النفى المؤبد .

وتعاقب شريعة الاغريق على الشروع في القتل بالنفي ومصادرة الاموال ، كا تعاقب الشركاء والمتدخلين في جريمة القتل والمحرضين عليها بمثل ماتماقب به الفاعل سواء بسواء ، ومن مآثر شريعة الاغريق أنها \_ كشريعة المصريين القدامي \_ لم تكن تفرق بين دم العبد و دم الحر ، فعقو بـة القتل هي إياها سواء أكان المجنى عليه عبداً أم حراً .

و تحسن الاشارة الى ان هذه الاحكام ظلّت سارية المفعول فلم يعتورها اي تعديل او تبديل منذ عهد دراكون حتى زوال الاستقلال • و لم يكن أحدليجر و

على اقتراح تعديلها أو طلب تبديلها لأن مثل هذه المحاولة كانت تعتبرفي نظر الإغريق جريمة ، وكان جزاء من يقوم بها النجريد المدني .

أما القتل غير المقصود فكان يعاقب عليه بالنني المؤقت طيلة عام و احد. و تسقط المقوبة بالصلح مع ذوي المجنى عليه و ولم يكن مرتكب هذه الجريمة غير المقصودة لتصادر أمواله ، أو ليحرم من حقوقه الدينية او المدنية او السياسية و واذا ماقضى عقوبة التغريب وعاد الى الوطن قام بتطهير نفسه من رجس الجريمة وفقاً لما تقضى به الطقوس الدينية و

ولعل مما يميز أحكام التشريع الجزائي في أثينا حول جرائم القتل انها كانت تسم بطابع الدين. فالعقوبات يقضى بهاعلى القتلة الجناة لتحقيق هدفين أساسيين، أولها: إرضاء الآلهة وإرواء غليلها. وثانيهها: تطهير الارض التي شربت من دم الانسان.

وقد أقرت شريعة الاغريق عدداً من اسباب التبرير او الإباحة التي تمحو عن القتل صفة الجريمة ، وتنفي عن فاعله المسؤولية الجزائية ، وتمنع عنه ، بالتالي ، كل عقاب . ومن هذا القبيل : قتل الطغاة الذين يغتصبون حقوق الشعب في اثينا ، و كذلك القتل دفاعاً عن النفس او عن الغير او عن المال ، او الشرف ، والقتل في الالعاب العامة .

ولئن لم يكن الجاني ليعاقب في جميع هذه الجرائم المباحة فهو لامعدى له - على كل حال – عن أن يطهر نفسه وفقاً لما تقضى به الطقوس الدينية.

ولم يكن العقاب في شريعة الاغريق ليقتصر على من يقتل غيره فحسب ، وإنما كان يتناول أيضاً من يقتل نفسه ، فقد كان الانتحار جريمة مستهجنة، فيها

كفر بالآلهة ومخالفة صريحة لأوامرها ، وفيها اعتداء على الجمهورية ، ومساس بها إذ تفقدها أحد المدافعين عنها .

وأغرب من هذا كله ، أن شريعة الاغريق كانت تقضي بمعاقبة أدوات القتل من آلات وعصى" وحجارة وغير ذلك من الجمادات.

## د ــ القتل في شريعة الرومان (١)

إن أهم ماامتازت به شريعة الرومان في هذا الصدد هو أنها اعتبرت القتل من الجرائم الماسة بالنظام الحقوقي العام ، ولم تترك أمر ملاحقة فاعليه والاقتصاص منهم ومعاقبتهم لأهواء المجني عليهم وذويهم ، وإنما سلخت عن هؤلاء جمعياً ، كل هذه السلطات، وأناطت ممارستها بجهاز السلطة العامة ، كا هي الحال في سائر الجرائم العامة .

وأول قانون من قوانين الرومان عني بتنظيم أحكام جرائم القتل هوالقانون المعزو إلى نوما Numa . ويعاقب على القتل المقصود بالموت. ثم اشتمل قانون الألواح الاثني عشر على مثل هذا النص . أما القتل غيير المقصود سواء أكان عرضياً أم كان ناجماً عن إهمال فلم يكن فاعله ليلا َحق جزائياً ، و إنما يجبعليه أن يكفر عن ذنبه دينياً بتقديم قربان أو أضحية عن روح المجني عليه .

<sup>(</sup>١) انظر المادر التالية:

١ – غارو ، المرجع السابق ، الجزء الحامس ، ص ١٣١ ، نبذة ١٨٣٨ .

٢ -- جندي عبد الملك : الموسوعة الجنائية : الجزء الخامس ، الطبعة الثانية ، ص٢٧٦.

<sup>3 —</sup> T. Mommsen: Le droit pénal romain, 2° T., P.324-371, Paris, 1907.

بيد أن هذه الأحكام لم تلبث أن طرأت عليها تعديلات تشريعية كثيرة لعل أهمها قانون كورنيليا ( Lex Cornelia de sicaris ) ، و هوالقانون الأساسي الذي ينظم أحكام جرائم القتل لدى الرومان . و تنجلي مميزات هذا القانون في أمرين اثنين :

الأول: ان العقوبات المقررة فيه تختلف باختلاف أشخاص المجرمين وصفاتهم وأوضاعهم الطبقية ، فاذا ارتكب جريمة القتل المقصود شخصينتيي إلى طبقة عالية أو يشغل منصباً سامياً عوقب على جريمته هذه بالنفي أوالتغريب. وأما إذا كان الفاعل ينتمي إلى إحدى الطبقات الوسطى عوقب بقطع العنق وإذا كان من الطبقات الدنيا عوقب بالصلب . ثم مالبثت أن حلّت عقوبة الشنق محل الصلب في عهد الامبراطور تريبونيان . ويبدو أن لقتل الأقرباء ومنهم الأصول — parriedium في شريعة الرومان أهمية خاصة . فقد كانت عقوبة فاعله وسلما أمن يجلد أو لا ثم يُلق رأسه بغطاء من جلد الذئب ، وتوضع في رجليه أحذية من خشب ، ويزج به في كيس من جلد البقر ، ويحشر معه في الكيس عدد من بهائم الأرض من أفاعي وقرود و كلاب وديكة ، ويحشر معه في الكيس عدد من بهائم الأرض من أفاعي وقرود و كلاب وديكة ، التيبر ، فتبتلعه ومن معه الأمواج .

والأمر الثاني: الذي تتميز به شريعة كورنيليا أنها كانت تعتبركل فعل يرتكب بقصدالقتل بمثابة جريمة القتل التام، وتفرض على فاعله العقوبة ذاتها التي تفرضها على مرتكب القتل التام.

وقد ظلت جرائم القتلخطأ ً في نجوة من أن تتناولها أحكام شريعة كور نيليا

والعقوبات المقررة فيها، ولكنها مع ذلك نصت على عدد من أسباب التبرير التي تبيح جرم القتل وتنفي عن فاعله العقاب، كقتل العبد الآبق، أو قتل من يهتك عرض امرأة، ثم أصدر الامبراطوران فالنتينيان وتيودوزقانونا قضت أحكامه بتوسعة أسباب الإباحة، وأضافت إليها الدفاع المشروع، كا أباحت قتل كل جندي يقوم بأعمال الشقاوة brigandage أي السلبو النهب في الطريق العام.

#### ه — الفنل في الشرائع الاوروبية

وبعد أن أغار البرابرة على امبراطورية الرومان، عادت الى الظهورأساليب المجتمعات البدائية في أحكام جرائم القتل ، وقوامها : الثأر والتعويض المادي الاختياري ، والتعويض المادي الاجباري أي بحكم القانون . وهكذاا نطوت جميع قوانين البرابرة في أحكام القتل على تعرفات الديات ، فكان جزاء من يقتل رومانياً Romain أن يدفع مائة دينار ذهباً ، وإذا قتل شخصاً منأصل جرماني Franc وجب عليه مائنان . وظل نظام الدية قائماً في أوروبا حتى القرن الثالث عشر ، وعندئذ حل القصاص محله فغدا القتل المقصود يماقب عليه بالاعدام في كل مكان ، وإنما مختلف أسلوب تنفيذ الاعدام باختلاف صفات الاشخاص من جناة ومجني عليهم ، وباختلاف الظروف التي اكتنفت اقتراف الجرعة . و بقي تاريخ جرعة القتل المقصود مر تبطاً بتاريخ الأساليب التي تنفذ الجرعة . و بقي تاريخ جرعة القتل المقصود مر تبطاً بتاريخ الأساليب التي تنفذ أواخر القرن الثامن عشر ، حيث أنجهت النشريعات الجزائية في القرن التاسع أواخر القرن الثامن عشر ، حيث أنجهت النشريعات الجزائية في القرن التاسع

عشر الى التخفيف من عقوبة القتل المقصود ، فقصر أغلبها الإعدام على القتل المشد و أوالموصوف فحسب ، أما جرائم القتل العادي فقد عاقبت عليها أحكام القانون الجزائي الثوري الفرنسي في عام ١٧٩١ بعشرين عاماً . أماالقانون الجزائي الفرنسي في ١٨١٠ فقد عاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وكذلك فعل القانون البلجيكي . وأما القانون الاسباني فبالسجن من اثنتي عشرة سنة حتى عشرين . والاسباني من خس إلى خس عشرة سنة . والمولندي من سنة واحدة الى خس عشرة . والمولندي من عشر إلى خس عشرة الى خس عشرة الى خس عشرة . والمولندي من عشر الى خس عشرة الى خس عشرة . والمولندي من عشر الى خس عشرة الى خس عشرة . والمولندي من عشر الى خس عشرة . والمولندي من عشرة . والمولندي المولندي . والمولندي من عشرة . والمولندي .

هذه الظاهرة في تلطيف عقوبة القتل المقصود في تشريعات القرن التاسع عشر اقترنت بظاهرة أخرى هي اعتاد العنصر المعنوي في تقدير العقوبة ، وأتخاذ النية او القصد معياراً لها بعد أن كانت جرائم القتل ينظر البها من ناحية موضوعية مادية فتفرض عقوبتها على كل من ينجم عن فعله إزهاق الروح دون ما تظر إلى حصول النتيجة الضارة \_ بين القتل المقصود و غير المقصود ، ودون ما نظر إلى نشاط الفاعل الذهني ومدى قصده أو نيته الجرمية . وقد ظلت الحقوق الجزائية في المجتمعات الاولى موضوعية بحتة لاتعبأ بغير النتيجة المادية ، ولا تأبه \_ بعد حصولها \_ لوجود خطأ الفاعل او قصده او لانعدامها، حتى تكشف التطور العلمي والاجتماعي والقانوني عن فكرة المسؤولية المبنية على الخطأ ، وبذلك ظهرت في التشريعات الاوروبية ضرورة النفريق بين القتل قصداً والقتل خطأ . ثم تفرع عن القتل المقصود : الغيلة او القتل المقترف غدراً ، والقتل معالتر صدوالكمون، والقتل المدبر "منذر من طويل ، والقتل الفوري ، الخ . . ثم تباورت هذه التفرعات جميعها عن نوعين اثنين من انواع القتل المقصود : القتل عداً و معسبق الإصرار

أو التصور والتصميم ، والقتل قصداً . وقد ظهر هذا التفريق لأول مرة في قانون الكارولين Caroline الصادر في عام ١٥٢٢ . وسنرى كيف ان التمييز المبني على توافر عنصر العمد اي سبق الإصرار préméditation أصبح فكرة عتيقة فقدت كثيراً من جدتها وقوتها إذ ان عراقة القاتل في الاجرام لم تعدتقاس بسبق النفكير بالجريمة والتصميم عليها، وإنما غدت تقاس، في النظريات الجزائية الحديثة ، بالباعث او الدافع الى اقترافها ، و بطريقة التنفيذ (١) . فاذا كان الدافع الى القتل اثانياً دنيئاً ، ولم يقترف الجني عليه فعلاً من شأنه ان يثير ثائرة الشخص السوي ، او كانت الطريقة التي استعملها القاتل في تنفيذ القتل وازهاق الروح تنم عن الوكانت الطريقة التي استعملها القاتل جدير بأن تُشكد عقو بته ، سواء اتوافر في قسوة و وحشية ، فان مثل هذا القاتل جدير بأن تُشكد عقو بته ، سواء اتوافر في جرائم جريمته المقصودة هذه عنصر العمد اي سبق الاصرار ام لم يتوافر و سنفيض في ذلك عند البحث في الحالات التي تستلزم تشديد العقوبات المقررة في جرائم ذلك عند البحث في الحالات التي تستلزم تشديد العقوبات المقررة في جرائم القتل المقصود .

أما وقد استعرضنا أحكام جرائم القتل في مصر الفراعنة وفي شريعة موسى وعند الاغريق و الرومان وفي القوانين الاوروبية في القرن التاسع عشر و ماقبله، فقد آن لنا أن نطوف النظر في الأحكام التي استنتها الشريعة الاسلامية الغراء في جرائم القتل.

<sup>(</sup>١) افظر ، في ذلك ، الرجع التالي :

R Garofalo: La criminologie. P. 381 - 385. Paris, 1888

## و — الفتل في الشريعة الاسلامية (١)

نهى الاسلام عن القتل ، وورد في القرآن الكريم قوله تعالى : «و من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم » . وفي سورة الاسراء : « ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا " بالحق ، و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً ، فلا يسرف في القتل ، إنه كان منصوراً » . وروى القرآن الكريم ماروته التوراة من قصة ابنى آدم وكيف قتل أحدها الآخر ، وجاء في سورة المائدة قوله تعالى :

« وأتلُ عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قر با قرباناً فنقبل من أحدها و لم يتقبل من الآخر ، قال لأقتلنك ، قال إنما يتقبل الله من المتقين . لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ماأنا بباسط \_ يدي \_ إليك لأقتلك ، إني أخاف الله رب العالمين . إني اريد ان تبوء بأيمي و إنمك فنكون من أصحاب النار و ذلك جزاء الظالمين . فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين » .

والقتل من جرائم القصاص (٢) في الاسلام، وقد ورد النص على ذلك في آيات

<sup>(</sup>١) اقرأ في الفقه الجنائي الاسلامي بصورة عامة :

رُ \_ عبد القادر عودة : النشريع الجنائي الاسلامي القارنا بالقانون الوضعي ، الطبعة الطبعة العاد عبد التقادر عودة الاولى عصم ، ١٩:٩٠ .

عد ابو زهرة : الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي ، القاهرة ، ٧ ه ٩ ٠ .

س = عبد العربيز عامر: التعربير في الشريعة الاسلامية ، رسالة الى جامعة القاهرة الطبعة
 الثالثة ، ٧ ه ٧ .

<sup>؛ -</sup> وأقرأ في الفرآسية رسالة قدمت الى جامعة باريس :

Léon Berger: Les délits et les peines de droit commun prévus par le Coran. Tanis, 1926.

 <sup>(</sup>٢) افرا في القصاص رسالة الدكتور احمد محمد ابراهيم في حامعة القاهرة وعنوانها:
 « القصاص في الشريمة الاسلامية » عام ٤٤٠٠. وكذلك كتاب « القصاص في فقه القرآن والسنة » لفضيلة الاستاذ محمود شلتوت شيخ الازهر ، عام ٢٤٠٠.

كثيرة ؛ منها ما ورد في سورة البقرة :

« يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى : الحر بالحر والعبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء إليه باحسان ، ذلك تحفيف من ربكم ورحة ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون » .

وفي سورة المائدة أيضاً :

« وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذف بالأنف والأذن بالأذن بالأذن بالأذن بالأذن بالأذن والسن بالسن و الجروح قصاص ، فمن تصدّق به فهو كفّارة له ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » .

وفي السورة ذاتها أيضاً :

« ٠٠٠ من قتل نفساً بغير نفس او فسادٍ في الأرض ، فكمأ نما قتل النــاس جميعاً ومن أحياها فكأ نما أحيا الناس جميعاً ٠٠ ٧

وقال تعالى في سورة النساء:

« وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً إلا خطأ » .

وحددت هذه الآية عينها عقوبة القتل خطأ فنصت :

« ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ، إلا" ان يصد قوا ، فان كان من قوم عدو لكم ، وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة ، و إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، توبة من الله ، وكان الله عليماً حكيماً » . أنواع القتل في الاسلام : و القتل في الفقه الاسلامي أربعة انواع :

القتل العمد: ومعنى العمد هنا هو انصراف إرادة الفاعل إلى فعل القتل والى النتيجة الضارة التي أفضى إليها ، وهي أزهاق الروح • ولا يستلزمان يكون مصطحباً بسبق التصورو النصميم. فالقتل العمد إذن في حكم الاسلام هو ان يقصد الجاني إزهاق روح المجني عليه فيضربه في موضع او اكثر من جسمه بآلةمفرقة للأجزاء والأوصال كالسيف والسكين والرمح والأشفار ، او يما يعمل عملهما في الجرح والطمن كالنار والزجاج والسم ، وكذلك الآلة المتخذة من النحاس او الحديد الذي لا حد له كالعمود وظهر الفاس . و يشترط بعضهم في القتل العمه أن تكون الآلة جارحة او محددة لأن في استعالها قرينة على توافر النية الجرمية او قصد إحداث الموت • و يكتفي بعضهم بأن يعر َّف بالقتل العمد على الوجه التالي : هو ضرب الآدمي قصداً ما لاتطيقه بنيته كقطعة كبيرة من خشب وإذا أردنا ان نضع تعريفاً للقتل العمد في لغة الفقه الجزائي الحديث مستمداً من الشريعة الاسلامية الغراء قلنا: « القتل العمد هو الاعتداء المقصود والمباشر على حياة إنسان ما يفضي إلى ازهاق روحه » . ويستوي في هذا النعريف ان يكون الجاني مبيتاً في نفسه فكرة القتل والعزم على تنفيذها بسابق تصور وتصميم ، او ان يكون قصده إليها آنياً حين ارتكابها. وهو في الحالين يستحق عقوبة الاعدام قصاصاً •

فأركان القتل العمد إذن في الشريعة الاسلامية هي:

أولاً: فعل من شأنه احداث الموت بآدمي".

ثانياً: حدوث الموت فعلاً.

ثالثاً : قصد إزهاق الروح ، وينمّ عنه استعال أداة قاتلة بطبيعتها .

٧- القتل شبه العمد: هو ان يضرب الجاني إنساناً بآلة غير قاتلة ضرباً تنجم عنه الوفاة ، دون أن تكون نية الفاعل متجهة في الأصل الى ازهاق الروح ، ويبنى على ذلك ان شبه العمد يقابل مايدعى في الفقه الجزائي الحديث بالقصد الاحتمالي من بعض الوجوه . والقتل شبه العمد ليس في حقيقة الأم سوى جريمة الضرب المفضي الى الموت. وهي التي نصت عليها التشريعات الجزائية الحديثة ، وانزلتها في المنزلة الوسطى بين القتل عداً أو قصداً ، والقتل خطأ . فالقتل شبه العمد إذن هو قتل عمد من وجه وقتل خطأ من وجه نهو عمد باعتبار انصراف قصد الجاني إلى ايذاء المجني عليه بالفرب ، وهو خطأ باعتبار ان إرادة الجاني لم تنصرف الى النتيجة الحاصلة وهي الوفاة ، واستمال الجاني في الايذاء آلة غير قاتلة بطبيعتها هو القرينة على انعدام قصد الوفاة .

ومن المسلم به ان الشريعة الغراء لاتعرف شبه العمد الا في القتل والجناية على مادون النفس (۱). وهو غير مجمع عليه من الأئمة . فما لك لايعترف بوجوده ولا يقره إطلاقاً لافي القتل ولا في الايذاء . وحجته في ذلك انه ليس في كتاب الله الا العمد والخطأ فمن زاد قسما " ثالثاً زاد على النص . والقر آن الكريم نص على القتل العمد والقتل الخطأ فقط ، فقال تعالى : « ومن يقتل مؤمناً منعمداً فجزاؤه جهنم » وقال : « وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الاخطأ » . ويتفق أبو حنيفة والشافعي وأحد في الاعتراف بشبه العمد في القتل . ويختلفون في وجوده في جرائم الايذاء . فأبو حنيفة برى ان شبه العمد لايوجد

<sup>(</sup>١) الجنابة على مادون النفس معناها المساس بالسلامة البدنية اي الاعتداء على الجسم بما لايؤدى الى ازهاق الروح ، كالجرح والفرب وبتر الاعضاء ، ويصلق عليها التشريع الجزائي الحديث اصطلاح : جرائم الايذاء .

في ما دون النفس ؛ وما كان شبه عمد في النفس فهو عمد في ما دون النفس ، لأن مادون النفس لا يقصد اللافه أو ايذاؤه بآلة دون آلة عادة ، ولذلك تستوي الآلات كلها في الدلالة على القصد ؛ فالفعل فيه عمد محض ، ويرى الشافعي ان العمد في جرائم الايذاء أي في مادون النفس قد يكون عمداً محضاً وقد يكون شبه عمد . وهذا هو الرأي الراجح في مذهب احمد .

أما القائلون بوجود شبه العمد في جرائم القتل والايذاء ،خلافاً لرأي الإمام مالك ، فقد استندوا في ذلك الى حديث عن الرسول العربي والتيالية ، قال : « ألا أن في قتيل خطأ العمد قتيل السوطوالعصا والحجر مائة من الابل» (١) سه النقل الخطأ : اذا لم يكن القتل عمداً او شبه عمد فقد يكون قتلاً خطأ . والخطأ في الشريعة الاسلامية نوعان : فهو اما خطأ في القصد واما خطأ في الفعل . أما الأول فمثله أن يرمي انساناً على أنه جندي من جنود الاعداء فاذا هو مسلم معصوم الدم . أو أن يرمي شيئاً يظنه طائراً واذا هو انسان. وأما الخطأ في الفعل فمثله أن يقصد صيداً فتنحرف الرمية وتصيب أنساناً . فالقصد هنا سليم ولكن الفعل نبا . وكذلك أن يسدد الرماية نحو حيوان فيخطئه ويصيب أحد المارة ؛ أو أن يقصد رجلاً فيخطئه ويصيب سواه ، أو يصوب على قلنسوة انسان فيخطئها ويصيب رأسه . أما أذا قصد عضوا من رجل فأصاب عضواً آخر منه فهذا عمد وليس بخطإ •

ويعلل الزيلعي هذا التقسيم بقوله: وإنما صار الخطأ نوعين لأن الانسان

 <sup>(</sup>١) انظر في ذلك كله: الاستاذ عبد القادر عودة ، في المصدر السابق ، ص ٤٠٦ ،
 والمراجع الفقهية التي يشير اليها ، وبينها : مواهب الجليل . ونهاية المحتاج ، والزيلمي ، والمغني، والمعني، والمعني،

يشُصر ف بفعل القليب و الجوارح فيحتمل في كل و احد منها الخطأعلى الانفراد، أو على الاجتماع بأن رمى آدمياً يظنه صيداً فأصاب غيره من الناس و في هذا المثال الاخير الذي أورده الزيلعي خطأ في القصد و في الفعل معاً. إذ إن الفاعل أخطأ في قصده فظن الآدمي صيداً ورماه ، ومع ذلك لم تصب الرمية المرمى ، بل أصابت غيره فكان الخطأ في الفعل أيضاً و بذلك التق النوعان ، إذ هما ليسا متناقضين و الجمع بينها ممكن (١) .

٤ - الفتل الذي يجري مجرى الخطأ : وهـو يلحق بالقنــل الخطأ ويعتبر
 في معناه ، وله حالتان :

أولاهما: تقع على طريق المباشرة كأن لايريد الفاعل الفعل ولا النتيجة ولكن الفعل يقع بنتيجة تقصيره كن ينقلب وهو نائم على طفل فيقتله ، أو كن يسقط من سطح على قاعد فيميته .

والحالة الثانبة: وتقع على طريق التسبب، كن يحدث حفرة في الطريق لنصريف ماء مثلاً فيسقط فيها أحد المارة فيموت ومن هذا القبيل في الفقه الاسلامي: جريمة السائق والقائد، وجريمة الناخس، وجريمة الحائط (٢٠).

ولعل أول من قسم الخطأ الى خطأ وما جرى مجراه هو أبو بكر الرازي . فقد رأى أن الفعل حيناً وفي قصد

 <sup>(</sup>١) انظر في ذلك: الاستاذ محمد ابو زهرة: المرجع المابق ، ص ١٠٤٠ وفي الفقه الجزائي الحديث تفريق صريح بين الفلط في شخصية الجني عليه error personae والخطأ في التصويب aberratio iclus وقد يجتمع الجنآن معاً ، في حالات نادرة .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني ، جز ٧٠ ص٣٣٠ و ٢٣١ و ٢٧١ و ٢٧٠.

الفاعل حيناً آخر و لا ينطبق هذا على الساهي والنائم والمتسبب ، لأن فعل كل من هؤلاء غير إرادي او غير مقصود أصلاً ، فلا يمكن إدخاله في حيز الخطأ وإنما افترضوا لدى فاعله نوعاً من عدم التحرز والحيطة ، ولما كان حكم فعل الساهي والنائم والمتسبب هو حكم الخطأ من حيث الجزاء فقد رأى أبو بكر الرازي إلحاقه بالخطأ باعتباره جارياً مجراه (١) .

عقوبة القتل في الاسلام: ولـكن ماهي العقوبات التي قررتها الشريعة الاسلامية في كل صورة من صور القتل الاربع \*

إن القتل العمد يوجب وحده القود (٢) أي إعدام القاتل على سبيل القصاص. والقصاص في الاسلام يجنم فيه الحقان: حق الله وحق العبدولكن حق العبد غالب ، ولذلك فهو يسقط بالعفو من المجني عليه قبل موته أو من أحد أولياء الدم او بالصلح على الدية ، حتى اعتبره بعضهم من قبيل العقوبة الخاصة (٣) . والعقوبة الخاصة يفوض استيفاؤها إلى المجنى عليه أو وليه ، ويجوز فيها العفو والإبراء والصلح . وقد اتفق أهل الفتوى على أنه لا يجوز لا عد أن يقتص من

<sup>(</sup>١) عبد القادر عودة : المرجع الــابق ، ص ٢٠٠ و ٢٠٠ .

 <sup>(</sup>٢) القود ( بفتحتين ) هو الاعدام على سبيل الفصاص ، ومرد هذه التسمية ان الفاتل عمداً كان يقاد لتنفيذ حكم القصاص فيه بحيل او نحوه .

والقصاص ( بكسر القاف ) مأخوذ من اقتصاص الاثر بمعنى انباعه وتعقبه ، ثم غلب استماله للدلالة على قتل القاتل لما فيه من تتبع اثر الدم بالعقاب . وقد يسمىالاقتصاص «امتثالاً» اذ يشترط فيه ان تكون تمة ممائلة بينه وبين الجريمة المقترفة . فيقال في اللغة : امتثل الحاكم من فلات لفلان اذا اقتص له منه .

<sup>(</sup>٣) الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الاسلامي ، ص ٢٦ ، القاهرة ، ٤٥٤ .

أحد دون حكم من السلطة العامة . وإذا عفا وليّ الدم (١) سقطحقه في القصاص، وبقي للسلطة العامة أن توقع بالجاني العقوبة التي تراها حتى ولو كانت قتلاً (٢) . وتعليل ذلك في الرأي الراجح أن القصاص ينطوي على حقين في العقوبة :

١ - حق عام الشعرع في أصل العقاب تمارسه الدولة إقراراً للعدل وضماناً للائمن
 والطمأ نينة ، وصيانة لقيم المجتمع وحقوقه ومصالحه و نظمه ومؤسساته .

٣ - حق خاص المحنى عليه او أولياء دمه في نوع العقاب ان يكون قصاصاً للجأني مماثلاً لجنايته. فإذا عفا المجنى عليه او ولي دمه سقط حقه في القصاص ولم يعد من الجائز تنفيذهذا النوع من انواع العقاب، ولكن أصل العقاب يظل قائماً ، و يبقى للسلطة الحاكمة الحق العام الشرعي في معاقبة القاتل بما تراه كافياً من العقوبات التي يفوض إليها أمر تقديرها (٣).

<sup>(</sup>١) اولياء الدم هم الورثة على ترتيب الارث والحجب حتى الزوجان.

<sup>(</sup>٢) راجع في ذلك :

١ - بداية المجتهد ، الجزء الثاني ، ص ٣٣٨ .

٧ - المغني لابن قدامة الحنبلي ، الجزء التاسع ، ص ٧ ٦٠.

٣ – « الشريمة الاسلامية مصدر صالح التشريم الحديث» ومحاضرة الاستاذعبد الوهاب الحلاف نشرتها مجلة القانون والاقتصاد التي يصدرها اسانذة كلية الحقوق في جاممة القاهرة ، العدد ، السنة الماشرة .

إ - تفسير القرآن للقرطي ، جزء ٢٠ ص ٢٤٤ - ٧٥٢ في معوض شرحه أحكام الايتين ١٧٨ و ١٧٩ من سورة البقرة ، وفيه بحث شامل مفيد عن القصاص ، وحكمته ، و كيفية توقيعه .

<sup>(</sup>٣) افصح عن هذا الرأي الذي اعتمدناه فضيلة الاستاذ مصطفى الزرقا في معرض بحثه القيم الطريف « نظرية المؤيدات الشرعية في الفقه الاسلامي » ، ص ٢٠٥ وما بعدها من كتابه: المدخل الفقهي العام الى الحقوق المدنية ، الجزء الاول ، المجلد الاول ، الطبعة الخامسة ، ٧ ه ٥٠ والفضيلته في موضوع المؤيدات التأديبية محاضرة عن « الحق العام في الاسلام » نشرتها مجلة معهد الحقوق السوري في العدد الثالث من سنتها الاولى .

ولعلَّ العلة في كل هذا أن الشريعة الاسلامية الغراء لم تجمل لعفو الافراد أثراً في الجوية ، وإنما قصرت أثره على العقوبة ، شأنه في ذلك شأن العفو الخاص في التشريعات الجزائية الحديثة ولئن تناول العقوبة المقررة ، وأسقط القصاص ومنع تنفيذه ، فهو لايتعدى ذلك إلى الجرعة ذاتها ، ولا يمحو عن الفعل المقترف صفته الجرمية ، وانما يخرجه من طائفة الجرائم ذات العقوبات المقدرة ، وهي التي حددها وقدرها الشارع نوعاً ومقداراً بالنص الصريح، ويدخله في عداد الجرائم ذات العقوبات المفوضة اي الجرائم التي ترك ام عقوبتها نوعــــأ ومقداراً إلى السلطة الحاكمة . وهذه العقوبات المفوضة تسمى في لسان الفقه الاسلامي : التعزير . وكالما ظهر مانع شرعي يمنع من تنفيذ القصـاص أو محول دون إنزال حد من الحدود <sup>(١)</sup>، اقتصر أثر ذلك على اسقاط نوعالعقو بة المقدرة شرعاً ، الخاصة بالجرم المرتكب ، اي على اسقاط هذا الحد او القصاص ،دون أن يتحاوز ذلك إلى إسقاط الجريمة او محو الدعوى العامة ، وانما يظل الجابي مستحقاً الثمزير بعقو بة ليست مقدرة بنص شرعي ، بل مفوضة الىرأيالسلطة الحاكمة ، تقررها كما تشاء .

ومهما يكن فاين الشريعة تجيز لولي الدم أن يعفو عن حقه في القصاص مجماناً وبلامقابل ، أو أن يعفو لقاء الدية أو مايقابلها . وفي بعض الحالات التي يمتنع

<sup>(</sup>١) الحدود جمع حد ومعناه لغة المنع او الحاجز المانع ، وتطلق على العقوبة المقدرة شرعا بالنص الصريح لانها تمنع الناس عن افتراف الجريمة التي توجبها . والحدود خس عقوبات : عقوبة الزنى ، وعقوبة الحرقة ، وعقوبة الحرابةوهي قطع الطريق للسلب والنهب والقتل، وعقوبة شرب الخمر . وهذه الحدود ، اي العقوبات المقدرة ، كلها بدنية ادناها الجلد بالسوط واعلاها القتل .

فيها القصاص في القتل العمد لسبب من الاسباب الشرعية ، كحالة قتل الاب ولده ، وحالة القتل الحاصل من حدث . فإن القاعدة أن تحل الدية محل القصاص الما الشروع في القتل فيختلف حكمه تبعاً للا ثار التي احدثها فإذا احدث الشروع أثراً يقتص منه كالجراح وقطع الاطراف فالعقو بة القصاص ، وإذا أحدث أثراً لا يقتص منه أو أثراً يمتنع فيه القصاص فالعقو بة الدية أو الارش أحدث أثراً لا يقتص منه أو أثراً يمتنع فيه القصاص فالعقو بة الدية أو الارش ( بفتح فسكون ) . والاصل عند ابي حنيفة والشافعي وأحمد أنهم يكتفون بهذه العقوبات ، ولا يوجبون معها التعزير ، وإن كانوا يجيزون اجماع النعزير مع الحدود إذا اقتضت المصلحة العامة . واما مالك فيوجب التعزير مع القصاص والدية . واما الشروع الذي لم يترك أثراً فعقو بته في الشريعة التعزير . أما جو ائم شبه العمد والقتل والخطأ وما جوى مجواه فالعقو بة فيها أما جو ائم شبه العمد والقتل والخطأ وما جوى مجواه فالعقو بة فيها المديد الكفاوة .

أما الدية فهي مقدار معين من المال يؤد "ى بدلاً عن النفس (٢). وتكون الدية من الابل بصورة عامة ، أو من الفضة أو الذهب ، وتقدر بمائة من الابل أو عشرة آلاف درهم من الفضة أو الفدينار من الذهب . والدية ليست لها صفة التمويض الصرف ولا صفة العقوبة المحضة ، وأنما تجمع الصفتين معاً، فهي جزاء يدور بين العقوبة والضمان : إنها عقوبة لان الشريعة قررتها جزاء للجريمة ولا يتوقف الحكم بها على طلب الافراد ، وإذا عفا المجني عليه عنها جاز ان تحل ولا يتوقف الحكم بها على طلب الافراد ، وإذا عفا المجني عليه عنها جاز ان تحل

 <sup>(</sup>١) اقرأ علي صادق ابو هيف : الدية في الشريعة الاسلامية . القاهرة ، مطبعة علي
 عناني ، ١٩٣٢ .

<sup>(</sup> r ) اما الارش فهو دية العضو اي مايؤدى من المال بدلًا عن الاعضاء • وقد تولى الشرع تقدير دية النفس والاعضاء ، وتفصيل ذلك كله في باب الديات من كتب الفقه .

محلها عقوبة تعزيرية ملائمة . وهي أيضاً تعويض، لا نها مال خالص للمجنى عليه: لا تدخل خزانة الدولة ، ولا يجوز الحكم بها اذا تنازل المجني عليه عنها . و يختلف مقدارها تبعاً لجسامة الاصابات ، ولمدى الارادة الآثمة .

والدية كعقوبة وكتعويض مشتركة بين القتل العمد الذي لاقصاص فيه والقتل شبه العمد والقتل الخطأ وما جرى مجراه. ولكن مقدارها ليسواحداً في جميع هذه الحالات. فدية العمد وشبه العمد هي الدية المغلظة، ودية الخطأ وما جرى بجراه هي الدية المخففة. والتغليظ أو التخفيف لادخل له في العدد وانعا يكون في أنواع الابل وأسنانها.

والدية في القتــل العمد نجب في مال الجاني دون سواه . أما في القتــل شبه العمد والخطأ وماهو في معناه ، فالدية تحملها العاقلة . وعاقلة الشخص قبيلته هو منها، أو بمعنى أدق ، هي عصبات القاتل من ذوي قرباه . وسميت بالعاقلة لأنها تحمل العقل ، وهو الدية . والدية عقل لأنها تعقل لسان ولي المقتول .

وفضلاً عن الدية المقررة في القتل شبه العمد والقتل الخطأ وماهو في معناه ، فإن من المنفق عليه ان الكفارة واجبة أيضاً .

والكفارة منصوص عليها في القرآن الكريم (١). وهي في الأصل عنق رقبة مؤمنة أى تحرير أحد الارقاء، فإذا لم يجد القاتل الرقبة أو اذا لم يجد قيمتها يتصدق بها ، فعليه صيام شهرين متتابعين . فالصوم بديل عن العنق ، ولا يكون الأول إلا إذ امتنع تنفيذ الثاني . واليوم وقد بطل الرق في العالم كله

<sup>(</sup>١) راجع سورة النساء ، آية ٢ ٩ .

تقريباً فينبغي على من وجب عليه تحرير احد الارقاء أن يتصدق بقيمته إن وجد قيمته فاضلة عن حاجته ، وإذا عجز عن هذا وذاك صام شهرين متتابعين. والكفارة في حقيقها تتضمن معنى العبادة والجزاء في آن واحد: فهي جزاء تعبدي لاسلطان فيه للقضاء وإنما هو متروك لذمة الانسان تكفيراً عن الاثم الذي قارفه و تطهيراً للشخص منه .

ومن المعروف أن الحرمان من الميراث ومن الوصية عقو بة تبعيــة تصيب القاتل تبعاً للحكمعليه بعقو بة القتل .

. . .

تلكم هي أحكام جرائم القتل والعقوبات المقررة لها في الشريعة الاسلامية الغراء . وقد آن لنا \_ بعد هذا الطواف في التشريعات الجزائية المختلفة \_ أن فحلل أحكام جرائم القتل في التشريع الجزائي السوري النافذ . وهذا ماسنعمد اليه في الفصول القادمة .



# الفصالاتاني

# القتل المفصود البسيط

Le meurtre simple

#### المارة ٢٣٥

غمرهم : \_ ذكرنا في مطلع هذا الكتاب ان مناط النجر بم والتأثيم والمعاقبة هاية الانسان ، وأن أهم مظهر من مظاهر هذه الحماية النصوص التي تعاقب على الجرائم الماسة بسلامة وجوده وحقه في الحياة والبقاء . ورأينا أن قانون العقوبات السوري قد شرع أحكام هذه الجرائم على أحدث تحور . ففر ق جرائم الفتل إلى زمرتين : المقصودة وغير المقصودة . ثم صنف جرائم القتل المقصود في ثلاثة أصناف :

أولها : القتل المقصود البسيط او العادي ، وهو الجريمة \_ الأصل، او الجريمة \_ القاعدة في جميع جرائم القتل المقصود ، وتنظم أحكا. ه المادة ٣٣٠ .

وثانيها : القتل المقصود المشدّد او الموصوف، وهو أخطر اثواع القتل

المقصود لأنه يقترن باحدى الحالات التي تعدّدهـ المادنان ٥٣٥ و ٥٣٥ والتي توجب تشديد العقوبة المقررة للقتل المقصود البسيط أو العادي ".

وثالثها: القتل المقصود المخفّف او « الممتاز » او ذو الحظوة ، وهو أهون صور القتل المقصود لانه يقترن باحدى الحالات التي تنص عليها المواد ٧٣٥ و ٥٣٨ و ٥٣٥ والتي تدعو الى الرأفة وتخفيف العقوبة المقررة للقتل المقصود العادي . والتخفيف هنا بحكم القانون وليس هو من قبيل التخفيف القضائي المنوط بتقدير المحاكم .

مرمظات عام: : وغني عن البيان ان المهج الجديد الذي استنه الشارع السوري في تصنيف جرائم القتل المقصود ، و تكييفها ، و بيان أحكامها وحالات وصورها وماتقترن به من أسباب وظروف ودوافع يؤول ، عند إمعان النظر فيه ، إلى النتائج التالية :

أولاً: إن جرائم القتل المقصود في جميع صورها وحالاً بها جنائية الوصف ويعاقب فاعلوها بعقوبات جنائية أدناها الاعتقال المؤقت طيلة ثلاث سنوات، وأقصاها الإعدام. والامر ليس كذلك في كثير من بلدان العالم، ففي التشريع الجزائي الايطالي والسويسري والسويدي مثلاً لايجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لعقوبة القتل المقصود الأشغال الشاقة المؤبدة. ويعود السبب في ذلك الى أن أغلب هذه البلدان قد ألغت الاعدام من تشريعها الجزائي، وحذفته من سلسلة عقوباتها عامة.

ثانياً : إن الأركان او العناصر الاساسية التي تجمع بين جرائم القتل المقصود

في أصنافها الثلاثة التي أشرنا البها، وتشترك فيها في شتى صورها وحالاتهاهي:

آ — ان يكون المجني عليه انساناً حياً، وهذا هو الركن او العنصر المفترض.

ب — أن يقو دالفاعل بفعل تنشأ عنه الوفاة، وهذا هو الركن او العنصر المادي.

ج — أن يقصد الفاعل بفعله إزهاق الروح، وهذا هو الركن او العنصر المعنوي.
إن هذه الأركان أو العناصر الثلاثة لا تقوم بدونها أية جريمة من جرائم القتل المقصود على أية صورة وقعت، وبأي ظرف اقترنت، فهي — أي هذه الأركان الثلاثة — تؤلف الحد الأدنى من الشرائط القانونية التي لامعدى ولاغنى عن توافرها في جميع جرائم الاعتداء المقصود على حياة الانسان.

ثالثاً: اذا توافرت في الجريمة المقترفة هذه الاركان الثلاثة السالف بيأنها مجردة عن أي ظرف من ظروف التشديد المنصوص عليها في المادتين ٥٣٤ و ٥٣٥ وعن أية حالة من حالات التخفيف القانوني الوارد في المواد ٥٣٧ و ٥٣٥ و ٥٣٥ اعتبرت هذه الجريمة أنها هي القتل المقصود البسيط او العادي وطبقت في صددها أحكام المادة ٥٣٥.

ويتضح من ذلك أن القتل المقصود يكون بسيطاً او عادياً وتطبق على فاعله المعقوبة الواردة في المادة ٣٣٥ كلما خلا من الاقتران بظرف من ظروف التشديد التي توجب تغليظ هذه العقوبة والتي تحددها أحكام المادتين ٣٣٥ و ٥٣٥ أو بدافع من الدوافع الجديرة بالرأفة والتي عينتها أحكام المواد ٣٣٥ و ٣٥٥ و ٣٥٥ السابق ذكرها . وكلما وقعت جريمة قتل مقصود وجب ان نبحث بادىء ذي بدء عما اذا كانت تنطبق على وضع من الاوضاع المشددة او المخففة المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٥٣٥ و ٥٣٥ و ٥٣٥ و ٥٣٥ م هاذا لم تكن

تنطبق على أحدها، اعتبرت من قبيل القتل المقصود البسيط او العادي وأخذ بأحكام المادة ٥٣٣ . ويمكن القول إذن بأنالنص الوارد في هذه المادة ٣٣٠ أمما هو عثابة نصاحتياطي، فلايؤ خذبه إلا "إذا تعذر تطبيق الاحكام الاخرى المبينة في الموادالخمس المشار اليها آنفاً. و تفصيل كل ذلك في المباحث التي تعقب هذا الفصل. رابعاً: لقد رأى الشارع السوري أن أعة صوراً للقتل المقصود تستدعى الرأفة في العقاب، فخصها بنصوص وأحكام مستقلة، وأفصح عنها في المواد الثلاث ٥٣٧ و ٥٣٨ و ٥٣٨ ، وعين في صلب النص القانوني العقو بة المخففة التي يجوز للقاضي تطبيقها في كل صورة من تلك الصور . وقد ألحق مها ألواناً أخرى للتخفيف القانوني نجدها في المادة ٢٥٠ والفقرة ٢ من المادة ٥٤٨ المعدّلة ، والنبذة الثانية من البند ب من الفقرة ١ من المادة ٥٤٩ ، و المواد ٥٥٤ و ٤٢٥ و٢٤٢ماسبقت الاشارة إليه(١) ، والفرق بين التخفيف القانوني فيالمواد الثلاث ٥٣٧ و ٥٣٨ و ٥٣٨ السالف ذكرها والتخفيف القانوني الوارد في هذه المواد الملحقة ان الأول خاص بجرائم القنل المقصود اما الثاني فبعض اسبابه عامّ تشترك فيه جميع الجرائم ويوجب تخفيض العقوبة في آية جريمة إذا توافر فيها، ومن هذا القبيل مانصت عليه المادة ٣٤٢ ، وبعض أسبابه أيضاً يضم الى جرائم القتل المقصود جرائم الايذاء المقصودكما هي الحال في حكم المادة ٥٤٦ وحكم الفقرة ٢ من المادة ٥٤٨ المعدلة ، وحكم النبذة الثانية من البند ب من الفقرة ١ من المادة ٥٤٩ ، واما بعض اسبابه الاخرى فتشترك فيها جميع جرائم القتل والايذاء ما كان منها مقصوداً وغير مقصود وسنفيض في بحثذلك عند تحليل

<sup>(</sup>١) انظر ص ٥٠ و ٥ من هذا الكتاب.

أحكام المواد ٥٣٧ و ٥٣٨ و ٥٣٨ ، وشرح الحالات الجديرة بالرأفة في جرائم القتل المقصود.

ومهما يكن، فإن الأخذ بأسباب النخفيف القانونية المذكورة لا يمنع القاضي من استعال سلطته أيضاً في التخفيف التقديري على الوجه المبين في المواد ٢٤٦ المعدلة حرم إذا وجد ان في القضية سبباً مخففاً تقديرياً ، شريطة الآيكون هو ذاته سبب النخفيف القانوني إذ لا يجوز أن تخفض عقوبة الجريمة مرتين : من الشارع مرة، ومن القاضي مرة أخرى، إذا كان سبب التخفيف في الحالين و احداً . ومن المسلم به أن الفارق الذي يميز أسباب النخفيف القانونية من أسباب التخفيف القانونية من أسباب التخفيف القانون . وأما الثانية وتخفيض العقوبة فيها وجوبي في نطاق المدى الذي يعينه القانون . وأما الثانية فنوط أمر جوازي .

المادة ٣٣٥ من قانون العقوبات السوري: وبعد ما هو نص المادة ٥٣٣ ؟ وما تعريف القتل المقصود البسيط او العادي الذي نخص مباحثه بهذا الفصل ؟ وما هي أركانه وعناصره ؟ وما هو الجزاء الذي يترتب على فاعله ؟

أما المادة ٣٣٥ من قانون العقوبات فتنص على ما يلي :

« من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشر سنة » .

هذا هو النص القانوني الذي يعاقب الشارع السوري فيه على جريمة القتل المقصود البسيط او العادي ،وهو أيضاً النص الذي ينطوي على الركائز الأساسية،

أو الاركان القانونية العامة التي تشترك فيها جميع جرائم القتل المقصود على السواء، والتي يجب أن تتوافر كلها في كل جريمة منها، وقد افصحناعنها سابقاً.

متى بكون الفنل المقصور بسيطاً او عادباً: ويكون القتل المقصود بسيطاً او عادياً إذا توافرت فيه الاركان او الشروط القانونية الثلاثة التي سبق ان بيناها مجردة عن أي ظرف من ظروف التشديد المنصوص عليها في المادتين ٣٤ و ٥٣٥ وغير مقترنة بأية صورة من صور القتل المخفف المنصوص عليها في المواد ٥٣٥ و ٥٣٨ و ٥٣٥ . وبكلمة أخرى: إن القتل المقصود البسيط او العددي هو: ان يزهق انسان روح انسان آخر فصداً دون ان يتوافر في فعله ظرف او حالة من ظروف او حالات التشديد او التخفيف القانونية الخاصة مجوانم الفتل المقصود.

و لهذا التعريف بالقتل المقصود البسيط أو العادي وجهان : احدهما أيجابي والآخر سلبي . أما الوجه الايجابي فيقتضي اثبات توافر ما ينبغي توافره في كل جريمة من جرائم القتل المقصود من أركان قانونية . وأما الوجه السلبي فيقتضي نفي حالات التشديد والتخفيف القانونية الخاصة بجرائم القتل المقصود .

أركان جربم الفتل المفصود البسيط: ولما كانت جرائم القتل كالها هي حكاسبق القول جربم ائم تنصب أفعال الاعتداء فيها على أرواح الآدميين فتزهقها، وكان القتل المقصود البسيط هو كا بينا اساس جرائم القتل المقصود وقاعدتها وأصلها ، وأحكامه عامة تشترك فيها وتتحد جميع هذه الجرائم على السواء الذلك فاننانؤثر أن ندرس في هذا الفصل احكام القتل المقصود البسيط وهي الأحكام المشتركة التي تطبق على جميع أنواع جرائم القتل المقصود وصوره ، ثم نعالج في المشتركة التي تطبق على جميع أنواع جرائم القتل المقصود وصوره ، ثم نعالج في

الفصول التالية من هذا الباب الاحكام الخاصة بجرائم القتل المقصود المشدد و كل والمخفف معاً فنتناول بالدراسة والايضاح كل ظرف من ظروف التشديد و كل حالة من حالات التخفيف على السواء.

والآن ، أفلم يئن لنا ان نتساءل : ما هي اركان القتل المقصود البسيط ومناصره ، كما تستنبط من نص المادة ٥٣٣ ، ومن التعريف الذي أوردناه ?

ان الجواب على هذا السؤال يحمل في تضاعيفه في الحقيقة ا كثر من بيان، لأن الاركان التي سنفصح عنها في هذا الفصل مستنبطة من احكام المادة ٥٣٣ ، لأنختص بهذا الصنف من اصناف جرائم القتل المقصود دون ذاك ، ولا ينحصر أم وجوب توافرها بالقتل المقصود البسيط دون سواه ، و أيما هي ، في الأصل ، أركان مشتركة يوجب القانون توافرها في جميع أنواع جرائم القتل المقصود ما كان منها بسيطاً او مشدّداً او مخفقاً . فاذا اجتمعت هذه كلها في جريمة ما دون ان ينضم اليها عنصر او ركن او ظرف او دافع آخر ممانصت عليه المواد ٤٣٥ و ٥٣٥ و ٥٣٨ و ٥٣٨ و ٥٣٨ عدَّت الجريمة أنهاقتل مقصود بسيط، وعوقب فاعلها بالعقوبة الواردة في المادة ٣٣٥ الآنف ذكرها . اما اذا انضم الى هذه الاركان ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادتين ٥٣٤ و٥٣٥ اعتبرت الجريمة انهاجريمة قتل مقصود مشدد وعوقب فاعلهما بالعقوبة المغلظة المبينة في احدى المادتين السالفتي الذكر . واما اذا اقترنت هذه الاركان بحالة من الحالات المعينة في المواد ٥٣٧ و ٥٣٨ و ٥٣٩ ، اعتبرت الجريمة أنها جريمة القتل المقصود المخفف ، وعوقب فاعلها باحدى العقوبات المخففة المذكورة في إحدى تلك المواد الثلاث.

أما هذه الأركان فهي ثلاثة ، ويمكن تلخيصها بما يلي :

الركن الاول و يتعلق بمحل الاعتداء في جريمة القتل ويدعى بالركن المفترض وخلاصته ان يكون المجنى عليه انساناً حماً hominis coedes .

الركن الثاني ، ويتعلق بفعل الفتل ويسمى بالركن المادي ، وخلاصته : ان يعتدي الفاعل على حياة المجني عليه اعتداء يزهق به روحه ، أي يمحو به وجوده ككائن حي .

الركن المعنوي، المركن الثالث: ويتعلق بنية القتل ويطلق عليه اسم الركن المعنوي، وخلاصته: أن يتوافر في نفس الفاعل حين الاعتداء قصد ازهاق الروح أي نية إحداث الموت animus necandi.

وهذه الأركان الثلاثة التي عيناها هي أركان جريمة القتل المقصود البسيط، وهي أيضاً الأركان الاساسية المشتركة التي يجب أن تتوافر في شتى أنواع جرائم القتل المقصود وصورها .

و أنما السبب الذي يحدو بنا الى بحثها في نطاق دراسة القتل المقصود البسيط هو ان توافرها يعتبر ضرورياً وكافياً لقيام هذا النوع من أنواع جرائم القتل المقصود المشدد و المخفف المقصود ، أما في الا تواع الاخرى أي في جرائم القتل المقصود المشدد و المخفف فان توافر هذه الاركان الثلاثة يعتبر ضرورياً لقيام كل جريمة فيها ، ولكنه ليس كافياً . اذ لا بد لقيام أية جريمة من جرائم القتل المقصود المشددأو المخفف من ان تتوافر فيها اولاً و قبل كل شي هذه الاركان الثلاثة ، وأن يضاف ثانياً الى هذه الاركان الئلاثة ، وينضم اليها ، ظرف أو حالة من ظروف او حالات التشديد أو التخفيف القانونية الحاصة بجرائم القتل المقصود والمعينة في صلب مواده.

ومن المسلم به أيضاً ان جرائم القتل غير المقصود أي القتل الخطأ تشترك مع جرائم القتل المقصود في الركنين الاول والثاني ، فهي جميعاً تنطلب ان يقوم الفاعل بفعل ينجم عنه ازهاق روح بشعرية .ولكن جرائم القتل الخطأ انختلف عن جرائم القتل المقصود في ان قصد احداث الموت وهو الركن الثالث منتف في الأولى انتفاء كلياً ،ويقتصر ركنها المعنوي على وجود خطأ في أية صورة من صوره الثلاث: الاهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القوانين والانظمة (اللوائح). أما اذا لم يقترن القتل بقصد جري ، ولم يصدر عن خطإ ، فانه لا يكون جرية ، ولا تنشأ من أجله أية مسؤولية جزائية ، اذ ينعدم فيه الركن المعنوي الواجب الوجود في كل جريمة .وهذا النوع من انوا عالقتل يدعى الفتل العوضي ، وهو وليد ظروف خارجة عن ارادة الانسان ولا شأن للقانون الجزائي به ألبتة . ولعل من الصواب الآن أن نعمد الى تحليل الاركان الثلاثة المشتركة التي تلتق فيها جميع جرائم القتل المقصود ، وتكفي وحدها — اذا توافرت — لقيام جريمة القتل المقصود البسيط . وسنخص كل ركن منها ببحث مستقل .

# الركن الاول

# محل الجريمة: الإنسان الحي

المجنى عليه في جوانم القنل لايكون الا انساناً حياً: \_ هـذا الركن عنصر اضافي يطلق عليه الفقهاء الايطاليون اصطلاح: العنصر المفترض وما لل هذا الركن: ان الاعتداء في جرائم القتل يستهدف الوجود الانساني ، وينصب على الحياة البشرية ، ويوجه الى انسان حي . فلا تقع جريمة القتل وينصب على الحياة البشرية ، ويوجه الى انسانية الحية ، ولا يكون المجني عليه الا شخصاً آدمياً حياً . حماية الوجود الانساني من حيث هو قيمة مطلقة ، عليه الا شخصاً آدمياً حياً . حماية الوجود الانساني من حيث هو قيمة مطلقة ، صيانة الحياة الآدمية أنى حلت ، هذه هي اذن موضوع جميع النصوص التي تعاقب على جرائم القنل ، و نص المادة ٣٣٠ صريح في ذلك ، فالعقاب فيها لا يصيب الا « كل من قتل انساناً » و يترتب على ذلك ان انقضاء على حياة الانسان الحيوان لا يعد \_ في نظر التشريع الجزائي \_ جريمة قتل ، لان حياة الانسان وحده دون سواه من سائر المخلوقات و الكائنات الحية هي التي يعاقب على الهدارها كجريمة قتل .

فالمجني عليه في جرائم القتل لايكون الا انسانًا · أما اذا كان محل الجريمة حيوانًا ، فهي تعد من جرائم الاضرار بأموال الغير ، والمجني عليه فيها هو

مالك الحيوان (١) ·

والقانون يسبغ على الوجود الانساني حماية شاملة مطلقة لا تقيد بقيد ولا يحد منها أي اعتبار ، وأرواح الناس جميعاً سواسية في نظر القانون الجزائي ، دون ماتفريق بين ذكر وانثى ، أو مواطن واجنبي ، او كبير وصغير ، او غني وفقير ، او عالم وجاهل ، أو قوي وضعيف ، او صحيح و معتل ، أو طفل رضيع يداعبه فجر العمر ، وعجوز مسن اخنى عليه الدهر ، حتى ليكاد يتلقفه القبر ، وإذا كان التشريع الجزائي الحديث يجعل أحياناً لتفاهة المال المسروق وزناً في المعاقبة على جرائم السرقة ، فينقصها أو يعفي منها ، فانه في نطاق جرائم الاعتداء على الحياة لا يمكن ان يكون لقيمة الجني عليه الاجتماعية أي وزن في قيام جريمة القتل أو عدم قيامها ، ولا يجوز ان تتخذ هذه القيمة الاجتماعية سبباً قانونياً أو ظرفاً يدعو الى تشديد العقو بة المقررة أو تخفيفها .

وقد كان قانون العقوبات المصري حتى أمد قريب ، حتى قيام الثورة والغاء النظام الملكي ، يخرج على قاعدة المساواة التي اقرتها الشرائع الجزائية الحديثة في حماية أرواح الناس ، ويخص الملك وولي العهد والاوصياء على العرش بحاية شديدة تميزهم عن سائر البشر من مواطنين واجانب ، اذ كان يعاقب في مادته السادسة والثانين الملغاة بالاعدام كل من يعتدي على حياة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش ، او على حرية أحد منهم .

<sup>(</sup>١) انظر المادة ٧٣٨ من قانون العقوبات السوري ، والمواد هه ٣ – ٧٥٣ من قانون العقوبات المصري .

وقد ذهب هذا النص الى غير رجعة ، كما ذهبت من قبله نصوص كثيرة في التشريعات الجزائية في العصور القديمة كانت تبييح هدر دم طريد العدالة hors la loi ، وهو كل من يخلعه القانون من عصمته ، ويتخلى عنه النظام الاجتماعي القائم ويخرجه من نطاق حمايته ،

أما اليوم فان حماية القانون تشمل حياة الانسان ، اي انسان من حيث هو ، وتصون الذات البشرية من حيث هي دون ما اعتبار للاصل أو اللون او الجنس أو العقيدة او السن ، او الدبن ، او المركز الاجتماعي او الوضع الطبقي ، أو غير ذلك . وحق ابسط الناس واوضعهم في الحياة وفي التمتع بنعمى الوجود والبقاء لايقل ولا يختلف عن حق ارفعهم من تبة و اقواهم نفوذاً ، فدم هذا ودم ذلك سواء في حماية القانون ، وكل ما تتطلبه جريمة القتل موضوعياً هوان يكون هدف الاعتداء ازهاق روح كائن انساني \_ كائن حبلت به وانجبته امرأة .

ماالقول بالا قوام الابتدائية: وقد تساءل بعض فقهاء الدول الاستعارية عن مدى شمول هذه الحماية القانونية للاقوام البدائية المتوحشة في مجاهل فريقيا مثلاً ، فاذا قتل جغرافي رحالة يرود تلك المجاهل بغية استكشافها احد ابنائها المتوحشين ، ثم عاد الى بلاده ، فهل يعاقب على جريمة قتل ? وهل تمند حماية التشريع الجزائي فتشمل هؤلاء كا تشمل سواهم من المتمدينين ؟ واراد آخرون تبرير العادة المتبعة في بعض الدول في اباحة الاعتداءات الانتقامية الفردية تبرير العادة المتبعة في بعض الدول في اباحة الاعتداءات الانتقامية الفردية بينهم وبين البيض ؟

ان منطق العلم في ذلك كله صريح واضح. انحق ابناء الاقو ام البدائية في مجاهل

الارض ، وحق أبناء الشعوب الملونة في أقاصي الدنيا ، في الحياة، في الوجود ، في البقاء ، لا يقل عن حق ا بناء الامم الاخرى التي ضربت بقسط و افر من الرقي والمدنية. وكل ازهاق لروح آدمي، اياً كان الجاني واياً كان الجني عليه، هو جريمة قتل يجب فرض العقاب على فاعلها الا اذا ارتكبهافيالاحوال التي اباحها فيها القانون كأن يقترفها في حالة الضرورة ، أو الدفاع المشروع أو الحرب . هذا هو منطق الفقه في ذلك ، و هو منطق العلم و المدل و القانون . أما غيرهذا فمنطق توحي به اعتبارات اخرى لاتتصل بالعلم او الفقه بأي سبب. و على هذا فان الجغرافي الذي يرنَّاد بقعة مجهولة ، ويزهق روح احد ابنائها البدائيين دون حق ، يُعافَّب كقاتل ، مالم يكن قد ارتكب الفعل دفاعاً عن النفس او محكم الضرورة لتأمن سلامته الشخصية ، او في الحرب ، او في اية حالة من حالات التبرير والاباحة التي نص عليها القانون. وأغلب التشريعات الجزائية الحديثة\_ و بينها التشريع السوري\_ تعاقب المواطن الذي يقترف جريمة في غير ارض بلاده ، وتمنح قضاءها حق فرض العقاب عليه عقتضى الصلاحية الشخصية . ولقد كانت بعض النظم البدائية في المجتمعات القديمة تبيحو أدالبنات او قتل الاطفال والشيوخ والعجز وكل من لابرجي من حياته خيراً او فائدة،و ذلك محكمالتقاليد او الطقوس أو للتخفيف من الاعباء أو لعامل من عوامل الضيق الاقتصادي(١).

<sup>(</sup>١) اقرأ في ذلك البحث المطول الذي أنى به وستر مارك في كتابه السابق ذكره ، الجزء الاول. الفصل ١٧ و ١٨ ، ص ٢٩ - ١٤ . واقرأ ايضاً ماكسوال في كتابه الملم اليه العابقاً ص ٢٠٠ - ٢١٧ . وانظر كذلك : Jullian Huxley: African View في الجاهلية وأد البنات كما عرفها كثير من المجتمع العربي في الجاهلية وأد البنات كما عرفها كثير من المجتمعات البدائية في العصور القديمة ، ولما جاء الاسلام قضى بتحريم ذلك والنهي عنه ، ومما ورد في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة الاسراء: «ولا تفتلوا اولاد كم خشية الهلاق ، نحن نرزقهم وايا كم . إن قتلهم كان خطأ "كبيرة» . وقوله في سورة التكوير : « واذا الموورة دة سُئلت . بأي ذنب قـُتلت؟».

ومثل هذه الافعال ينفر منها الضمير الانساني و يأ باها التشريع الحديث، و يعاقب عليها. واذا كان القانون في جرائم القتل يحمي حق الحياة من حيث هو ، فان وجود الحياة لدى الحجني عليه قبل وقوع فعل الاعتداء شرط اساسي لقيام جريمة القتل ، فالقتل لا يقع الا على شخص حي اي انسان على قيد الحياة واذا كان قد فارق الحياة قبل وقوع الاعتداء عليه ، فليس ثمة جريمة قتل (۱) . ولاشأن لحالة الحجني عليه الصحية ، مهما كانت سيئة ، في قيام جريمة القتل فليس يؤثر في قيام هذه الجريمة ان يكون الحجني عليه مصاباً بمرض عضال لا يمكن شفاؤه منه ، ولاان يكون قد اشرف على الموت ، أو ان تكون حياته مهددة بالزوال بين لحظة واخرى . فالاجهاز على محتضر بلغت روحه التراقي هو جريمة ، لان التعجيل للمحتضر بالموت هو في نظر القانون \_ كاحداثه سواء بسواء ، ولان عضرير عمر الانسان الحي ولو لحظة واحدة يعد قتلاً (۲) . وليس يقبل من الجاني . عدره بأن المجني عليه كان مرتقباً موته على وجه الحتم والتأكيد ، او كان عكو ماً عليه بالاعدام .

الاعتداء على ميت بقصد القتل: ويثير الفقهاء في هذا الصدد مشكلة الشخص الذي حزم امره على قتل انسان آخر، فأطلق النار عليه وهو يحسبه حياً ، فإذا هو قد فارق الحياة قبل إطلاق النار. فهل الاعتداء على ميت بقصد القتل يمكن أن بؤلف جريمة قتل أو شروعاً في قتل ? لنفترض أن زيداً من الناس انتوى

<sup>(</sup>١) انظر الغازيت دوباليه عام ١٩٥٢ ، ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) ومع ذلك فان قانون العقوبات السوري – كغيره من القوانين الحديثة –جعل من القتل المرتكب إشفاقاً على المجني عليه ، وتلبية لرغبته ، وانقاذاً له من اوصابه وآلامه المبرحة، حالة خاصة من حالات القتل المخفف ، وسنعرض للنفصيل في ذلك فها بعد.

قتل بكر ، وكان بكر مصاباً بمرض ألزمه الفراش ، و داهم زيد بكراً في غسق الليل ، و أطلق عليه النار أو طعنه بالمُدى ، ثم ولى هارباً وهو مطمئن إلى تنفيذ ماصم عليه ولكن تشريح جثة المتوفى اثبت طبياً أن بكراً كانت منيته قد أدركته بسبب المرض الذي اصيب به ، و ان الحياة قد فارقته قبل و قو ع الاعتداء عليه ، و انه كان ميتاً ، كان جثة هامدة ، حينا تلقى طعنات المدى أو عيارات الرصاص ، و ان ماحسبه زيد انساناً حياً ، كان حين وقوع الاعتداء جسداً بلا روح وجثة بلاحياة .

ان هذا المثال يثير مشكلة الجريمة المستحيلة ، ونحن نود ان نرجىءالخوض فيها مفصلاً حتى نبحث الركن المادي . ونكتفي هناباجتزاءالحل الذي لامعدى لنا عن الادلاء به لمعالجة هذا الوجه من وجوه الجريمة المستحيلة ، في القتل ، وهو الوجه المتصل بالمجني عليه : محل الاعتداء في جريمة القتل .

والاستحالة هنا في هذه المشكلة التي افصحنا عنها بالمثال السالف بيانه هي استحالة مطلقة من حيث الموضوع لان الجريمة، في مثل هذه الحال ، خائبة أبداً، ولا يمكن تحقيقها مهما كانت الظروف والملابسات ، وذلك بسبب انعدام ، وضوع جريمة القتل أي انعدام الحياة . والاستحالة هنا أيضاً قانونية في نظر غارو لأن ركناً من أركان جريمة القتل وهو الانسان الحي متخلف ، وعلى ذلك فالجريمة منتفية قانوناً . فالذين يأخذون بنظرية الاستحالة في الجريمة مجمعون على أن من يعتدي على ميت بقصد القتل لا يمكن أن يعد قائلاً ولاشارعاً في القتل لأن عجريمته مستحيلة استحالة أو المؤلية المتقلدي في جمعون على التقليدي في جميعه التقليدي في التحديد التحدي

الفقه الجزائي (١).

نبذ فكرة الجويمة المستحيلة : ولكن الشراح المحدثين ينبذون فكرة الجريمة المستحيلة سواء اتعلقت الاستحالة بموضوع الجريمة أم بالوسيلة المستعملة في تنفيذها ، وسواء أكانت مطلقة أم نسبية ، مادية أم قانونية ، ويبنون العقاب على أساس خطورة الجاني ومدى عراقة الفكرة الاجرامية في نفسيته وسعيه الشخصي لتحقيقها ، و ذلك تمشياً مع المذهب الذاتي والقواعد التي يضعها أصحاب المدرسة الوضعية ومدرسة الدفاع الاجتماعي . فإذا ما أتى الفاعل فعلاً يؤدي مباشرة الى ايقاع الجريمة التي انتوى ايقاعها فهو قد نم في ذلك عن نفسية خطيرة يستحق عليها العقاب. ويكفي أن تكون الجريمة بمكنة الوقوع في تقدير الفاعل بالوسيلة التي استعملها أو في الظروف التي باشر فيها نشاطه الاجرامي ، ولا يهم بعد ذلك أن تكون الجريمة غير ممكنة الوقوع فعلاً مادامت أسباب هذه الاستحالة أو الخيبة خارجة عن إرادة الفاعل بالذات . فالجريمة المستحيلة اذن \_ في نظر الفقه الجزائي الحديث \_ ليست إلا صورة من صور الشروع في اذن \_ في نظر الفقه الجزائي الحديث \_ ليست إلا صورة من صور الشروع في

<sup>(</sup>١) يبدو ان الاتجاه السائد في الفقه والقضاء في فرنسا ينحو - بصورة عاهة - الدوفف الاخذ بنظرية الجريمة المستحيلة . فقد احالت الفرفة الاتهامية الل محكمة جنايات باريس بتهمة الشروع في القتل المقصود رجلا اطلق النار بقصد القتل على شخص ظنه حياً ، واذ تبين انه كان قد قضى عليه رجل آخر من ذي قبل ( انظر في ذلك مجلة العلوم الجنائية ، عام ١٩ ٢ ٥٠ نوانون وتعليقات غولف Gulphe حول الموضوع، وكذلك غارسون في شرح المادة ٥ ٢ ٥ نوانون العقوبات الفرنسي ، الجزء الثاني ، ص ٥ ، نيذة ٢٣) . بيد ان المحاكم الفرنسية ما برحت حق الآن تأخذ في احكام المائم المفرنس ، من من نيذة ٢٣) . بيد ان المحاكم الوليد . فالاجتماد القضائي في فرنسا مستمر ومستقر على عدم ادانة المتهم بحريمة قتل طفل وليد اذ ما ثبت ان الاعتداء الذي قام به هذا المتهم انما وقع على طفل ولد ميتا ( انظر غارسون ، الجزء الثاني ، ص ٣٩ ، نيذة ٢٦ . في معرض شرح المادة . ٥٠ من قانون العقوبات الفرنسي ) .

الجريمة المنوي ارتكابها ، أو هي لون من ألوان الجريمة الحائبة delit manque والحقيقة أن قانون العقوبات السوري قد سلك هذا النهج القويم ، ونحا هذا المنحى الحديث ، وعاقب على الجريمة المستحيلة في صلب المادة ٢٠٢ بمثل ماعاقب على الشروع . وعلى ذلك فان التشريع الجزائي السوري لا يعاقب على الاعتداء الواقع على ميت بقصد القتل بعقوبة جريمة القتل التامة ، لأن هذا الاعتداء لم يترتب عليه إزهاق الروح وهو النتيجة التي لاغنى عن حصولها لكي تنم جريمة القتل . وأنما يعاقب على ذلك بعقوبة الشروع في قتل مقصود لأن الفاعل أعرب عن نينه الجرمية في اقتراف جريمة القتل بأفعال تؤدي مباشرة الى ذلك ، ولم يحل دون إيمام الجريمة التي قام من جهنه بكل ما يستطيع لتنفيذها وإيمامهاسوى غلوف خارجة عن إرادته . واذن فلا مندوحة للقاضي الذي يطبق أحكام جريمة القتل العقوبات السوري من معاقبة زيد في المثال الذي أوردناه كشارع في جريمة القتل المقصود (1) .

الجنين والوليد: وإذا كان موضوع الحماية القانونية في جرائم القتل عامة هو حياة الانسان ، فلا غنى لنا في تعيين هذه الحماية عن تحديد مفهوم « الحياة » في النصوص التي تعاقب على القتل . وله كي يتيسر لنا أن نعرف متى تبدأهذه الحماية ومتى تنتهى لامندوحة لنا عن معرفة مبدأ حياة الانسان ومنتهاها .

والحقيقة أن الحياة التي تحميها النصوص الجزائية من جرائم القتل لاتبدأ

<sup>(</sup>١) يتجه القضاء الحديث لمحكمة النقض في مصر أيضاً الى نبذ فكرة الجريمة المستحيلة ولكنه لم يطرحها نهائياً . ومابرحت أغلب أحكامه تميل إلى التفريق بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية فتمنع العقاب في الاولى وتماقب في الثانية بمثل ماتماقب به الشروع . ومن المملوم ان قانون العقوبات المصري خال من أي نص تشريعي كالنص الذي جاء به الشارع السوري في المادة ٢٠٢ من قانون العقوبات السوري .

- في نظر التشريع الجزائي - إلا بالميلاد . فالجنبن لا يعتبر \_ في نظر القانون الجزائي \_ انساناً حياً ، لأنه لا مكنه أن يتلقى مباشرة أثراً خارجياً ، فهو لايتمتع بكيان مستقل ووجود مستقل ، ولايحيـا حياة مستقلة ، وإنما محيــا بالواسطة ، وبرتبط كيانه ووجوده بكيان الأم ووجودها ، وهو لايتأثر بالأفعال التي ترتكب في العالم الخارجي مالم يتأثر بها جسد الأم أولاً. فسلامته متصلة بسلامة والدته وحياته بحياتها ، و يبني على ذلك أن القضاء على حياة الجنين لايسمى قتلاً ، ولايدخل في أحكام النصوص التي تعاقب على جرائم القتل ، وإنما يعاقب عليه كجرعة مستقلة يدعوها الشارع السوري بجريمة الاجهاض، وينظم أحكامها في صلب المواد ٥٢٥ \_ ٥٣٢ من قانون العقوبات، وكذلك فعل الشارع المصري فعاقب على إماتة الجنين كجريمة مستقلة عن القتل، وأسماها: إسقاط الحوامل، ونظم أحكامها في المواد ٢٦٠ ـ ٢٦٥ من قانون العقوبات المصري، والشرائع الجزائية القدمة والحديثة تكاد تجمع على التفريق بـين جريمة الاجهاض وجريمة القتل أي بين القضاء على الجنين والقضاء على الانسان الحي ، او الوليد.

وإذن لا يصح أن يكون الجني عليه في جرائم القتل جنيناً. وإنما تبدأ الحياة التي تحميها أحكام جرائم القتل وموادها منذ اللحظة التي ينتهي عندها اعتبار الانسان جنيناً في أحشاء أمه. وإذن لا بد من تحديد الزمن الذي يعتبر فيه الكائن البشري جنيناً فيكون محلاً لجريمة الاجهاض أو إسقاط الحوامل، ويعاقب من يقضي عليه بالعقو بة المقررة لهذه الجريمة بالذات ، كما لا مندوحة عن تحديد الزمن الذي يصبح فيه هذا الكائن البشري وليداً أي انساناً حياً في نظر

القانون الجزائي، ويغدو محلاً لجريمة القتل، ويعاقب من يقضي عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة إياها. فما هو إذن معيار التمييز اوالتفريق بين الجنين والوليد، وبالتالي، بين جرعة الاجهاض وجرعة القتل ?

انالحماية التي يسديها القانون الجزائي تختلف من كما أسلفنا منالفنا وليداً في يسديها القانون الجزائي تختلف كان الجني عليه جنيناً او وليداً في فإذا كان جنيناً حمته النصوص القيانونية التي تعاقب على الاجهاض ، اما المولود الجديد فتحمي حياته النصوص التي تعاقب على القتل . فجريمة الاجهاض لاتقع إلا على جنين ، وجريمة القتل لاتقع إلا إذا كان الجني عليه قد تجاوز المرحلة التي يعتبر فيها جنيناً (١). ولكن متى تبدأ هذه المرحلة التي لايعود فيها الكائن البشري جنيناً ? متى تبدأ شخصية الانسان المي في نظر القانون الجزائي فيغدو بذلك جديراً بالحماية التي تضفيها عليه النصوص القانونية المتعلقة بأحكام القتل ؟

في القانون المدني لاتبدأ شخصية الانسان إلا بتمام ولادته حياً (انظر المادة الله من القانون المدني السوري)، ولكنم القانون الجزائي يختلف في هذا عن القانون المدني، اذ فضلاً عن النصوص الجزائية القانونية التي تحمي الجنين قيل الولادة فان الشارع الجزائي يعتبر ان الانسان يتجاوز مرحلة الجنين ويصبح جديراً بالحماية التي تسبغها عليه احكام القتل منذ اللحظة التي تبدأ بها علية الولادة، وانتهت فعالاً .

ولا شك في ان الخلاف بين الفقهاء حول تعيين انتهاء مرحلة الجنين وابتداء مرحلة الحياة الشخصية المستقلة التي يحميها القانون الجزائي من أفعال القتل شديد

<sup>(</sup>١) اقرأ في كل ذلك الدكتور محمود نجيب حسني ، القسم الحاس ، ص ٢٣ وما بعدها . والمراجع التي يشير اليها .

وقديم. فبعضهم (فرانك) يعتبر ان الانسان يتجاوز مرحلة الجنين منذ اللحظة التي تبدأ فيها آلام الولادة. وبعضهم (بيندنغ وميركيل) يستلزم أن يكون المولود العتيدقد ظهر بعضه الى الوجود ، وخرج جزء منه. وبعضهم (اور تلوف) يتطلب ان يكون قد تنفس برئتيه ، واما فون ليست الفقيه الالماني المعروف فيرى ان شخصية الانسان المستقلة لا تبدأ في نظر القانون الجزائي منذ اول جهد من جهود الوضع، كما انه ليس من الضروري ان تكون الولادة قد انتهت وانفصل المولود انفصالا ناما عن الام، والما تبدأ الحياة المستقلة في رأي فون ليست حالما ينقطع المولود عن التنفس السخدي essation de la respiration placentaite (اي عن التنفس بواسطة الح كلاص او المشيمة) و يغدو التنفس بواسطة الرئتين ممكناً. (۱)

أما التشريع الانكليزي (٢) فلا يستلزم انفصال انوليد عن الام انفصالا تاما. وليس من الضروري في الفقه الفرنسي (۴) ان يتنفس الوليد او ان يحيا حياة مستقلة خارج الرحم vie extra - utérine . وأعما يكني ان يثبت انه لم يولد ميتاً ، اي لم يكن في رحم امه ميتاً .

وقد جاء في التفسير الثالث للمادة ٢٤٦ من قانون العقوبات السوداني ما يأتي: « تسبيب موت الجنين في بطن أمه لا يعتبر قتلاً ، ولكن تسبيب موت

<sup>(</sup>١) اقرأ فون ليست : المرجع السابق ، الجزء الثاني ص ٧و٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك :

Harris and Wilshere's criminal law, 17th ed, 1943, p.256.

<sup>(</sup>٣) اقرأ غارسون ، شرح قانون العقومات الفرنسي ، الجؤء الثاني ، الطبعة الجديدة ٢٥ ، ص ٣٩ نبذة ٧٧ في شرح المادة ٠٠٠ من قانون العقومات الفرنسي . وكذلك انظر غارو ، الجزء الحامس ، ص ١٩٧٧ نبذة ٣٨٨٠ .

طفل حي قد يبلغ القتل الجنائي إذا برز الى الخارج اي جزء منه وإن لم يكن قد تَنفّس ، أو ولد ولادة تامة » .

و نحن نرى ان الانسان يتجاوز مرحلة الجنين ، ويؤلف القضاء على حياته \_ مالتالي \_ جرعة قتل منذ أن تبدأ عملية الوضع أو الولادة اي منذ اللحظة التي يغدو فيها الوليد اهلاً للتأثر بالافعال التي ترتكب في العالم الخارجيو التي قد تقع عليه او تصيبه او تكون سلامته الجسدية هدفاً لها، وذلك دون ان يكون تأثره بهذه الافعال قد انتقل اليه بواسطة الام أو كنتيجة غير مباشرة لتأثر هاهي بها. الاجهاض والفتل: وغني عن البيان أن العقوبات المقررة في القانون الجزائي لجرائم القتل هي أشد واقسى من العقويات المقررة لجرائم الاجهاض ،وإن القتل الخطأ اوغير المقصود معاقب عليه ، واما الاجهاض الخطأ اوغير المقصود فغير معاقب عليه، و يبني على ذلك اننا اذا اعتبرنا الانسان اثناء الفترة التي تستغرقها عملية الوضع او الولادة مايزال جنيناً ، فلا تمكن حمايته من الأخطاء التي تصدر عن الطبيب المولد أو القابلة أو غيرهما ، من أهمال أو عدم احتراز أو مخــالفة لقواعدفن التوليد والتيقد ينجم عنها موته او إيذاؤه بجراح او إصابته ماضرار اخرى . كا لأمكن حمايته من أفعال الايذاء المقصودة التي قد أتر تكب ضده . وليس من ريب في أن الوليد تجب حمايته في أثناء مرحلة الولادة من جميع هذه الاعتداءات التي قد تقع على شخصه ، ولا تكون هذه الحماية تامة والجعة ما لم نطبق على هذه الاعتداءات أحكام النصوص التي تعاقب على جرائم القتل والإيذاء. ولذلك لم يكن لنا مناص من القول بأن حياة الوليد المستقلة تبدأ في نظر القانون منذ ان تبدأ عملية الولادة ، فاذا وقع عليه \_ منذ هـذه اللحظة \_

أي اعتداء بقصد القتل طبقت على الفاعل احكام النصوص التي تعاقب على القتل ، وإن لم يكن الوليد المجني عليه قد انفصل عن جسد امه انفصالاً ثاماً ،أو تكُن عملية ولادته قد انتهت فعلاً .

لا تشترط قابلية الحياة: و لأن اشترط للتمتع بالحماية التي يسبغها القانون الجزائي على الاشخاص ضد جرائم القتل ان يكون المجني عليه قد ولد حياً vivant فليس يُشترط ان يكون قابلا الحياة وviable . فاذا كان الوليد مصاباً بضعف في جبلته ، أو نقص في تكوينه ، أو تشويه في خلقته ، أو كان مقضياً عليه بالموت المحتم بعد لحظات قصار ، فانه مع ذلك كله يبقى ما بقي حيا حديراً بحاية القانون الجزائي ، و يظل صاحب حق في المحافظة على الحياة التي حلست فيه ، وان كان حلولها قصير الأجل ، وليس لاحد ان ينتزع منه هذا الحق أو فيه ، وان كان حلولها قصير الأجل ، وليس لاحد ان ينتزع منه هذا الحق أو يعجل به الى مصيره المحتوم .

ولئن خيل الينا في هذا العصر ان ما أسلفنا يكاد يكون من البديهيات، قان الامر لم يكن كذلك في العصور الغابرة . وفي الفقه الجزائي الأوروبي في القرن الثامن عشر وما قبله مناقشات مذهلة حقاً حول تلك الطائفة من المخلوقات البشرية التي تولد وفيها نقص أو تشويه أو عاهة أو غرابة في الشكل، وتكاد تكون في وصفها أقرب الى الاساطير . وليس من شك في ان الاعتقادات الوثنية التي ظلمت مسيطرة على الفكر الاوروبي طيلة القرون الوسطى \_ على الرغم من المسيحية \_ هي مبعث تلك المناقشات الحقوقية التي أفضت الى ابلحة الرغم من المسيحية \_ هي مبعث تلك المناقشات الحقوقية التي أفضت الى ابلحة قتل كل إنسان يولد مشو ها او غريب الشكل إذا كان يجمع في تكوينه الجسدي بين شكل الانسان وشكل الحيوان ، أو شيئاً من هذا وذاك . وكان

الجزائيون القدامى \_ بتأثير الخرافة والجهل \_ يعتقدون ان مثل هذا المولود المسود المسود الغريب التكوين ليس بشراً كله ، وأنما هو هجين من الانسان والحيوان ، وثمرة لقاء محرم بينهما.

لذلك لم تكن المجتمعات الاوروبية القديمة لتكتني باباحة قتل مثل هذا المولود حين الوضع ، وأنما كانت تقضي أيضاً على المرأة التي انجبته باحراقها حية لان وجوده في زعمهم حليل قاطع على ارتكابها جرم الوقاع معحيوان bestialité . ولم يلبث أن كشف العلم الحديث عن هذه الترهات والأوهام ، ونبذها نبذاً قاطعاً ، اذ ثبت بالبرهان العلمي القاطع استحالة تكوين الجنين في احشاء المرأة بلقاح غير لقاح الانسان ، كما ثبت أن النقص او التشويه الذي قد يعرو خلقة المولود أنما هو ناجم عن عوارض توقف نمو الجنين وتحول دون استكال تطوره الطبيعي (۱) .

ومهما يكن ، فإن الامر أصبح مفروغاً منه ، وأضحى كل وليد حبلت به امرأة ووضعته حيّاً جديراً بأن تكون حياته في حمى القانون ، وإن لم يكن سويّاً ، ومهما كان مشوتها ، وهذه الحماية تشمله وإن لم يتم وضعه نهائيّاً مادام قد بدأ بالاستقلال عن بدن الام والانفصال عن رحمها .

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك المراجع التالية :

<sup>1-</sup> E. Garçon: Code pénal annoté, T. II, P. 39, N. 24.

<sup>2-</sup> R. Garraud : Traité théorique et pratique du droit français T. V..P. 197, N. 1883.

<sup>3-</sup>Chauveau et Hélie: Thèorie du code pénal, T. 111. P. 420, N. 1187.

المشرفون على الموت: في هذه اللحظة اذن ، لحظة الولادة ، يبدأ حق الانسان في الوجود والبقاء ، ويظل متمتعاً بجاية القانون الجزائي منذذلك الحين حتى يلفظ نفسه الاخير . فاذا اصيب بداء عضال لايرجى شفاؤه منه ، أمضه ويرّح به ، وعزّت مداواته ، وثبت ان المريض لابد هالك به ، و ان نهايته أصبحت معلومة ومحتومة ، فكل ذلك لا يبرر الاعتداء على حياته والتعجيل عليه بالوفاة ، وان كان ذلك برضى منه ، واذا اتضح للطبيب انمى يضه مشرف على الموت، وأراد أن ينقذه من آلام المرض و عذاب الاحتضار ، وان يختصر على الموت، وأراد أن ينقذه من آلام المرض و عذاب الاحتضار ، وان يختصر له طريق الوفاة ، فأعطاه من المواد ماعجل عليه بلقاء وجه ربه ، فان هذا الطبيب يسأل عن جريمة قتل ، وان قام بفعله تلبية لرغبة أقر باء المحتضر و أصدقائه أو بناء على طلب المريض ذا ته (۱) ؛ ذلك لان النصوص القانونية التي تحمي أرواح الناس هي من متعلقات النظام العام فلا يمكن ان تعطل العمل بها ارادات الافراد الخاصة ، ولا يجوز أن يمحو رضى الجني عليه الصفة الجرمية عن الفعل الذي اقترفه الطبيب وعجل فيه اللقضاء على حياته ،

بيد أنه لاتثريب على الطبيب — وقد رأى مريضه يعالجسكرات الموت— في ان يبادر الى التخفيف عنه وانقاذه من حشرجات الاحتضار ، وغصص المنية ، وآلام النزع الاخير ، فيقدم له مايغيبه عن رشده ريمًا يحين حينه ويلفظ

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك :

١ — غارسون : المرجع السابق ، الجزء الثاني ، ص ه نبذة ٢٨ و ص ٢٤ نبذة ٢١٢ .

٢ - غارو: المرجم السابق ۽ الجزء الخامس ۽ ص ١٤٠ ۽ نبذة ١٨٤٥.

نفسه مثل هذا الفعل لم يعجل بالوفاة ولم يساهم في احداثها ، وانما اقتصر أثره على تخفيف آلام المحتضر ، فهو عمل مباح ولا إثم فيه ولا مسؤولية على فاعله وعلى هذا ينبغي ان تقتصر مهمة الطبيب في حالة الاحتضار على استعال الوسائل الطبية التي تؤول إلى تخليص المريض المحتضر من آلامه أو تهدئتها على الأقل دون ان تكون تلك الوسائل سبباً في انهاء الحياة أو التعجيل في أنهائها ، وقد روى العالم الفرنسي لا كاساني Lacassagne في كتابه المعروف : «الوجيز في الطب الشرعي» أن ناوليون حينها رأى أفراد جيشه يصابون بالطاعون في يافا في خلال حملته المعروفة على سورية طلب الى رئيس أطباء الجيش حينذاك وهو الدكتور ده جينيت Desgenettes ان يجهز بوسائله الطبية على المصابين من وحتى لا يقعوا في أيدي الاعداء ، والحافظة على الحياب أبى أن ينصاع ، وقال كامته المأثورة : « ان واجبي شخصياً ولكن الطبيب أبى أن ينصاع ، وقال كامته المأثورة : « ان واجبي شخصياً هو المحافظة على الحياة وليس اهدارها ، »

مناقشة : والسؤال الذي قد يرد على الخاطر في هذا الصدد هو مايلي :

اذا لم يكن من شأن الوسيلة الطبية التي جأ البها الطبيب للتخفيف من آلام مريضه ان تعجل عليه بالموت قبل حاوله وإنما اقتصر أثرها على إحداث الموت في اللحظة التي كان من شأن المرض ذاته أن ينهي فيها حياة المحتضر ، أو في لحظة مقاربة ، فهل يسأل الطبيب عن ذلك كقاتل أم لا ?.

بعض الفقهاء يجيبون على ذلك بالنفي لان ما قام به الطبيب لم يقدم ولم يؤخر فتيلاً، وبعضهم يجيبون بالايجاب، وحجتهم في ذلك ان الطبيب وان لم يعجل في هذه الحالة \_ بالوفاة قبل حلولها، فهو \_ على كلحال \_ قدساهم بفعله في إحداثها ، وهذا يـكني لتوافر العلاقة السببية بين النشاط الذي قام به، والنتيجة التي حصلت وهي الموت<sup>(۱)</sup>.

إثبات هذا الركن : و بعد فكيف يمكن اثبات هذا الركن من أركان جريمة القتل ?

وهل ثمة وسيلة ممينة لاثبات ان المجني عليه كان حيثاً فعلاً حين ارتكاب فعل القتل، أو كان كذلك في اعتقاد الجاني على الأقل ? وعلى من يقع عبًّ هذا الاثبات ؟

إن عب الاثبات يقع على النيابة العامة ، ولها أن تستعين بشتى الوسائل ، ولو بالقرائن ، لتحقيق ذلك ، والواقع ان تقرير الطبيب الشرعي هو الذي يثبت ان فعل القتل وقع على انسان حي ، فيشرح جثة القتيل ويقدم للمرجع القضائي المختص تقريراً يدعى في اللغة القضائية في بعض البلدان العربية بتقرير الصفة النشر بحية ، ويبين فيه أسباب الوفاة ومدى علاقة فعل الاعتداء بها . ومن المسلم به والمتفق عليه ان خبرة الطبيب غير ملزمة للمحكمة ، وللقضاء حق تقدير رأيه بما يطمئن اليه .

واذا لم يمثر على جثة المجني عليه ، فليس ثمة مايمنع من اقامة الدعوى العامة على الجاني ومحاكمته والحكم عليه (٢). ولو أن عدم العثور على الجثة يحول دون الملاحقة والمحاكمة والمعاقبة لهان على الجناة الأمر ، ولأفلتوا من العقاب بإخناء الجثة ، أو تفتيتها ، أو تمزيقها شذر مذر ، أو إحراقها أو غير ذلك من

<sup>(</sup>١) انظر الدكاور محمود نجيب حسني : المرجع السابق . ص ٢٥ .

 <sup>(</sup>٢) اقرأ: غارسون، الجزء الثاني، ص ه ي نبــذة ٢٣. وكذلك غارو: الجزء الخامس، ص ٨ه١، نيدة ٧ه٨١.

الوسائل التي تفضى إلى إفناء جُمان المجنى عليه ، ومحو معالم الجريمة .

ولو لم تكن إدانة الجاني بعقوبة القتل ممكنة ،وإن لم يعثر على جثة القتيل، لما كان عمة أي مبرر لوجود نص الفقرة آ في صلب المادة ٣٦٧ من قانون اصول المحاكات الجزائية السوري ، ولما كان ثمة أي موجب أيضاً لوجود الفقرة (١) في صلب المادة ٤٤١ من قانون الاجراءات الجنائية المصري مثلاً .وفي كلا هذين النصين التشريعيين يجيز الشارع إعادة المحاكمة أو إعادة النظر في العقوبات المقضي بها بصورة قطعية إذا حكم على شخص في جريمة قتل ثم تبين ان المدعى قتله ما يزال حياً .

وكذلك ليس من الضروري في اثبات هذا الركن من أركان جريمة القتل أن يكون المجني عليه مملوم الاسم أو معروف الهوية ، وفي ذلك قرار قضائي شهير لحدكمة التمييز الفرنسية صادر في ١٥ ايار (مايس) ١٩٤٦<sup>(١)</sup>.

وغني عن البيان ان الحالات التي لا يمثر فيها على الجثة أو يكون المجني عليه فيها مجهول الاسم أو الهوية هي نادرة جداً ، وقلما تعرض قضية من هذا النوع على المحاكم . والواقع ان النيابة مكلفة إثبات واقعة القتل ، وليس على المتهم ان يقيم هوالدليل على ان الشخص المدعى قتله لا يزال حياً ، كما لا يطلب منه ان يدل على مكانه وان كان منوطاً به أمر حفظه أو رعايته أو حضانته . وليس مخاف أن المجني عليه في جرائم القتل لا يمكن أن يكون هو نفسه وليس مخاف أن المجني عليه في جرائم القتل لا يمكن أن يكون هو نفسه

<sup>(</sup>١) هذا القرار منشور في الغازيت دواليه لعام ١٩٤٦ ، عدد ١ ، ص ٢٣٧ و انظر المنا القرار منشور في الغازيت دواليه لعام ١٩٤٦ ، عدد ١ ، ص ٢٣٠ و انظر الله المنا الجزء الثاني ، ص ه نبذة ٣٠ ، وكذلك : Lambert Cours de droit pénal spécial , 2e éd . , Lyon , 1950 , p. 38.

الجاني إذ يفترض في جرائم الدم جميعها انها لاتقع إلا على الغير ، فلا تطبق نصوصها على من يقتل أو يؤذي نفسه (١) ، ومن الثابت ان الانتحار لا يمكن ان يخضع للنصوص التي تعاقب على القتل ، بل هو غير معاقب عليه إطلاق الأن الشارع لم يجعل منه جريمة قائمة بذاتها . وسنبحث ذلك عند شرح المادة هم وهي التي تتناول أحكام جرائم المساعدة على الانتحار والتحريض عليه . وننهمي بذلك من تحليل محل الاعتداء في جريمة القتل ، لننتقل من بعده الى شرح دكنها المادي أي فعل القتل .

<sup>(</sup>١) يعاقب قانون خدمة العلم - ويدعى في مصر بقانون القرعة - من يحدث بنفسه عاهة بقصد الإفلات من الحدمة المسكرية . ولا يشكل مثل هذا النص استثناء من الفاعدة التي ذكر ناها في المتن ، لأن العقاب لم يفرض من أجل إيذاء الشخص نفسه ، وإنما من أجل رغبته في الإفلات من أداء الحدمة العسكرية .

## الركن الثاني الركن المادي: الاعتداء المميت

تمرييد : من المعلوم ان قانون العقوبات لايعاقب على النوايا الشريرة ، والمقاصد الآئمة مهما كانت جلية و اضحة ، ما لم تبرز الى حيز الوجود والعيان في شكل سلوك محسوس ' أو في صورة نشاط ملموس ؛ فالعزم على أزهــاق لا يكنى لقيام جريمة القتل ، ولا مندوحة عن ان يخرج ذلك كله من وجدان الفاعل وميدان ضميره وشعوره الى العالم الخارجي ، من حيز التفكير الححيز العمل. فالجزاء في التشريع لايعتدُّ بالنيات وأنما يعتدُّ بالاعمال ، والأسباب جمة : أولها صعوبة أثبات النية مادامت لم تبرح ضمير الفاعل ومخيلته ، وتعذر سبر الوجدان الانساني ، والكشف عن هذا العالم الباطني المجهول الملئ بالخفايا والأسرار . وثانيها : ان العزم المجرد على ارتكاب جريمة لا يولد خطراً على نظام المجتمع ولو اعترف به صاحبه أو باح به شفهيًّا أو خطيـًا ، ولا تضطرب الحياة الاجتماعية إلا بالافعال الظاهرة ذات الآثار المرئية. وثالث هذه الأسماب: ان صاحب النية قد يتوب الى رشده فيتغلب على اندفاعة الشر في نفسهو يعدل عما عقد العزم على تنفيذه ، ومن حسن السياسة الجنائية تشجيعه على هذا العدول، ولو قلنا بعقابه على ما انتواه ، لكنا كن يدفعه الى الاقدام على ارتكاب

جريمته بدلاً من الاحجام عنها(١).

فلا بد اذن في جرائم القتل من ان يقوم الفاعل باعتداء على حياة المجني عليه تنشأ عنه الوفاة ، ويترتب عليه ازهاق الروح . هذا الاعتداء الذي قد يحدث الموت ويفضي الى إزهاق الروح هو الاعتداء المميت او فعل القتل ويكوّن الركن المادي في جرائم القتل .

## عناصر الركن المادي في جرائم الفنل المفصود

ودراسة الركن المادي في جرائم القتل لا تختلف عن دراسته في سائر الجرائم الأخرى (٢) ، فهو ينطوي على عناصر ثلاثة :

العنصر الاول: الفعل الذي يتمثل فيه نشاط الجاني وسلوكه الاجرامي، وهو فعل الاعتداء على الحياة.

العنصر الثاني: النتيجة الضارة غير المشروعة الناجمة عن هذا الفعل، وهي الموت. العنصر الثالث: العلاقة السببية التي تربط بين الفعل المقترف والنتيجة الحاصلة، أي بين فعل الاعتداء الذي قام به الجاني وبين وفاة المجني عليه (٣) ويمكن تلخيص عناصر الركن المادي في جريمة القتل والتعريف به على النحو التالي: إنه الاعتداء المميت أو فعل القتل.

<sup>(</sup>١) اقرأ كتابنا : الجرائم الواقعة على أمن الدولة ير ص ٤٠ .

<sup>(</sup> v ) انظر ما سبق ان ذكرناه في كتابنا هذا حول النهج الذي يجب اتباعه في تحليل الركن المادي في الجرائم، ص ٣٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر الدكتور محمود مصطفى في كتابه المذكور آنفاً، ص ١٤٥، نبذة ١٧٤، وكذلك الدكتور عمود نجيب حسي ، المرجع السابق ، ص ٢٦ نبذة ١١٠.

المشاكل التي تطوحها دراسة الركن المادي في جرائم القتل: - ولا تستكل دراسة الركن المادي في جرائم القتل جميع اسبابها ما لم نبادر الى تحليل هذه العناصر الثلاثة ، وبيات شروطها ومقوماتها ، فنفصح أولاً عن طبيعة فعل الاعتداء على الحياة ، وهل يشترط فيه أن يكون فعلاً قاتلاً بطبيعته اي من شأنه احداث الوفاة، أم إنه يكفي فيه أن تقع الوفاة، أيا كانت طبيعة الفعل و بأية وسيلة ارتكب ثم هل يشترط ان يكون فعل الاعتداء في جرائم القتل مادياً أم إنه يتصور وقوع القتل بفعل معنوي ؟

وأخيراً: هل يشترط أن يكون فعل القتل ايجابياً دوماً أم أنه بمكن أن يكون سلبياً ، وبكلمة أخرى هل بمكن أن ُيسأل الشخص عن قتل نجم عن امتناعه أو احجامه كما يسأل عن قتل حدث باقدامه سواء بسواء.

و بعد ذلك نثير مشكلة الوفاة فنتكلم عن ازهاق الروح وهي النتيجة التي تعاقب على حصولها النصوص الخاصة بجرائم القنل ، ثم نبحث را بطة السببية بين فعل القنل وازهاق الروح او بين فعل الاعتداء ووفاة الجني عليه ، و نستعرض معاييرها وضوا بطها . ومن البدهي أنه لا بد لمساءلة الجاني من أن يثبت أن الوفاة ناشئة من فعله .

هذه هي المشاكل التي تطرحها دراسة الركن المادي في جرائم القنل؛ وهي ما سنحاول ان نجد لها حلولاً على ضوء التشريع والفقه والاجتهاد الحديث وعلى ضوء النصوص النافذة في بلادنا .

## العنصر الاول : فعل الاعتداء

لا عبرة لوسملة الاعتداء : كل نشاط يتوسل به أنسان مسؤول للقضاء على حياة انسان آخر يصلح لكي يكو ّن الركن المادي في جرائم القتل، فان أفضى هذا النشاط الى احداث الموت فعلا فهو قتل، وأن لم يفضِ فهو شروع في قتل. وعلى هذا ، فان فعل الاعتداء الذي يقع به القتل ليست له أية أهمية خاصة لانه ليس سوى مجرد وسيلة لتحقيق النتيجة التي يعاقب علمها القانون ،وهي ازهاق الروح. والشارع لا يهتم بالوسيلة التي يستعملها الفاعل في ارتكاب الجرعــة \_ أية جريمة \_ الا في أحوال استثنائية ألمعنا المهاآ نفاً (١) . وهذه القاعدة هي أصدق ما تكون في جرائم القتل ، إذ يستوي \_ في نظر القانون \_ أن يتجلى فعل الاعتداء على الحياة باطلاق النار من سلاح ناري كالبنادق والمسدسات، او بالطعن بآلة قاطعة او ثاقبة او واخرَة ، كالخناجر والمدى والعصى ذات الحراب، او بالضرب بأداة راضة ، او بالصعق بتسليط تيار كهربائي ، او بالخنق او الاغراق او الاحراق او الالقاء من شاهق ، او بالحقن بجراثيم او غير ذلك مما يتفتق عنه عقل الانسان المجرم وضميره الآثم ، وهو ما لا يقع تحت حصر. أما السمُّ فهو سلاح الجبناء . وقد خص الشارع المصريهذه الوسيلة منوسائل الاعتداء على الحياة بنص خاص، واعتبر استعالهـا ظرفاً يوجب تشديد العقوبة المقررة للقتل ، وقد حذا قانون العقوبات المصري في هذا في المادة ٣٣٣

<sup>(</sup>١) انظر الصفحة ٧٧ من هذا الكتاب.

منه ، حذو َ بعض التشريعات الجزائية القدعة كالتشريع الجزائي البلجيكي في مادته ٣٩٧ . وأما الشارع الفرنسي فقد ذهب الى أبعد من ذلك فجعل من التسميم ابتغاء القتل جريمة خاصة يعاقب عليها بالاعدام سواء أفضت الى القتل ام لم تفض (١) . بيد أن الشارع السوري لم يشأ أن يجاري التشريعات الجزائية القديمة في النص على حكم خاص لجريمة القتل بالسم ، وأنما سار على القاعدة التي تقضي بوضع جميع وسائل الاعتداء على الحياة على قدم المساواة . وهذا هو الأتجاه الذي انتهجته القوانين الجزائية الحديثة. كالقانون السويسري والقوانين الجزائية في البلدان الاشتراكية مثلاً . وهذا النهج هو مـا يقضي به المنطق السليم إذ ما يعاقب عليه الشارع هو الاعتداء على الحياة ، ولا عبرة لوسيلة الاعتداء فقد تتعدد الوسائل والأسباب ، والموت واحد والخلاصة : ليس في النصوص التي تعاقب على جرائم القتل في صلب قانون العقوبات السوري ما يقيم لنوع الوسيلة المستعملة اي اعتبار او وزن إن في التجريم وإن في المعاقبة بالنفس او بالواسطة : ويستوي في نظر القانون أيضاً أن يرتكب الفاهل فعل الاعتداء بنفسه مباشرة او بالواسطة أو بصورة غير مباشرة ، فمن يطلق حيواناً مسعوراً اوكلباً عقوراً ار أفعي سامة على انسان للفتك به وازهــاق روحه فأنما يرتـكب جريمة قتل . وكذلك من يعطي السلاح لشخص غير

مسؤول كأن يكون مجنوناً او حدثاً غير ممنز ، وبحمله على قتل آخر ، فانه

<sup>(</sup>١) انظر غارو : الجزء الخامس ، ص ٢٣٦ ، هامش رقم ٨ . وكذلك غارسون : شرح المادة ٢٠١ من قانون المقوبات الفرندي ، ص ٤٤ .

يماقب باعتباره فاعلاً لجريمة القتل (١). وكذلك أيضاً من يسخر إنساناً حسن النية فيسلمه سماً لتقديمه الى مريض على أنه علاج ، فيقدمه اليه ويموت. بل ان القاتل قديتخذاً حياناً من المجني عليه بالذات واسطة لقتل ذاته بذاته، ويسخره لقضاء على نفسه بنفسه ، دون ان يكون على بينة من الخطر الذي يهدد حياته. ومن هذا القبيل ان يوهم الجاني المجني عليه أن المادة السامة هي مادة نافعة مفيدة ، فيتناولها ويبتلعها ، فيموت ، أو أن يقنعه بأن السلك الذي محمل التيار الصاعق لاخطر فيه ، ويدعوه إلى لمسه ، فيضع يده عليه ويقضي ، او أن يكرهه على أن يطلق الرصاص على نفسه ، أو أن يحمل الجاني على الانتحار معتوها أوحدثاً ذون الخامسة عشرة من عمره . في كل هذه الحالات لم يباشر الجاني فعل القتل دون الخامسة عشرة من عمره . في كل هذه الحالات لم يباشر الجاني فعل القتل بنفسه ، ومع ذلك فهو يعاقب كفاعل لجريمة القتل ، أو كشارع فيها إذا لم يُغض الاعتداء الى ازهاق الروح .

وغني عن البيان أن الأمر يختلف إذا حمل الجاني شخصاً مسؤولاً على قتل آخر ، فأقدمهذا الشخص المسؤول على ارتكاب الجرم وهو على بينة من الأمر،

<sup>(</sup>١) وإن كان هنا – في الحقيقة – فاعلًا معنوياً auteur médial لا فاعلًا مادياً . انظر في النفريق بين العاعل المادي والفاعل المعنوي توصيات المؤتمر الدولي السابح المقانون الحزائي وهو الذي عقد في أثيتا في ايلول (سبتمبر) من عام ١٥٥٧ . واقرأ أيضاً تعليقاً حول أعمال هذا المؤتمر كتبه الدكتور محمود محمود مصطفى في المجلة الجنائية القومية ، عدد ١ ص ١٧٠ . و من سنتها الأولى ١٥٥٨ . و كذلك راجع تقريراً وضمناه نحن حول أعمال هذا المؤتمر الدولي ونشرته مجلة القانون التي تصدرها وزارة العدل في دمشق في عددها الرابع لعام ١٥٥٨ كا نشرته مجلة المحامي اللبنائية في عدديها ٧ و ١ لعام ١٥٥٧ ، وعجلة نقابة المحامين في جمشق في العدد ١٠ لعام ١٥٥٧ .

فان الجاني يعتبر في هذه الحالة محرّضاً على جريمة القتل. ويعاقب على تحريضه وفقاً للقواعد العامة في النحريض، وهي المنصوص عليها في المادة ٢١٦ وما بعدها من قانون العقوبات السوري، وأما فاعل الجريمة فهو هنا الشخص المحرض (بالفتح) الذي أبرز عناصر الجريمة الى حيز الوجود، ونفذها (١).

وإذا حمل الجاني شخصاً مسؤولاً على قتل نفسه فأقدم هذا على تنفيذ ذلك حراً مختاراً ، وهو على بينة من أمره ، فلا عقاب هنا على قاتل نفسه، ولا يمكن ملاحقته لأن الدعوى العامة تسقط بوفاة المجرم ، ولأن الانتحار لا يعتبر فعلاً معاقباً عليه . أما المحرض ( بالكسر ) فانه لا يعاقب لتحريضه على جريمة قتل ، إذ إن الانتحار لا يكون جريمة أصلاً ، وإنما يعاقب كفاعل للجريمة المنصوص عليها في المادة ٥٣٥ ، وهي من صور جرائم القتل المقصود المخفف . وسنفصل في ذلك حينا نشرح أحكام تلك المادة .

لايشترط أن يصيب فعل الاعتداء جسم المجني عليه مباشرة: وكما يستوي في نظر القانون أن يقوم الجاني بفعل الاعتداء بنفسه أو بواسطة حيوان ، أو شخص غير مسؤول ، أو شخص مسؤول حسن النية ، أو بواسطة المجني عليه ذاته ، فكذلك ليس يُشترط أن يصيب فعل الاعتداء الذي قام به الجاني جسم

<sup>(</sup>١) أما الشارع المصري فلا يعاقب على التحريض كجريمة مستقلة وإنما يعتبره حالة من حالات التدخل (الاشتراك) في الجريمة؛ فاذا لم تنفذالجريمة امتنع عقاب المحرض. وأما التشريع الجزائي السوري فيعاقب على التحريض وان لم يفض الى أية نتيجة. وما يسميه قانون العقوبات السوري تدخلا في الجريمة يسميه قانون العقوبات المصري اشتراكا. فالمتدخل عندنا هوالشريك في مصر، وكلاهما ترجمة لكامة: complice، وأما الشريك في الإصطلاح السوري أي دو-auteur فيطلق عليه في الفقه المصري اسم: الفاعل مع غيره.

المجني عليه مباشرة ، وانما يكفي أن يعد الجاني وسيلة القتل ويهيء أسبابه ثم يتركها تحدث أثرها المرتقب ، بفعل الظروف ، ووفقاً لمجرى الامورالعادي ، وذلك كمن يضع في طريق عدوه لغماً أو قنبلة أو غيير ذلك من المفرقعات وذلك كمن يضع في طريق عدوه لغماً انفجرت ، فأصابته ، فمات ، أوكن يعفر في طريق خصمه حفرة حتى إذا سار فوقها تردى فيها ومات ، وكذلك من ينصب له فخاً ، أو من يقطع جسراً يعبر عليه ، أو من يضع للمجني عليه من ينصب له فخاً ، أو من يقطع جسراً يعبر عليه ، أو من يضع للمجني عليه سماً في الشراب أو الطعام الذي اعتاد أن يتناول منه ما يطيب له .

الأثر المتراخي: وليس يشترط أيضاً أن يحدث فعل الاعتداء أثره فوراً وأن يؤدي إلى موت المجني عليه عند القيام بالفعل، أو عقب ذلك مباشرة، إذ قد يتراخى الأثر مدة من الزمن تطول وتقصر. وسيان أن يتم القتل مثلاً بسم سريع المفعول وأن يتم بسم يدب في الجسم دبيباً بطيئاً ولا يحدث أثره إلا بعد أيام أو أسابيع، فليس من الضروري أن يؤول النشاط الذي بذله الجاني إلى إذهاق الروح فوراً، وقد يصح أن يكون بين هذين العنصرين من عناصر الركن المادي: فعل الاعتداء والوفاة الناشئة عنه، فاصل زمني دون أن يؤثر وجود هذا الفاصل على قيام الجريمة أو مسؤولية الفاعل، متى قام الدليل على وافر رابطة السببية بين فعل الاعتداء ووفاة المجنى عليه (۱).

<sup>(</sup>١) في التشريع الجزائي الانكايزي قاعدة قديمة تقضي بأن من شرائط جرائم القتل أن تحصل الوفاة في خلال عام ويوم من تاريخ وقوع فعل الاعتداء على حياة المجني عليه . وما لم يحدث العمل أثره في لمزهاق الروح خلال هذه المدة المحددة فان ملاحقة الفاعل بجريمة القتل تعدو ممتنعة . ومن الجدير بالذكر ان قانونا حديثاً خاصاً بجرائم القتل صدر في انكاترا في ٢١ آذار (مارس) ٢٠ ه ودعي بقانون القتل 1 Homicide Act

الاجتهادالقضائي: وقد استقر الاجتهاد القضائي واستمر في مصر على الأخذ بهذا المبدأ ، ولحكمة النقض المصرية حكم قديم (١) في جناية قتل قررت فيه أنه « إذا طمن المتهم المجني عليه بسكين متعمداً (٢) قتله ، فأحدث به جرحاً في تجويف الرئة نتجت عنه الوفاة ، يكون مر تكباً لجناية القتل عداً (٣)، وإن تكن الوفاة قد حصلت بعد علاج دام غانية وخسين يوماً في المستشفى، إذ من المبادئ المقررة أن الفاعل مسؤول عن جميع نتائج فعله الغير القانوني التي كان يمكنه أو واجباً عليه أن يفترضها ، وهذه المسؤولية ليست متوقفة على إثبات أن المجني عليه قد عولج أحسن علاج طبقاً للعلوم الحديثة وخصوصاً بين المزارعين العاميين » .

<sup>=</sup> انظر في ذلك المراجع التالية:

I — Max Grunhut: La loi anglaise sur l'homicide, Revue de science criminelle, N° 3, 1957, p. 565.

<sup>2 —</sup> Turner: Kenny's outlines of criminal law, New Edition. 1925, p. 105.

<sup>3 —</sup> Report of the royal commission on capital punishment, 1953.

<sup>4 -</sup> Harris and Wilshere: The criminal law, 17th ed., 1943, p. 257 — 263.

<sup>5 —</sup> Stephen : A digest of the criminal law, 9 th. ed., 1950, 295 - 228.

<sup>6 -</sup> Russel: On crime. 10th. ed. London. 1948.

<sup>(</sup>١) صادر في ٢٢ نوفبر (تشرىنالثاني) ١٩١٣ ومنشور في مجلة الشرائع عدد ١ ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) أي قاصداً .

<sup>(</sup>٣) أي قصداً

وللمحكمة ذاتها أيضاً حكم حديث (١) في قضية وقائعها مايلي :

طعن شخص آخر بمطواة في رأسه فأصابه بجرح قطعي أفضي الى كسر مضاعف مما أدَّى الى رفع بعض عظام الرأس المنخسفة . وجاء بالتقرير الطبي الشرعي أن هذه الاصابة سوف يتخلف عنها عاهة مستديمة ، وهي فقد جزء من عظام الرأس. و بعد أن تحسنت حالة الجني عليه خرج من مستشفى الاسماعيلية وسافر الى القاهرة فضبطه رجال الصحة لأنهم اشتبهوا في أنه مصاب بالهيضة « الكوليرا » ، ونقل الى مستشفى الحميات ومنه الى مستشفى الملك ثم صدر أمر باخلاء مستشفى الملك فنقل الى المجموعة الصحية في القاهرة ، وحصل له خراج في المخ في مكان الاصابة وتسبب الخراج في احداث الوفاة ؛ فاعتبرت محكمة الجنايات أن الوفاة كانت نتيجة للاصابة التي أحدثها المتهم بالمجني عليه، وفرضت عليه عقو بة القتل عمداً (أي قصداً ). فطعن في حكم الادانة أمام محكمة النقض، وكان محصل احد وجوه الطعن ، ان هذه الواقعة لا تعدو ان تمكون مجرد إحداث جرح تخلفت عنه عاهة لان الاصابة كانت بسيطة، وقد تماثل منها المصاب للشفاء وخرج من الاسماعيلية وهو لا يشكو مما قيل انه كان السبب في وفاته. فرفضت محكمة النقض هذا الوجه من وجوه الطعن وايدت الحكم المطعون فيه، واعتبرت نية القتل ثابتة من استعال المتهم سلاحاً قاتلاً بطبيعته لأن نصل المطواة التي استعملها طوله سبعة سنتمترات كما ان الطعنة كانت في مقتل وبعنف شديد أدى الى كسر مضاعف بعظام الرأس ؛ ولأنه تبين من التقارير الطبية ان الوفاة كانت نتيجة للاصابة التي أحدثها المتهم بالمجني عليه .

<sup>(</sup>١) صادر في ١٣ ـ ١ ٢ ـ ١٩٤٩ ومنشور في مجموعة أحكام النقض ص ١ رقم؟ ٥ ص ١٦١.

ويتضحمن هذين الحكمين انه مهماتراخي الزمن بين فعل الاعتداءوالنتيجة المترتبة عليه وهي الموت ، فلا يقدح ذلك في قيام الركن المادي لجرعة القتل. الى مدى بعيد جداً تقتضيه العدالة والمنطق القانوني السليم، فهويوجب احترامه ولو تعارض مع سلطان القضية المبرمة او حجيةالشيء المحكوم فيه، إذ يظل الفاعل في نظر التشريع الجزائي السوري مسؤولاً عن جميع النتائج التي يفضي البها فعله مهما استطال الزمن بين الفعل و نتائجه ، واذا لوحق الفاعل بوصف جرمي معين من جراء فعله ، وحكم يمقتضي هذا الوصف،و نفذت به العقوبة المقضي بها، ثم تفاقمت نتائج فعله الجرمية، فليسُّعة ما يمنع في نظر الشارع السوري. ن ملاحقة الفاعل من جديدبالوصف الأشد وفرض عقوبة جديدة تتناسب معخطورة النتائج التي ظهرت بعد الحكم الأول ، وذلك شريطة أن تنفذ بالفاعل العقوبة الاشد دون سواها . وإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد انفذت أسقطت من العقوبة الجديدة . و مثال ذلك : اذا طعن أحدهم آخر بقصد القتل فلم يمت فوراً ، ولوحق الطاعن بجناية الشروع في القتل وحكم عليه بها ، ثم توفي المجني عليه بعد ذلك منأثراً بجراحه. فليس تمةما يمنع في نظر التشريع السوري الجزائي من اقامة الدعوى العامة من جديد بجناية القتل قصداً و فرض عقو بنها على الفاعل ، على أن تنفذ العقوبة الأشد فقط، فاذا كان الفاعل قدقضي العقوبة التي فرضت عليه في الحكم السابق جزاءً الشروع في القتل فانها تحسم من اصل العقوبة الجديدة المقضي عليه لها من جراء جناية القتل . وهذا هو مآل نص المادة ١٨١ من قانون العقوبات السوري ، وقد جاء فيها ما يلي :

« ١ — لا يلاحق الفعل الواحد إلا من واحدة .

« ٢ — غير أنه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقةالأولى فأصبح قابلا لوصف أشد لوحق بهذا الوصف ، وأنفذت العقوبة الاشد دون سواهـا. فاذا كانت العقوبة المقضى بها سابقاً قد انفذت اسقطت من العقوبة الجديدة ، . تعدد الأفعال والمراحل: ويتوافر الركن المادي في جريمة القتل سواء أقام الفاعل بفعل و أحد لاحداث الوفاة وتنفيذ القتل أم قام بعدد من الافعـــال يتلو بعضها بعضاً في خلال فترة تطول او تقصر . ولا ينتقص من قيام الركن المادي أن لايؤدي كل من هذه الافعال المتلاحقة \_ على حدة ومستقلاً عن غيره \_الى احداث الموت، اذا كانت في مجموعها تفضي اليه. وعلى ذلك فقد تتوافرجريمة القتل ولو أن فعل الاعتداء على الحياة قد تم على مراحل متعددة ، كل مرحلة منها لايكفي لازهاق الروح . وقد تنوافر ايضاًونو ان وسيلةالقتل قداستعملت على اجزاء ، كل جزء منها لا يكني للقضاء على الحياة.ومثال ذلك: من يستنزف دم شخص بكميات ضئيلة ، فيفضي هذا الانتقاص المتواصل الى الموت ، وان كان النقص الحاصل في كل مرة لايكني وحده للقضاء على حياة المجني عليه ، وكذلك من يعمد الى تسميم انسان فينهاوله السم على جرعات خفيفة متعددة يؤول تكرار تناولها بعد ردح من الزمن الى اعتلاله فموته ، وان كانت كل جرعة منها لا تكني وحدها في كل مرة لاحداث الوفاة. فاذا مات المجنى عليه بسبب النزيف المتكرراو السم المهادي ستل الفاعل عنجر عة القتل التامة. أمااذا اكتشفت الواقعة قبل حصول الوفاة سئل عن شروع في قتل، مهما كانت كمية السم ضئيلة، ومهما كان الاستنزاف بسيطاً ، شريطة ان يقوم الدليل على توافر نية القتل .

الممائل الا خرى الثلاث: ودراسة فعل الاعتداء على الحياة في جرائم القتل قد تطرح مشاكل اخرى غير هذه التي أشرنا اليها. ومن أهم هذه المشاكل: 7\_ إدراك ماهية الوسيلة التي يستعملها الجاني في الاعتداء على الحياة ، وهل

يشترط فيها ان تكون صالحة \_ بحكم طبيعتها \_ لاحداث الموت.

ب \_ معرفة ماهية فعل الاعتداء ، وهل ُ يشترط فيه دوماً ان يكون مادياً ام انه عكن ان يكون احياناً غير مادي .

ج \_ هل ُ يشترط في فعل الاعتداء على الحياة ان يكون دوماً ايجابياً ام انه يمكن ان يُرتكب بالترك او الامتناع ?

وقدأ ثارت هذه المسائل الثلاث خلافات كثيرة بين الفقهاء الجزائيين سنحاول ان نستمرض اهمها بايجاز كبير ، ثم ندلي بدلونا بين الدلاء ، و نستظهر مانحسب انه الحل السلم .

المسألة الأولى: هل يشترط في فعل الاعتداء على الحياة ان بكون قاتلاً بطبيعته ام يستوى فيه \_ في نظر القانون الجزائي \_ ان يكون قاتلاً وغير قاتلاً وغير قاتلاً و بكلمة أوضح: هل ينبغي لفيام الركن المادي في جرائم القتل ان تكون الوسيلة التي استعملها الجاني في الاعتداء على حياة الجني عليه من شأنها احداث الموت ؛ ام يستوي في وسيلة الاعتداء ان تكون صالحة بحكم ماهيتها لازهاق الروح وان لا تكون ?

إن وسائل الاعتداء على الحياة متعددة ، كما رأينا. منها ما يكون قاتلاً بطبيعته \_أي صالحاً بحكم ماهيته \_ لا حداث الموت، كالاسلحة النارية والآلات الحادة او الراضة ، والمواد السامة ، وغير ذلك ، ومنها ما يكون غير قاتل بطبيعته ، ولا صالح بحكم ماهيته لازهاق الروح ، كالعصي الرفيعة ، والحصى ،

والأكف وسواها. وكذلك فان الأفعال التي يرتكبها الجناة اعتداء على حياة المجني عليهم كثيرة الضروب مختلفة الانواع. فقد يعتدي الجاني على حياة الجني عليه باطلاق الرصاص او بتفجير القنابل او بتسليط الكهرباء او الغاز السام أو بالتسميم. وكل هذا النوع من الأفعال قاتل بطبيعته أي ان من شأنه أن يؤدي الى القضاء على حياة من يصيبه ، وأن يفضي الى ازهاق روح من يصوب اليه بيد أن الجاني أحياناً قديسعي الى الاعتداء على حياة غريمه وقتله مستعيناً بنوع بيد أن الجاني أحياناً قديسعي الى الاعتداء على حياة غريمه وقتله مستعيناً بنوع أخر من الأفعال التي لاتصلح بحمم طبيعتها الى احداث الموت عادة ، فقد يحصبه بالحصى ، أو يضربه بعصاً رفيه ، أو يلكمه بقبضة اليد ، أو يركله ركلاً . يحصبه بالحصى ، أو يضربه بعصاً رفيه ، أو يلكمه بقبضة اليد ، أو يركله ركلاً . فهل ينبغي لقيام الركن المادي في جرائم القتل أن تكون الوسائل التي استعملها الجاني أو الأفعال التي اقترفها من النوع الأول أم أنه يستوي في قيام هذا الركن المادي أن تكون الوسيلة أو الفعل من النوع الأول ومن النوع الثاني دون أي فارق أو تميير .

في هذه المسألة أقوال وآراء ، ولكنها في مجملها لاتعدو أن يمليها انتهاء قائلها الى أحد المذهبين الموضوعي والذائي .

المذهب الموضوعي: — فأصحاب المذهب الموضوعي يولون وجوههم شطر الجانب المادي للجرعة، ويأخذون بنظرية الاستحالة، ويشترطون لقيام الركن المادي في جرائم القتل أن يكون من شأن الفعل المادي المرتكب احداث الموت وان تكون وسيلة الاعتداء على الحياة قاتلة بطبيعتها أي صالحة بحدذاتها لازهاق الروح. فاذا لم يكن فعل الاعتداء او لم تكن وسيلة الاعتداء من

هذا الطراز ، انتنى الركن المادي لاستحالة وقوع الجريمة — جريمة القتل ، ولو توافر قصد القتل .

بيد أن فريقاً من الفقهاء الجزائيين اخذوا على هذا الرأي اطلاقه واسرافه في النهاون بما تنطلبه ضرورة حماية المجتمع ، وما يؤدي اليه من إفلات عدد من المجرمين الذين لا شك في خطورتهم من أي عقاب . ولذلك فهم يفرقون بين نوعين من الاستحالة : الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية . ويوجبون امتناع العقاب في الصورة الاولى فقط ويعتبرون الثانية صورة من صور الجريمة الخائبة او حالة من حالات الشروع التام ، مما يستتبع معاقبة فاعلها . والاستحالة تكون مطلقة او نسبية ، اما بالنظر الى موضوع الجريمة وإما بالنظر الى وسائل ارتكابها آلف موضوع الجريمة وإما بالنظر الى وسائل ارتكابها أذا كان محل الجريمة منعدماً انعداماً كلياً ، وقد سبق ان ذكرنا مثالاً عنيه ، او اذا كان محل الجريمة القتل ، من يطلق النار بقصد القتل على ميت ، او على شبح ، وفي اعتقاده انه انسان حي . ومثال آخر : الام التي تقدم على خنق وليدها حين الوضع مع انه ولد ميتاً وهي تجهل ذلك . ومن هذا القبيل ايضاً : من محاول اجهاض امرأة اتضح انها غير حبلى .

ب — وتكون الاستحالة بالنظر الى موضوع الاعتداء على الحياة نسبية اذا كان محل الجريمة موجوداً ، ولكن في غير المكان الذي ظنه الفاعل فيه .ومثاله: ان يطلق الجاني النار على غريمه بقصد القتل في المكان الذي اعتاد المبيت فيه، وهو يجهل ان المجني عليه كان قدغادرهذا المكان المعتاد قبل اطلاق النار بلحظات. ج — اما الاستحالة بالنسبة الى وسائل الاعتداء على الحياة فتكون مطلقة،

اذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بتاتاً ، ومهما كانت الظروف والاحوال ، لاحداث النتيجة التي يسعى الجاني اليها وهي ازهاق الروح . ومثال ذلك : كمن يصوب بندقية الى آخر ، ويطلق عليه نارها ، وهو يجهل أنها غير محشوة بالرصاص، أو انها غير صالحة للاستعال ، أو ان ذخيرتها تالفة أو فارغة . وكذلك من يرغب في تسميم خصمه ، فيضع له في طعامه كمية من السكر على انه سم بقصد القتل ، أو من بطلق نار مسدسه وهو في دمشق ليقتل عدواً له مقياً في بيروت ، أو من يتوسل بالسحر والتعاويذ أو يستخدم النائم والرُقى في ازهاق الارواح .

د - وتكون الاستحالة بالنظر الى وسائل الاعتداء على الحياة نسبية متى كانت هذه الوسائل صالحة في الأصل لازهاق الروح واحداث الموت، غير انها لا تبلغ هذه النتيجة في الاحوال والظروف التي استعملت فيها: إما بسبب ضآلة السكمية وإما بسبب اساءة الجاني استعمالها، ومن هذا القبيل: من يدس في طعام المجني عليه كمية من السم لا تكفي لا نتزاع الحياة، أو من يستخدم سلاحاً نارياً صالحاً ومحشواً بالرصاص دون ان يعرف كيفية استعماله، فلا ينطلق في يده، ومن لا يجيد التصويب فينجو المجني عليه من الاصابة، او من يطلق النارعلى خصم له من مدى يقصر عنه مرمى السلاح.

وفي نظر هذه الطائفة من الفقهاء : كما كانت الاستحالة مطلقة سواء بالنسبة إلى موضوع جريمة القتل أو إلى الوسيلة المستعملة في الاعتداء على الحياة ، فان الركن المادي في جريمة القتل يعتبر غير قائم وبالتالي يمتنع العقاب. أمافي حالات الاستحالة النسبية جميعها فيتوا فر الركن المادي، و يعاقب الفاعل كشارع في القتل. نقد: ومما يؤخذ على هذه النظرية ان فكرة «الاستحالة» لا تحتمل التدرج.

فالأمر اما أن يكون مستحيلاً واماأن يكون ممكناً .أماأن يكون مستحيلاً بعض الشيء وممكناً بعض الشيء أو مستحيلاً تارة وممكناً تارة اخرى ، أو بين بين ، فهذا مالا يقبله المنطق السليم . ومتى كان الأمر مستحيلاً فهو يبقى مستحيلاً وليس ثمة اي وجه للتفرقة بين استحالة مطلقة واخرى نسبية . ولا يمكن وضع فيصل ثابت حاسم للتمييز بين الحالين .

وأي غارو: وهذا التجريح الذي ابتلى به العلماء نظرية الجريمة المستحيلة ال إلى ايجاد ضابط آخر للتفريق بين الاستحالة التي ينبغي العقاب عليها و تلك التي لا يجب فيها أي عقاب. وفي طليعة الفقهاء الذين وفقوا في وضع ضابط جديد لتصنيف الاستحالات في الجرائم العلامة غاروشار حقانون العقوبات الفرنسي ، فقد فرق بين الاستحالة القانونية والاستحالة المادية . وتكون الاستحالة مادية في جرائم القتل إذا كانت وسيلة الاعتداء ليس من شأنها إحداث الموت ، وتكون قانونية إذا انعدم في جريمة القتل أحد اركانها أو عناصرها كركن الانسان الحي مثلاً .

ويرى غارو أن العقاب واجب في الاستحالة المادية وممتنع في الاستحالة القانونية. ومهما يكن فان غارو يشترط في جرم القتل التام أن تكون وسيلة الاعتداء هي السبب المنتج cause efficiente للوفاة. كما يشترط من اجل الشروع في السبب المنتج الوسيلة التي استخدمها الفاعل في الاعتداء على الحياة قابلة لاحداث الموت. ويرى — بصورة عامة — ان الفعل المعزو إلى الجاني في جرائم القتل يجبأن يكون بحد ذاته قديراً على الإماتة (١).

<sup>(</sup>١) انظر غارو ، الجزء الاول ، ص ه ١ ه نبذة ٧٠٧ ، والجزء الحامس ، ص ٠ ؛ ١ نبذة ٧ : ٨ : ٧

ويدور بعض الفقهاء المحدثين فيهذا الفلك ايضاً ، ويعتقدون بان الركن المادي في جرائم القتل لايتوافر مالم يكن فعل الاعتداء على الحياة من شأنه احداث الموت (١١)، وما لم تكن الوسيلة التي استخدمها الجاني صالحة بحكم طبيعتها لإزهاق الروح.

وبعض الفقهاء (٢) الذين يأخذون بهذا المبدأ ينحون منحى الفقه الجزائي الالماني، ويرون - بحق - ان كثيراً من الافعال التي ترتكب في الاعتداء على الحياة يصعب أن توصف ـ بوجه عام ومجرد ـ بانها أفعال من شأنها احداث الموت ، أو ليس من شأنها ذلك . فالضرب بعصا رفيعة قد يكون فعلاً من شأنه إحداث الموت إذا وقع على طفل أو مريض ، أما إذا وقع على شاب مفتول الذراعين قوي الجسم فقد لايكون كذلك .

ولانستطيع أن نتبين ما إذا كان الفعل صالحاً بطبيعت لازهاق الروح أم غير صالح مالم نأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل والظروف التي اكتنفت اقتراف هذا الفعل سواء أكانت هذه الظروف متعلقة بحالة المجني عليه الصحية أو بقدرته على المقاومة ، أم كانت متعلقة بكيفية استخدام وسيلة الاعتداء ، أو بغير ذلك من الاعتبارات . وهذه العوامل كلها هي التي تحدد آثار فعل الجاني قوة وضعفاً وتسهم معه في النهاية في إحداث الموت أو إحداث أية نتيجة أخرى . ويعتقد من يرى هذا الرأي بان فعل الجاني لا يمكن اعتباره اعتداء على

 <sup>(</sup>١) الاستاذ محود ابراهم اسماعيل : جو اثم الاعتداء على الاشتخاص وجر اثم التزوير ،
 س ٧ ، نبذة ١١ و ١٥ و ١٦ .

<sup>(</sup>٢) اقرأ الدكتور محود نجيب حسني ، المرجع السابق ص ٢٩ نبذة ٢٠ .

حياة المجني عليه إلا اذا كو ن حين ارتكابه و بغض النظر عن حلول الموت أو عدم حلوله — خطراً جدياً على حياة المجني عليه ، خطراً يتأكد من ان الامور لوسارت سيرها الطبيعي فان الموت لابد واقع . ومجموعة الظروف التي أحاطت بالفعل المقترف و العوامل التي اقترنت به في اللحظة التي ارتكب فيها هي وحدها التي تحدد قوته واثره وبالتالي خطره ، وهي وحدها التي يستطيع الافراد مراعاتها حتى يتبين لهم مااذا كان من شأن هذا الفعل ان يحقق الخطر الذي ينهى عنه القانون الجزائي .

ويضيف من يرى هذا الرأي: ان الذي بهيب بواضع القانون في الاصل الى العقاب على الشروع هو أن فعل البدء في التنفيذ - وإن كان لا يؤلف اعتداء على المحق الذي يحميه القانون - فهو على كلّ حل يتضمن خطراً على ذلك الحق المصون وهذا الخطر الذي تنطوي عليه شخصية الجاني وإرادته يجب أن يستخلص من أفعال البدء في التنفيذ ذاتها ؛ إذ إن إرادة الجاني - مهما بلغت خطورتها - لا تقع تحت طائلة العقاب إلا اذا عبرت عنها أفعال مادية. والواقع أننالا نستطيع أن نتبين خطورة الجاني إلا اذا كانت الأفعال التي ارتكبها تمثل خطورة على الحق الذي يحميه النص القانوني ، وليس لنا أن نستنتج هذه الخطورة بغيرهذا ، والا اعتبر ذلك تجريماً للارادة مجردة من مظهرها المادي الذي يتطلبه القانون. وبالتالي ، ادراك ما إذا كان من شأنه إحداث الموت أمر منوط - في كل حالة وبالتالي ، ادراك ما إذا كان من شأنه إحداث الموت أمر منوط - في كل حالة على حدة - بتقدير القاضي الذي يعتمد في ذلك على العوامل والظروف التي ساهمت مع الفعل ، حين ارتكابه ، في تهديد حياة المجني عليه . وليس التفريق ساهمت مع الفعل ، حين ارتكابه ، في تهديد حياة المجني عليه . وليس التفريق ساهمت مع الفعل ، حين ارتكابه ، في تهديد حياة المجني عليه . وليس التفريق ساهمت مع الفعل ، حين ارتكابه ، في تهديد حياة المجني عليه . وليس التفريق ساهمت مع الفعل ، حين ارتكابه ، في تهديد حياة المجني عليه . وليس التفريق

بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية ، والتمييز بين الاستحالة القانونية والاستحالة المادية سوى محاولات لوضع معيار للتفريق بين الحالات التي يمثل فيها فعل الجاني خطورة على الحق الذي يحميه القانون ، و تلك التي لا مثل فهاالفعل أية خطورة . ومردّ الأمر في هذا وذاك هو في الحقيقة الى وقائع كل حالة على حدة. وعلى ذلك فما لم يكن من شأن الأفعال التي اقترفها الجاني أو الوسائل التي استعملها في الاعتداء على الحياة أن تحدث الموت أو أن تكوّن على الأقل خطراً على حياة المجني عليه فلاسبيل ألبتة الى قيام الركن المادي في جرائم القتل. المذهب الذاتي: ويبدو أن أصحاب المذهب الذاتي يختلفون اختلافاً كلياً مع أصحاب المذهب الموضوعي في هذه التفريعات الكثيرة والنتائج التي تبني عليها. فهم \_كما أسلفنا\_ يولون وجوههم شطرالجانب الذاتي للجريمة أيشطر شخصية المجرم، ويؤسسون العقاب على خطورة الإرادة الآثمة التي أعرب عنها صاحبها بأفعال محسوسة تنم عن قصده الجرمي، وتفضي \_ في اعتقاده \_ الى تحقيق النتيجة الضارة . ولا يشترط في نظر أصحاب هذا المفهوم الذاتي \_ من أجل العقاب \_ أن تقع النتيجة الضارة ، أو أن يـكون وقوعها ممكناً موضوعياً ، وإنما يكني أن يتوافر لدى الفاعل في جرائم القتل قصد احداث الموت ، وأن يبذل من النشاط المحسوس ما يصلح في نظره لتحقيق هذه النتيجة الضارة التي يهدف اليها ويتوخاها . ويستوي في هذا المقام أن تكونالوسيلة المستعملةصالحة بطبيعتها لإحداث النتيجة المتوخاة أي لازهاق الروح وأن تكون غير صالحة لذلك إلا في نظر الجاني. فاذا حصلت النتيجة ، وتوفي المجني عليه من فعــل الاعتداء الذي أو قعه به الجاتي بقصد القتل ، فهو ُ يسأل عنجريمة قتل مقصود

وتام ، ولا ُيؤبه بعد ذلك للفعل الذي قام به: أهو من شأنه بصورة مجردة أن يحدث الموت أم ليسمن شأنه ذلك ، كما لا ُيعبأ بالوسيلة التي استعملها الجاني: أهي قاتلة بطبيعتها أم غيرقاتلة ، مادام الفعل المقترفوالوسيلة المستعملة قدافضيا في هذه الواقعة بالذات الى تحقيق نية القتل والقضاء على حياة المجني عليه .

أما إذا توافر قصد القتل وبدل الجاني من النشاط ما يكفي في نظره لازهاق الروح ، ولكن النتيجة لم تحصل ولم يمت المعتدى عليه ، فلاريب في أن الجاني مأخوذ بجريمة مااقترف تحقيقاً لقصده الآثم كشارع في جناية القتل ، لأن القانون يعاقب قاصد القتل متى اتخذ في التنفيذ وسيلة صالحة في نظره لتحقيق قصده ، فاذا يعاقب قاصد النتيجة التي يقصد سئل عن جريمته قتل نام ، وإذا لم تحصل سئل عن جريمة شروع في قتل : أيا كان سبب عدم وقوعها ، وسواء أكان مقدراً لها أن تتم لو باشرها بطريقة أخرى ، أم كان من المستحيل ذلك ، وأيا كان مصدر الاستحالة ونوعها ومداها ، سواء أكانت الخيبة مردها قصور فعل الاعتداء ، أو فساد الوسيلة المستخدمة او سوء استعالها او عدم كفايتها ، وسواء أكانت قاتلة بطبيعتها أم غير قاتلة .

ويستوي إذن في قيام الركن المادي لجريمة القتل أن يكون فعل الاعتداء المقترف من شأنه إحداث الموت وان لايكون من شأنه ذلك ، كما يستوي فيه ان تكون الوسيلة صالحة بطبيعتها لازهاق الروح وأن لاتكون، وكل أهمية التمييز بين هذين النوعين هيأن الوسيلة القاتلة بطبيعتها غالباً ماتكون الدليل الأول في إثبات نية القتل، واما الوسيلة التي لاتصلح \_ بحكم ماهيتها \_ لاحداث الموت

فغالباً ما تكون الدليل الأول في نفي هذه النية (١).

و يبنى على ذلك أنه إذا كانت الوسيلة التي استعملها الجاني قاتلة بطبيعتهاومن شأنها احداث الموت كأن تكون من الاسلحة النارية أوالبيضاء كالمدى والخناجر او السم ، فإن القصد الجرمي يكون أظهر ويغدو اثبات نية القتل أسهل مما لوكانت الوسيلة المستعملة غير قاتلة بطبيعتها ولا من شأنها ازهاق الروح ، كالضرب بعصا رفيعة او اللكم بقبضة اليد . ذلك لأن السلاح الناري مثلاً لايستعمله الناس عادة إلا للقتل أي للقضاء على الحياة .

ومن الطبيعي أنه ليس من مقتضى هذه القاعدة ان كل من يستعمل وسيلة قاتلة بطبيعتها يقصد القتلحة الوليس من مقتضاها ايضاً انمهمة النيابة في اثبات القصد الجرمي في القتل تنتهي باثبات استعال وسيلة قاتلة بطبيعتها الان على النيابة ان تثبت بصورة المجابية و وجود نية القتل ، وأعا معنى هذه القاعدة ان السلاح الناري مثلاً يغلب في استعاله ويرجح قصد القتل. فاذا اضيف الى هذا ان الجاني صوب السلاح الى مقتل وان بينه وبين المجنى عليه ثأراً او نزاعاً فقديك في هذا لاقامة الدليل على توافر نية القتل. وللمتهم دوماً ان ينفي عنه هذه النية بجميع وسائل الاثبات ، فيثبت \_ ان استطاع \_ انه في استعاله الآلة القاتلة كان يقصد الارهاب فقط أو الايذاء ، او التهديد، وأن اصابة المجني عليه في مقتل أعاحد ثت رغماً عن ارادته .

و هكذا تتجلى أهمية الوسيلة القاتلة بطبيعتها في ان استعالها يعتبر في الشائم

<sup>(</sup>١) افرأ الدكتور رؤوف عبيد : حرائم الاعتداء على الاشحاس والاموال فيالقانون المصري ، الطبعة الثانية ، ه ه ٩ ١ ، ١٤ ، و كذلك الدكتور حسن محمدابو السعود المرجع السابق ، ص ٢٠ وما بعدها .

المألوف لدى الناس \_ تعبيرا عن قصد القتل، ولذلك فهي تسهل على النيابة اثبات الركن المعنوي في جرائم القتل المقصود ، وان كانت لاتقطع — كما بينا — في اثبات قصد القتل ، ولا تكفى وحدها للجزم بذلك .

إذا تم القتل: أما إذا تم القتل بوسيلة غير قاتلة بطبيعتها فإن الآية تنعكس ويكون مجال القول واسعاً أمام الفاعل بأنه ما كان يقصد القتل، وأنه لو كان يقصده لاستخدم في تحقيق هدفه وسيلة من شأنها ان تؤدي اليه و بذلك يكون عبء الاثبات على النيابة أصعب من الحالة الاولى واعسر وأدق.

ولئن كان استعال وسيلة غاتلة بطبيعتها لا يكني وحده لاثبات نية القتل ، فان استعال وسيلة غير قاتلة بطبيعتها لا يكني وحده أيضاً لنني هذه النية، اذ إن نية القتل او القصد الجرمي في جرائم القتل المقصود عكن اثباته بكافة الطرق ، وما الوسيلة التي استخدمها الجاني في الاعتداء على حياة المجني عليه الااحدى الطرق في الاثبات ، وان تكن عملياً أهمها . فاذا استطاعت النيابة ان تثبت وجود هذه النية سئل الجاني عن قتل مقصود أياً كانت الوسيلة المستعملة . فالضرب بعصاً رفيعة مثلاً وهي من الوسائل غير القاتلة بطبيعتها اذا أفضى الى موت الجني عليه ، قد تستظهر محكمة الموضوع نية القتل فيه من أن الجاني كر رالضربات في مواضع قاتلة ، و من انه استمر في الضرب بعد ان كف المجنى عليه عن مقاومته ، وغير ذلك من الوقائع والظروف والملابسات الموضوعية التي أحاقت بارتكاب الجرعة والتي يناط أمر تقديرها عحكمة الواقع .

إذا لم يتم القتل: بيد ان الموضوع يبدو أكثر صعوبة وتعقيداً إذا لم يتم القتل، أي إذا لم تحدث وفاة المجني عليه. فني هذه الحالة اذا استعمل الجاني وسيلة قاتلة بطبيعتها، سهل اثبات القصد الجرمي، وسئل الجاني عن شروع في قتل، متى ثبت انه كان يقصد احداث الموت وان لم يحدث .أما اذا كانت الوسيلة غير قاتلة بطبيعتها ولم تحدث الوفاة فعلاً ، فان بعض الشراح لابرون في ذلك جر بمة شروع في قتل ولو ثبت قصد القتل لدى الفاعل إما لأن ثمة استحالة، وأما لأن فعل الاعتداء في هذه الحال لا يكو ن خطراً جدياً على حياة المعتدى عليه وهم يقولون عادة أنه لا بد للعقاب على الشروع في جرائم القتل المقصود من أن تودي الى القتل ، (۱) .

غير ان الأخذ بهذا الرأي قد يؤول بنا الى استبعادالعقاب في أغلب حالات الشروع في القتل ، وان ثبت القصد الجرمي ، مادام انعدام النتيجة في الشروع في القتل انما يعود في أكثر الحالات الى أن الوسيلة المستعملة لم يكن من المكن ان تحدث الموت او ان فعل الاعتداء كان قاصراً عن ذلك. بل قد يسهل القول في جميع حالات الشروع في القتل بان الوفاة لم تحصل وان الجريمة لم تتم لأن الاصابة لم تكن قاتلة بطبيعتها. وهذه نتيجة لا يرضى بها منطق ولا قانون.

ونحن وان كنا نرى أن اثبات نية القتل في جريمة الشروع في القتل يغدو صعباً جداً اذا كانت الوسيلة المستعملة غير صالحة بحكم طبيعتها لاحداث الموت ، غير ان هذا الاثبات ليس مستحيلاً . فاذا استطاعت النيابة ذلك، فليس في القانون ما يمنعنا من أن نعتبر شارعاً في القتل كل من بذل نشاطاً محسوساً يتعدى مرحلة التحضير لتحقيق نيته في القتل ، ولو أن الوفاة لم تحصل بسبب استعمال الفاعل وسيلة غير صالحة لاحداثها ، وهذا هو رأي الفقهاء المحدثين

<sup>(</sup>١) غارو : الجزء الخامس ، نبذة ١٨:٨ .

الذين يطرحون فكرة الجريمة المستحيلة ، وفي طليعتهم العلامة غارسون<sup>(١)</sup> .

انتصار المذهب الذاتي: ويبدو أن اصحاب مذهب الدفاعي الاجماعي<sup>(۲)</sup> متفقون وأنصار المفهوم الذاتي للجريمة في جميع القواعد التي ذكر تاهما في هذا الصدد. وقدمهد لنصرة النظرية الذاتية وارساء قواعدها اقطاب المدرسة الوضعية في ايطاليا<sup>(۳)</sup>.

في ألمانيا: ولا يتجلى انتصار هذه القواعد في الفقه الجزائي العالمي فحسب، وإنما يظهر أثره واضحاً في التشريع وفي الاجتهاد القضائي. ففي المانيا مثلاً وقد كانت في القرن التاسع عشر المهد الذي نبغت فيه نظرية الاستحالة في الجريمة وامتناع العقاب عليها \_ تنبذ المحكمة الالمانية العليا فكرة الجريمة المستحيلة في قرارين هامين من قراراتها:

أولها: يتعلق بأم انتوت أن تقتل وليدها فاعتدت على حياته حين الوضع، وهي تظنه حياً واذ تبين انه ولد ميتاً. وقد اعتبرت المحكمة هذا الفعل شروعاً في قتل الوليد، وأوجبت عقاب الأم الجانية.

والقرار الثاني: يتعلق بشخص قصداجهاض امرأة فأقدم على استعمال وسائل الاجهاض وهو يعتقد ان المرأة حامل واذ تبين انها ليست حبلى . وهنا أيضاً اعتبرت المحكة الفعل شروعاً في الاجهاض ، وأوجبت عقاب الفاعل . ومن

<sup>(</sup>١) غارسون: الجزء الثاني ۽ شرح المادة ه ٢٩ ۽ نبذة ١١ ۽ ص ٣ .

 <sup>(</sup>٢) يدعو الى هذا المذهب الجديد في الفقه الجزائي الحديث الاستاذ الايطالي غراماتيكا
 والقاضي الفرنسي آ نصل ، انظر كتاب هذا الاخير :

M. Ancel: La défense sociale nouvelle: Paris, 1954

<sup>(</sup>٣) اقرأ في ذلك غارو فالو : المرجع السابق ، ص ٣٣٨ وما بعدها .

الجلي الواضح أن الجريمة في الحالين تعد — في نظر الفقهاء التقليديين — من الجرائم المستحيلة . والاستحالة فيهما مطلقة وقانونية في آن واحد ، فهي مطلقة لانعدام محل الجريمة أو موضوعها انعداماً كليّاً، وهي قانونية لأن ركناً من أركان الجريمة مفقود عاماً. فني القضية الاولى تفتقد جريمة القتل ركن الانسان الحي وفي الثانية يعوز جريمة الاجهاض ركن الحل .

في فونسا: وفي فرنسا يعاقب الاجتهاد القضائي على الشروع في القتل وإن كانت الوسيلة المستعملة في الاعتداء على حياة المجنى عليه غير قاتلة بطبيعتها ولا صالحة لاحداث الموت. بل انه يميل الى المعاقبة حتى في حالات الاستحالة المطلقة، وقد ذكرنا من هذا القبيل (۱) القرار الذي أصدرته الغرفة (الدائرة) الاتهامية في باريس حول شخص اطلق النار بقصد القتل على انسان ميت، وهو يظنه حيثاً وقد قضى قرار الاتهام بإحالة الفاعل أمام محكمة الجنايات ليحاكم عن جرم الشروع في القتل، ونحن نود الآن ان نورد غوذجين آخرين من قرارات المحاكم الفرنسية:

أما أولها فقرار قديم (٢) يسرد لنا صورة نادرة من صور الاستحالة النسبية التي تتعلق بموضوع الجريمة ، ويعتبرها إشروعاً في قتل ، وخلاصة وقائعها: أن امرأة ارادت قتل رجل ، فتسللت الى غرفة نومه ليلاً ، وأطلقت النار عليه في سريره حيث اعتاد المبيت في كل ليلة . ومن قبيل الصدفة ان ذلك

<sup>(</sup>١) وقد أشرنا الى هذا القرار ومرجمه في هامش الصفحة ١٠٣ من كتابنا هذا .

<sup>(</sup>٢٠) صادر عن محكمة التمييز ( النقض ) الفرنسية في ١٢ نيسان ( ابريل ) ١٨٧٧ . ومنشور في جموعة سيري Sirey لعام ١٨٧٧ عدد ١ ص ٣٢٩ .

الرجل لم يكن قد أوى الى فراشه حينا ارتكبت الامرأة فعل الاعتداء. وقد عوقبت الجانية على الشروع في القتل.

وأما القرار الثاني (١) فيصور حالة من حالات الاستحالة المطلقة التي تتعلق الوسيلة ، و يعتبرها شروعاً في قتل بالرغم من أن الوسيلة التي استعملها الجاني لم تكن صالحة لاحداث الموت بتاتاً . وخلاصة الوقائع أن خلافاً شديداً نشب بين أب وابنه وآل الى عداء مستحكم. وتوعَّد الأب ابنه بالقتل، وصمم على تنفيذ الوعيد ، وهيأ أسبابه ، فأعدُّ لذلك بندقية محشوَّة بعيارين اثنين . وكأنما أحسَّ الولد بما أعدُّ له والده ، فسارع إلى البندقية ، في غفلة ٍ من أبيه ، وأفرغها من العيارات التي حشيت بها ، واستبقى ( الكبسولتين ) وَرَكَ البندقية حيث وضعها أبوه . وحدثت مشادَّة جديدة بين الاب و ابنه ، ورأى الأب الفرصة سانحة ، فاغتنمها ، وأشهر البندقية وأطلق الزناد ، طلقة بعد طلقة ، فلم يخرج من البندقية سوى صوت ( الكبسولتين ) ، لانها كانت فارغة . واحالت الغرفة ( الدائرة ) الاتهامية في ولاية Agen. هذا الوالد أمام محكة الجنايات ليعاقب على الشروع فيالقتل عمداً ( أي مع سبقالاصرار ) . وقد كرَّس الشارع الفرنسي هذا المنحى الذي نحاه الاجتهاد القضائي الفرنسي إذ أوجب في القانون الصادر في ٢٤ تموز ( يوليو ) ١٩٣٩ بنص تشريعي صريح المعاقبة على جرم الاجهاض المستحيل أي حينا يثبت أن المرأة التي أراد الفاعل أن يسقط حملها فاستعمل وسائطه لاجهاضها لم تكن

<sup>(</sup>١) صادر عن الغرفة ( الدائرة ) الاتهامية في محكمة استئناف ولايه آ جن Agen في ۸ كانون الاول ( ديسمبر ) ١٨٤٩ ومنشور في سيري ١٨٥٣ - ٢ - ٦٦ .

في الحقيقة حاملا (١).

وفي مشروع قانون العقوبات الفرنسي، الذي أحيل الى المجلس النيابي منذ المار (مايس) ١٩٣٤ ولم يصدر بعد إ.. رفضت المادة ١٠٨ الاخذ بمبدأ الجريمة المستحيلة واعتبرتها صورة من صور الشروع المعاقب عليه ، وبهدذا وضعت حلاً جذريا للمشكلة سواء أكان ذلك في الجرائم الواقعة على الاشخاص أم في غيرها.

وتنضمن أكثر قوانين العقوبات الحديثة نصوصاً مماثلة ، ومن هذا القبيل نص المادة ٢٣ من قانون العقوبات السويسري النافذ اعتباراً من عام ١٩٥١ ، والمادة ١٧ من قانون العقوبات اليوغسلافي الصادر في عام ١٩٥١ ، والمادة ٣٤ من قانون العقوبات اليوناني الصادر في ١٧ آب ١٩٥٠ والمادة ١٨ من القانون المنغاري الصادر في عام ١٩٥٠ المتضمن الأحكام العامة فقط في قانون العقوبات .

في مصر: أما في مصر فإن الامر مختلف فيه فقهياً. فبعضهم يشترطلقيام الركن المادي في جرائم القتل أن يكون الاعتداء من شأنه احداث الموت و أن تكون وسيلة الاعتداء قاتلة بطبيعتها (٢) ، و بعضهم الآخر يستلزم ان يؤلف فعل الاعتداء حين ارتكابه خطراً جدياً على حياة المجني عليه (٣) . وأغلب الفقهاء الجزائيين في القطر المصري ينحون في حل المشكلة المنحى الذاتي ،

 <sup>(</sup>١) انظر في ذلك غارسون: الجؤه الثاني س ١٠٤، نبذه ٨٤ من شرح المادة ٣١٧
 المدلة من قانون العقوبات الفرنسي.

<sup>(</sup>٣) الاستاذ محمود ابراهيم اسماعيل : المرجع السابق، نبذة ١١ وه١، و احمدامين ص٠٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) الدكنور محمود نجيب حسني : المصدر السابق ، نبذة ٢١ ص ٢٨ .

فيستوي لديهم من أجل قيام الركن المادي في جرائم القتل ان تكون الوسيلة المستعملة في الاعتداء على حياة المجني عليه صالحة لاحداث الموت بحكم طبيعتها أو بحكم تقدير الجاني ونظرته إليها (١).

ويتجه القضاء المصري نحو اقرار القواعد التي يدعو البها أنصار المذهب الذاتي. مثال ذلك ان محكمة النقض المصرية قضت بأن العصا الرفيعة وإن كانت لاتستخدم عادة في القتل إلا إن استعالها يمكن ان يكون عنصر النشاط الاجراي فيه (٢). وقضت أيضاً بأنه لا يقدح في سلامة الحمم بجرم القتل المقصود أن يكون المتهم قد استعمل في القتل آلة غير قاتلة بطبيعها (٣)، وقررت انه يعد شروعاً في جريمة القتل استعال الجاني بندقية يعتقد أنها صالحة لاخراج مقذوفها ، فإذا بها في غفلة منه غير صالحة لذلك . وأما القول بان هناك استحالة في تنفيذ الجريمة لعدم صلاح الآلة وان وجود هذه الاستحالة يمتنع معه القول بالشروع فلم تأخذ به محكمة النقض المصرية في صدد تلك القضية بل وجدت ان الحادثة شروع في قتل خاب أثره لأسباب خارجة عن القضية بل وجدت ان الحادثة شروع في قتل خاب أثره لأسباب خارجة عن

<sup>(</sup>١) اقرأ في ذلك: الدكتور محمود محمود مصطفى ، المرجع السمابق ، ص ه ١٠، نبذة ه ٧١، والدكتور رؤوف عبيد: المصدر السابق ، ص ١٠، والدكتور حسن محممه ابو السعود: ص ه ٧ ومابعدها ، نبذة ٢٠ وما بعدها ، والدكتور رمسيس جنام: مذكر ات في القسم الخاص من قانون العقوبات ، مصر ه ١٠٥ ص ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر قرار النقض الصادر في ٢٧ اكتوبر ١٩٤١ والمنشور في مجموعة القواعد الفانونية ، جزء ه ، رقم ٢٨٩ ص ٢٢٠ ، وآخر في ٢٢ بناير ١٩٣٤ منشور في ج ٢ رقم ١٩٨٩ ص ٢٩٩٠ .

 <sup>(</sup>٣) اقرأ قرار النقض الصادر في اول يناير ٣٥ ٩١ وبالمنشور في مجموعة احكام النقض ،
 السنة الرابعة ، رقم ١٢٨ ص ٣٣٣ .

إرادة الفاعل<sup>(١)</sup> .

وفي قضية أنهم فيها شاب بأنه شرع في قتل المجنى عليه عمداً ( مع سبق الاصرار) بأن تربص له أثناء مروره في الطريق العام را كباً سيارته واطلق عليه أربعة مقذوفات نارية من مسدس قاصداً قتله ، ولم تتم الجريمة ، لعمدم إحكام التصويب . ودافع المحامي عن المتهم بأن الجريمة مستحيلة لأن الرصاص أطلق على سيارة مغلقة ، زجاجها غير قابل للكسر ، ومانع لمرور الرصاص ، وأنها كانت تسير بسرعة ، وهذا كله يجعل الجريمة غير ممكنة التحقيق، ولا يمكن أن يؤدي الى القتل. وردّت محمكة الجنايات على هذا الدفاع بأنه توافرت لديها الادلة على ان المنهم حضر الى مصر الجديدة منتوياً قتل المجنى عليه واطلق عليه وهو في سيارته أربعة مقذوفات نارية من مسدسه ، فسواء أ كان شباك السيارة مرفوعاً أم مفتوحاً ، وسواء أكانت السيارة مسرعة أم سائرة الهوينا فإن الحادثة تبكوّن شروعاً في قتل خاب أثره لاسباب خارجة عن ارادة الفاعل ... وعندما طعن الجاني في هذا الحكم أمام محكمة النقض المصرية ، قالت محكمة النقض (٢) أنها تقر محكمة الموضوع على مارأته من اعتبار الجريمة التي وقعت من الطاعن خائبة وليست مستحيلة ، مادام السلاح

<sup>(</sup>١) انظر قرار النقض الصادر في ١٦ مايو٣٣ و والمنشور في مجموعة القواعد الفانونية ، جز ٢٠ رقم ٧٤٣ ص ٣٥ ه وقارنه بقرار الغرفة ( الدائرة ) الاتهامية في محكمة استثناف ولاية آ جين الفرنسية المؤرخ في ٨-٧١ ـ ٩ ١ مدد٧ والمنشور في مجموعة سيري لمام ٣٥ ٨ عدد٧ ص ٣٦ ، وهو الذي اشرنا اليه آنفاً .

 <sup>(</sup>٢) انظر قرارها المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ١٩٣٠ والمشور في الموسوعة الجنسائية ،
 جزء ٥ ، ص ٢٨٦ ، وواجع ايضاً قرار النقض الصادر في ٢٥ ديسمبر ١٩٣٥ والمنشور في
 بحوعة القواعد القانونية ، جزء ٥ ، رقم ٤٣ ، ص ٢٠ .

الذي استعمله صالحاً بطبيعته لاحداث النتيجة التي قصدها وهي قتل المجني عليه الذي كان في داخل السيارة. أما سرعة هذه السيارة وإغلاق النافذة فلا يفيدان استحالة تحقق الجريمة، وإنما هما ظرفان خارجان عن إرادة الفاعل منعا من تحقق النتيجة التي ابتغاها.

ومثال أخير ينم عن انجاه محكمة النقض المصرية في هذا الصدد (١)، فقد حكمت بأنه اذا وضعت امرأة مادة سامة هي كبريتات ( sulfate )النحاس في طعام قدمته الى امرأة أخرى لتأكله قاصدة بذلك قتلها، فاسترابت الجني عليها في الطعام لما رأته فيه من لون غير عادي ، فامتنعت عن تناوله ، ودل التحليل على أن به سما ، فان هذا يكفي لتحقيق جرعة الشروع في القتل ، ولو كانت كية السم التي وجدت في الطعام ضئيلة ، أما كون هذه المادة ـ عبريتات (سلفات) النحاس ـ لاتحدث التسميم إلا إذا أخذت بكية كبيرة ، وكونها يندر استعالها في التسميم الجنائي لخواصها الظاهرة ، فهذا كله لايفيد استحالة تعقيق الجرعة بواسطة تلك المادة ، وانما هي ظروف خارجة عن إرادة الجاني (٢). وحكمت محكمة النقض المصرية أيضاً (٣) بأن وضع الزئبق في أذن شخص بنية وحكمت محكمة النقض المصرية أيضاً (٣) بأن وضع الزئبق في أذن شخص بنية

<sup>(</sup>١) راجع قرار النقض المورخ في ١٥ مايو ١٩٤٤ والمنشور في مجموعة القواعدالقانونية جزء ٦ ص ٨٨٤ رقم ٤٥٣. وانظر من قبله راراً آخر صادراً في ١٢ دبسمبر ١٩٣٨ ومنشوراً في المجموعة ذاتها ٤ جزء ٤ رقم ٣٠٠٠ ص ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) راجع في ذلك أيضاً: قرار النقض المؤرخ في ٢٣ مايو ١٩٣٢ والمنشوري بجوعة القواعد القانونية ، جزء ٢ رقم ١٥٠٠ ص ٢٥٥ ، وآخر في ١١ مايو ١٩٣٦ في المجموعة ذاتها ، جزء ٣ رقم ٢١٤ ص ٢٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) إقرأ قرارها الصادر في ٨ ابريل ٥ ٣٠ و المنشور في مجموعة القواعد القانونية ي
 جزء ٣ رقم ٧٥٣ ص ٨٥٥ .

قتله هو من الأعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسم مادامت تلك المادة تؤدي في بعض الصور \_ إذا وجدت جروح \_ الى النتيجة المقصودة ، فاذا لم تحدث الوفاة عد العمل شروعاً في قتل لم يتم لسبب خارج عن ارادة الفاعل ووجب العقاب، ذلك لان وجود الجروح في الاذن او عدم وجودها هو ظرف عارض لادخل للجاني فيه ، ولا محل للقول باستحالة الجريمة طالما ان المادة المستعملة تصلح في بعض الحالات لتحقيق الغرض المقصود منها.

ومن المسلم به في الفقه والاجتهاد في مصر أن الجاني يعبد قاتلاً بالسم أيّاً كانت طريقة استعماله للمواد الساّمة . فيستوي أن يضعها في طعمام أو شراب او يُناولهما للمجني عليه بطريق الحقن والاستنشاق دفعة واحدة او جرعات متعاقبة (۱) .

حل المسألة في سورية: أما في سورية فان المشكلة التي طرحناها حول طبيعة فعل الاعتداء و وسيلته ، وهل يُشترط في كل منها أن يكون صالحاً بيم ماهيته الاعتداء و وسيلته الموت تجدحلها الصريح الواضح في القواعد التالية: لم يُقم الشارع السوري وزناً لوسيلة الاعتداء في جرائم القتل ولم يعرها أي اعتبار ، وإنما وضع جميع وسائل الاعتداء على الحياة على صعيد واحد . وهو يتبنى جميع النتائج القانونية والقواعد التي أقرها اصحاب المذهب الذاني في هذا الصدد ، والتي أجملنا خطوطها العريضة في ايضاحاتنا السابقة (٢) . ويبنى على هذا

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك كله الدكتور محمود محمود مصطفى : المرجع السابق . د.د. ١٩٧ ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) راجع الصفحة ١٣٥ وما بعدها من هذا الكتاب.

أنه إذا كمانت الوسيلة التي استعملها الجاني في الاعتداء على حياة المجني عليه بقصد القتل صالحة \_ بحكم طبيعتها للحداث الموت ، فان التطبيق القانوني على الواقعة لايثير أية صعوبة وآية ذلك أنهاذا ترتب على فعل الجاني في هذه الحال موت المجني عليه فان الجريمة جريمة قتل تامة ، وأما إذا لم تحدث الوفاة — رغم توافر القصد الجرمي — فان الواقعة شروع في قتل .

اما اذا كانت وسيلة الاعتداء المستعملة غير صالحة لازهاق الروح ، كمن يلطم آخر بقبضة يده ، او يركله برجله ، أو يلكمه بكفه ، أو يحصبه بالحصى ، أو يضر به بعصا رفيعة ، أو يسدد اليه سلاحاً خالياً من الذخيرة الكافية، أوغير صالح للاستعال ، فينبغي التفريق بين وضعين :

الوضع الاول: إذا أفضى استعال هذه الوسيلة غير القاتلة بطبيعتها إلى الوفاة كا لوترتب على ضرب الجني عليه بعصا رفيعة حدوث جراح بسيطة استفحل أمها فيا بعد لعدم العناية الطبية فأودت بحياته ، وثبت قصد القتل حين استعالها \_ ونادراً ما يمكن اثبات ذلك \_ فأن الفاعل يعنبر مسؤولاً عن جريمة قتل تامة كا لو كان قد استعمل في تحقيق قصده وسيلة قاتلة بطبيعتها سواء بسواء وانما ينبغي دوماً أن تنوافر إلى جانب قصد القتل رابطة السبية بين استعمال هذه الوسيلة وحصول الوفاة وفقاً لاحكام المادة ٢٠٣ من قانون العقوبات السوري واما الوضع الثاني: فهو أذا كان استعمال الوسيلة التي ليس من شأنها إحداث الموت لم يفض إلى موت المجني عليه ، على الرغم من توافر قصد القتل ، فأن السؤال الذي يثور هو: هل تعتبر الواقعة شروعاً في قتل ، وهل يمكن أن يعاقب الفاعل كشارع في جريمة القتل ؟

ان قانون العقوبات السوري ينبذ نظوية الاستحالة في الجريمة ، ويعتبر الجريمة التي لا يمكن وقوعها لأسباب تتعلق بوسائل الاعتداء أو بموضوعه حالة من حالات الشروع او صورة من صور الجريمة الخائبة أو الناقصة ، وهو يعاقب فاعلها بمثل العقوبة التي يفرضها على مرتكب الشروع . ولكنه يستثنى من ذلك حالتين:

الحالة الاولى: اذا أتى الفاعل فعله عن غير فهم ، فمن يحاول مثلاً ان يزهق روح آخر بالتعاويذ والسحر إن هو إلا شخص يدل استعاله هذه الوسيلة الـتي ليس من شأنها احداث الموت على جهل مطبق وغباء شديد ، وقد يكون في عقله دخل ، ولا يمكن أن يمد مثل هذا الشخص أنه خطر تجب معاقبته، وفعله انما ينم عن غفلته الظاهرة ، وسذاجته الواضحة ونقص بين في إدراكه ولاينم عن أية خطورة تستلزم الزجر والقمع . هذا فضلاً عن ان استعمال النعاويذ أو السحر بقصد إزهاق الروح لايمكن ان يؤلف بدءاً بتنفيذ جريمة القتل لا ننا في هذه الحال مازلنا بعيدين عن جسم المجني عليه . ولاقيام للركن المادي فيجرائم القتل مالم يتجلُّ في فعل يقصد به ازهاق الروح عن طويق المساس بالجسم، وهي الطريق الطبيعية في القضاء على الحياة ولايتوافر ذلك في التعاويذ وماشا كلها. الحالة الثانية : إذا ارتكب الفاعل فعلاً وظن خطأً أنه يكون جرعة ؛ وهذا مايطلق عليه الفقهاء اسم : الجريمة الوهمية . وهي ليس لها وجود مادي في عالم الوقائع ، وانما هي وليدة التصور وبنت الخيال المحض. ومثال ذلك : من يعثقد بتقمص الارواح ، فاذا ماذبح طائراً أو دعس نملة دار في وهمه انه قضى في ذلك على روح بشرية كانت تتقمص شكل الطير أو صورة النمل ، وظن خطأ انه قتل انساناً ، وانه بالتالي ارتكب جريمة قتل يعاقب عليهاالقانون والشارع السوري يعتد بالاستحالة في هاتين الحالتين فقط ، ولا يعاقب عليها فيهما ، واما فيما عدا هاتين الحالتين ، فانه يستوي لديه ان يكون الفعل من شأنه إحداث الموت ام لا ، وان تكون وسيلة الاعتداء قاتلة بطبيعتها وغير قاتلة ، ولا يأبه للاستحالة أياكانت .

وهذا صريح واضح في المادة ٢٠٢ من قانون العقوبات السوري ونصها مايلي :

« ١ - يعاقب على الشروع وإن لم يكن في الامكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادى يجهله الفاعل.

« ٢ \_ على ان الفاعل لايعاقب في هذه الحالة اذا اتى فعله عن غير فهم • « ٣ \_ وكذلك لايعاقب من ارتكب فعلا وظن خطأانه يكونجريمة.» خلاصة القول : والخلاصة إن الجواب على المشكلة التي أثر ناها يتلخص في

انه يستوي لقيام الركن المادي في جريمة القتل ان يكون فعل الاعتداء الذي قام به الفاعل من شأنه إحداث الموت وان لايكون من شأنه ذلك ، كما يستوي ان تكون الوسيلة التي استخدمها قاتله بطبيعتها وغير قاتلة ، وهذه القاعدة عامة تشمل جميع صور القتل وحالاته و لايستثنى من ذلك إلا اذا كان الفاعل قد قام بفعله عن غير فهم أي اذا كانت الوسيلة التي استعملها ساذجة أوغيرجدية ويقطع استعالها بغفلة من استخدمها وقصور إدراكه أوعدم خطورته، وكذلك اذا كانت الجريمة وهمية . وهانان هما الحالتان اللتان اشارت اليهما بنص صريح الفقرتان ٢ و ٣ من المادة ٢٠٠٢ الآنف بيانها في قانون العقوبات السوري . فالركن

المادي اذن في جرائم القتل يقوم مهما كانت طبيعة فعل الاعتداء ، والعقاب والجب ، ماعدا اذا اتخذ الفعل أو الوسيلة احدى الصورتين اللتين ألمعت اليهما الفقر تان ٢ و ٣ السالفتا الذكر ، وهذا هو الحل الذي يقضي به التشريع الجزائي الوضعي في الا قليم السوري .

المسألة الثانية : القتل بوسائل غير مادية : \_ ولكن البحث في طبيعة فعل الاعتداء ، و ماهية وسيلة الاعتداء ، و هل يجبلقيام الركن المادي في جرائم القتل ان يكونا من شأنهما إحداث الموت يقودنا الى مشكلة أخرى هي هل يشترط لقيام اللو كن المادي في جوائم الفتل ان يكون فعل الاعتداء مادياً كاطلاق النار أو الطعن بالمدى او الضرب بالحجارة أو العصبي الخ • • • الم انه يكن ان يكون فعل الاعتداء غير مادي ، كالترويع ، وخلق الرعب والخوف ، والتهديد المتكرر ، وسرد الانباء المزعجة ، وإحداث الآلام النفسية ، وغير ذلك من انواع التعذيب والايذاء المعنوي : وبعبارة أوضح : هل يشترط في القتل ان يقع بوسيلة ما دية تصيب جسم المجني عليه ام انه يكن ان يرتكب بوسيلة غير مادية ?

في فرنسا: لقد كان الفقية روتر Ranter ، وهو من كبار الفقهاء الفرنسيين في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، يرى ان القتل يمكن ان يرتكب بوسائل التعذيب النفسي والارهاق المعنوي ، وان امرءاً يترع لزوجه او ولده كؤوس الهم والنم والأسى ، وينزل بهما صنوف الاساءة والارهاق والتعذيب والترويع، حتى يطفىء فيهما جذوة الحياة ، ويهد قواها ، ويدفع بهما الى القبر ، لهو مجرم شديد الاجرام ، وحري به عقاب القتل (1) ، وهو - في هذا - لا يختلف عمن شديد الاجرام ، وحري به عقاب القتل (1) ، وهو - في هذا - لا يختلف عمن

<sup>(</sup>١) انظر كتاب روتر في شرح قانون العقوبات الفرنسي ۽ نبذة ٣ ؛ ٤ .

يناول خصمه جرعات خفيفة متتابعة من السم حتى تحدث جرعات السم المتواصلة أثرها في جسم المجنى عليه رويداً رويداً وتقوده الى الموت .

بيد أن الرأي في فرنسا لم يلبث ان استقر على أن مثل هذه الا فعال غير مادية لاتصلح لتكوين الركن المادي في جرائم القتل لاستحالة اثبات العلاقة السببية بين الفعل غير المادي ووفاة المجنى عليه، إذ إن من العسير جداً ان يقوم الدليل القاطع على أن موت الجنى عليه انما حصل بسبب الآلام المعنوية الناجمة عن الوسيلة غير المادية التي استخدمها الفاعل ومادام هذا الاثبات مستحيلاً فإن عنصراً من عناصر الركن المادي لجريمة القتل ، وهو رابطة السببية ، يغدو منعدماً ، ومن المعلوم أن الجريمة لاتقوم إلا بوجود هذه الرابطة . والفقه الفرنسي مجمع على أنه لم يسبق في القضاء الفرنسي أن أقيمت دعوى عامة بتهمة القتل على مثل هذا الفاعل ، ولم تعرض قضية من هذا القبيل . ولذلك يرى الفقهاء الفرنسيون أن القتل لا يقع إلا بوسيلة مادية (١) . ويحذو فريق من الفقهاء المصريين (٢) هذا الحذو .

نقد : ونحن إذا أمعنّا النظر ملياً في تفحص هذا الرأي ، نجد أن أصحابه لا يجادلون في امكانو قوع القتل بالوسائل المعنوية من ناحية النصوص القانونية ؛

<sup>(</sup>١) انظرشوفو وهيلي : المرجم السابق الجزء ، ٣ ، نبذة ١١١٨ ص ٢٢، وغارو: الجزء الخامس ، نبذة ١١٨٨ ص ١٤١. وغارسون : الجزء الثاني ؛ الطبعة الجديدة لعام ٢٥١٠ ص ٣ ، نبذة ٣١ في شرح المادة ه ٢٩ من قانون العقوبات الفرنسي ، ويبدو أن العالم الايطالي غاروفالو يأخذ بهذا الرأي ، اقرأ كتابه : علم الاجرام ، ص ٣٣ .

 <sup>(</sup>٢) انظر في ذلك الدكتورحسن محمدابو السعود: المرجع السابق ، ص ٣٣،والاستاذ محود ابراهيم اسماعيل ، المصدر السابق ص ١٢ ، نبذة ٢٢ .

فهم يقرون بأن القانون الجزائي لم يشترط في أي نص من نصوصه أن يقع القتل بفعل مادي ، ولكنهم يجادلون من الناحية العملية في إمكان قيام العلاقة السببية بين الوسيلة المعنوية وحدوث الموت .

ولعل السبب الذي يدفع الفقهاء الفرنسيين إلى القول باستحالة قيام مثل هذه الرابطة في جرائم القتل بين الوسيلة المعنوية وإزهاق الروح هو أن الفقه الجزائي الفرنسي يتشدد في الضوابط التي يضعها للعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة في جرائم القتل المقصود . فهو يشترط أن تكون السببية مباشرة ومنتجة أي أن يكون فعل الجاني هو السبب المباشر والمنتج أي القاطع cause directe et يكون فعل الجاني هو السبب المباشر والمنتج أي القاطع efficiente في حدوث الوفاة . وعلى هذا ، فإذا أطلق شخص عياراً نارياً على آخر بقصد قتله ، وشهد الحادث شخص ثالث أفزعه إطلاق النار ، فأحدث فيه الرعب أمدماً anevisme (۱) أفضى به إلى الموت، فإن الشخص الذي أطلق النار لا يعتبر في نظر الفقه الجزائي الفرنسي مسؤولاً عن وفاة هذا الشخص الثالث ولا عكن أن يعاقب كقاتل قصداً ، ذلك لأن الوفاة هنا لم تكن — في رأي الفقهاء الفرنسيين — نتيجة مباشرة لإطلاق النار (۲) . ومن الطبيعي أننا إذا الفقهاء الفرنسيين في علاقة السببية بين الفعل والنتيجة فاننا واصاون حتماً

 <sup>(</sup>١) الأمدم هو اللفظ الذي أطلقته لجنة المصطلحات الطبية في كلية الطب في حاممة دمشق على الد anévrisme . وقد استعمل هذا التعبير في الترجمة العربية لمعجم المصطلحات الطبيسة الكثير اللفات للدكتور ا . ل . كايرفيل Dr.A. L. Clairville

<sup>(</sup>٢) هذا المثال بعينه ورد في غارسون : الجزء الثالي ، ص ٢ ، نبذة ٧ في شرح المادة ٥ ٢ . ونقله عنه الاستاذ جندي عبد الملك في الموسوعة الجنائية ، الجزء الخامس ، ص ٢٠٩ نبذة ٧٢ .

إلى نفي امكان قيام مثل هذه السببية المباشرة ، والمنتجة بين الوسائل غير المادية وحدوث الموت في جرائم القتل المقصود . وليس من ريب في أن هذا الحل يقبل كشيراً من الجدل والنقاش ، وهو — على كل حال — لا يمكن التسليم به في جميع الحالات .

في المانيا وسويسرا: هذا في فرنسا، أما في الفقه الألماني فان الرأي الغالب فيه هو أن القتل قد يرتكب بوسائل ذات أثر نفسي، وكذلك فان الفقه السويسري لايفرق في المعاقبة على القتل بين استعال الوسائل الآلية moyens mécaniques كاطلاق النار أو الطعن بالخناجر أوالضرب بالعصي، والوسائل الكيميائية chimiques كالإخافة أو القاء الرعب (1). ويرى هذا الرأي الفريق الغالب من الفقهاء المصريين (2).

في انكلترا: أما في انكلترا فان الفقه الجزائي الحديث (٣) يميل الى

<sup>(</sup>١) اقرأ في ذلك : بول لوغوز P. I.ogoz : شرح قانون العقوبات السويسري ، نيو شاتل وباريس ، ه ه ه ١٠ ، القسم الخاص ، الجزء الاول ، ص ١٧ نبذة ٢ ، في شرح المادة ، ١٠٠ و كذلك راجع فرانسوا كليدك F. Clerc ؛ في كتابه « الوجيز في قانون العقوبات السويسري » لوزان ، ٣٠ ، القسم الخاص ، الجزء الاول ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>۲) افرأ الدكتور محود محود مصطفى: المرجع السابق ، ص ۱٤٦ نبذة ۱۷۰ و الاستاذ أحمد أمين . ص ۱۲۳ و الدكتور رؤوف عبيد ، ص ۱۲، و لدكتور محودنجيب حسني ، ص ۸۳ نبذة ۲۰ والدكتور رمسيس بهنام ، ۱۰۷ .

<sup>(</sup>٣) راجع: تارنر Turner : المرجع السابق ، ص ١٠٦ ، نبذة ه ٨ . وكذلك سيفن Stephen : المصدر السابق ، ص ٢٠٠ حيث يناقش الأمر في الهامشرقم ، ويقدم عددا من الأمثلة ، يوازن فيها بين الوسائل المادية وغير المادية في ارتـكاب جرائم القتـل . وانظر أيضاً الصفحة ٢٢ من مجوعة الاجتهادات القضائية التي قام بتنسيقها والمختيارها الاستاذان تارنر وارميتيج Turner and Armitage بعنوان :

الرأي القائل بإمكان وقوع القتل بوسائلغير مادية ، ويستندفي ذلك إلىسوابق قضائية precedents لها في نطاق النظام الحقوقي العام في أنكلترا Common law قوة القانون . ومن هذه السوابق : القرار الصادر في محكمة الجنايات في ميدستونخلال عام ١٩٠٨ في قضية هيوارد Hayward وخلاصة الوقائع: أن هيوارد هذا غضب من زوجته غضباً شديداً ، وطفق مهدهما ويتوعدها فخشيت المغبة ، وسارعت الى الفرار من وجهه ، ولكنه لحق بهما مهدداً متوعداً الى عرض الطريق حيث سقطت مغشياً علمهـا ، وترك الزوج الصاخب زوجه بعد أن ركلها على ذراعها الأيسر. ولماحاول بعض المارّة إنهاض الزوجة من كبوتها إتضح أنها متوفاة . وفي تقرير الصفة التشريحية ثبت أن الركل لم يكن السبب المفضى إلى الوفاة ، وإنما تبين أن سبب الوفاة هو نهى عصبي cardiac inhibition . واتضح أن تلك الإمرأة كانت مصابة بغدة سع**تر**ية مزمنة peristent thymus gland في أسفل القلب بحيث أن أي ًّ إرهاق جسدي أو معنوي يقع عليها قد يؤول إلى إحداث الموت عن طريق النهي العصبي كما جرى. وقدجاء في التوجيهات التي وجهها القاضي ريدلي Ridley رئيس المحكمة الى المحلفين أن القتل يمكن أن يقع نتيجة الترويع الناجم عن عمل غير مشروع كالتهديد بالعنف مثلاً ؛ وأن كون المجنى عليهامصابةبالغدةالسعترية لاعبرة له ، سواء أكان الجاني يعلم به أم لم يكن ، مادام فعل الاعتداء الذي قام به الجاني عجَّل بالموت للمجني علمها · وقد عوقب الفاعل في هذه القضية بعقو بة القتل manslaughter القتا

<sup>(</sup>١) في الشريعة الانكليزية نوعات للفتل ، اولها murder ويني القتل الذي يتوافر=

وفي قضية توارز Towers اعتدى المتهم على فتاة تحتضن طفلاً لا ينجاوز الشهر الخامس من العمر . وقد ارتاع الطفل من مشهد هذا الاعتداء واصيب من جرائه بصدمة في جهازه العصبي فمرض ثم مات . وحوكم الفاعل وادين بعقوبة . القتل manslaughter .

ومن الطريف في القضاء الانكليزي أنه اذا هاجم شخص شخصاً آخر واعتدى عليه أو هدده بالعنف فحشي هذا عاقبة التهديد، وألق بنفسه من النافذة طلباً للنجاة ، فمات فإن الشخص الاول يعتبر مسؤولاً عن جريمة قتل manslaughter .

وكذلك إذا نقل أحدهم بعض العصيات bacillus القاتلة إلى طعام آخر أو شرابه بقصد القتل فهو قاتل قصداً . وإذا ادخل الجراثيم أو السموم إلى جسم انسان آخر وهو يضمد جراحه او يعالج قرحته فمات ، فهو قاتل . وكذلك إذا أصيب أحدهم بوبا إو مرض فنقل عدواه إلى شخص آخر بقصد القتل فمات بهذه العدوى ، فالفاعل يسأل عن جرعة قتل مقصود murder .

ومن الأمثلة التي يوردها الفقيه الانكايزي ستيفن Stephen ويدلل فيها على ان احداث الاضطرابات العصبية يصلح أن يكوّن الركن المادي في جرائم القتل قوله: هبوا أن شخصاً أراد تعذيب آخر وقتله بحرمانه من النوم، حتى أودى به الأرق، فما الذي عنع أن تؤلف هذه الواقعة جريمة قتل ?

وهبوا أن شيخاً مصاباً بضعف في القلب يود أحد الطامعين من ورثته لو

ـــ لدى فاعلىقصد ازهاق الروح، وثانيها manslaughter ويطلق على كل قتل لايتوافرلدى فاعله قصد إزهاق الروح ، قهو يشتمل على القتــل الحطأ وعلى الفرب المففي الى الموت . في آن واحد .

يعجل بوفاته ، فيلقي اليه بالنبأ المفجع — نبا وفاة زوجته او أحد أبنائه — فيغتم الشيخ ، وترزح أعصابه تحت ثقل الفجيعة ، ويصاب بالسكتة القلبية ، ويموت . أفليس في هذا إن حدث جريمة قتل ? أو لم يهز نبأ الكارثة أعصاب الشيخ المسن ، ويمس ذلك سلامة جسمه ، ويحدث فيه اضطراباً شديداً وصدمة مفاجئة تؤذي صحته ، وتعطل بعض أعضائه عن القيام بوظائفها الحياتية وتفضي حالنالي إلى موته ? ولو أن وسيلة الاعتداء مادية فهل كانت تؤدي إلى غيرهذا ؟ الحل السوري: إذا كان هذا هو موقف الفقه والقضاء في ألمانيا وسويسرا وانكلترا ومصر ، فما هو موقف الفقه والقضاء في سورية حيال مشكلة الوسائل غير المادية في جرائم القتل ؟

من المعاوم ان قانون العقوبات السوري لم يتعرض في جميع النصوص التي تعاقب على جرائم القتل للوسائل التي قد يستعملها الفاعل في الاعتداء على حياة الآخرين والقضاء عليها وإنما وضع جميع الوسائل على صعيد واحد، وساوى بينها، ونصت المادة ٣٣٥ من قانون العقوبات على أن « من قتل انساناً قصداً عوقب بالاشغال الشاقة الخ ... » ، ولم تنصد بتاتاً لوسيلة القتل بل جاءت عامة تشمل الوسائل الآلية والكيميائية والنفسية على السواء . ويبني على ذلك أنه ليس ثمة ما ينع قانوناً من ان يقع القتل بالوسائل غير المادية او ذات الاثر النفسي او المعنوي ، كما يقع بالوسائل المادية سواء بسواء . فاذا تبين من ظروف الواقعة أن الموت لم يحدث إلا بسبب تلك الوسائل المعنوية فلا مجال ظروف الواقعة أن الموت لم يحدث إلا بسبب تلك الوسائل المعنوية فلا مجال للتردد في الاعتراف بتوافر علاقة السببية ، وبقيام الركن المادي في جريمة القتل . ولا يسعنا الا أن نقو بإن استخدام الوسائل غير المادية لتحقيق قصدالقتل من

الاسور النادرة عملياً واذا وقعت فان من العسير اثبات القصد الجرمي اولاً، واثبات قيام رابطة السببية بين الوسيلة وحصول الموت ثانياً .بيد أن صعوبة الاثبات من المسائل الشكلية ولا ينبغي ان تحول دون اقرار المبدأ الذي يقتضيه التأويل السلم للنصوص الواردة في قوانين الاساس .

ويتضح من كل ماتقدم أن الوسائل غير المادية التي يستعملها الفاعل في الاعتداء على الحياة قد يقوم بها الركن المادي في جرائم القتل المقصود شريطة توافر قصد ازهاق الروح، وتوافر العلاقة السببية بين الوسيلة المستعملة ووفاة المجنى عليه. (١)

المسألة الثالة: القتل بالامتناع: — لقدأجبنا حتى الآن ، ونحن في معرض بحث طبيعة فعل الاعتداء على الحياة في جرائم القتل ، على السؤالين التاليين: أولاً: — هل يشترط في فعل الاعتداء على الحياة في جرائم القتل ان يكون

اولا: — هل يسارط في فعل الاعتداء على الحياه في جراهم الفيل ال يعمول من شأنه إحداث الموت ?

ثانياً : \_ هل ُ يشترط في فعل الاعتداءعلى الحياة في جرائم القتل ان يكون مادياً دوماً .

ثالثاً: \_ وبقى علينا أن نجيب على السؤال الثالث ، وهو:

هل 'يشترط أن يكون فعل الاعتداء على الحياة فى جرائم القتل المجابياً دوماً أم أنجوية القتل قد ترتكب بطريقة المجابية? وبكلمة أخرى ، هل يكن أن 'يسأل الشخص عن موت نجم عن امتناعه وإحجامه كما يسأل عن موت حدث باقدامه سواء " بسواء ?

وضع المشكلة في إطار القواعد العامة: والمشكلة التي يطرحها هذا السؤال

<sup>(</sup>١) اقرأ ـ مع ذلك ـ قرار محكمة جنايات دمشق الصادر في ١٨ ـ ٦ ـ ١٩٦٠ في دعوى قدسي ـ كحالة وقرار محكمة النقض في دمشق في القضية ذاتها برقم ٢٨٦ جناية وتاريخ ١٠ ـ ١٢ - ١٠ ٢٠ ٠

تؤلف في الحقيقة جزءاً من مشكلة أشمل وأعم ، هي : مشكلة الجريمة الايجابية التي تقع بالامتناع أو الترك délit de commission par omission . وهدنه المسألة ليست خاصة بجرائم القتل المقصود وإنما يمكن أن تطرح في صدد جميع الجرائم الايجابية المقصودة كالسرقة والحريق والاغتصاب والإيذاء وسواه ، ولذلك فهي تدرس في القسم العام ، وتتصل بتصنيف الجرائم بصورة عامة الى إيجابية وسلبية. ولا تبدو خطورة المشكلة بصورة جلية واضحة إلافي جرائم القتل والإيذاء ، فهي تشتق خطورتها من خطورة هذه الجرائم ذاتها .

ولا بد لحل المشكلة \_ وقد أثرناها في القتل \_ من وضعها في إطارها العام، وبحثها في الفقه المقارن وفي التشريع الأجنبي، ومن ثمّ ايضاح الموقف الذي النخذه التشريع الجزائي السوري والمصري حيالها.

من المعلوم أن القانون الجزائي مجموعة أوام، ونواهي . فهو قدياًم الفرد بالقيام بعمل ما ،او ينهادعن القيام بعمل ما، وذلك تحت طائلة العقاب، فإ ذاخالف الفرد الأم وعصيه وامتنع عن القيام عا أمره الشارع به، فإ ن امتناعه يشكل سلوكاً سلبياً وهذا السلوك السلبي يكون الركن المادي في الجريمة ، ولذلك يطلق عليه السم: الجريمة السلبية ، وهي عبارة عن جريمة امتناع عن عمل ، أو ترك . أميا إذاخالف الفرد النهي الوارد في القانون الجزائي وقام بالعمل الذي نهاه الشارع عنه، فإن قيامه بالعمل يشكل سلوكاً ايجابياً ، وهذا السلوك الايجابية ، ولا بد فيها من عمل بأو ارتكاب . فالقتل والسرقة والإيذاء والاغتصاب كلها جرائم إيجابية إيجابية ، ولا بد فيها من عمل لأن تنفيذها يتطلب أن يفوم فاعلها بنشاط إيجابي محسوس في العالم الخارجي .

وأغلب الجرائم هي إيجابية من هذا النوع لأن الشارع الجزائي يكتني — في الغالب — بنهي الأفراد عن القيام بأفعال معينة ، ولذلك يندر وجود الجرائم السلبية (١). والتفريق ببن الجرائم السلبية وألجرائم الإيجابية سهل ويكفي فيه الرجوع الى النص القانوني الذي يعرف الجريمة ويبين أركانها وعناصرها. والعقاب في الجرائم السلبية يفرض على مجرد عصيان الأمر ، على مجرد الامتناع، وإن لم ينجم عن ذلك أية نتيجة ضارة. ولذلك تعتبر الجريمة السلبية نامة بمجرد حصول الموقف السلبي ، بمجرد السلوك السلبي الذي سلكه الفاعل، ولهذا فلا يتصور فيها شروع. أما الجريمة الايجابية فلا تتم إلا بحصول النتيجة الضارة التي نهى الشارع عنها تحت طائلة العقاب.

والأصل إذرن في الجرعة الايجابية أن تقع بفعل إيجابي محسوس. بيد أن المجرم قد يتوصل أحياناً بامتناعه ، بسلوكه السلبي البحت ، الى تحقيق غرضه الإجرامي وإحداث النتائج الضارة التي تقتضي عادة في الأصل القيام بأفعال إيجابية فإذا أفضى الامتناع المحض أو الموقف السلبي الى النتيجة الضارة التي تحصل عادة بعمل إيجابي ، فهل يسأل الفاعل عن نتيجة موقفه السلبي أو امتناعه بمثل مايساًل عن النتيجة ذاتها لو أنه أحدثها بفعل إيجابي ? وإذا جاز ان تقع الجريمة الابجابية بفعل ايجابي أو بامتناع محض ، فهل تستوجب في الحالين العقو بة المقررة لها ? فالقتل مثلاً هو جريمة إيجابية إذ لابد في ازهاق الروح من أن يقوم الجاني بفعل ايجابي ؛ فهل يتصور أن يقع القتل بالامتناع الروح من أن يقوم الجاني بفعل ايجابي ؛ فهل يتصور أن يقع القتل بالامتناع

<sup>(</sup>١) راجع ماقلناه في هذا الصدد في الصفحة ٤٣ من هذا الكتاب.

أو الترك، أي بوسيلة سلبية ، غير إيجابية ؟ وإذا افترضنا إمكان ذلك ، فهل يجوز ان يعاقب القاتل بالامتناع أي بالوسيلة السلبية بمثل مايعاقب به القاتل بالفعل الايجابي أي بالوسيلة الايجابية ؟ وهل يستوي في قيام الركن المادي لجرعة القتل السلوك الايجابي والسلبي أي القيام بفعل إيجابي والامتناع الحض ، اذا أفضى كل من السلوكين الايجابي والسلبي الى إحداث الموت ؟ وإذا كان الشارع في عقابه على الجرائم الايجابية — والقتل منها — يفترض لتكوين الركن المادي في منها طارجي محسوس يؤدي الى النتيجة الضارة ، ولا يكتني الشارع في فرض العقاب بالنية الاجرامية ، فهل يحلي الموقف السلبي لنكوين الركن المادي في أوض العقاب بالنية الاجرامية ، فهل يحلي الموقف السلبي لنكوين الركن المادي في الجرائم الايجابية اذا أدى الى النتيجة الضارة نفسها ? وما دام البحث يدور حول جرائم الايجابية اذا أدى — بكلمة أوضح — حكم الفتل بالامتناع ? وهل يمكن عرض صور عملية لاقتراف جريمة القتل بوسائل سلبية ؟

أمثلة تظبيقية : إن الأمثلة التي يذكرها الشراح كثيرة ، ونحن نود أن نقتطف منها مايلي :

١ – أمّ تمتنع عن إرضاع وليدها بقصد قتله فيهلك جوعاً .

٢ - أم تحجم عن ربط الحبل السري لوليدها الطفل بقصد قتله فيموت.

٣ - طبيب يستنكفعن اجراء العملية التي تستلزمها حالة مريضه الصحية،
 وذلك بقصد قتله ، فأزهق روحه .

٤ - ممرضة تمتنع بقصد القتل عن أعطاء المريض الدواء الذي وصفه له الطبيب فيموت المريض.

هـ سجان ود قتل السجين فيمتنع عن تقديم الطعام له فيقضي السجين جوعاً.

مراقب الخط الحديدي يمتنع عن فتح الطريق لمرور القطار بقصد الحداث اصطدام وقتل السائق أو بعض الركاب فيقع الاصطدام فعلاً ، ويبلغ المراقب ما أراد .

۸ – أحد رجال الأمن يشهد مشاجرة ، وبرى زيداً بوشك أن يطعن خالداً فيحجم ، لعداوة بينه وبين خالد ، عن منع زيد من ارتكاب جريمة القتل ، فتقع الجريمة ويموت خالد .

٩ - معلم سباحة يشاهد أحد تلامذته المبتدئين يوشك ان يغرق فيمتنع
 عن انقاذه ، بقصد قتله ، فيقضي التلميذ غرقاً .

١٠ - شخص برى آخر على وشك الغرق ، وكان في وسعه ان يلتي اليه
 بحزام النجاة فيمتنع قصداً بغية اماتته ، فيلفظ انفاسه غرقاً .

۱۱ — شخص برى أعى يكاد يقع فيحفرة فيمسك عن تنبيه للخطر بقصد
 إيقاعه واماتته ، فيسقط الاعمى في الحفرة و يموت .

۱۲ — شخص یلتقی بآخر یوشك ان بهلك جوعاً أو ظماً فیمسك عنه
 مایسد به رمقه أو بروي غلیله كیما يموت ، فیموت فعلاً .

وقد يطول بنا تعداد الأمثلة ، فنكتني بهذا القدر ، ونلفت الانتباه الى أن المنهم في جميع هذه الامثلة لم يقم بسلوك إيجابي ولم يأت فعلاً خارجياً محسوساً ، وأنما وقف موقفاً سلبياً مقصوداً ، وامتنع قاصداً عن القيام بما لو

قام به لما حدثت الوفاة . ولئن كانت و قائع الامثلة كلها تتفق في هذه الناحية ، فإنها تختلف بعضها عن بعض اختلافاً كبيراً في كثير من الظروف والنواحي الأخرى . ففي بعض هذه الامثلة يوجد على عاتق الممتنع واجب قانوني أو التزام تعاقدي يفرض عليه ان يتدخل وأن يعمل وأن يحول دون حدوث النتيجة الضارة ، كما هي الحال بالنسبة للأم وللطبيب وللمرضة والسجان ومماقب الخط الحديدي ومعلم السباحة النح ... ، وفي بعض الامثلة الاخرى ليس على الممتنع مثل هذا الالتزام او الواجب القانوني، وأعا عليه مجرد واجب أدبي او اخلاقي مثل هذا الالتزام او الواجب القانوني، وأو اطعام الجائد عأو اغاثة المحتاج أو اسداء العون للضعيف .

وفي بعض الحالات التي افصحت عنها الأمثلة يستازم القيام بهذا الواجب الادبي شيئاً من المخاطرة أو التضحية ، وفي بعضها الآخر لايتطلب أداء هذا الواجب الادبيأدنى تضحية ولا ينطوي على شيء من الخطر. ويبدو المجني عليه في بعض هذه الأمثلة ضعيفاً أو قاصراً أو عاجزاً يحتاج الى حماية ورعاية ، ويبدو في بعض الآخر انه يستطيع حماية نفسه . وقد يكون الامتناع هو وحده السبب المفضي الى الوفاة ، وقد تنضم اليهعوامل أخرى في إحداث هذه النتيجة. ولا يغربن عن البال اننا نفترض في جميع الحالات ان الممتنع قد امتنع قصداً عن التدخل وانتوى من وراء ذلك أن يؤدي امتناعه الى إحداث الموت .

فالسؤال الذي يطرحه الفقهاء والشراح فيهذا الصدد هو مايلي :هل يسأل المتنع باعتباره قاتلاً قصداً في جميع هذه الحالات أم لايسأل ؛ أم انه يسأل في بعض منها دون بعض ؟

هذه هي المشكلة: مشكلة القتل بالامتناع، وهي قديمة (١)، وقد تعاورها في الفقه والتشريع والقضاء مذهبان:

١- المذهب الفردي: وهو حصيلة الفكر الفلسفي في القرن الثامن عشر،

(١) انظر في موضوع : الجريمة الايجابية التي تقع بالامتناع ، أو موضوع : الامتناع الآثم او المجرّم abstention fautive on délictueuse المراجع التالية ، وجميعها في اللّه الفرنسية :

١ - موسوعةداللوز الجنائية : الجزء الاول ، باريس ، ٣ ه ١٩ م ص ١٠ .

عارسون: الجزء الاول ، شرح المادة ه ٢٩ ، نبذة ه ١ وما بعدها ،
 س ٣ وما بعدها .

٣ - غارو: الجزء الاول، نبذة ٩٩، ص ٢٠٤.

ع \_ غوره Goré : مجلة العلوم الجنائية الصادرة في باريس لعام ١٩٤٦ ، ص ٢٠٢٠

ه مد لوفاسور Levasseur ؛ المجلة الدولية الفانون الجزائي الصادرة في باريس لمام ه ١٩٠٠ ، ص ٢٠٠ .

٣٩٣ . اونوره Honoré : المجلة ذاتها ، ص ٣٩٣ .
 واقرأ إيضًا :

- 7 Gand : Du délit de commission par omission, Paris, 1900.
- 8 Appleton: L'abstention fautive, Rev. trim. dr. civ., 1912, p. 593.
- 9 Béraud : L'omission punissable, J. C. P., 1944. 1. 433.
- 10 Tunc : Le particulier au service de l'ordre public, préface Hugueney, 1943.
- II Reynaud : L'omission de porter secours en droit pénal, Bordeaux, 1945.
- 12 Journées franco belgo luxembourgeoises de science pénale : L'omission de porter secours, Sirey, Novembre, 1951.

ومصدر الانتفاضات والثورات ، والاساس الذي بنيت عليه التشريعات الجزائية في القرن التاسع عشر وفي طليعتها تشريع نابوليون. ويعنى المذهب الفردي ببيان حقوق الأفراد حيال المجتمع ولكنه قلّا يعنى ببيان واجباتهم نحوه ، ويرتكز في نظرته الى المجتمع الى مفهوم ذري أو روبنصوني ، فهو يعتبر الهيأة الاجتماعية ، او الامة ، مؤلفة من أفراد متمزين مستقلين استقلال ذرات الكثيب من الرمل ، ومنعزلين بعضهم عن بعض انعزال « روبنصون » في جزيرة موحشة قفراء ، لاتربط بينهم أية صلة ، أو قدر مشترك ومن الطبيعي ان مذهباً كهذا بعيد كل البعد عن أن يقيم بين الفرد وأخيه الفرد آصرة من أواصر التعاون والتضامن أو أن يفرض على كل منهما قبل الآخر أية التزامات أواصر النعاون والتفامن أو التضامن الاجتماعي. وأنما الالنزام أو الواجب الوحيد الذي يقضي به المذهب الفردي في التنظيم الاجتماعي والقانوني هو أن عجم الفود عن القيام بأي عمل ايجابي يولند ضرواً الغير . وهذا الواجب الأساسي هو الذي حظي بمؤيدات جزائية ومدنية .

7 – المذهب الجماعي أو الاشتراكي : ولكن مقتضيات الحياة الاجماعية في العصر الحديث أصبحت تنطلب أكثر من هذا . إنها تستلزم أن يقوم بين الافراد نوع من النضامن أو التعاون الاجماعي . ولا سبيل الى ذلك الا اذا عتبر كل فرد أن واجبه القانوني لايقتصر على الإحجام عن الإضرار بالغير، وأنما ينبغي أن يمتد الى أبعد من ذلك . إن من مقتضى التعاون أو التضامن وأما ينبغي أن يمتر كل فرد مساعدة الفود الآخو واسداء العون له . وقدكان الاجماعي أن يمتبر أن مثل هذا الواجب أدبي محض ، وانه لايؤلف النزاماً المذهب الفردي يعتبر أن مثل هذا الواجب أدبي محض ، وانه لايؤلف النزاماً

يدخل في نطاق القانون ، وأنما هو من شأن الدمن أو الاخلاق . بيد أن تطور الحياة الاجتاعية، وأتجاه عجلة التاريخ نحو الاشتراكية ، ونفاذ مبادى التضامن الاجتماعي وامتدادهيمنة الدولة الى مجالات الفعاليات الفردية وتوجمها والتخطيط لها \_كل هذا جعل التشريع الجزائي الحديث لايـكتني بتجريم الاقدام على الاضرار بالغير والمعاقبة عليه. وأنما غدا يتناول بالنجريم والمعاقبة اهمال مساعدة الغير في ظروف معينة أو الامتناع عن اسداءالعون له في حالات محددة.ولذلك لم يعد دور الفرد في المجتمعات الحديثة سلبيًّا يقتصر على عدم القيام بأفعال تضر غيره من الأفراد ، وأنما أصبح دوره المساهمة الايجابية في بناء المجتمع الذي ينتمي اليه ، والقيام بأفعال تفيده وتساعده على النمو والتقدم والفلاح. وهـكـذا انتقل التشريـعالجزائي أيضاً من حيز المذهب الفردي الذي لايعاقب الاعلى الافعال الإيجابية الضارة ، إلى المذهب الاشتراكي الذي لايتطلب من الفرد الامتناع عن السلوك الضار ويعاقبه عليه فحسب ، وأنما يتطلب منه أيضاً القيام بالأفعال النافعة المفيدة ويعتبر مجرد امتناعه عن مدّ يد العون والمساعدة الى الآخرين في بعض الحالات إُءـاً يجب العقاب عليه .

وينتج من كل ماتقدم أن التشريعات الجزائية التي صدرت عن المذهب الفردي لاتعاقب على القتل بالامتناع، و تعتبر أن قيام الفرد بفعل اعتداء أيجابي هو وحده الذي يصلح لتكوين الركن المادي في جريمة القتل ، أما الامتناع عن التدخل للحياولة دون حدوث الموت فلا يصلح لتكوين الركن المادي في جريمة القتل ، وبالتالى فلا عقاب عليه .

ويقودنا هذا الرأي الى القول بعدم المعاقبة فيجميع الصور الحية التي رسمناها

في الأمثلة الكثيرة السالف بيانها ، ولامشاحة في اننا لانوافق على الخروج بمثل هذه النتيجة التي تخدش ضمير العدالة وتتنافى والوجدان الحقوقي العام. وليس ثمة مناص — في رأينا — من الأخذ بمبادئ التعاون والنضامن الاجتماعي ووضع التشريع الجزائي في خدمة هذه المبادىء التي يقضي بها تطور النزعات الاشتراكية في العصر الحديث . وإذا رددنا الطرف في التشريعات الجزائية في المجتمعات القديمة ذاتها فلعلنا لا نعدم أمثلة صارخة على تجريم القتل بالامتناع، والعقاب عليه. فشريعة مصر القديمة(١) كانت تعاقب من يشهد شخصاً معرَّضاً للنعذيب أو القتل ويمتنع عن مساعدته .وكان القانون الروماني يعاقب على موت الطفل الوليد بسبب الامتناع عن تغذيته بعقوبة القتل ، كما كان يعاقب الارقاء الذين يحجمون عن الأخذ بناصر سيدهم اذا ماتعرض لخطر الاعتداء على حياته . أما رجال الفقه الـكنسي وعلماء الجزاء فقد ظلوا حتى نشوب الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر ينادون بأن يمته نطاق التشريع الجزائي حتى يتناول واجبات التضامن وحتى يغدو الاخلال بها جريمة حريًّا بفاعلها العقاب. وهذا القديس المبرواز Saint Ambroise كان يندّد بمن يتقاعس عن دفع العدوان عن أخيه ، وهو يستطيع ذلك ، ويرى أنه يستحق العقاب كما لو كان هو المعتدي . وكان الفقيه Jousse بخص بحث الامتناع الآثم بفصل من فصول كتابه « المطوّل في القانون الجزائي» الفرنسي ، كما كان لوازيل Loysel يقول : « ان من يستطيـع منع الضرر ولا يمنعه يعتبر آئماً « Qui peut et n'empêche, péche

<sup>(</sup>١) انظر الصفحة ٢٢ من هذا الكتاب ، وراجع ايضاً :

Rousselet : Histoire de la justice, 2e éd., 1948, p. 116.

الأساليب الاربعة في حل مشكلة الامتناع الآثم في التشريع الجزائي الحديث: بيد ان تيار الفرديه الذي عم العالم تقريباً في القرن التاسع عشر كان له الاثر الغالب في التشريعات الجزائية النافذة حينذاك وحي انه طمس معالم الالتزامات والواجبات الناشئة عن مبادىء التضامن الاجتماعي وحينا طرحت المشكلة من جديد بعد انتشار المبادئ الاشتراكية والأفكار الجماعية ونظريات التضامن الاجتماعي ، ظهرت أساليب متعددة في الفقه وفي التشريع بغية الوصول الى الحلول الملائمة ، وسنقتصر على بيان هذه الأساليب بايجاز شديد ، وهي لاتعدو أن تكون أربعة :

الأساوب الاول : الامتناع كالفعل الايجابي إِذَا كَانَ عَلَى المَتَنَّعُ وَاجِبُ قَانُونِي يَحْمُ عَلَيْهُ النَّدِخُلِ .

هذا هو الأسلوب الشائع في ايطاليا والمانيا وسويسرا والبلاد الانكلوب امريكية واليابان ومآله: ان الجريمة الايجابية كالقتل مثلاً ، يصح أن تقع بطريق سلبي . فإذا كان الامتناع مقصوداً وأفضى الي احداث نتيجة ضارة يعاقب علمها القانون ، فان الممتنع يسأل عن حصول هذه النتيجة كا لو كان قد أحدثها بفعل إيجابي . ولا تطبق هذه القاعدة إلا اذا كان هذا الامتناع المقصود يشكل مخالفة لواجب أو النزام يقع على عاتق الممتنع حيال المجني عليه الامور . فإذا لم يكن على الممتنع التزام من هذا النوع يقضي عليه بأن يتدخل، بل كان امتناعه مجرد مخالفة لواجب أخلاقي أو أدبي او انساني، فلا يسأل عن امتناعه ، ولا تترتب عليه من جرائه أية مسؤولية جزائية .

في المانيا: والواقع أن هذهالمشكلة ُ عنى ببحثها الفقهاء الألمان ،وقد ذهب بعضهم فيأول الأمر الىأنالامتناع عدم، والعدم لا عكن أن ينتج شيئاً ، فهو لا ينتج الا العدم. بيد أنهذا القول سفسطة واضحة ، كما يقول المناطقة ، فالامتناع والفعل، أو السلوك السلبي والسلوك الايجابي ان هما الامظهران متماثلان للارادة الانسانية. ولذا فقداستقر الرأي في الفقه والقضاء في ألمانيا على أن الامتناع يصلح أن يكون \_ في جرائم القنل \_ سبباً للموت ، متى ثبت أن النتيجة لم تكن لتقع لو أن الممتنع قام العمل الايجابي الذي كان يقضي عليه واجبه القانوني بالقيام به .ويتجه الفقه الجزائي الحديث الى التوسع في تفسير الواجب القانوني بحيث يشمل حالات كثيرة يعتبر فها المتنع أنه ملزم بضان سلامة المجنى عليه والمحافظة علىحياته، وأن اسداء العون له من واجباته . ومن هـذا القبيل واجب الأب نحو ابنه ، والأم نحو رضيعها ، والطبيب نحو المريض الذي يعالجه ، وكذلك واجب الممرضة والسجان ومراقب الخط الحديدي في الامثلة التي أسلفنا ذكرها. وقد ينشأ هذا الواجب أيضاً عندما يكون الممتنع هوالذى سبب حالةالخطرالتي تعرّض لها الجني عليه ، كسائق السيارة الذي يصدم خطأ أحد المارة فيكسر ساقه ثم يمتنع عن أسعافه بقصد الاجهاز عليه فيموت . في هذه الحالات جميعها يعاقب المتنع كقاتل قصداً .

وفي سويسرا: فإن الفقه والاجتهاد مستقران على أن الممتنع يُسأل عن امتناعه متى كان واجبه القانوني بحتم عليه التدخل للحيلولة دون وقوع بعض النتائج الضارة. وفي حال وجود مثل هذا الالتزام على عاتق الممتنع فانه يسأل عن النتائج الجرمية التي نجمت عن امتناعه كما لوكانت متولدة من فعله الا مجابي.

وفي ايطاليا: أقر الشارع هذا المبدأ في نص صريح في صلب الأحكام المامة في قانون العقوبات الايطالي، فقد جاء في الفقرة الثانية من المادة ٤٠ مانصه: « إن عدم منع حادث يعد بمثابة إحداثه متى كان على المرء قانوناً أن يمنعه » .

وفي انكاترا: يقر القانون العام Common law مثل هذا الحل مق كان بين الممتنع والمجني عليه صلة خاصة ومحددة ، كالصلة القائمة بين الآباء والابناء ، أو بين الاشخاص الذين أنيط بهم حماية القصر ، والعاجزين عن حماية أنفسهم. وقد استقر الاجتهاد القضائي الانكابزى منذ عام ١٨٤١على مساءلة من أمات وليدا بسبب الاحجام عن العناية به ، أو عن تطبيبه . وكذلك من آوى شخصاً طاعنا في السن ، أو مقعداً أو عاجزاً عن القيام بشؤون نفسه، إذا توفي بسبب الامتناع عن الوفاء بحاجاته . وقد قضي على زوج بعقو بة جرم الإيذاء المفضي الى الموت لأنه لم يقم بمنع زوجته من الادمان على المخدرات إدماناً أفضى الى موتها !...

وهذا الحل مقبول أيضاً في اليابان .

أما في فونسا وبلجيكا: فإن الرأى السائد هو أن الجرائم الايجابية نستازم القيام الركن المادى فيها ان يرتكب الفاعل فعلا إيجابيا ، ولذلك فلا يصلح الامتناع \_ ولو ثبت قصد الممتنع \_ لتكوين هذا الركن في جرعة القتل المقصود، وهي جرعة المجابية ، والقول بغير ذلك فيه خروج صريح على قاعدة قانونية التجريم والمعاقبة . وعلى هذا فلا يمكن أن تتحقق جرعة القتل المقصود بالامتناع. ويرى غارسون أن هذا نقص في التشريع ، وللشارع وحده دون سواه أن يسد هذا النقص في عام ١٩٤٥ بطريقة سنعرض لها . ولم يقدم الشارع البلجيكي حتى الآن على اصدار نصوص بطريقة سنعرض لها . ولم يقدم الشارع البلجيكي حتى الآن على اصدار نصوص

تشريعية كتلك التي صدرت في فرنسا في العام السالف الذكر.

وسواء في فرنسا أو بلجيكا فان الرأى مستقر على أنه إذا كان الامتناع لا يصلح لتكوين الركن المادى في جريمة القثل المقصود، فليس تمة ما يحول دون مساءلة الممتنع عن قتل غير مقصود اذا اقترن بالاهمال وقلة الاحتراز أو خالفة الأنظمة (اللوائح) والقوانين، لأن الخطأ في القتل غير المقصود قد يتحقق بالسلوك السلبي والسلوك الا يجابي على السواء.

الأسلوب الثاني : الامتناع تدخل ( اشتراك )

إذا كان الخطر الذي يتهدد المجني عليه مصدره شخص آخر فإن من يمننع عن اسداء العون لهذا المجنى عليه يكون قد سهل عملياً على الجاني انجاز جريمته وتحقيق اعتدائه ، افلا يمكن ان نعتبر الممننع ــ والحالة هذه ـ متدخلاً (شريكا) في الجريمة التي اقترفها هذا الشخص الآخر ? أفلا يمكن أن يُسأل رجل الأمن الذي شاهد أحد الأشخاص يهم قتل آخر ، ف امتنع قصداً عن الحياولة دون وقوع جريمة القتل ، كمتدخل فها ؟

إن رجل الأمن هذا قد يعاقب مسلكياً لاهاله القيام بواجبات وظيفته ، وقد يعاقب أيضاً بمقتضى أحكام المادة ٣٦٣ من قانون العقوبات السورى ، ولحنا لا يمكن أن يعاقب كمتدخل في جريمة القتل التي امتنع عن اتخاذ الاجراءات التي تقتضيها وظيفته للحياولة دون اقترافها ، لأن السلوك السلبي عند اقتراف الجريمة أو قبل اقترافها لا يمكن أن يكوس تدخلا (اشتراكاً) فيها فضلاً عن أن الصلة السببية بين الامتناع وحصول النتيجة الجرمية في مثل هذه

الحال قد انقطعت بسبب تدخل إرادة شخص آخر هو الجاني ، وهذا السبب اللاّحق المستقل كاف وحده لاحداث النتيجة التي حصلت . ويبدو أن الشريعة الانكليزية تأخذ بهذا الرأي فقد حكم في القضاء الانكليزي مندعام الشريعة الانكليزية تأخذ بهذا الرأي فقد حكم في القضاء الانكليزي مندخلا (شريكا) فيها ، وأن عدم الحياولة دون وقوع جرم لا يؤلف بحدذاته جرماً يعاقب عليه وينحو القضاء المصرى هذا النحو ، فقد حكم بان سكوت ضابط البوليس عما بحري في حضوره من تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف لا يجعله مسؤولاً عن جرعة التعذيب المنصوص عليها في المادة ١٢٦ من قانون العقوبات المصري ، وتقابل عندنا المادة ٢٩١ من قانون العقوبات الموري ، بل ولا يجعله شريكاً وتقابل عندخلا) حتى في تهمة الضرب أو إحداث الجروح (١) ويستخلص عمام، أنهذا الاسلوب لم يجدصدي كبيراً لافي الاجتهاد القضائي و لا في التشريع .

الاساوب الثالث: المعاقبة على الامتناع في عدد من الحالات الخاصة التي يحددها الشارع في نصوص تشريعية معينة .

إن الشرائع والقوانين التي لاتقر بأن الجريمة الامجابية يستوي في المعاقبة عليها الفعل والامتناع، ولاتعترف بأن الممتنع يمكن أن يسأل عن النتيجة الناجمة عن امتناعه كما لو كان قد أحدثها بفعل امجابي، تنتقي حالات معينة تعاقب فيها على الامتناع بعقوبة خاصة، وتجعل منه جريمة مستقلة قائمة بذاتها في تلك الحالة عينها. فالشارع الفرنسي مثلاً، في القانون الصادر في ١٩ نيسان (ابريل )١٨٩٨

<sup>(</sup>١) افرأ حكم الاستئناف الصادر في ١٠ مايو ٢-١٩، والمنشور في مجلة الحقوق المصرية، ص ١٠٦، س ١٧.

والذي يعدل أحكام المواد ٣١٧ و ٣٤٩ وما بعدها من قانون العقوبات الفرنسي، يعاقب على حرمان الأولاد العاجزين الذين لا يقوون على حماية أنفسهم بسبب حالتهم الجسدية أو العقلية من الأغذية ، كما يعاقب على الامتناع عن العناية بهم. وفي القانون الصادر في ٣٣ تموز (يوليو) ١٩٤٧ والذي يعدل أحكام القانون الصادر في ٧ تموز (يوليو) ١٩٤٧ يعاقب الشارع الفرنسي الأهل الذين يمتنعون عن إسداء العون الأدبي إلى أبنائهم . وفي قانون العقوبات البلجيكي نصوص عن إسداء العون الأدبي إلى أبنائهم . وفي قانون العقوبات البلجيكي نصوص ماتلة نكنفي منها بالاشارة الى أحكام المادة ٤٠٠ مكرر .

ولا ينحصر استعال هذا الاساوب بالتشريعات الجزائية التي لاتعتبر الامتناع صالحاً لتكوين الركن المادي في الجرائم الايجابية ،و إنما قد تلجأ الى هذا الاساوب التشريعات الجزائية التي تعتنق نظرية الجرعة الايجابية الحاصلة بالإمتناع أو الترك . فقد نصت المادة ٥٩٣ من قانون العقوبات الايطالي على عقاب من شاهد جريحاً أو شخصاً في خطر ولم يمد اليه يد المساعدة أو يبلغ عنه السلطة العامة في الحال و إذا نجم عن هذا الامتناع ايذاء أو موت فالعقوبة تشدد حسب الأحوال . ويعاقب الشارع الايطالي أيضاً في المادة ٥٩١ من قانون العقوبات كان من يهمل قاصراً دون الرابعة عشرة من عمره أو شخصاً عاجزاً العقوبات كان من يهمل قاصراً دون الرابعة عشرة من عمره أو شخصاً عاجزاً القيام بأود نفسه .

وفي القانون السويسري نصت المادة ١٢٧ على معاقبة من كان مكافاً برعاية شخص لايستطيع حماية نفسه ، كالصغير أو المريض ، وعرّضه لخطر الموت أو لخطر جسيم محدق يهدده في صحته ؛ أو تخلى عنه ، وهو في حالة خطر بهدده

بالموت أو خطر جسيم محدق يهدده في صحته . وتشدد العقوبة إذا نشأعن ذلك موت المجني عليه . وتعاقب المادة ١٢٨ قانون العقوبات السويسري من جرح شخصاً وتركه دون أن يسعفه .

ولايغربن عن البال أن مايعاقب عليه هنا في هذه النصوص الجزائية السويسرية والايطالية ليس هو تعمد الامتناع بقصد إحداث الموت وإنما هو الامتناع الناجم عن التقاعس أو الكسل أو الأنانية أو انعدام النخوة أو فقدان المروءة . أما إذا كان الامتناع متعمداً بقصد إحداث الموت ، وحصلت الوفاة ، فيسأل الممتنع في سويسرا وإيطاليا عن جريمة قتل مقصود .

الأساوب الرابع: المعاقبة على الامتناع عن الساعدة كجريمة مستقلة ذات

حکم عام .

إن عدداً كبيراً من التشريعات الجزائية الحديثة وقد اتسمت بسمة التضامن الأجماعي رغبت في أن تذهب الى أبعد من الأشواط السابقة ، فعاقبت الممتنع ولو كان امتناعه مجرد مخالفة لواجب أدبي محض ، ودون أن يكون بين الممتنع والحجني عليه أية علاقة أو صلة ، ودون أن يقنصر واجب المساعدة على فئة من الناس دون فئة . هذه التشريعات تلقي على عاتق كل انسان التزاماً حيال أخيه الانسان وتضع في عنقه واجباً ازاءه — هذا الالتزام ، هذا الواجب هو أن يسدي اليه العون ، أن يمد اليه يد المساعدة ، أن يسعفه اذا تعرض للخطر أي كان منشأ هذا الخطر ، ومهما بعدت الشقة أو انعدمت الصلة بين الشخص المنوط به العون والشخص المهدد بالخطر . وهكذا تقيم هذه التشريعات من الامتناع عن المساعدة بصورة عامة جرية مستقلة ولا تتطلب أن يكون الممتنع قد وقف هذا الموقف السلبي بقصد الإضرار أو ازهاق الروح ، وانما يكفي قد وقف هذا الموقف السلبي بقصد الإضرار أو ازهاق الروح ، وانما يكفي

أن يكون الممتنع قد أحجم عن إسعاف أخيه الانسان الذي أحاق به الخطر، عن وعي وارادة وهو مدرك لحقيقة الوضع وعالم بما يمكن أن يتولد عنه . ولا يفيد في هذا الحمكم أو بحد من شموله الاشرط واحد هو:أن لا يتعرض صاحب المساعدة لخطر جدي من جراء تدخله.أما اذا كان العون يكلفه تضحية ،أو يعرضه لأذى خطير فلا يعد إحجامه عن المساعدة جريمة لأن التشريع لا يفرض فرضاً على الناس البطولة أو الإحسان أو النجدة أو التضحية ، وانما هذه كلها فضائل يوصي بها الدين ، أو تدفع اليها الاخلاق ، أما التشريع فلا يجعل منها التزامات أو يقيم منها وجائب على الا فراد .

ومن التشريعات الجزائية التي أخذت بهذا الاساوب التشريع الجزائي الفونسي، وكان الفضل في اقرار هذا الاساوب في صلب قانون العقوبات الفرنسي لحكومة فيشي التي أصدرت بذلك في ظل الاحتلال الالماني قانوناً مؤرخاً في ٢٥ تشرين الاول ( اكتوبر ) ١٩٤١ . ولما تحررت فرنسا من الاحتلال الالماني احتفظ الشارع الفرنسي بأحكام قانون حكومة فيشي بعد أن أجرى فيها بعض التعديلات، وعاقب بمقتضى القرار الصادر في ٢٥ حزيران ( يونيو ) ١٩٤٥ على أربع صور من حالات الامتناع الآئم:

الحالة الاولى: الامتناع قصداً عن التبليغ عن جناية ٠

الحالة الثانية : الامتناع قصداً عن الحيلولة دون اقتراف جناية أو جنحة .

الحالة الثالثة : الامتناع قصداً عن مساعدة شخص في خطر .

الحالة الوابعة : الامتناع قصداً عن الإدلاء بشهادة لمصلحة بريء.

وقد احتلت هذه الصور الاربع للامتناع الآثم مقامها في صلب قانون العقوبات الفرنسي ، وأدخلت في المادتين ٦٢ و ٣٦، و نلخص أحكامهما في ما يلي :

المادة ٦٠ : يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة ... أو باحدى هاتين العقو بتين كل من علم بجناية ثامة أو مشروع فيها ولم يخبر عنها السلطات الادارية أو القضائية في الحال ، اذا كان لايزال عمة مجال لمنع نتائج تلك الجناية او تحديدها ، أو اذا كان من الممكن أن يؤدي الإخبار عنها الى الحياولة دون اقتراف جنايات جديدة متوقعة .

المادة ٣٣ : يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامـة ... أو باحدى هاتين العقو بتين كل من كان في مقدوره أن يمنع بفعله الفوري ودونأن يعرض نفسه أو غيره للخطر ، جناية أو جنحة ، و أحجم قصداً عن ذلك .

ويعاقب بالعقوبات عينها كل من امتنع قصداً عن مساعدة شخص في حالة خطر ، ودون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر ، سواء أكان ذلك بفعله الشخصي أم كان بطريق الاستنجاد بمعونة غيره.

ويعاقب بالعقوبات نفسها من كان مطلعاً على بينة لاثبات براءة موقوف أو محكوم عليه في جناية أو جنحة وامتنع قصداً عن الادلاء فوراً بشهادته الى السلطات القضائية او الامن (البوليس). وعلى كل حال فان من يتأخر في الإدلاء بشهادته لا يعاقب متى كان إدلاؤه بها قد جاء بصورة عفوية.

ويجدر بنا أن نشير إلى أن الشارع الفرنسي أصدر قانوناً مؤرخاً في ١٣ نيسان (ابريل) ١٩٥٤ رفع فيه الحد الاقصى للعقوبة من ثلاث سنوات الى خمس. وتنص المادة ٢٤٧ من القانون الجزائي البولوني الصادر في عام ١٩٣٢ على عقاب من امتنع عن مساعدة شخص في وضع يعرض حياته لخطر مباشر ، وكان في إمكانه مساعدته دونأن يكون في ذلك خطر ماعليه أو على أحدذو يه الاقربين. وجاء في المادة ١٤٧ من قانون العقوبات اليوغوسلاني الصادر في عام 1901 ما يلي :

« يعاقب بالحبس سنة على الاكثر من امتنع عن مساعدة شخص معرض للحطر موت محدق ، اذا كان في مقدوره أن يفعل ذلك دون أن يتعرض هو نفسه أو غيره للخطر » .

ونصت المادة ٣٠٧ من قانون العقوبات اليوناني الصادر في عـــام ١٩٥٠ على ما يلي :

«كل من امتنع قصداً عن انقاذ حياة شخص معر ض للخطر وكان في وسعه ذلك دونأن يعرض حياته أو صحته لخطرما يعاقب بالحبس سنة على الاكثر». ومن هذا القبيل أيضاً ما نصت عليه المادة ٢٢٧ من قانون العقوبات التشيكو سلوفاكي المؤرخ في عام ١٩٥٠ ، وما جاء في المادة ١٥١ من قانون العقوبات البلغاري الصادر في عام ١٩٥١ . وكذلك فاننا نجد نصوصاً مماثلة في النشريعات الجزائية لدول أمريكا الوسطى واللاتينية ، كقانون العقوبات الارجنتيني في عام ١٩٥١ والاوروغواي في ١٩٥٣ والبرازيلي في ١٩٤٠ وفي الباناما في ١٩٤٣ وفي البيرو في ١٩٤٤ ، وكوستاريكا الخ ... بعد أن تكلمنا عن الاساليب الاربعة التي ينتهجها الفقه والتشريع والاجتهاد القضائي في حل مشكلة الامتناع الآثم ، أفا آن لنا أن نتساءل عن موقف الفقه القضائي في حل مشكلة الامتناع الآثم ، أفا آن لنا أن نتساءل عن موقف الفقه

والاجتهاد القضائي والتشريع في البلدان العربية، ولا سيما في مصروفي سورية، حيال ذلك ?

الفقه المصري: — لقد انقسم الرأي في الفقه المصري حيال مشكلة الامتناع الآثم ولا سيا في جرائم الفتل. فيذهب فريق من الفقهاء (۱) الى المساواة المطلقة في جريمة الفتل بين الفعل والامتناع. ولكنهم يشترطون \_ على كل حال لقيام جريمة الفتل بالامتناع أن يتوافر قصد ازهاق الروح ، فإذا لم يتوافر وامكن نسبة الاهمال الى الممتنع سئل عن جريمة قتل غير مقصود ، كا يشترطون لتوافر الركن المادي في جريمة القتل بالامتناع أن تقوم علاقة السببية بين للامتناع والوفاة . ويرى هذا الفريق من الفقهاء انه لا محل للاسسالتي يضعها الشراح للتسوية بين العمل والامتناع من أنه يجب ان يكون الامتناع قد جاء خالفاً لواجب او ان يكون الجني عليه عاجزاً عن حماية نفسه، فقد تكون هذه ضوا بط لعلاقة السببية .

وأما الفريق الثأني من الفقهاء المصريين (٢) فقد احتذى حذو الرأي الغالب

 <sup>(</sup>١) اقرأ الدكتور محود مصطفى: القسم العام، ص ٢٠٩ نبذة ١٨٤. الطبعة الخامسة، والقسم الحاص ع ص ١٤٧ ع نبذة ١٧٥. الطبعة الرابعة.

<sup>(</sup>٢) راجع ـ اذا شئت ـ :

آ ـ الاستاذ علي بدوي: الاحكام العامة في القانون الجنائي . القاهرة، ١٩٣٨، ص٠٠٠.

ب ــ الدكتور علي راشد : مبادىء القانون الجنائي ، القاهرة، ١٩٥٠، ص ٢٠٤ . نبذة ه ٢٤ .

ج ـ الدكتور حسن محمد ابو السعود : المصدر السابق ، ص ٤٩ .

د \_ الاستاذانعلي بدوي والبرشيرون:شرحةا نون العقوبات المصري الجديد (باللغة الفرنسية) القاهرة . ٩ ٣٩٠ م ٣٣ نبذة ١٠

في الفقه الفرنسي وحامل لوائه العلامة غارسون ، ورفض فكرة القتل بالامتناع، وارتأى أن جريمة القتل المقصود لا تقع إلا بفعل انجـابي ، وان حالة النصوص في التشريع المصري لا تسمح بالمساواة بين الارتكاب والترك واقرارمسؤولية الممتنع كما لو كان قد ارتكب الجريمة الايجابية المقصودة بفعل ايجابي ، وان القول بغير هذا فيه مساس غير هين عبدإ قانونية الجرائم والعقوبات.ويقر هذا الفريق من العقهاء بأن الضمير يتأذى إذا افلتت من العقاب مثلاً الأمالتي عتنع عن تغذية ولدها بقصد القتل فيموت ، أو المرضة التي يعهد إليهابرعاية مريض مقعد فتحجم عن رعايته قصداً بنية إزهاق روحه، فيهلك ، ولكن هذا النقص ثغرة في التشريع ،ولا حيلة للفقه ولا للقضاء فيه ، فإذا أريدالعقاب على هذه الحالات وأمثالها فلا ُبدّ من أن تلجأ السلطة صاحبة حقالتشريع إلى اصدار نص قانوني خاص تسدّ بههذا النقص. بل إن بعض الشراح المصريين (١) الذين برون هذا الرأي يذهبون الى القول بأن بعض نصوص التشريع الجزائي في مصر تشعر بأن الشارع لم يشأ ان يعتبر الممتنع مسؤولاً عن نتيجة امتناعه كما لو أحدثها بفعل ايجابي ، وأنما اعتبره مرتكباً جرعة المخالفةالتي نصت عليها المادة٣٨٦منقانون العقوبات المصري، وتقابلها الفقرة ب من المادة ٧٥٥ من قانون العقوبات السوري، وهذا في رأيهم نص عام يشمل جميع الحالات سواءا كان الامتناع إهالاً أم مقصوداً. ويـذهب فريق ثالث في الفقه الجزائي المصري مذهباً وسطاً (٢) ، هو

<sup>(</sup>١) اقرأ : الاستاذ علي بدوي ' المرجع السابق ، ص ٧٠ ، والاستاذان بدوي وشيرون : ص ٢٣ ، نذة ، ، ؛ والدكتور حسن محمد ابو السمود : ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك :

أَ ــٰ الدكتور محمد مصطفى القللي : في المسؤولية الجنائية ، القــاهرة ، ١٩ː٨ ، مس ع ٧ ه - ٦٩ .

أقرب ما يكون الى الرأي السائد في الفقه الالماني ، والسويسري، والانكليزي بل هو أقرب ما يكون إلى النص التشريعي الوارد في المادة ٤٠ من قانون العقوبات الايطالي . وأصحاب هذا الرأي يقسمون حالات الامتناع إلى نوعين :

آ — نوع لا يترتب فيه على المتنع أي واجب قانوني يحتم عليه بأن يتدخل ليحول بتدخله دون وقوع النتائج الضارة التي نجمت عن امتناعه ، لا سيا اذا كان التدخل يتطلب منه تضحية على وجه ما أو يعرضه لأخطار أو أضرار ، كن يشاهد انساناً مشرفاً على الهلاك في بحر لجي تنقاذفه أمواجه الهادرة ، أو في لهيب من النيران المضطرمة يتوهج حوله شواظها ، فلا يقدم على أي عمل ينقذ به ذلك الانسان من الغرق أو الحريق . في هذه الحالة واضرابها من حالات الامتناع لا يقع على عاتق المتنع سوى واجب أدبي ، وليس من مهام التشريع الجزائي ان يفرض على الناس الشهامة والنجدة والبطولة تحت طائلة العقاب. ولذلك يرى هذا الفريق من الفقهاء المصريين أن المتنع لا يمكن أن يسأل ،

ب - الدكتورالميده صطفى السميد: الاحكام العامة في قانون العقوبات ، الطبعة الثالثة،
 القاهرة ، ٧٥٧، عص ٥٧ وما بعدها .

ج – الاستاذ احمد امين : شرح قانون العقوبات الاهلي ۽ القسم الحاص ۽ الطبعـــة الثانية ، ص ٣١٤ ه

د – الاستاد احمد صفوت : شرح الفانون الجنائي ، القسم العام ، ١٩٣١، ص ٧٠. ه – الدكتور محمد كامل مرسي والدكتور السعيد مصطفى السعيد: شرح قانون العقوبات المصرى الجديد ، الجزء الاول ، الطبعة الثالثة ، ٢٤٦، م ص ٧٧ .

و – الاستاذ جندي عبد الملك : الموسوعة الجنائية، الجزء الحامس، ص ٢٩ تبذة ٣٣. ز – الاستاذ محود ابراهم اسماعيل : المرجم السابق ، ص ١٥ ، نبذة ٣٣ .

ح ـ الدكتور رؤوف عبيد : المصدر السابق ، ص ٢٠٠

في مثل هذه الحال ، عن النتائج التي أفضى إليهـــا امتناعه وإن كان مقصوداً ، لأن الممتنع أجنبي عما حدث .

٢ - أما النوع الثاني من حالات الامتناع فيتجلَّى حينا يكون على عاتق المتنع واجب أو النزام قانوني obligation juridique يقضى عليه بأن يتدخل لمنع حصول النتائج الضارة التي نجمت عن امتناعه ، فيخالف الفاعل هذا الواجب ويحجم عن الندخل قصداً فتقع تلك النتائج. وهذا الواجب أو الالثزام في جرائم القتل هو المحافظة على حياة المجني عليه وسلامته . وقد يكون منشأ هذا الواجب أو الالتزام القانون ،كواجب الأمفي إرضاع طفلها او في ربط الحبل السري لوليدها ، او واجب رجل المطافىء في إنقاذ شخص من منزل يحترق ، يكون هذا الواجب او الالتزام ناشئاً عن تعاقد ،كواجب الطبيب او الممرضة في العناية بمريضهما او واجب الدايل في إرشاد مخدومه الكفيف، او واجب معلم السباحة حيال تلامذته ، الخ .. وقد يكون الواجب أو الالنزام ناششاً عن وضع معين situation de fail احدثه الممتنع بساوكه ، كسائق سيارة يصدم أحد الناس ثم يمتنع عن اسعافه بقصد القضاء على حياته فيموت ، أومن يحبس أحد الناس و بمنع عنه الطعام قصداً ليموت جوعاً ، الخ ...ويستوي في ذلك أن يكون هذا الوضع المعين قد نشأ عن سلوك الممتنع المشروع أو غير المشروع.

وأصحاب هذا الرأي يعتبرون الممتنع في هذه الحالات واضرابها مسؤولاً عن النتائج التي أفضى إليها امتناعه ، فإذا كان الامتناع مقصوداً وبنية إزهاق الروح ، ونجم عنه الموت ، فإن الممتنع يعاقب بعقوبة القتل المقصود . وإذا لم تتوافر لدى الفاعل نية القتل ، وكان امتناعه ناجاً عن اهمال أو قلة احتراز ومفضياً إلى الموت ، فإن الممتنع يعاقب بعقوبة القتل خطأ .

ويذهب بعض من يقول بهذا الرأي(١) ألى انه لايكفي لتقرير المسؤوليــة وفرض العقاب ان يكون في الامتناع مخالفة لواجب يقضي به نص قانوني أو يحتمه النزام خاص، وأنما ينبغي فوق هذا أن تنوافر رابطة السببية بين الامتناع وحصول الموت ، وان يكون الشخص الذي وقع منــه الامتناع أو الترك هو « المحدث الاول » لأسباب القتل أي أن يكون الامر الذي تسبب عنه الموت منسوباً إليه وصادراً عن إرادته . ذلك أن الاحوال التي يكون فيهــا الامتناع مخالفاً لواجب قانوني أو النزام شخصي على قسمين : قسم يكون فيــه الامتناع هو السبب المباشر للوفاة كالام تمتنع عن ارضاع طفلها بقصد قتله حتى يموت ، وحارس السجن يمتنع عن تقديم الطعام لسجين بقصد قتله حتى يقضى، ومن محبس شخصاً بغير حق ويحرمه الغذاء بقصد قتله حتى يهلك ، والممرضة وكل شخص يعهد إليه بالمحافظة على طفل أو معتوه أو أعمى أو مقعد أو مصاب بشلل أو أية عاهة تجعله عاجزاً عن أن يقوم بأود نفسه أو يذود عنها الأذى ، فيمتنع ذلك الشخص عن القيام بواجب المحافظة على سلامة من هوفي عهدته ، بقصد القضاء على حياته فيموت . ومن هذا القبيل أيضاً مراقبالخطالحديدي الذي يمتنع عن فتح الطريق لمرور القطار فينشأ عن ذلك تصادم يودي بأرواح المسافرين. ففي هذه الحالات جميعها تبدو المسؤولية واضحة كاملة لأنالامتناع

<sup>(</sup>١) راجع الاستاذ احمد امين المصدر السابق ، ص ٣١٤.

هو السبب المباشر للوفاة ، ولأن الممتنع هو « المحدث الأول » للقتل أما القسم الثاني فلا يكون الامتناع فيه السبب المباشر للوفاة و انما يكون مجر دظر ف عارض ، كرجل الأمن الذي يشاهد شخصاً يفتك به اللصوص فيمتنع عن التدخل قصداً ، وكالزوج الذي تنتحر زوجته على منأى منه فلا يتقدم لانتزاع السم أو السلاح من يدها حتى تزهق روحها . فني هذه الصور واضرابها لامحل لمساءلة الممتنع وعقابه لأن الامر الذي تسبب عنه الموت غير منسوب إليه ، وكل مايعزى إليه هو امتناعه عن تدارك أمر أو تلافي حالة لم يكن له دخل في حلولها (١) .

وينحو هذا النحو من يقول (٢) بعدم العقاب في الاحوال التي لا يكون المتهم فيها ملزماً قانو ناً بالمحافظة على حياة المجنى عليه وسلامته أي الاحوال التي لا يكون امتناعه إلا مجرد مخالفة لواجب ادبي فقط . أما إذا كان من واجب الممتنع أن يحافظ على حياة المجنى عليه وسلامته سواء بصفة خاصة أوعامة ، أي سواء أكان عليه التزام للمجنى عليه شخصياً أو كان عله يتعلق بسلامة الناس بصفة عامة ، فإن امتناعه عن القيام بواجب المحافظة على سلامة المجنى عليه عملاً تدخل في حدوث النتيجة أي في حصول الضرر الذي مس سلامة المجنى عليه . ولا يتوقف قيام المسؤولية قبل الممتنع على وجود الواجب القانوني فحسب ، وأيما يجب أيضاً أن تتوافر وابطة السببية في الامتناع وحصول النتيجة فحسب ، وأيما يجب أيضاً أن تتوافر وابطة السببية في الامتناع وحصول النتيجة إلى حدوث الوفاة أو مادونها من النتائج الضارة ، فلا شك في إسناد النتيجة إلى حدوث الوفاة أو مادونها من النتائج الضارة ، فلا شك في إسناد النتيجة إلى

<sup>(</sup>١) انظر جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، جزء • ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) راجع الدكتور محمد مصطفى الفللي : المرجع السابق ص ٦٦ - ٢٠.

الجاني ،و اعتبارهمسؤولاً جزائيسًاً عنها . وعلى ذلك فالأم التي تمتنع عن ربط الحبل السري لوليدها أو تمتنع عن إرضاعه ، ومراقب الخط الحديدي الذي يحجم عن فتح الطريق للقطار القادم \_ كل هؤلاء يسألون عن القتل مادام القصد الجرمي متوافراً ، لأن كلاً منهم ينبغي أن يقوم بأعمال واجبة محافظةً على سلامة المجنى عليهم ، فامتناعه قصداً عن ذلك ؛ هو وسيلة للقضاءعلى حياتهم . والعلاقة ظاهرة ، أو كما يقول بعضهم ، مباشرة بين الامتناع والوفاة التي حدثت. أما اذا كانت هناك عوامل أخرى توسطت بين امتناع الجاني والنتيجة الحاصلة فأنها قد تقطع علاقة السببيَّة ، وتنتني المسؤولية الجزائية عن الممتنع بانقطاعها ، وقد لاتقطعها حسب الاحوال ، فيظل الممتنع مسؤولاً . فرجل الامن الذي يرى زيداً وهو يوشك ان يطعن خالداً فلا يمنع زيداً من تنفيذ الجريمة ، قاصداً من ذلك قتل خالد ، لا يمكن ان يعتبر مسؤولا عن القتل ولا شريكاً أو متدخلاً فيه ، لائن نشاط زيد الاجرامي — وهو عامل مستقل — يقطع العلاقة السببية بين امتناع رجل الأمن وحدوث الوفاة ،ولذلكفان زيداً وحده هو الذي يتحمل عبء النتيجة الضارة المتولدة من فعله . والعكس هو الصواب في رجل المطافيء الذي يرى النيران محدقة بخصمه فلا ينقه في رغم قدرته على ذلك \_ بغية القضاءعليه، فقد يسأل رجل المطافيء عن القتل لأن امتناعه المقصود عن انقاذ الشخص - كما يقضى واجبه - ليس سوى وسيلة سلبية لازهاق الروح، وبالتالي، لتنفيذ جريمة القتل. ولاينفي المسؤولية عن عاتق رجل المطافيء أن النار تدخلت في إحداث النتيجة ، وأنه هو لايدله في أشعالها ؛ ذلك لان أثر النار في هذه الظروف — في حال امتناعه — أمر طبيعي وسير

عادي لا يقطع علاقة السببية (١).

هذا هو رأي الفقه في مصر ، فها هو رأي القضاء ?

القضاء المصري: ليس للقضاء المصري في جريمة القتل المقصود بالامتناع المجاه و اضح ، وأحكام محاكم الموضوع — على ندرتها — متضاربة ، وليس فيها رأي قاطع وصريح . ونحن نكتفي بإيراد المثالين التاليين :

ا -- عزي الى امرأة انها امتنعت بقصد القتل عن ربط الحبل السري لوليدها فات بسبب ذلك. وقدمت المدعى عليها الى قاضي الإحالة في المنيا بجرم القتل المقصود، فقرر اعتبار الواقعة قتلاً خطأ لاقتلاً مقصوداً، لسببين: أولهما انه لم يقتنع بوجود نية القتل لدى المتهمة، وثانيهما نه بعدأن فاقش موضوع القتل المقصود بالامتناع من الناحية النظرية أيّد ماذهب اليه العلامة غارسون من ان القتل بالامتناع لا يمكن العقاب عليه إلا بنص تشريعي خاص، وأنه لا يدخل في حكم النص العام للمعاقبة على جريمة القتل المقصود التي لا يقوم ركنها المادي إلا بغمل إمجابي (٢).

وفي قضية من هـذا القبيل عرضت على محكة جنايات الزقازيق
 واتهمت فيها امرأة بارتكاب جناية القنل المقصود بالامتناع عن ربط الحبـل

<sup>(</sup>١) ولايسلم هذا ألرأي الذي يقول به الدكتور القللي من النقد إذ إن من الصعب أن نسلم بوجود رابطة السببية في مثال رجل المطافي ولأن البحث في هل النتيجة طبيعية الم غيرطبيعية يفترض أن ثمة فعلا ايجابياً قام به الجاني ثم تطور فأحدث النتيجة . وفي هذه الحالة لم يفعل رجل المطافيء شيئاً . ( انظر في ذلك الدكتور حسن محمد ابو الدود: المصدر المابق وص ه في هاه مس ٧ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر قرار احالة المنيا في القضية ٩٩٧ ص ١٩٢١ قضائية ؛ والإحالة منشورة في مجلة انحاماة ، ص ٢ رقم ١٠ ص ٢٩٦ .

السري لوليدها الطفل ، والإحجام عن تغذيته ، وتعريضه لتقلبات الطقس ، وكان دفاع المتهمة أنها كانت وحدها في منزلها حبن وضعت ، وأنها كانت متعبة فتركت مولودها عقب الوضع مدة ساعتين لترتاح فمات . وبعد أن ثبت لمحكمة الجنايات هذا واستخلصت منه عدم وجود قصد القتل ، أضافت أنه « لم يقعمن المتهمة أي عمل المجابي يؤخذ منه أنها تعمدت القتل ، ولا يعتبر تركها المولود بلا عناية جريمة معاقباً عليها حتى ولو سلم بأنه تسبب عنه الموت »، ولذلك قضت المحكمة ببراءة المتهمة (۱) .

ومما لاريب فيه أن قيام الشك في هاتين القضيتين حول نوافر القصدالجنائي يضعف من دلالة هذين الحكين على انجاه القضاء المصري نحو عدم اعتبار الامتناع سبباً لقيام المسؤولية في القتل المقصود . بل على العكس فان كثيراً من الشراح والفقهاء في مصر يستدلون من حكم أصدر ته محكمة النقض في ٢٨ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٣٦ على أن القضاء المصري يميل الى الأخذ بالرأي القائل بأن الامتناع المقصود المقترف بنية القتل يمكن أن يكون الركن المادي لجرعة القتل المقصود اذا أفضى الى احداث الوفاة وصدر عن يجبعليه قانو نا المحافظة على سلامة المجني عليه . وتتحصل وقائع القضية التي أصدرت فيها محكمة النقض حكمها هذا في أن المهم — خصومة بينه وبين شخص آخر — خطف طفليه وذهب بهما إلى منرعة قصب ، واحدث فيهما اصابات جسيمة أعجزتهما عن الحركة ثم تركهما يمونان جوعاً . وقد مات أحدها فعلاً ، ونجا الثاني لنداركه

<sup>(</sup>١) راجع قرار محكمة جنايات الزقازيق الصادر في ٩ فبراير ه ١٩٣٥ والمنشور في مجلة المحاماة ، ص ه رقم ٨ه ه ص ٢٧٨ .

بالعلاج فور العثور عليهما . و قد ثبت في الكشف الطبي الذي جرى على جثة القتيل أن وفاته حصلت من الصدمة العصبية الناشئة من الكسور والرضوض التي أوقعها فيه الممتدي ، ومن ضعف الحيوية الناشيء من عدم التغذية . وظهر لحكمة الجنايات أن نية القتل ثابتة من ضرب المجنى علمهما ضرباً مبرحاً بقصد تمجيزها عن السير ثم تخبشها في مزرعة قصب بميدين عن الأنظار مدة ثلاثة أيام بلا طعام ولاشراب ، فلم يعثر عليهما إلاّ صدفةً وهمافي آخر رمق،من-حياتهما وفي حالة سيئة حِداً ، حتى أن احدهما توفي عقب العثور علمهما بساعات قلائل ، فقضت على المنهم بعقوبة القتل المقصود. وعندما طعن المنهم في هذا الحكم قررت محكمة النقص في صدده ما يلي : ﴿ وَمَنْ هَـٰذًا ﴿ أَي مِنَ الْوَقَائِمُ الْآنُفُ ذكرها )يتبين أن محكمة الجنايات لم تستظهر نية القتل لدى الطاعن (أي المهم) من الضرب فحسب بل ومن تركه المجنى علمها فيمزرعة القصب التي أخفاها فيها لكي يموتا جوعاً ، وقد مات احدهما فعــلاً من جّراء ذلك ، واستنتاج محكمة الموضوع لنية القتل لدى الطاعن من هذه الوقائع أمر تملكه لأنه تقدير موضوعي ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك مادامت الأسباب التي اعتمدت عليها محمكة الموضوع تؤدي منطقياً إلى النتيجة التي خلصت إليها، ولانزاع في أن تعجمز شخص عن الحركة بضربه ضرباً مبرحاً وتركه في مكان منعزل محروماً من وسائل الحياة بنسة القتل يعتبر قتلًا عمداً ( أي مقصوداً ) متى كانت الوفاة نتيجة ماشهرة لتلك الأفعال » (١) .

ويبدي بعض الشراح ارتيابهم في إمكان اتخاذحكم محكمة النقض هذاحجة

<sup>(</sup>١) راجع حكم النقض الصادر في ٢٨ ـ ١٢ ـ ١٩٣٦ والمنشور في مجموعـة القواعـد القانوبية ، ج ۽ ، رقم ٢٨ ص ٢٧ .

قاطعة على أن القضاء المصري يعتبر الامتناع صالحاً لقيام المسؤولية في جرائم القتل المقصود. ذلك لأن الامتناع الذي وضعناه موضع التساؤل هو الاحجام المطلق الذي يتجلى في صورة موقف سلبي بحت للممتنع ، ولايكون مسبوقاً بعمل إبجابي سعى به الفاعل في الأصل ومنذ البداية إلى تحقيق النتيجة غيير المشروعة ؛ إذ إن الامتناع إذا جاء تاليًّا لعمل إنجابي فهو لايكون إلا تمكيناً لهذا العمل الابجابي من احداث آثاره ، ومحافظة على الآثار التي يكون قد أنتجها فعلاً . وفي هذه الحالة يتحمل صاحب العمل الابجابي عبء النتيجة بلا خلاف ، وتعتبر الجريمة أنها وقعت \_ في الحقيقة \_ بفعل ايجابي . وعلى ذلك: من يحبس شخصاً من غير حق ثم يحرمه الغذاء فيموت ، فإنه مسؤول جزائياً عن موته . وكذلك فان سائق العربة الذي يلمح خصمه مار ً أ في الطريق فيوجه عربته نحوه حتى اذا أصبحت قريبة منه امتنع عن ايقاف الحيواناتالتي تجرها مما يؤدي الى قتل المجنى عليه ، يعتبر مسؤولاً عن جرعة قتل مقصود، وكذلك من يأمر أعمى بالسير في طريق نوهمه أنها مستوية في حين أنها تنتهي به الى البحر ، أو الى بئر يسقط الأعمى فيه فيهلك. ومن هذا القبيل الطبيب الذي يقوم بقطع شريان \_ وهو يجري عملية جراحية \_ ثم عتنع قصداً وبنية القتل عن ربطه . ولاخلاف في أن هذه الحالات جميعها التي يسبق الامتناع فيهـا فعــلُّ ايجابي \_ انما تعتبر قتلاً مقصوداً وقع بفعل ايجابي ، ويعاقب فاعلوها بعقو بةهذه الجرعة . واذا نحن ا نعمنا النظر مليًّا في وقائع القضية التي أصدرت محكمةالنقض المصرية فيها حكمها السالف بيانه اتضح لنا أن سلوك الجاني فيها لم يكن قاصراً على مجرد الامتناع عن تقديم الغذاء والعناية بالمجني عليهما ، وانما سبق ذلك

اعتداء مادي بجراح واصابات أعجزتهما عن الحركة . فالقضية إذن تؤلف صورة من صور الامتناع المسبوق بفعل امجابي، والحكم فيها ـ بالتالي ـ لا يوضح رأي محكمة النقض في مشكلة القتل المقصود بالامتناع (١) .

ويرد على هؤلاء فريق من الشراح فيقول: صحيح ان الفاعل - كما تشير وقائع هذه القضية - قد قام بعمل ايجابي، ولكن الوفاة لم تترتب على هـذا العمل، وأنما على ترك المجني عليه في مكان منعزل محروماً من وسائل الحياة ، فاو كان الترك اوالامتناع لا يساوي العمل الا يجابي لعو قب الفاعل على شروع في قتل (٢). هذا البحث يدور كله حول الامتناع في القتل المقصود، أما في القتل الخطأ فان الحاكم المصرية لاتفرق بين السلوك الا يجابي والسلوك السلبي، وترى ان

الامتناع يمكن أن يكوَّن الاهمال الآثم ، ويصلح ، بالتــالي ، لأن يدخل في

<sup>(</sup>١) الدكتور المعيد مصطفى السعيد : الأحكام العامة في قانون العقوبات الطبمةالثالثة ؛ ١٩٥٧ ؛ ص ٥٠ ده .

وكذلك الدكتور حسن محمد أبو السعود : المصدر السابق ، ص ٤٧ ؛ نبذة ٣٥ ؛ والدكتور محود نجيب حـني : الرجع السابق ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>۲) الدكتور محمود محمود مصطفى: المرجم السابق ، ص ۱٤٧ ، هامش (۲) . ومما يؤيد هذا الرأي ان الفقه والقضاء متفقان على ان بعض الجرائم كالتروير والتبديد يمكن ان تقع بطريق سلي كما نقع بطريق رقم الحاديث الحياية . فقد قصي بان التزوير يمكن ان ير تكب بترك البيانات التي يجب دوينها (قرار محكمة النقض الصادر في ؛ فبراير ۱۹۳٥ ، و والمنشور في المجموعة الرسمية، س ۲۳، وقم ۱۳۲ ، مص ۲۰۰۸ ) ، و كذلك حكم بعقوبة التبديد على الحارس الذي يترك الزراعة المحجوز عليها تنلف و تذروها الرباح و لا يعنى محنيها والمحافظة عليها . وقد قررت الحكمة التي فصلت في القضية ان هذا يعتبر من قبيل ارتكاب الجريمة المقصودة بطريق سلي (قرار محكمة دكر نس المجزئية الصادر في ۲۲ فبراير ۳۳۳ ، و والمنشور في المحاماة س ۲۴ ، رقم ۱۳۷ ، مس ۲۳۶ ،

وليس ثمة مايدعو للنفرقة ، وإجازة ارتكاب الجريمة بطريق سلي في هذه الحالات,وعدم اجازته في حالة الفتل المقصود ( انظر الدكتور القالي : المرجع السابق ص ٦٦ ) .

تكوين الركن المادي لجريمة القتل غير المقصود <sup>(١)</sup>.

القتل بالامتناع في التشريع الجزائي السوري : \_ لا يفرق قانون العقوبات السوري بين استعال الوسائل الايجابية واستعال الوسائل السلبية في تنفيذا لجرائم، كالايفرق بين السلوك الايجابي والسلوك السلبي في احداث النسائج الضارة التي يقرر من أجلها العقاب . ويستوي في التشريع الجزائي السوري أن ترتكب الجريمة الايجابية بالاحجام أو بالاقدام ، وأن تقع بفعل ايجابي أو بامتناع بحت. بلكثيراً ماساوى قانون العقوبات السوري بين السلوك الايجسابي والسلوك السلبي ، أو بين الفعل وعدم الفعل أو الامتناع، في كثير من نصوصه الصريحة. فهو عندما يضع تعريفاً للقصد الاحتمالي في صلب المادة ١٨٨ يقول بوضوح: « تُعدُّ الجرَّمَةُ مقصودةً ، وإن تُجاوزت النَّتيجة الجرَّمية النَّاشيَّة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل ، إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة » .وكذلك فهو يساوي بين الفعــل و عدم الفعل بصورة حاسمة في التعريف الذي أورده في صلب المادة ١٩٠ للجريمة غير المقصودة إذ جاء فيها مايلي: « تكونالجر يمةغير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله او عدم فعله المخطئين ، وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها ،وسواء توقعها فحسب ان بإمكانه اجتنابها».

وحيمًا يرسي قواعدالسببية في المادة ٢٠٢ مقتبساً أحكامهامن أحكام المادة ١٤ في قانون العقوبات الايطالي يورد النص التالي :

« ١ — إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجومية

<sup>(</sup>١) واجع على سبيل المثال قرار محكمة النقض المصرية الصادر في ٣ نوفنبر ١٩٤١، والمنشور في مجموعة الفواعد القانونية ، ج ه ، رقم ٢٩٦، ص ٥٦٥.

من جهة ثانية لاينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة ، سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله .

٢ - ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافياً بذاته لإحداث النتيجة الجرمية . ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه » .

ونجد تطبيقاً عملياً لهذه النصوص في حكم المواد ٤٨٤ ـ ٤٨٦ من قانون المعقوبات ، و قد جاء فيها مايلي :

المادة ٤٨٤ : ﴿ ١ – من طرح أو سيّب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة .

« ٢ — إذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان قفر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات » .

المادة ٨٥٥ : « إذا سببت الجريمة للمجنى عليه مرضاً أو أذى ، أو أفضت به إلى الموت، أوخذ بها المجرموفاقاً لأحكام المادة ١٩٠ في حالة الطرح أو التسييب في مكان غير مقفر إذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة أو اعتقد أن بامكانه اجتنابها ، وأوخذ بها وفاقاً لأحكام المادة ١٨٨ في حالة الطرح أو التسييب في مكان مقفر ، كلّما توقع النتيجة وقبل بالمخاطرة » .

المادة ٤٨٦ : « ١ — اذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العماجز او أحد الأشخاص المولين حراسته أو مراقبته أو معالجته أو تربيته شددت العقو بةعلى نحو مانصت عليه المادة ٢٤٧ . لا يطبق هذا النص على الوالدة التي اقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها » .

الحالات الخاصة : وتمُّـة حالات خاصة نادرة عاقب فيها الشارع السوري على مجرد الامتناع عن المساعدة ، او عدم المبادرة الى الاسعاف او مدّ يدالعون ، دون ان يشترط لقيام المسؤولية وفرض العقاب ان يفضي الامتناع الى احداث أية نتيجة ضارة،ودون ان يتطلب توافر قصد القتل والايذاء في نفس الممتنع. ومن هذا القبيل مانصت عليه المادة ٥٥٧ من قانون العقوبات، وقد جاء فيهاما يلي: «كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ، ولم يقف من فوره ، او لم يعن بالمجني عليه ، او حاول التملص من التبعة بالهرب ، يعاقب بالحبس التكديري و بغرامة لاتتجاوز الحمسين ليرة .». وإذا كان قد نجم عن الحادث قتل أو أيذاء غير مقصودين ، فإن امتناع السائق عن اسعاف الجني عليه يوجب تشديد العقاب عليه وفقاً لاحكام المادة ٥٥٣ من قانون العقوبات. ومن الجديربالذكر أن عقوبة الامتناع تفرض على هذا السائق سواء أكان الحادث ناشئًا عن خطاءًام لم يكن، وسواء نجم عنه ازهاق روح او ايذاء ام لم ينجم. وكأنما رغب الشارع السوري في أن يعالج هذا الوضع ذاته في صلب قانون السير الصادر بمقتضى المرسوم التشريعي ذي الرقم ٧١ في ٢٦ \_ ٩ \_ ١٩٥٣ ، فجعل من واجبات كل سائق م كبة التوقف عن السير اذا سببت م كبته حادثًا نشأ عنه ضرر لشخص ما ، و العناية بأمر هذا الشخص، و تأمين نقله الى أقرب محل مكن اسعافه فيه (المادة ١٠٧ ف ٦) ، وعاقب في المادة ١٤٤ بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة منءشر ليرات الى مائة او باحدى هاتين العقو بتين كل من لم يوقف مركبته اذا سببت

ضرراً لشخص اثناء سيرها ، وقضى الشارع بمضاعفة هذه العقوبة اذاتركسائق العربة المجني عليه المحتاج الى الاسعاف دون ان يقدم له ما يحتاجه من عناية .

ومن الطبيعي ان يتساءل الباحث اي النصبن هو الأولى بالنطبيق:أهو نص المادة ٢٥٥ من قانون العقوبات، ام نص المادة ١٤٤ من قانون السير ؟ لم يشأ الشارع السوري أن يترك حل هذه المشكلة خاضعاً للقواعد والاحكام العامة في تنازع النصوص الجزائية، كما عبرت عنها المادة ١٨٠ من قانون العقوبات، وإنما أوجد لها في صلب قانون السير حلاً مال فيه إلى الشدة، فقرر في المادة ١٤٦ من أحكام هذا القانون انه إذا نص قانون آخر على معاقبة أحد الأفعال التي يعاقب عليها قانون السير فيجب تطبيق النص الذي يقضي بالعقوبة الأشد. وعلى هذا فإن نص المادة ١٤٤ من قانون السير هو الأولى بالتطبيق. وسنفصل في ذلك حينًا نشرح أحكام المادتين ٢٥٥ و ٥٥٣ من قانون العقوبات

ومن الحالات الخاصة النادرة التي عاقب فيها الشارع السوري في صلب قانون العقوبات على مجرد الاستنكاف عن المساعدة ، أو العون ، ما نصت عليه الفقرة ب من المادة ٧٥٥ و تعاقب بالغرامة من خمس إلى عسر ليرات « كل شخص، سواء أ كان من أهل الفن أم لا، يستنكف أو يتوانى بدون عذر عن الاغاثة أو إجراء أي عمل أو خدمة يطلبها منه رجال السلطة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية غائلة اخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية ».

وفي قانون النجارة البحرية أوجبت المادة ٢٣٩على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها ان يغيث السفينة الأخرى وبحارتها وركابها بقدر مايتيسر له ذلك دون

أن تنعرض سفيننه وبحارته وركابه لخطر جدي.

الخلاصة : يُستخلص مما تقدم الأمور التالية :

اولاً: إن قانون العقوبات السوري يساوي في ارتكاب الجرائم بين الفعل وعدم الفعل، أي بين السلوك الايجابي والسلوك السلبي، ويرى أن الامتناع يصلح لأن يكون سبباً ، وأن يؤلف ركن الجريمة المادي ، فاذا افضى الامتناع الى النتيجة الضارة التي تحصل عادة بفعل إيجابي ، فان الممتنع يسأل جزائياً عن نتيجة امتناعه كما لو انه أحدثها بفعل إبجابي. ويبني على ذلك :أن القتل في التشريع الجزائي السوري يجوز أن يقع بالامتناع كما يقع بفعل إيجابي. والقاتل بالامتناع يعاقب بمثل مايعاقب به القاتل بفعل إيجابي سواء بسواء. فاذا كان الامتناع مقصوداً ، وقام في نفس الممتنع قصد القتل ، وتوافرت الصلة السببية بين الامتناع وحدوث الوفاة فان الممتنع يسأل عند تمذ عن جريمة قتل مقصود ويعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها فيأحكام جرائم القنل المقصود كالمواد ٥٣٥ و ٥٣٥ و ٥٣٨ من قانون العقوبات. أما إذا لم يقترن الامتناع بقصد القتل و إنما اقترن باهمال أو قلة احتراز أو كان مظهراً من مظاهر مخالفة الانظمة ( اللوائح ) أو القوانين ، فان الممتنع يسأل عندئد عن قتل غير مقصود وتفرض عليه العقوبة الواردة في المادة ٥٥٠ من قانون العقوبات .

ولعل من أصعب الأمور وأدقها أن تقوم البينة على القصد الجنائي في حال الامتناع؛ وهو موقف سلبي محض لايفصح فيه الجاني عما استكن في جنانه أو استقر في ضميره ، لأنه لم يقم بأي فعل خارجي محسوس ينم به عما تنطوي عليه جوانحه من نوايا و مقاصد . وكما يصعب إثبات نية القتل في الامتناع

فكذلك يصعب أيضاً قيام الدليل على وجود الرابطة السببية بين هذا الساوك السلبي المحض وحصول الوفاة . ولذلك يندر عملياً أن تقام الدعوى العامة في حال القتل بالامتناع بتهمة القتل المقصود وإنما يلاحق الممتنع في أغلب الأحيان بتهمة القتل خطأ .

ثانياً: 'يشترط لقيام رابطة السبية بين الامتناع وحصول الوفاة في جرائم القتل أن يكون الممتنع قد خالف في امتناعه واجباً قانونياً أو النزاماً يقضي عليه بالندخل للمحافظة على حياة المجني عليه ورعاية سلامته. وهذا الواجب أو الالتزام قد يكون منشؤه القانون، كا هي الحال في المادة ٢٣٩ من قانون النجارة البحرية ، وقد يكون مصدره النعاقد كالطبيب والممرضة والدليل، وقد يكون مرده وضعاً قائماً حدثه الجاني بمسلكه سواء أكان هذا المسلك مشروعاً في الأصل أم كان غير مشروع . أما إذا لم يكن على عاتق الممتنع مثل هذا الواجب القانوني فلا ينصور قيام علاقة السبية بين الامتناع وحصول الوفاة ، ولا يمكن أن يقال ان الامتناع أفضى إلى الموت ، وإن كان مقصوداً ، مالم يكن الممتنع ملزماً قانوناً بالمحافظة على سلامة المجني عليه. فوجودهذا الواجب يكن الممتنع ملزماً قانوناً بالمحافظة على سلامة المجني عليه. فوجودهذا الواجب أو الالتزام القانوني شرط لامحيص عنه ولا بد منه لتوافر صلة السببية بين الامتناع وحصول الوفاة ، و بالتالي ، لالقاء المسؤولية على الممتنع .

وحينها يكون امتناع الجاني عن القيام بواجبه القانوني في المحافظة على سلامة المجني عليه هو السبب الوحيد في إزهاق الروح فان الأمم يغدو سهلاً ،واسناد المسؤولية إلى المتنع يصبح واضحاً . أما إذا انضم إلى امتناع الممتنع أسباب وعوامل أخرى أسهمت في إحداث الوفاة ، فهل يكفي وجود الواجب

القانوني لبقاء الرابطة السببية قائمة ، وبالنالي ، هل يظل الممتنع مسؤولاً عن القتل ؟

إن هذه الصعوبة يجب أن تحل وفقاً لقواعد السببية وأحكامها العامة، وقد أقر ها الشارع السوري في صلب المادة ٢٠٣ من قانون العقوبات. ويمقتضى هذه الأحكام تظل الصلة السببية بين الامتناع وحصول الوفاة قائمة ولو انضم إلى الامتناع عوامل وأسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة أسهمت في إحداث النتيجة الجرمية، مالم يكن السبب اللاحق الذي توسط بين الامتناع وحدوث الموت مستقلاً وكافياً بذاته لتحقيق القتل وإحداث الوفاة.

ويبنى على ذلك أنه إذا كان وجود الواجب أو الالتزام القانوني على الممتنع شرعاً ضرورياً لقيام علاقة السببية بين الامتناع وحصول النتيجة الضارة، وبالتالي لاعتبار الممتنع مسؤولاً جزائياً عنها، فانه ليس شرطاً كافياً ،اذ لابد من ان يكون الامتناع العامل الوحيد، أو \_ على الاقل \_ عاملاً من العوامل التي أسهمت في احداث الموت، شريطة أن لايكون بين هذه العوامل التي انضمت إلى الامتناع عامل اجنبي لاحق ومستقل وكاف وحده \_ بحد ذاته \_ انضمت إلى الامتناع عامل اجنبي لاحق ومستقل وكاف وحده \_ بحد ذاته \_ القضاء على الحياة. فاذا وجد مثل هذا العامل الذي توسط بين الامتناع وحصول الوفاة، فان رابطة السببية تنقطع بينهما، ويغدو الممتنع غير مسؤول جزائياً عن القتل. وإذن، يشترط لقيام السببية في جريمة القتل بالامتناع توافر ثلاثة شروط: اثنان منها اليجابيان والثالث سلبي:

١ — وجود الواجب القانوني .

٢ - إسهام الامتناع في احداث النتيجة الجرمية الضارة أي في حصول الوفاة.

٣ – أن لايتوسط بين امتناع الممتنع وحصول الموت عامل لاحق مستقل
 وكاف وحده – بحد ذاته – لاحداث هذه النتيجة الجرمية الضارة أي
 لازهاق الروح.

ثالثاً: إذا استثنينا بعض الحالات النادرة التي المعنا اليها في المعاقبة على الامتناع عن مساعدة الغير عملاً بمبادىء التضامن الانساني، فإن التشريع الجزائي السوري خال من أي نص يعتبر فيه الامتناع عن مساعدة الغير جريمة مستقلة قائمة بذاتها ، كما هي الحال في اكثر التشريعات الجزائية الحديثة في الدول الاشتراكية كالجمهوريات الشعبية البلغارية واليوغوسلافية والتشيكوسلوفاكية والبولونية وفي فرنسا والمانيا واليونان ودول امريكا الوسطى واللاتينية (۱). ولذلك فإن الامتناع المحض حيث لايوجد و اجب او النزام قانوني لايوجب ، في نظر النشريع السوري ، اية مسؤولية جزائية .

دابعاً: إذا حاولنا تطبيق هذه النتائج القانونية التي خلصنا اليهافي موضوع القتل بالامتناع على الامثلة التي سقناها في مطلع هذا البحث (٢) ، فإن الامتناع يكو ن جريمة قتل مقصود يعاقب بعقو بهما الممتنع في الحالات السبع الأولى ، وفي الحالة التاسعة أيضاً ، فني هذه الحالات جميعها يلتزم الممتنع بموجب القانون او العقد أو الوضع الناشيء عن المسلك الشخصي بالمحافظة على حياة المجني عليه وسلامته . أما في الحالات الثلاث الاخيرة ، ١٥و١١و١٢ ، حيث لا يوجد على وسلامته . أما في الحالات الثلاث الاخيرة ، ١٥و١١و١٢ ، حيث لا يوجد على

<sup>(</sup>١) انظر الايضاحات التي اوردناها حول هذا الموضوع في الصفحات ٤٧٠–١٧٧ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) راجع الصفحة ١٦١ – ١٦٢ من مؤلفنا هذا .

عاتق الممتنع سوى واجب أدبي يقضى عليه بالاسعاف واسداء العون ، فإن الامتناع عن إنقاذ الهالك لايكوَّن جريمة قتل؛ بل هو لايكوناً يةجريمة يعاقب عليها القانون. فالمتنع هنا لايعد في نظر القانون مجرماً ،واناعتبرفي نظر الدين والاخلاق آئمًا وخاطئـاً خطئاً كبيراً ، أما في الحالة الثامنة فلا يمكن ان يعاقب رجل الأمن كقاتل ، ولاكشريك او متدخل في القتل ، لأن صلة السببية بين امتناعه وموت خالد قد قطعتها ارادة زيد في ارتكاب الجريمة . وهذا العامل المستقلُّ الذي توسط بين امتناع رجل الامن وحصول الوفاة يكـفي وحده بحدٌّ ذاته لتنفيذ الجريمة واحداث النتيجة الجرمية والقضاء على حياة خالد. ولذلك فان زيداً وحده دون سواه يتحمل مسؤولية القتل كاملة جزاء ما اقترفت يداه . أما رجل الامن فانه قد يحاسب على امتناعه عن التدخل لا ٍ نقاذ خالد وَمنع وقوع الجريمة ، كما يقضي بذلك عليه واجبه القانوني ، لا كقاتل اوشريك يكوَّن ، ولاشك ، جرماً مستقلاً قائماً بذاته مسلكياً وجزائياً في

افتراح وأمل: وليس من ريب في أن عومبادى التضامن والتعاون الانساني، وتطور التنظيم الاجهاعي والاقتصادي والسياسي نحو الاشتراكية وما تقتضيه من تخطيط و تنهيج و تنسيق و توجيه لفعاليات الافراد والجماعات يستلزمان تجريم الامتناع الآثم عن اسعاف الغير واسداء يد المعونة له، وان لم يكن على عاتق الممتنع التزام أو واجب قانوني حيال هذا الغير، و نحن نأمل ان يتلافى المشترع السوري هذا النقص في التشريع الجزائي الراهن، وان يعمد إلى

سن نص صريح يقضي « بمعاقبة كل من يمتنع قصداً عن معاونة انسان في خطر ، وهو قادر على ذلك دون ان يعرض نفسه أو سواه لأي أذى » ، مقتبساً ذلك من الأحكام الماثلة الواردة في التشريعات الجزائية الحديثة ولاسيها أحكام المادتين ١٥ و٣٠٧ من قانون العقوبات اليوناني الحديث والمادتين ١٢ و ١٤٧ من قانون العقوبات اليوغوسلافي . ومما جدال فيه ان قيام هذه الجريمة المستقلة الخاصة لن يحول دون الاخذ بالقواعد العامة التي ذكر ناها حول القتل بالامتناع متى توافر وجود الواجب القانوني ، فاذا لم يتوافر طبق النص المستحدث القاضي بتجريم الامتناع الآثم بصورة عامة كجريمة قائمة بذاتها . وهذا المستحدث القاضي المتبع في المانيا(۱) .

بهذا ننتهي من بحث ماهية فعل الاعتداء والمشاكل الاخرى التي يثيرها الركن المادي لجريمة القتل ، و ننتقل من بعد ذلك الى بحث العنصر الثاني لهذا الركن ، وهو : وفاة المجني عليه .

<sup>(</sup>١) انظر لوفاسور : المرجع السابق ، ص ٢٠٠ . ومن الجدير بالذكر ان الاستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد اقترح على مجاس النواب السوري في ه ٢ أيار (مايس ) ٧ ه ١٩ مشروع قانون يسد به هذاالنقص التشريعي في قانون المقوبات السوري ، ويماقب فيه « جرائم التضامن الإنساني » وهذا نصه :

<sup>«</sup> المادة الاولى ــ يماقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامةلاتزيد عن ٠٠٠٠٠ ليرة سورية :

١ – كل من كان قادراً على ان يجول بفعله المباشر ، دون ارتكاب الجنايات اطلاقـــاً ودون كل فعل موجه ضد سلامة الجسم البشري ، ويمتنع عن ذلك دون ان يتعرض هو او غيره الى خطر .

## العنصر الثاني : حصول الموت

ان موت المجني عليه هو النتيجة الضارة غير المشروعة في جميع جرائم القتل . و لا تتم جريمة القتل الا اذا حدث الموت ، وحصلت الوفاة .ويحدث الموت و تحصل الوفاة حيثا يلفظ المجني عليه انفاسه الاخيرة ، فتزهق روحه ، و يقضى على حياته .

ولامناص في الكشف عن سبب وفاة المجني عليه ، وايضاح ماهية الجراح والاصابات وبيان مدى خطورتها ، من اللجوء الى الخبرة الطبية . والطب الشرعي إنما وجدمن أجل هذا ، وقدقضت المادة ٤٠ من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأنه إذا مات شخص قنلاً أو لأسباب مجهولة ، أو في ظروف تدعوالى

۲ - كل من يمتنع ، بصورة مقصودةعن معاونةانسان في خطر ، دون ان يتعرض هو او غيره الى خطر ، او يمتنع عن توفير المونة له .

٣ - كل من كان لديه ادلة تثبت براءة موقوف احتياطياً او محكوم عليه ولو كان الحكم مبرماً ، كشهادة او وثيقة خطية ، ولايتقدم بها الى السلطات القضائية المختصة في الوقت المناسب.
 واذا تقدم بها متأخراً . فان من حق الحكمة ، بعد ان تستمع الى معذرته ان تعفيه من العقاب .

المادة الثانية – كل من استفل مناسبة كارئة من الكوارت المامة كالفارات الجويــة وماشا كلها وقام بفعل السلب والنهب في البيوت المنكوبة او غيرها يعاقب الاشغال الشافة المؤبدة، واذا لجأ الى العنف ، او كان مسلحاً والوقت ليل ، فانه يـاقب ذلاعدام .»

ومن الجلي الواضح أن اقتراح الاستاذ الدكتور حومد مقتبس من فحوى القانون الفرنسي الصادر في ٢٥ حزيران (يونيو) ٢٥ ه ، والذي اشتمات على احكامه نصوص المادتين ٢٦ و ٢٠ من قانون العقونات الفرنسي . وقد اشرنا الى مضمونها في الصفحة ٢٧ من هذا الكتاب. (راجع الاستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد : الحقوق الجزائية العامة ، الطبعة الخامسة ، دمة ق . ١٧٥ ، ص ١٦٠ ) .

الشبهة فيستعين النائب العام بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت . وخبرة الطبيب الشرعي ليست الزامية على كل حال ؛ ولاسبيل إلى اللجوء اليها مالم يعثر على جثة القتيل ، وقد أوضحنا آ نفا (۱) أن إقامة الدعوى العامة بتهمة القتل ، ومحاكمة الفاعل ، لاتتوقف على العثور على جثة المجني عليه؛ كا أن الملاحقة بجرم السرقة ومحاكمة السارق لا يمكن أن يحول دونها عدم العثور على الأموال المسروقة ، فوجود جسم الجريمة الحريمة الدونم اليس ركناً من أركانها ولا يُعكن شرطاً لملاحقة فاعلها ومحاكمته وفرض العقاب عليه ، مادام الدليل على وقوعها وارتكابها قائماً .

وغني عن البيان أنه إذا ارتكب الجاني فعل الاعتداء على حياة المجني عليه قاصداً إزهاق روحه ، ولم يحدث الموت ، فالواقعة شروع في قتل مقصود . أما إذا لم يقم الدليل على نية القتل ولم يحدث الموت ، فالواقعة لا يمكن أن تكوّن شروعاً في قتل خطأ ، لأن الشروع لأ يستصور في الجرائم غير المقصودة، وإنما قد تؤلف الواقعة ايذاء غير مقصود إذا نجم عن الفعل الخاطيء مساس بسلامة المجني عليه . أما إذا لم ينجم عن الفعل الخاطيء أي ضرر ، فلا تقع على عاتق الفاعل أية مسؤولية جزائية من جراء خطإه مهما كان إهماله أو قلة احترازه واضحاً وجسيماً . والسبب في ذلك أن حصول النتيجة الجرمية شرط لابد منه ولاغنى عنه لقيام الجرية ، و فرض العقاب ، في جميع الجرائم غير المقصودة ؛ أما في الجرائم المقصودة ، فاذا حصلت النتيجة الجرمية عوقب الفاعل بعقوبة الجرية الجرائم المقصودة ، فاذا حصلت النتيجة الجرمية عوقب الفاعل بعقوبة الجرية المؤاثم ، وإذا لم تحصل ، رغم البدء بالنفيذ ، لأسباب مستقلة عن إرادة الفاعل

<sup>(</sup>١) راجع الصفحة ١١٣- ١١٤ من هذا الكتاب.

عوقب بعقوبة الجريمة الموقوفة او الخائبة حسبا يكون الشروع بسيطاً أو تاماً. وليس الأمركذلك في الجرائم غير المقصودة ، فهي إما أن تقع تامة وإما أن لاتقع ، فليس ثمة قتل خطإ مالم يمت المجني عليه أما إذا اقتصر الخطأ على إحداث الجراح او الضروب أو العاهات ، فالواقعة ليست شروعاً في قتل خطأ وإنما هي ايذاء غير مقصود ، وإذا لم يحصل موت ولا ايذاء ، فلا عقاب على الفعل الخاطيء بتاتاً. وسنفصل في ايضاح ذلك حالما نعمد إلى شرحجرائم القتل غير المقصود .

ومن المسلم به أن الفاعل يسأل عن وفاة المجني عليه وان لم تقع إلا بعد مرور فترة طويلة من الزمن على اقتراف فعل الاعتداء شريطة أن تتوافر بين هذين العنصرين ، أي بين فعل الاعتداء وحصول الوفاة ،علاقة السببية وقد أفضنا في ذلك من ذي قبل (١) ، ولا مجال للخوض فيه من جديد. ولقد آن لنا أن نبحث في طبيعة هذه الصلة السببية التي يجب توافرها في جرائم القتل بين فعل الاعتداء على حياة المجني عليه وحصول وفاته ، ليتم بها تكوين الركن المادي . وتعتبر علاقة السببية هذه العنصر الثالث والأخير الذي يستكمل به الركن المادي في جرائم القتل ، وهو الاعتداء الميت ، جميع عناصره وشرائط وجوده .

المنصر الثالث: عمر قد السببية بين فعل الاعتداء وهمول الموت تمهيد: لايكني لقيام الركن المادي في أية جريمة من الجرائم أن يقوم الفاعل بفعل أو امتناع ، وأن تقع نتيجة ضارة ، يل لا بد من أن ينسب حصول هذه

<sup>(</sup>١) عد - اذا شئت - إلى الصفحات ١٢٣ - ١٢٦ من مؤلفنا هذا .

النتيجة الضارة الى فعل الفاعل أو امتناعه ، أي أن يكون هذا الفعل اوالامتناع هو سبب وقوع النتيجة ، وهذا ما اصطلح الفقهاء على تسميته : علاقة اور ابطة السببية بين الساوك الجويم والنتيجة الضارة pénal et le résultat والمنتيجة الضارة بن المبادىء المقررة في التشريعات الجزائية أن الانسان لا يسأل عن واقعة اجرامية ما إلا اذا كانت نتيجة سلوكه أو نشاطه ، ومالم تقم هذه الرابطة المادية بين سلوك الانسان وحصول النتيجة الجرمية ، فلا يمكن بحال من الأحوال أن تسند اليه الجرعة .

وتكاد هذه القاعدة أن تكون في عصرنا الحاضر من البديهيات ، فالجويمة لاتسند الالمن يرتكبها أي لمن تنشأ عن تصرفه ، بصفته فاعلا أو شريكا أو مندخلاً ، ولا يحاسب عنها أو تفرض عليه عقوبتها مالم يكن لها بتصرفه هذا صلة المعاول بالعلة ، أو المسبب بالسبب .

وعلى ذلك ، فالبحث في علاقة السببية الواجبة الوجود بين الساوك والنتيجة، أو بين الفعل والامتناع من جهة ، وحدوث النتيجة الضارة من جهة ثانية انما هو في الحقيقة شرط من شروط المسؤولية الجزائية ، ولب الإسناد المادي التساد المادي المناد الجرعة موضوعياً الى مقترفها .

وجدير بالذكر أن صلة السببية هي واحدة من حيث طبيعتها في جميع أنواع المسؤولية: جزائية كانت أم مدنية أم خلقية ، وان وجودها في جميع الجرائم \_ مقصودة كانتأم غير مقصودة \_ شرطأساسي متفرع عن فكرة الجزاء نفسها ومن الجدير بالذكر أن الفقهاء الألمان انما وضعوا أبحاثهم المشهورة في السببية ، وحددوا لها الضوابط والمعايير في الصعيد الجزائي بادىء ذي بدء ، ثم نقلوا هذه

الضوابط والمعايير نقلاً الى صعيد المسؤولية المدنية .

ومن المسلم به أنه يسهل جداً المكشف عن رابطة السببية في الجرائم الشكلية التي لا يستازم قيامها حصول أية نتيجة جرمية ، وانما تترتب المسؤولية الجزائية فيها على مجرد حدوث الفعل أو الامتناع ، كما هي الحال في المخالفات بصورة عامة وفي بعض الجنح ، كحمل الأوسمة بغيرحق ، واحراز الأسلحة ، والذم والقدح وكم الجنايات والجنح ، ويكني في هذه الحالات جميعها أن يثبت صدور الفعل أو الامتناع عن المتهم حتى تقوم العلاقة المادية ويتوافر شرط الاسناد ، فتى كان من الثابت في مثل هذه الجرائم أن المهم هو الذي قاد السيارة ليلا وهي مطفأة الانوار ، أو هو الذي امتنع عن تبليغ السلطة أمر ماعلم به من جناية على أمن الدولة ، أو هو الذي حمل الوسام دون حق ، أو أحرز السلاح بلا ترخيص ، فلم يعد عمة مجال لا المتناع دون ماحاجة الى حصول أية نتيجة هنا هو مجرد القيام بهذا الفعل أو الامتناع دون ماحاجة الى حصول أية نتيجة جرمية أو وقوع أي ضرر . وهذا مايمكن أن يسمى بالاسناد البسيط .

بيد أن القانون الجزائي كثيراً مايستلزم لتمام الجريمة ، وبالنالي لقيام المسؤولية ، وقوع ضرر معين أو حدوث نتيجة جرمية منفصلة عن الفعل أو الامتناع ومستقلة عنه . ففي جريمة القتل المقصود مثلاً يعاقب الشارع على نتيجة معينة هي ازهاق الروح وهي نتيجة متميزة عن الأفعال التي تحدثها ، فلا يكفي أن يقترف الجاني فعل الاعتداء على حياة المجني عليه بقصد القضاء عليها ، وأغالجب أن يقترف الجاني فعل الاعتداء على حياة القتل ، وكذلك في القتل غير المقصود الايكني مجرد صدور الفعل أو الامتناع الخاطيء بل لا بدة من ان يقترن الخطأ

المرتكب بنتيجة ضارة هي الموت. وفي مثل هــذه الجرائم التي تفضي إلى نتائج ضارة تتجلى رابطة السببية في شكل اسناد مزدوج أو مركب، إذ لا يكفي لقيام المسؤولية ان يربط بين الفعل والفاعل فحسب ،وأنمايجب أيضاً ان يربط بين هذا الفعل والنتيجة الجرمية الحــاصلة ؛ أي انه ينبغي ان يقوم الدليل أولاً على ان المتهم قام بهذا الفعل؛ ثم يجب ان يقوم الدليل ثانيــاً على ان هذا الفعل الذي قام به المنهم هو الذي سبُّ ب او أفضى إلى حدوث النتيحة الضارة . ومشكلة رابطة السببية لا تبدو ولا تثور إلا في مثل هذه الحالات التي يستلزم القانون فيها حدوث نتيجة جرمية متمنزة عن نشاط الجاني على ان الامر يظل سهلاً ، حتى في هذه الحالات ، متى كان نشاط الجاني هو العامل الوحيد في إحداث النتيجة الجرمية ، ولم تسهم معه عوامل أجنبية أخرى في احداثها ، كما نو أطلق الجاني عياراً نارياً على المجنى عليه او طعنه بمدية في قلبه فقضى عليه في الحال ، او اذا أهوى عليه بعصا اصابت احدى عينيه ففقاً ها، او أسرع في قيادة سيارته فصدم احد العابرة ، ومرت السيارة من فوقه فأزهقت روحه توامّاً. فليس مه شك في أن فعل الجاني في مثل هذه الحالات هو السبب في حصول النتيجة. فاطلاق النار أو الطعن بالمدية هوسبب الوفاة والضرب هو سبب فقد العين ،وقلة الاحتراز في سوق السيارة هو سبب ازهاق الروح، ويكني في مثل هذه الحالات أن يثبت أسناد الفعل إلى مقترفه حتى يسأل عن النتيجة الحاصلة ، وتكون المسألة مسألة وقائع وادلة فقط وليس يؤثر في قيام المسؤولية ان يكون قدا نقضى بين ارتكاب الفعل وحصول النتيجة الجرمية زمن طال أو قصر عمادام الفعل الذي قام به الجاني هو السبب الوحيد في إحداثها، وما دامت تلك النتيحة ناشئة عن ذلك الفعل بالذات. واذا لم يكن فعل الجاني هو السبب المباشر في وقوع النتيجة الجرمية ، بل انضمت إليه عوامل وأسباب اخرى أفضت اليهامباشرة ، وكانت جميع هذه العوامل والاسباب متولدة من فعله ، فلا مجال هنا أيضاً لاثارة أية صعوبة في قيام صلة السببية بين نشاط الجاني والنتيجة الجرمية الحاصلة ما دامت العوامل التي أفضت اليها ـ وان تعددت \_ ناشئة عن هذا النشاط بالذات. مثال ذلك أن يلتي الجاني بالمجنى عليه في النهر من فوق جسر بقصد قتله غرقا ، فيصطدم رأس هذا الأخير بأسفل الجسر ويتهشم ، وتحصل الوفاة قبل أن يصل في الماء ، فا لاصطدام القاتل في هذه الحالة مصدره نشاط الجاني وقدأ دى مباشرة الى موت المجنى عليه ، وتحقق به لو أن الى موت المجنى عليه وصل الى قاع النهر ومات غرقاً ().

بيد ان الامور لا تعرض في الحياة العملية في مثل هذه البساطة والسهولة ، بل كثيراً ماتنضم الى فعل الجاني عوامل متعددة اخرى مستقلة عنه ، ولكنها تشترك وتتضافر معه في احداث النتيجة الجرمية بحيث لا يعود من الجائز القول بأن نشاط الجاني كان هو السبب الوحيد والمباشر في حصول النتيجة الضارة ، فهل تقطع هذه العوامل الاجنبية رابطة السببية بين فعل الجاني وحدوث النتيجة الجرمية بعد أن تداخلت بينهما وأسهمت في احداث ما وقع من ضرر ، أم ان الجاني يظل مسؤولاً عن الجرية أي عن الفعل و نتائجه ، رغم تدخل هذه العوامل ؟

<sup>(</sup>١) راجع الاستاذ علي بدوي س ٢٨؛ ، والدكتور علي راشد: مبادىء القانون الجنائي. الطبعة الثانية ، ٥٠٠، ، س ٢٥ نبذة ١٣٢، وكذلك انظر كتابه: موجز القانون الجنائى ، الطبعة الرابعة ، ١٩٥٧، س ٢٠٤، نبذة ٢٠٣.

وهل يمكن القول في مثل هذه الحال بأن صلة السببية تظل قائمة ، وان الاسناد المادي ما ينفك متوافراً ، كما لو كان فعل الجاني هو السبب الوحيد في حدوث ما حدث. وما هو اذن الضابط أو المعيار الذي يمكن الاستعانة به للقول بنوافر علاقة السببية أو عدم توافرها في هذه الحالات وما يجري مجراها ? هذا هو السؤال ، و تلك هي المشكلة.

أمثلة عملية : ونحن نود أن نضر ب بعض الأمثلة التي يوردها الشر الح و الفقهاء في هذا النطاق لننضح أمام القارىء معالم الصعوبة :

ا — يدس زيد السم لبكر بقصد قتله ، وقبل أن يسري السم في جسد بكر فيقضي عليه ، يأتي شخص ثالث ــ خالد ـ فيقتله بمسدس.

۲ — ينوي زيد القضاء على حياة بكر ، فينزل به عــدداً من الاصابات ،
 ثم يتركه وينصرف ، ويمر شخص ثالث \_ عمرو \_ فيجد بكراً طريحاً فيحدث فيه اصابات أخرى يجهز بها عليه .

٣ — يتشاجر زيد وبكر فيصيب أحدهما الآخر بجراح بقصد القتل ، ولا يعنى المصاب بجراحه ، او يمتنع عن معالجتها ، فيتفاقم خطرها ، او يعالجها بوسائل غير طبية فتتقيح ، او يضمدها بأربطة ملوثة بالجراثيم فتتسمم الجراح، و يفضى ذلك الى موته .

٤ - زيد يصيب بكراً في ساقه فيجرحها ، وكان هذا الاخير مرتدياً سروالاً او جلباباً قذراً مما أدى الى انساخ الجرح وتقيحه والوفاة .

ه — يطلق زيد النار على بكر بقصد القتل ، فيصيبه ، وينصحه الطبيب ...

بإجراء عملية جراحية لانقاذ حياته ، ولكنه بخشي آلام العملية ، فيرفض اجراءها ، فيموت .

٣ — يعتدي زيد على بكر اعتداء يستوجب اجراء عملية جراحية، ولكن الطبيب يجري العملية بآلات غير معقمة ، او ينسى بين أمعاء المريض قطعة ضاد ( جفت او شاش ) او أداة صغيرة من أدوات الجراحة ، او يقدم على اجراء العملية وهو في حالة سكر ، فيموت المريض .

٧ — ينزل زيد ببكر \_ وهو يقصد ازهاق روحه \_ عدداً من طعنات المدى او الخناجر ، وقبل ان تفيض روح بكر إلى بارئها، ينقل في عربة الاسعاف الى المستشفى ، وفي الطريق تصطدم العربة بسيارة أخرى ، فيقضي الاصطدام على حياة المصاب، او تسقط على العربة قنبلة في غارة جوية فتمزقها شَـدَرَ مَـدَرَ وتودي بمن فيها ، او يشب حريق في المستشفى بعدوصول المصاب إليه، فتلتهمه نيران الحريق في من تلتهم .

٨ – كان بكر على أهبة السفر في قطار النهار ،و لكنه يختصم وزيداً فيطعنه زيد بقصد القضاء عليه طعنات متعددة، مما يضطره إلى التأخر عن السفر في قطار النهار الذي وصل إلى محجته سالماً ، وإلى الرحيل في قطار الليل الذي انقلب في سيره عن خطه الحديدي، وافضى انقلابه إلى هلاك الراكبين وبينهم الطعين بكر.

عدث زيد ببكر اصابات قاتلة يعاني بكر من جرائها آلاماً شديدة مبرحة ، ويقطع الاطباء بعدم قابليتها للشفاء ' فيؤثر بكر الموت على حياة الألم ، وينتحر .

١٠ – يحدث زيد جرحاً بسيطاً في ذراع بكر لايكني عادة لإحداث

الموت؛ ولكن يبدو أن بكراً كان مصاباً باعتلال في صحته، بضعف في القلب، أو بمرض السكر أو بتضخم في الطحال، فينتهى الأمر بوفاته.

11 — كان زيد وبكر يتنافسان على الصيد في منطقة من البحر وكل منهما في سفينته ، فحقد الأول على الثاني ، وأطلق عليه عياراً ناريّاً أصابه في مقتل من أمعائه ، وفر بسفينته ، وقبل أن يلفظ بكر أنفاسه الاخيرة متأثراً بإصابته، اصطدمت سفينته بلغم شارد في البحر ، فنسفها وأغرق من فها .

17 — كان زيد يدرس قمحه على بيدره ، فسقطت منه علبة كبريت من عليها النورج فأشعل النار التي امتد لهيبها من هذا البيدر الى البيادر المجاورة ، ثم إلى بعض مساكن القرية فتوفي عدد ممن كانوا فيها .

١٣ - أغفل زيد، وهو مستخدم في قطار، إغلاق باب إحدى العربات إهمالاً منه، فنجم عن ذلك أن أنزلق من هذا الباب طفل من الراكبين ، فانتاب الهلع والده وقذف بنفسه وراءه ، وكانت نتيجة كل ذلك أن اصيب الطفل إصابة طفيفة ، بينًا توفي والده .

15 — زيد أفلت جواده إهمالاً منه فصادف رجلاً في يده سكين وسقط هذا الرجل فداسه الجواد الجامح ، فكسرت ساقه ، وأصابت السكين رجلاً آخر فمات ، وكان يحمل في يده مصباحاً من البترول ، فسقط المصباح لسقوطه على امتعة لبائع ، فأشعلها وامتد لهيبها الى مخزن فأتى عليه وعلى من فيه الخ... وينضح من تدقيق هذه الامثلة والحالات جميعها أن العوامل التي تضافرت وفعل الجاني، وأسهمت معه في إحداث الوفاة، ليست كلها مناثلة ومتشابهة ، واكنها مختلفة الأصناف ، متعددة الصور . فمن حيث الزمن : بعضها سابق

فعل الجاني، وبعضها معاصر أو مرافق له ، وبعضها لاحق به . ومن حيث المنشا: فإن من هذه العوامل مامصدره فعل الطبيعة أو القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ومنها ما يعود إلى فعل الجيني عليه ذاته ، ومنها ما ينشأ عن فعل الغير . ومن حيث النية الجرمية : فان بعض هذه العوامل مصدره الخطأ وبعضها مصدره القصد . وأما فعل الجاني فانه قد يكون تارة منطوياً على قصد القتل ، وطوراً على قصد الا ينداء فقط ، وقد ينعدم فيه كل قصد جرمي ، ويشتمل على خطأ على قصد الإ ينداء فقط ، وقد ينعدم فيه كل قصد جرمي ، ويشتمل على خطأ عض . وعلى كل حال فني جميع هذه الحالات والصور توفي الجني عليه ، ولم يكن فعل زيد هو العامل الوحيد في حدوث الوفاة ، وإنما تدخلت عوامل أخرى مختلفة : اعتداء خالد أو عمرو ، إهمال المجني عليه نفسه ، اعتلال صحته أو إصابته بمرض خطير ، خطأ الطبيب ، الغارة الجوية ، الحريق ، الاصطدام ، اللغم الشارد ، فعل الغير او خطؤه الخ . . . فأين تبدأ وأين تنتهي مسؤولية الجاني مع وجود هذه العوامل المختلفة ؟

تعدر الا سباب وتسلسل النتائج: واذا نحن أنعمنا الفكر ملياً في دراسة مشكلة السببية فانها تتجلى لنا ذات وجهين أساسيين: وجه تعدد الأسباب وتتعاقب ووجه تسلسل النتائج الجرمية. فني الوجه الأول: تتعدد الاسباب وتتعاقب العوامل التي انضمت الى فعل الجاني وتضافرت وأسهمت في احداث النتيجة الجرمية. ويتجلى ذلك في أغلب الحالات التي سردناها ولا سها في الأمثلة الما ي قالوجه الثاني فان النتائج الجرمية هي التي تتعدد وتتعاقب وتتسلسل بعضها من بعض متولدة من فعل أو امتناع قام به الجاني. ويتجلى ذلك في الحالات التي أشارت إليها الأمثلة السابقة ١٢-١٤. والمثال التقليدي الذي في الحالات التي أشارت إليها الأمثلة السابقة ١٢-١٤. والمثال التقليدي الذي

يرويه الشرَّاح على صعيد المسؤولية المدنية ايضاحاً لتسلسل النتائج هو مثال يوتيه Pothier .ونحن إنما ودسرده هنا لايضاح هذا الوجه من وجوه مشكلة السببية : تاجر مواشي يبيع بقرة موبوءة ، ﴿ أَو يَخْلُطُهَا بَمُواشِي الغير وهو عالم أنها موبوءة )، فتعدي مواشي المشتري ، وتموت ، وتموت معها سأئر المواشي ، ولا يتمكن المشتري من زراعة أرضه ، فيعوزه المال ، فلا يستطيع الوفاء بديونه ، فيحجز الدائنون على أرضه ويبيعونها بثمن بخس. فهذه نتائج ضارة تأخذ برقاب بعضها بعضاً : موت البقرة الموبوءة ، عدوى المواشي وموتها ، العجز عن الزراعة ، العجز عن وفاء الديون ، الحجز على الارض وبيعها بثمن بخس: وتتسلسل تسلسلاً يباعد بينها و بين عمل الجاني بحيث تنقطم علاقة السببية ، ويصبح من غير المقبول اسناد هذه النتائج كلها إليه . وقد قرر بوتيه بحق أن البائع لايجوز أن يُسأل مدنياً عن جميع هذه النتائج الضارة ، وان الاضرار التي يجب عليه التعويض عنها هي موت البقرة الموبوءة وعدوى المواشى وموتها . أما سائر الاضرار المتعاقبة الأخرى فلا محل للتعويض عنها . وما يصح في هذا الوجه من وجوه ﴿ السبية ﴾ في المسؤولية المدنية يصح أيضاً العمل به في نطاق المسؤولية الجزائية . فاذا تعاقبت نتائج جرمية متعددة تجر بعضها بعضاً ، وتسلسلت كلها من عمل الجاني الوحيد على الصورة التي أوضحناها في الامثلة ١٢\_١٤، فأي هذه النتائج يمكن اعتبارها مسببة عن عمله، وعند أي حد تقف مسؤوليته الجزائية ، وهل يسأل عن النتيجة الاولى فقط ، أم يسأل عن النتائج بعضها أو كلها لانها ناشئة الواحدة إثر الاخرى عن عمله، وما هو المعيار أو الضابط الذي نضعه للنفريق بين النتائج التي تقوم بينها و بين عمله رابطة السببية القانونية وتلك التي لاتنوافر فها مثل هذه الصلة ?

ويجب الآ يغرب عن الذهن ان وضع قواعد علاقة السببية وصياغة ضوا بطها وأحكامها تستازم التمييز الدقيق بين حالة تعدد الاسبابوحالة تسلسل النتائج الجرمية أو تعاقبها . فغي الحالة الاولى : النتيجة الجرمية هي واحدة لم تتعدد ولم تتعاقب ، وبالتالي ، فإن الجريمة هي واحدة ، والاسباب أو العوامل هي التي تعددت وتعاقبت واشتركت في احداث هذه النتيجة الجرمية . وأما في الحالة الثانية : فان السبب وأحد لم يتعدد والنتائج الجرمية الضارة هي التي تعددت وتعاقبت وتسلسلت من هذا السبب الواحد ، و أنخذت أوصافاً جرمية مختلفة . واذن في الحالة الاولى : السبب هو المتعدد اما النتيجة فتبقى واحدة . فني جميع الامثلة من ١-١١ التي افترضناها سابقاً نلحظ ان النتيجة هي واحدة : الوفاة ، والجريمة بالتالي هي واحدة : القتل . أما الاسباب التيأسهمت في إحداث الوفاة \_ و من بينها فعل الجأني \_ فهي متعددة.والسؤالالذي تطرحه مشكلة علاقة السببية هنا هو: أي هذه الأسباب يرتبط من الناحية القانونية بالنتيجة الحاصلة ارتباط العلة بالمعاول ، أي عامل من هذه العوامل يعتبر انه السبب القانوني في إحداثها ?

وهل يجوز ان يحمل الفاعل عب الوفاة ، ويُسأل عن جريمة قتل ، مادام قد توسط بين فعله و بين النتيجة الجرمية أسباب متعددة أسهمت معه في إحداثها ؟ أو تظل علاقة السببية قائمة بين فعل الفاعل والوفاة على الرغم من ذلك ، أم انها تنقطع ؟ وكيف السبيل الى معرفة ذلك ؟

وأما في الحالة الثانية ، حالة تسلسل النتائج: النتيجة هي المتعددة أما السبب فيبقى واحداً. والسؤال الذي تطرحه مشكلة السببية هنا هو: هل يظل صاحب هذا السبب أي مقترف الفعل هو المسؤول قانوناً عن جميع النتائج المتسلسلة التي ولدها فعله فيتحمل عبئها مها تعاقبت وبعدت عنه، ويسأل مثلاً في الحالة ١٤ السالف بيانها عن جرائم الإيذاء والقتل والحريق ام ان مسؤوليته تقف عند حدود جريمة الايذاء فلا تتعداها الى غيرهامن النتائج الجرمية المتعاقبة? وهل تظل رابطة السببية قائمة قانوناً بين فعله الاولى وجميع النتائج المتعاقبة المتسلسلة منه، أم انها تنقطع فلا تسند هذه الجرائم المتعددة الى من تكب الفعل الاولى ، ومتى تنقطع ، وأين ؟ وما السبيل الى معرفة ذلك ؟

وليس من ريب في أن الحاول والضوابط التي تقتضهاعلاقة السبية في حالة تعدد الأسباب تختلف عن الحاول والضوابط التي تقتضهافي حالة تسلسل النتائج الجرمية . ومهما يكن فيجب أن نذكر دوماً ان لعلاقة السبية في القانون causalite إلى فيجب أن نذكر دوماً ان العلوم الطبيعية وعلامة والمعنى يغاير معناها في العلوم الطبيعية والمعنيين ان السبب في physique ou scientifique . ومن أهم الفروق بين المعنيين ان السبب في الطبيعة ليسسوى حلقة في سلسلة الظواهر الطبيعية ، فهو علة ومعلول أو سبب و نتيجة في آن واحد: نتيجة لما يسبقه و سبب لما يلحق به . والكشف عن قوانين السبية في العلوم الطبيعية هو الكشف عن علاقات محتومة تجري بين ظاهرة من الظواهر الطبيعية وأخرى، بحيث يتوقف قيام احداهما على الاخرى، فيحيث لو تَخَلفت هذه لما وقعت تلك . فالحكم عليها هو دوماً حكم وقائع وبحيث لو تَخَلفت هذه لما وقعت تلك . فالحكم عليها هو دوماً حكم وقائع . أما البحث عن صلة السبية في القانون فيستلزم دوماً

وجود السبب الاول الذي احدث النتيجة الضارة ، وعلاقة هذا السبب بالنتيجة الضارة ليست كما هي الحال في العلوم الطبيعية علاقة محتمة ضرورية بين ظاهرة وأخرى يكشف عنها ويقضي بها قانون السببية ، وأعا هي علاقة الصانع بما صنع ، والموجد بما اوجده ، ويصح اسنادها أو نسبتها إليه كما يصح اسناد أو نسبة الانتاج الى منتجه أو المخلوق الى خالقه وفكرة صلة السببية في عالم القانون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بفكرتي المسؤولية والجزاء ، فالحم عليها وجوداً أو انعداماً هو دوماً حكم قيم به jugement de valeur .

ويتضح من كل ماتقدم أنه لو كان للسببية في القانون معناها في الطبيعة لما المكن أن يعتبر الانسان وحده سبباً في احداث أية ظاهرة في الوجود ، ولو اكتفى القانون في تحديد المسؤولية الانسانية بمجرد اقتران ظاهرة الفعل الانساني بظاهرة النتيجة لجاز أن يؤدي ذلك الى مساءلة الانسان عن الحادث الفجائي وعن فعل الغير ، وهذا ليس من العدل أو المنطق في شي ولو طبق مدلول السببية العلمي على المسؤولية في القانون لما جاز أن يسأل الانسان عن سلوكه السلبي لان الامتناع عدم ، كما يقول الفقهاء الالمان ، والعدم لا يمكن في نظر العلم أن ينشأ عنه وجود أي لا يمكن أن يكون سبباً في إحداث أية نتيجة لما كيان مادي ملموس . ولكن الامتناع ، كما رأينا ، يصلح في نظر القانون أن يكون سبباً ويجوز أن يُسأل المرء عن نتيجة لم يبذل أي جهد الجابي في احداثها ، وأنما نجمت عن احجامه ، اذا كان يجب عليه قانوناً ان

واذاً جاز لنا أن نعرض تعريفاً للسبب، فأننا لن نجد خيراً من هذا التعريف:

« السبب هو مجموعة العوامل الا يجابية والسلبية التي ساهمت في احداث النتيجة». النظريات القانونية في عمرفة السببة (١)

ونحن نود أن نستعرض \_ بعد هذا كله \_ النظريات الفقهية المختلفة في قواعد علاقة السببية وضوابطها في القانون الجزائي في حالتي تعدد الاسباب وتعاقب النتائج الجرمية أو تسلسلها .

## أولاً — حالة تعدد الاسباب

ففي هائم تعدد الاسباب تنقسم النظريات الفقهية الكثيرة التي حاولت وضع قواعد وضوابط لعلاقة السببية في القانون الجزائي بين الفعل أو الامتناع والنتيجة الجرمية الى زمرتين اثنتين:

الزمرة الاولى: تفول بنظرية تظافؤ الاسباب او تعادلها Théorie de l'équivalence des conditions وقد أسس هذه النظرية الفقيه الالماني فون بوري Von Buri في الربع الاخير من القرن التاسع عشر ومن انصارها فون ليست ، ومؤداها ان جميع العوامل التي تدخلت في احداث النتيجة الجرمية متكافئة متعادلة ، وكل واحد منها يعتبر سبباً في وقوعها على السواء . ويكفي أن يثبت أن النتيجة لم تكن لتحدث لو تخلف conditio السواء . ويكفي أن يثبت أن النتيجة لم تكن لتحدث لو تخلف sinc qua non حصول النتيجة الجرمية فانه يتحمل عبئها وان كان قد تضافر مع فعله أو امتناعه في إحداثها عوامل كثيرة أخرى .

<sup>(</sup>١) اقرأ الدكتوررؤوف عبيد : السبية في القانون الجنائي ، القاهرة ، ٩٠٩٠. وفي الانكليزية : Hart and Honoré : Causation in the law,

وفي جرائم القتل يكفي لقيام علاقة السببية بين فعل الجاني وحصول الموت عليه لو ان يقتضى هذه النظرية ـ ان يثبت ان الموت ما كان ليحل بالمجني عليه لو ان الجاني لم يرتكب الفعل الذي ارتكبه ولهذا فان الضابط الذي يستعين به أصحاب هذه النظرية لمعرفة ما اذا كانت علاقة السببية متوافرة بين فعل الجاني لم ووفاة المجني عليه هو الاجابة على السؤال النالي: « اذا افترضنا ان الجاني لم يرتكب فعله ، فهل كان الموت ينزل مع ذلك بالمجني عليه كما نزل ؟ » فاذا جاء الجواب نفياً كانت علاقة السببية متوافرة بين الفعل والوفاة ، وصح اسناد جريمة القتل الى مرتكب ذلك النعل ، واعتبر مسؤولاً عن وقوع تلك الجريمة . أما اذا جاء الجواب اثباتاً أي ايجابياً كان معنى ذلك انتفاء علاقة السببية بين الفعل والوفاة ، وعدم قيام الركن المادي لجريمة القتل ؛ وبالتالي عدم جواز القاء تبعة الوفاة على عاتق الفاعل ، ولا يسأل حينئذ إلا عن فعله إذا كان يؤلف بحد ذاته جرماً خاصاً مستقلاً .

نقد: ولا ريب في ان تطبيق هذه النظرية يؤدي الى توسيع نطاق السبية ومد رُواق المسؤولية الجزائية الى أبعد حد، ويفضي الى نتائج لا يمكن التسليم بها. فلو كان لشخص سيارة ولم يتخذ الاحتياطات المعتادة للمحافظة عليها فسرقت، وساقها السارق بسرعة كبيرة فدهس أحد العابرة وأماته ، كان هنا \_ بمقتضى نظرية تكافؤ الاسباب \_ سببان في احداث الوفاة ما ما تتعلولم يكن السارق و تقصير صاحب السيارة في المحافظة عليها ، فالوفاة ما كانت لتقعلولم يكن السارق مسرعاً ، وكذلك لو لم يهمل صاحب السيارة فتسرق منه . فالعاملان متكافئان في احداث النتيجة الحاصلة ، وكل منهما يعتبر سبباً في وفاة المجني عليه . فصاحب في احداث النتيجة الحاصلة ، وكل منهما يعتبر سبباً في وفاة المجني عليه . فصاحب

السيارة وسارقها يعتبركل منهما مسؤولاً عن جربمة القتل خطأ ، وفاعلا فيهاعلى السواء ؛ وهو ما لا يجوز قبوله . وفي مثال آخر لو أن انسانا حمل صديقه على القيام برحلة ما في القطار ، فتدهور القطار وهلك الراكب فيه، فإن تطبيق هذه النظرية يؤدي الى اعتبار الصديق الناصح سبباً في وفاة صديقه في تلك الكارثة ، ويُمد مسؤولاً عنها . وكذلك اذا طعن احدهم آخر بقصد القتل ثم تركه مضرجاً بدمائه وانصرف ، وجاء شخص ثالث وأجهز على الجريح ، فإن الأخذ بهذه النظرية يوجب اعتباركل من هذين الشخصين الاول والأخير مسؤولاً عن جريمة القتل وفاعلا لها لأن فعل كل منهما متكافيء مع فعل الآخر في احداث الوفاة .

وفي المثال ذي الرقم ٧ الذي أوردناه آنفاً اذا انزل شخص بآخر عدداً من الطعنات بقصد القتل ، ونقل المصاب الى المستشفى ، فشيب حريق فيه ، ومات المصاب حرقاً ، فان الطاعن يسأل ، بمقتضى نظرية تعادل الأسباب ،عن موت المصاب لأنه لولا الطعنات لما كان الانتقال الى المستشفى ، وبالتالي ، لما كانت الوفاة في الحريق ، وهذا يكفي في نظر أصحاب هذه النظرية لاسنادالنتيجة الى الجاني . والأمر كذلك في الأمثلة ١ و ٢ و ٨ و ٩ و ١١ ، فان زيداً يعتبر مسؤولاً عن النتيجة الحاصلة على الرغم من جميع العوامل والأسباب التي يعتبر مسؤولاً عن النتيجة الحاصلة على الرغم من جميع العوامل والأسباب التي توسطت بين فعله و بين تلك النتيجة الجرمية الضارة .

وهكذا يتضح لنا أن الحلول العملية التي يسفر عنها تطبيق هذه النظرية ليست منطقية ولا عادلة وقد تتعارض أحياناً وما تقضي به النصوص القانونية الصريحة . وعلة النقص في هذه النظرية هي أنها لا تفرق بين السبب cause

والمناسبة occasion او الظرف العارض ، وأنما تضعهما على صعيد واحد ، وتعتبر أن كلاً منها له دخل في إحداث النتيجة ، ولو تخلف احدها لما وقعت. والسببية بهذا المعنى هي السببية الطبيعية لا السببية القانونية . والواقع أن المناسبة او الظرف العارض هو الفعل او الحادث الذي يتيح او بهيء السبيل لحدوث او وجود نتيجة معينة . اما السبب فهو الذي يحدثها او يوجدها . وشتان بين الأمرين .

ويبدو الشطط جلياً واضحاً في الاحكام التي أخذ فيها القضاء الألماني بنظرية تكافؤ الأسباب. ومن هذا القبيل ان شخصاً دخل الى مسرح، بعد ان خلع معطفه عند المدخل، وكان يحمل في جيب معطفه مسدساً، ويبدو ان المسدس سقط منه فالتقطه أحد الخدم في المسرح وأطلق النار منه على أحد النظارة فقتله. وقد اعتبر القضاء الألماني صاحب المسدس مسؤولاً عن الوفاة، وأدانه بعقو بة القتل خطأ (۱). ولا يخفي ما في ذلك من مجافاة لمنطق العدالة، ولروح التشريع.

٣ – زمرة النظربات الا ُخرى: أما الرزمرة الثانية فترفضى تظافؤ الاسباب وتعادلها ، ولا ترى أن فعل الجاني او امتناعه يصلح لأن يكون سبباً – بالمعنى القانوني – لمجرد كونه عاملا أباً كان بين هذه العوامل؛ والها تشترط ان يمثل فعل الجاني او امتناعه بالنسبة للعوامل الأخرى التي ساهمت معه في احداث النتيجة الجرمية أهمية خاصة او قوة معينة حتى يصح ان يعتبر

Roger Merle ; Droit pénal général complémen- : انظر (۱) taire, Paris, 1957, p. 171.

سبباً قانونياً في وقوع تلك النتيجة. وما لم يلعب فعل الجاني او امتناعه في إحداث النتيجة الجرمية دوراً اكثر أهمية وأعظم شأناً من الأدوار التي لعبتها سأر العوامل الأخرى فلا يصح ان يكون سبباً بالمعنى القانوني لما حدث ، ولا يجوز أن تسند النتيجة الحاصلة الى الجاني، او ان يتحمل عبء مسؤوليتها. والقائلون بهذا الرأي لا يعتبرون جميع العوامل التي اسهمت في إحداث النتيجة متساوية ولا يرون أنها تصلح جميعاً لأن تكون أسباباً قانونية في وقوع النتيجة الحاصلة ، وأعاهم يستعرضون الأسباب والعوامل المتعددة التي كان لها النتيجة الحاصلة ، وأعاهم يستعرضون الأسباب والعوامل المتعددة التي كان لها عبر منتجاً في نظر القانون، ومايعة دخل في احداث النتيجة ، و يميزون بين ما يعتبر منتجاً في نظر القانون ، ومايعة غير منتج المناب بين بعضهم بين بعض باختلاف المعيار او الضابط الذي يستعين به كل منهم للتفريق بين الأسباب المنتجة التي يعتد بها قانونياً ، والأسباب غير المنتجة التي يعتد بها قانونياً ، والأسباب غير المنتجة التي نعتد بها قانونياً ، والأسباب غير المنتجة التي نعتد بها قانونياً ، والأسباب عن أقوالهم لأيعتد بها قانونياً . وقد انقسموا في ذلك شيعاً كثيرة ، وتفرع عن أقوالهم نظريات واتجاهات كثيرة نكتني بأن نوجز أهها:

آ — نظربة السبب الفريب المباشر: وأصحاب هذه النظرية من المؤلفين القدامي في الشريعة الانكلوسا كسونية ، وفي طليعتهم باكون F. Bacon ، وهم يرون أن فعل الجاني لا يعد سبباً للنتيجة الجرمية في نظر القانون الا إذا كان ينصل بها اتصالا قريباً ومباشراً وفورياً too remote ، أما اذا كان فعل الجاني بعيداً عن النتيجة too remote فلا يمكن أن يعد سبباً لها وإن أسهم في إحداثها بصورة غير مباشرة . والسببية على هذا النحو تتطلب نوعاً من الاتصال المادي بين الفعل والنتيجة ، ولا تعترف إلا

بالارتباط المباشر والمحقق direct et certain بينها. ولذلك فإن هذه النظرية السجية ، ومراعاة للمتهم ، بل إنها تؤدي الى افلات الجاني أحيانا من عواقب أعماله إذا كانت هذه العواقب نتائج غير مباشرة لأعماله تلك (١).

ولئن كان لا يزال لهذه النظرية أثرها في تحديد السببية في نطاق المسؤولية المدنية ، فانها في تعيين السببية في حقل المسؤولية الجزائية لم تعد ذات أثر يذكر بل إن الفقه والقضاء الانكليزي قد اطرحاها نهائيا . وأما في فر نسا فإننا نجه أثر هذه النظرية في المادة ١١٥١ من القانون المدني الفرنسي ، كما نجد صداها في كثير من أحكام القضاء الجزائي فر نسا ، ولا سها في جرائم القتل المقصود حيث يتشددون في اشتراط السببية المباشرة .

ج ــ نظرية السبب الفعال أو الا تقوى la cause efficiente ، وهذه ايضا نظرية نلقاها في مؤلفات الشراح القدماء ، وهي في جوهرها ، قريبةالشبه بالنظرية السابقة . ويرى أصحابها أن الجاني يسأل عن النتيجة متى كان نشاطه هو السبب الفعال أو الأساسي او الأقوى في حدوثها .

وأما العوامل الأخرى فهي ظروف مساعدة هيأت الجو لحصول تلك النتيجة فلا يمكن اعتبارها أسباباً قانونية . ومن عيوب هذه النظرية أنها لا تحل الصعوبة بل نريدها تعقيداً ، فهي تضع معياراً غامضاً وتحكمياً هو نفسه في حاجة الى

<sup>(</sup>١) ويقرب من هذه النظرية مايقول به الفقيه الالماني اورتمان Ortmann الذي يرى أن السبب القانوني هو الحلقة الاخيرة او العامل الاخير الذي يسبق حدوث التتيجة الضارة من بين سلسلة العوامل التي ساهمت في احداثها .

الضبط والتحديد ، فهي يعتبر فعل الجاني أنه هو العامل الفعّال أو الأقوى ؟ انها صعوبة هي الأخرى يعوزها الحل . والحقيقة أن جميع العوامل التي تتضافر وتسهم في إحداث النتيجة هي كلها فعّالة ، ولا محل للمفاضلة بينها طالما أنها كلها كانت ذات أثر في حصول ماحصل . والأخذ بهذه النظرية يضيق أيضاً من مدى شمول السببية ، وبالتالي ، من نطاق المسؤولية الجزائية .

م ـ نظرية السبب المهرئم الدقيق من سواها ، بل لعلها أسلم النظريات الالمانية أقرب الى التحليل العلمي الدقيق من سواها ، بل لعلها أسلم النظريات الالمانية وأصحها . وأول من قال بها ، ووضع قواعدها ، الفقيه الألماني فون كريس Yon Kries . ومقتضاها أن الفعل الذي قام به الجاني لا يعتبر سبباً قانونياً لوقوع نتيجة جرمية معينة إلا اذا تبين أن هذا الفعل صالح لإحداث تلك النتيجة وفقاً للمجرى العادي للأمور ، ولما ألف الناس وقوعه عادة في حياتهم العملية . ويعتبر الفعل صالحاً لإحداث النتيجة الضارة عادة ، إذا كان ينطوي منذ القيام به وفي الظروف التي ار تكب فيها على خطر وقوع تلك النتيجة الضارة ، أو إذا كان ينذر بذلك . وبجب أن لاينظر الى الفعل في ذاته مجرداً عن ظروف الواقعة وملابسات ، وإنما ينبغي أن تقدر ملاءمته لإحداث النتيجة الجرمية الحاصلة على ضوء تلك الظروف والملابسات ، وان يعرف ما إذا كان يشتمل منذ وقوعه ، وبالنظر الى هذه الظروف والملابسات ، على امكانية إيجاد تلك النتيجة وإحداثها .

وهكذا بمقتضى نظرية السببية الملائمية لايُعتبر سبباً قانونياً لنتيجة ما إلا

العامل الذي من شأنه \_ حسما أثبت التجارب \_ أن يحدث هذه النتيجة . اما العوامل التي ليس من شأنها موضوعياً ، و يحكم مجرى التجارب وسير الأمور العادي، أن تحدث تلك النتيجة فلا يمكن أن تعتبر بنظر القانون اسباباً لها وإن تكن قد أسهمت في وقوعها . ولا تنقطع رابطة السببية بينهذا السبب القانوني والنتيجة الجرمية الا إذا توسط بينها عامل شاذ غير مألوف أدى الى احداثها . وعلى ذلك إذا توفي الجريح في المستشفى لحريق نشب فيه فان الجارح لا يمكن أن يسأل عن وفاة لأن حريق المستشفى عامل شاذ غير مألوف توسط بين فعل أن يسأل عن وفاة لأن حريق المستشفى عامل شاذ غير مألوف توسط بين فعل الجارح والنتيجة الجرمية فقطع علاقة السببية بينها .

وينقسم أصحاب نظرية السبب الملائم الى طائفتين : طائفة تنظر الى علاقة السببية القائمة بين الفعل والنتيجة نظرة موضوعية ، وتجعل من السبب الملائم معياراً موضوعياً ، وتطرح مشكلة السببية في جرائم القتل مثلاً على الوجه التالي: هل كان من المتوقع والمرتقب وفق المجرى العادي للامور أن يؤدي فعل الجاني في الظروف التي ارتكب فيها الى وفاة المجني عليه ؟ فاذا كان الجواب ايجابياً ، فعلاقة السببية متوافرة ، والفاعل مسؤول عن الوفاة بغض النظر عما اذا كان الفاعل ذاته قد توقع حصول تلك النتيجة أو أنه كان في مقدوره ذلك — طالما أن حصول تلك النتيجة امم متوقع موضوعياً بحكم وقائع الحياة وسيرها العادي المألوف . وإذا كان الجواب سلبياً فتعد رابطة السببية غير قائمة . ومن أنصار هذه النظرية الموضوعية في السببية الملائمة والقائلين بها الفقيه الالماني روملان الجرمية نظرة ذاتية أو شخصية فهي لا تعتبر فعل الجاني في جرائم القتل مثلاً الجرمية نظرة ذاتية أو شخصية فهي لا تعتبر فعل الجاني في جرائم القتل مثلاً

سبباً ملائماً لإحداث الوفاة إلا اذا كان الجاني قد توقع حصولها، أو كان في مقدوره أن يتوقع ذلك على الأقل. ومما يماب على هذه النظرية الذاتية أنهما تجعل من السببية صلة أدبية ترجع الى حالة في الذهن لا الى ارتباط مادي بين الحوادث ، وبذلك تخرج السببية عن أن تكون عنصراً من عناصر الركر · \_ المادي في الجريمة ، و تدخل في نطاق العنصر المعنوي بحيث تصبح مختلطة بالخطأ (١). ومن القائلين بهذه النظرية الذاتية في السببية الملائمة الفقيه الالماني فون کریس Von Kries .

ومهما يكن فان نظرية السبب الملائم أكثر النظريات شيوعاً في تحــديد علاقة السببية ، فقد نالت تأييد الفقه والاجتهاد في سويسرا ، وأخذبها الفقه والاجتهاد الحديث في مصر ، وهي أقرب النظريات الى مااستقر عليه التشريع الايطالي الجزائي في المادة ٤١ من قانون العقوبات الايطالي ؛ ومن نصها اقتبسنا نحن أحكام المادة ٢٠٣ من قانون العقوبات السوري ، وفيها ضو ابط الصلة السببية وقواعدها . وهي بوجه الاجمال اولى النظريات بالاتباع .

ثانياً \_ حالة تسلسل النتائج

و إذا كانت هذه النظريات المختلفة التي استعرضناها تحاول أن تضع الحلول السليمة العادلة لمشكلة السببية في حال تعدد الاسباب فانالضابط الوحدالذي يصلح لتحديد صلة السببية في حال تسلسل النتائج وتعاقبها هو ذلك الذي استقر عليه الرأي في نطاق المسؤولية التقصيرية المدنية . وقد استقر الرأي على أن الجاني يسأل عن كل ماكان نتيجة طبيعية لفعله. ولهذا فان المسؤولية الجزائية (١) راجع ميرل: المصدر السابق، ص ١٧٤-١٧٠٠.

عن النتائج المتعاقبة تقف عند النتائج المباشرة سواء أكانت متوقعة أملمتكن، وبكلمة أوضح: ان رابطة السببية تقتصر في حال تسلسل النتائج على النتائج التي تتصل بفعل الجاني اتصالاً مباشراً وإن لم تكن عنداقتراف الفعل متوقعة أو محتملة الحدوث. أما النتائج غير المباشرة فلا مسؤولية عنها مالم تكن موضوعياً متوقعة (1).

ونحن نود أن نسرد بعض التطبيقات العملية في شتى البلدان لهذه النظريات الخاصة بتحديد علاقة السبية .

## السببية في الفقه والاجتمهاد والنشريع المقارد آ — السببية في فرنسا<sup>(۲)</sup>: يبدو من تدقيق أحكام المحاكم الفرنسية أنها

(١) يجب التمييز بين النتيجة أو الفرر المباشر والنتيجة أو الفرر المتوقع ، فكل ضرر متوقع يكون ضرراً متوقعاً. فان من الاضرار المباشرة ماليس محتمل الحصولولا يمكن توقعه (راجع الدكتور عبد الرزاق الدنبوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الاول، ٢٥٠ س ٦٨٣ نبذة ٢٥١ وص ٢١٠ نبذة ٢٠٠).

(٢) لم تنل مشكلة «السبية» في الفقه الجزائي المرنسي عناية تذكر حتى ان بعض الشراح الفرنسيين ذهبوا الى ان من العبث وضع ضابط السببية. ولعل أم ماألف في المرنسية في هذا الموضوع رسالة الدكتور نجيب حسني الى جامعة باريس في عام ٢٥٥، وقد نشرت في القاهرة في عام ٥٥، بعنوان . Naguib Hosni:Le lien de causalité en droit في عام ٥٥، وهما بعنوان . pénal, Le Caire, 1955.

وكذلك يراجع: غارو: ج١، ص ٥٨٧ نبذة ٢٩٧، ورو: ج١، ص ٣٦٦، نبذة ٢٠٠٦، وفيدال ومانيول: ج١، ص ١٩٥، نبذة ١٣٤، ودنديوده قابر: ص ٨٣ نبذة ١٣٣، ويوزا: ص ١٤٥، ومعرل: ص ٢٦٦ وما بعدها. وانظر الفقيه السويسري لوغوز في شرحه الاحكام العامة في قانون العقوبات السويسري ، ص ٣٢-٤٠٠.

و أقرأ بحثاً للاستاذ فريديف نشرته مجلة العلوم الجنائية في باريس لعام ١٩٥٢، ص ٣٠٥ حول «مشكلة السببية في النشريع الجزائي السوفييتي»، وبحثاً آخر للاستاذ تونك نشرته المجلة الدولية للقانون المقارن في باريس لعام ١٩٥٣ ص ٢٢ حول «النطورات الحديثة لعلافة السببية في التشريعين الاذكايزي والامريكي».

لم تضع معياراً ثابتاً لرابطة السببية تلنزم بتطبيقه في جميع اصناف الجرائم على السواء ، ولكنها تفرق في ضوابط السببية بين جرائم القتل المقصود ، وجرائم الايذاء المقصود ، وجرائم القتل والايذاء غير المقصودين ، وهي تفرقة ليس لها مايسو عها في القانون .

فني جرائم القتل المقصود: يشترطون ان يكون فعل الجاني هو السبب المباشر في حدوث الوفاة . فإذا انضم الى هذا الفعل عوامل اخرى أسهمت في احداث الوفاة كمرض المجني عليه سابقاً او لاحقاً ، او إهماله معالجة نفسه او العناية بها ، او اهمال الطبيب في معالجته او ارتكابه خطأ ما ، فإنها تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني وموت المجني عليه بحيث تقتصر مسؤولية الجاني على شروع في قتل فعل الجاني وموت المجني عليه بعد \_ في نظر الفرنسين \_ هو السبب المباشر في فقط (۱۱) ، لان فعل الجاني لم يعد \_ في نظر الفرنسين \_ هو السبب المباشر في مايد فع الفقه والقضاء الفرنسين الى اشتراط السببية المباشرة في جرائم القتل مايد فع الفقه والقضاء الفرنسيين الى اشتراط السببية المباشرة في جرائم القتل المقصود ان يكون فعل الاعتداء قاتلاً بطبيعته أي من شأنه موضوعياً إحداث الوفاة (۲) ، يكون فعل الاعتداء قاتلاً بطبيعته أي من شأنه موضوعياً إحداث الوفاة (۲) ، القتل والايذاء جعل منزانه قصد الجاني من ناحية وجسامة النتيجة من ناحية والقتل والايذاء جعل منزانه قصد الجاني من ناحية وجسامة النتيجة من ناحية والسبدة النتيجة من ناحية والقتل والايذاء جعل منزانه قصد الجاني من ناحية وجسامة النتيجة من ناحية والقتل والايذاء جعل منزانه قصد الجاني من ناحية وجسامة النتيجة من ناحية والقتل والايذاء جعل منزانه قصد الجاني من ناحية وجسامة النتيجة من ناحية والمية النتيجة من ناحية وجسامة النتيجة ويتوني المية ويتوني المؤلفة والقواد المناحة ويتوني المية ويتوني المية ويتوني المية ويتوني المؤلفة ويتوني المية وي

أما السببية في المسؤولية المدنية فقد حظيت من الفقهاء الفرنسيين بعناية اكبر ، انظر في ذلك مازو : ج ٧ ، ثبذة ، ١٤٤ وما بعدها . والحقيقة انه يحسن الاستثناس دوماً بالحلول التي يقرها الفقه والقضاء في النطاق المدني حول موضوع علاقة السببية ، لان طبيعتها واحدة في المسؤوليتين المدنية والجزائية على السواء .

<sup>(</sup>١) انظر غارسون : ئبدة ٧ ومابعدها فيشرحالمادة ه ٢٩ ؛وغارو : ج ه نبذة ٧ ه ٨ ١

<sup>(</sup>٢) انظر الصفحه ١٥٣ من هذا الكتاب.

اخرى؛ أما جسامة فعل الجاني بحد ذاته فليس ثمة ما يدل على أن الشارع عني بادخالها في حسابه ، فأي فعل مهما كان ضئيلاً في ذاته يمكن أن يؤدي الى أخطر النتائج متى توافرت له الظروف الملائمة (١) ، والشارع أنما بحسب الفاعل على قصده ، وعلى النتيجة التي نجمت عن فعله تحقيقاً لهذا القصد ، أما الفعل ذاته فهو وسيلة الفاعل لنيل غايته ، ولا يعتد الشارع بالوسيلة في جرائم القتل .

أما في جرائم الايذاء المقصود فتتراخى السببية ويعتبر فعل الجاني هو السبب ولو تدخلت عوامل اخرى شريطة أن لا يكون لها دور خطير في احداث ما حدث (٢).

وأمّا في جرائم القتل والايذاء غير المقصودين فلا تستازم المحاكم الفرنسية السببية المباشرة ، وانحا تميل الى التوسع في تقدير علاقة السببية ، وتكتفي في كثير من الاحوال بالسببية غير المباشرة ، و من الامثلة القضائية على ذلك ما يلي: 
1 — انهار بناء أثناء العمل فأراد أحد العال ، وكان قد نجا ، ان ينقذ جريحاً أصيب في الحادث فتطوع من تلقاء نفسه ، وعرض نفسه للخطر ، فأصيب وقتل . وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بان الوفاة ناشئة عن إهمال المقاول (المتعهد) ، وانه مسؤول بالتالي عن قتل غير مقصود ، وان علاقة السببية تظل قائمة بين خطإ ، ووفاة المجني عليه بالرغم من قلة احتراز هذا الاخير ، وتعريضه نفسه تلقائياً للخطر (٣) .

<sup>(</sup>١) الدكتور القللي : المرجع السابق ، ص ٩ : .

<sup>(</sup>٣) غارو : ج ه ' نبذة ٩٩ ، وشوفووهيلي : ج ٤ ، نبذة ٩٩ ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في ١٤ تشرين الثاني ١٨٩٠ والمنشورفي نشرة احكام هذه المحكمة لعام ١٨٩٠ رقم ٢٧٥، وراجع أيضاًقرارين آخرين حديثين جذا

والاجتهاد القضائي الفرنسي مستقر على انه إذا ارتكب المجني عليه خطأ ساهم به في احداث الوفاة ، فلا يقطع علاقة السببية ولا تأثير لذلك على قيام المسؤولية الجزائية ، واسناد جريمة القتل خطأ الى من تسبب بها . ومن هذا القبيل : ان قائد عربة خيل ترك عربته في الطريق العام مرخية العنان و دون مكابح ووقع ما أجفل الجواد الذي يجر العربة ، فراح يعدو في الشارع مسرعاً مهدداً سلامة المارة ، وتصدى له أحد الناس بغية إيقافه ، فلم يقو على ذلك، بل لطمه الجواد الجامح ، وقلبه ، وقضى عليه . وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية الواقعة قتلاً خطأوقضت بمسؤولية قائد العربة كرتكب جريمة قتل غير مقصود (١١) وكذلك أطلق صاحب كلب كلبه في الشارع فعض أحد الاشخاص في ساقه وكان يرتدي سروالاً (بنطالا) قذراً مما أفضى الى وفاته بالكرزاز (النيتانوس) بعد ثلاثة يرتدي سروالاً (بنطالا) قذراً مما أفضى الى وفاته بالكرزاز (النيتانوس) بعد ثلاثة عن قتل خطا (١٠).

٢ — كان عاملان يشتغلان في بناء «سقالة» لم يحكم المقاول (المتعهد) صنعها، وحدث ان اهترت السقالة أثناء وقوف العاملين عليها، و نشأ من ذلك صوت أخاف العاملين وظنا ان السقالة ستسقط، فقفزا الى الارض، فجرح أحدهما ومات الآخر، وقد تبين ان السقالة لم تسقط، واحيلت القضية بتهمة الفتل

المنى: أحدهما نقض وؤرخ في ١٥ نو فبر ٥٥ ٩ ومنشور في داللوز ٢٥٩٦ ص ٥٧ والثاني من استثنافباريس مؤرخ في ٢٠ يناير ٧٥ ٩١ . ومنشور في ١٩٨ . ٢ - ٥٩٠٥.

<sup>(</sup>١) راجع قرار النقض الفرنسي الصادر في ٦ آب ( اغسطسُ ) ١٩٠٣ والمشور في سيرى ه ١٩٠٠ - ٧٧٣ وقدعلقعليه الاستاذرو.

 <sup>(</sup>٢) انظر قراز محكمة النقض الفرنسية الصادر في ١٨ تشرين الثاني (نوفعر) ١٩٣٧
 والمشورئيسيري ٢٨ ١-١-١٩٢٠.

خطأ فحكم ببراءة المقاول ابتدائياً، ولكن محكمة الاستئناف قضتبادا نةالمقاول، وانلم يكن هو السبب المباشر والاساسي الاأنه هو العامل الذي ساق الحادث حما(١١).

" - خرج عدد من الاصدقاء للصيد ، وأطلق احدهم عياراً نارياً في الفضاء يستنفرهم به، وأدى ا نطلاق العيار الناري في الفضاء الى قطع سلك كهربائي بحمل تياراً عالياً ، فاصاب بتياره أحد الصيادين فقضى في الحال . وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية (٢) أن الواقعة قتل خطأ، وعد ت فعل اطلاق العيار الناري سبباً لوفاة الضحية .

خ حجم أصدرته محكمة بداية السين في ٣٦ أيار (مايو) ١٩٥٦ و نشر في ١١٥ أيار (مايو) ١٩٥٦ و نشر في داللوز ١٩٥٦ ص ٢٦٦ وعلق عليه غولتي Gollety) اعتبرت فيه معلمة في مدرسة حضانة ، مسؤولة جزائياً عن موت تلميذ أشعل النار في ملابسه ، وهو يلمب بعيدان الكبريت ، وادينت بجرم القتل إهمالاً .

مضص اصيب في حادث سيارة بجراح، فاستلزمت حالته الصحية اجراء عملية فات في أثنائها، فقضت محكة النقض الفرنسية بأنسائق السيارة يعتبر قاتلا خطأ طالما أن العملية التي اجريت للجريح والتي توفي بسببها كانت تقتضيها حالته الصحية الناجمة عن الجراح غير المقصودة (٣).

<sup>(</sup>١) انظر مناقشة هذا القرار الصادر عن استثناف مونبليه في ١٩ حزيرات (يونيه) الم ١٩ في الصفحة ٤٥ من رسالة برونيه H.Brunhes الى جامعة ديجون في عام ١٩٣٢ حول : قلة الاحتراز imprudence في القانون الجزائي . وكذلك اخلر في هذا الصدد الدكتور القللي ص٢٤ هامش ٣.

<sup>(</sup>٢) إفرأ قرار النقضالفرنسي الصادر في ١٠ تشرين الاول (اكتوبر) ١٩٥٦ والمنشور في داللوز عام ١٩٥٧ ص١٦٣ .

ومن هذا القبيل ما قضت به أيضاً محكمة استئناف إكس من انه اذا ترك طبيب سهواً أداة من ادوات الجراحة في جسم المريض مما استلزم اجراء جراحة اخرى لاخراج الاداة مات بسبما المريض ، فإن الطبيب الأول يكون مسؤولا عن الوفاة ، ويعاقب بعقوبة القتل الخطإ(١) .

ب - السببية في المحلمرا (\*): أشرنا من ذي قبل الى أن الفقهاء الانكليز القدامي كانوا يفرقون في اثبات رابطة السببية بين العوامل البعيدة والعوامل القريبة، ويعتبرون الأخيرة وحدها اسباباً. ولكن هذا المعيار متموج وغير دقيق ولذلك فقد نبذه الفقه والقضاء في انكلترا. ونحن سنقتصر على استنباط القواعد العامة التي يسير عليها القضاء الانكليزي في اثبات صلة

<sup>(</sup>١) اقرآ قرار محكمة اكس المؤرخ في ١٦ كانون الثاني (يناير) ١٩٥٤ والمنشور في داللوز. ١٩٥٤ ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>۲) انظر ستينن : المرجع الــابق ، ص ۲۰۸ . وتارنر المصدر الــابق : ص ۱۵ نبذة ۱۳ و ص ۱۰۵ نبذة ۱۸ و كذلك مجموعة الفرارات الجزائية للاستاذين تارنروآرميتيج ص ۸۸ وما بعدها . وانظر في هذا المني المرجين التاليين :

J Hall: General principles of criminal law, Indianapolis, 1947. P. 256-266.

G. Witliams: Criminal law. London, 1953, P. 186.
ولعل هذين المرجمين هما احدث المراجع واهمها في استنباط الاحكام العامة في القانون
الجزائي في الشريعة الانكياوساكسونية.

واقرأ ايضاً :

Hart and Honoré: Causation in the Law, Oxford, 1959. وانظر كذلك بنوع خاص في موضوع السببية في جرائم الفتل مجوث الدكتور وليمز Criminal Law Review, 1957, pp. المنشورة في المجلة التالية: Dr. Williams 429 and 510.

السببية في جرائم القتل ثم نسرد ، ايضاحاً لها ، بعض الامثلة نختارها من القضايا العملية التي فصلت فها المحاكم .

١ - القاعدة العامة : لايشترط في فعل الجاني ان يكون السبب الوحيد
 او المباشر في احداث الموت حتى يعتبر هذا الجاني مسؤولاً عن ارتكاب
 جرعة القتل . ويبنى على ذلك انه :

آ — اذا احدث شخص بآخر اصابات أو ضروباً أو جراحاً استلزمت معالجة طبية او عملية جراحية توفي بسببها المصاب، فان صلة السببية تظل قائمة بين الاصابة والوفاة ويسأل الشخص الذي احدث الاصابات عن القتل طالما ان العملية او المعالجة أجريت بنية حسنة good faith وحسب القواعد الطبية المعتادة.

ب - اذا احدث شخص بآخر عدداً من الاصابات توفي المصاب على اثرها، ثم تبين ان الاصابات لم تكن قاتلة ، وأنها بحد ذاتها لم تكن لتفضي الى الموت لو ان المصاب عالج نفسه المعالجة التي تقتضيها حالته ، او لو انه بذل من العناية بنفسه ما يبذله اقرانه الذين هم في مستواه ، فان ذلك كله لا يقطع علاقة السبيية ، بل يظل الشخص الذي احدث الاصابات مسؤولاً عن الوفاة .

- اذا انزل شخص بآخر اعمال العنف أو الشدة ، او هدده بها ، فلم يعد امام هذا الشخص الآخر من سبيل لانقاذ نفسه مما يمهدده الا ان يقوم بفعل يفضي الى موته ، فان الشخص الذي ارتكب العنف او هدد به يعتبر مسؤولا عن الوفاة .

د — اذا أوقع شخص بآخر أذى عجل بوفاته ، وكان هذا مصابـاً من ذي قبل بمرض خطير أو بجرح جسيم سيوديان به حتماً ولولم يكن قد وقع بــه ذلك

الاذي ، فإن الشخص الذي ارتكب الاذي يعتبر مسؤولاً عن الوفاة.

ه — يعتبر الفعل أو الامتناع سبباً قانو نياً للقتل ، و أن ثبت أن الوفاة لم تكن لتحصل لولا فعل الحني عليه أو امتناعه أو فعل الغير أو امتناعه (١).

٢ – تطبيقات عملية: آ – يجرح شخص – آخر في خلال مبارزة ، ويرى الاطباء الاختصاصيون انه لابد من اجراء عملية لشفاء المصاب . ولكن المصاب عوت بسبب تلك العملية التي يتضح – فيا بعد – أنها لم تكن ضرورية .
 محدث الجرح يظل مسؤولاً عن الوفاة (٢) .

ب - يحدث احدهم جرحاً بآخر ، ولكن الطبيب الجراح يدخل في تضميد الجرح مواد سامة إما قصداً أو إهالا فيحدث التسمم ويموت الجريح. فالطبيب هنا هو المسؤول عن الوفاة (٣).

ج — يجرح أحدهم اصبع الآخر ، فينصح الطبيب صاحب الاصبع بأن يبتر إصبعه لينقذ حياته ، ولكن الجريح يرفض ، ويموت بالكزاز (التيتانوس) المدن الجرح عن الوفاة (٤). وفي هذه القضية لم تعتد المحكة يرفض الجريح المداواة اللازمة ، إذلافرق بين أن يكون هذا

<sup>(</sup>١) هذه الفاعدة ليست في حقيقتها سوى تطبيق لنظرية تكافؤ الاسباب او تعادلها يم وربما كانت متمارضة مع الفاعدة « د » والقواعد السابقة التي هي اقرب ماتكون الى نظريــة السبب الملائم .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه الفضية R . V . Pym تجدها في رسل Russel : المرجع السابق ص ٣٠٠- ٣٠٠ وقد حكم فيها في عام ٢٨٤٦ .

<sup>(</sup>٣) راجع هيل Hale بص ٢٤٠٠

<sup>(</sup>٤) انظر قضية هولند R.x. Hollandفي مجموعة تارنز وارميتيج، ص ٩٠ ، وقد فصل فيها في عام ١٨٤١.

الجرح قاتلاً بطبيعته ومفضياً فوراً إلى الموت وبين ان يكون قد غدا كذلك بسبب امتناع المجني عليه عن اتباع افضل طرق المعالجة والمداواة.

د — أنزل احدهم يزوجته ضربات مبرحة على ضفة غدير ، فلم تجد سبيلاً لانقاذ نفسها من عدوانه الشديد الا بالقاء نفسها في الغدير حيث غرقت؛ فاعتبر اعتداء الزوج سبباً للوفاة (١) . وفي قضية سويار R. v. Sawyer فاعتبر المفصولة في عام ١٨٨٧ تتلخص الوقائع في ان شجاراً جرى بين زوج وزوجته ، فألقت الزوجة نفسها من النافذة وماتت ، ولم يقم الدليل على ان الزوجة أكرهت إكراهاً على ان تسلك هذا السبيل الوحيد تفادياً لا عتداء زوجها الشديد أو لتهديداته ، فقضت الحكمة ببراءة الزوج من تهمة القتل . اما في قضية ايفانس R. v. Evans فقد حكم بأنه اذاكان موت الزوجة ناجاً في آن واحد عن الاصابات التي احدثها فيها زوجها وعن القائما نفسها من النافذة خوفاً من ان ينزل بها زوجها اصابات اشد قد تعرض حياتها للخطر ، وكان لديها من الاسباب ما يبرر هذا الخوف ، فان الزوج يحاسب عن النائدة عن سقوط زوجته من النافذة كا لوكان هو الذي رمى بها .

ه — ضرب احد الاشخاص خصماً له ، وكان مريضاً مرضاً شديداً ، فقضى . وقد ثبت ان المضروب كان سيقضي عليه مرضه حماً في مدة لاتتجاوز الاسابيع السنة ، وان الاصابة عجلت فقط في و فاته . وقد اعتبر الضارب \_ مع ذلك \_ مسؤولاً عن الوفاة (٢).

<sup>(</sup>١)انظر في هذا الصده Wharton on Homcide نبذة ٤٧٣ و ٥٧٠ . و كذلك بجوعة تارنر وآرميتيج ، ص ٩٠ .

<sup>(</sup>۲) هذه قضية فلتشر R.v. Fletcher أوردها رسل س۳۸۱، والحكم فيها صادر في سنة ۲۸۶۱.

و — احتسى امرؤ الحمر ، ولما سكر القى بنفسه في منتصف الطريق ، وصدف ان سائقي عربتين كانا في سباق على الطريق فدُهس السكر انومات . فسواء اكان الدهس ناشئاً عن فعل احد السائقين ام عن فعليهما ، فان كلا منهما يعتبر مسؤولاً عن قتل خطا (۱).

ز — تشاجر شخصان يركب كل منهما جواداً ، فضرب احدها الآخر ولحق الضارب بالمضروب عدواً على الخيل و خشي المعتدى عليه صولة المعتدي واستمرار هجومه عليه ، فاستحث جواده على المسير، فاجفل الجواد والقى براكبه في الارض فاصيب بكسور ومات . وقد اعتبر الضارب مسؤولاً عن الوفاة (٢) .

ج—الـبية في المانيا: لقد أولى فقهاء الالمان مشكلة السبية عناية كبيرة، وافاضوا في الـكلام عنها وتشعبت في ذلك نظرياتهم. وعنهم أخذ غيرهم. وليست نظرية تكافؤ الاسباب ولانظرية السبب الملائم الا من حصاد نتاجهم الفقهي والاجتهادي ويبدو أن القضاء الجزائي الالماني يأخذ بنظرية تكافؤ الاسباب أو تعادلها ، ويطبق بشكل مطلق المعيار الذي يقضي بأن السبب هو ذلك العامل الذي لولاه لما حدثت النتيجة . وعلى ذلك اذا افترضنا أن الجاني لميرتكب فعله، وترتب على افتراضنا هذا أن الموت ما كان ليتحقق، فأن فعل الجاني يعتبر حينئذ سبباً للموت . فالسبب أذن هو العامل الذي لو تخلف لما تحققت النتيجة . وطبقاً لمذا الرأي قد يكون هنالك اكثر من مسؤول واحدعن جريمة القتل الواقعة .

<sup>(</sup>١) قضية سويدال R.v , Swindall وقد حكم فيها في عام ٢ ، ١٨٤.

<sup>(</sup>۲) نضية مكهان R·v. Hickman وفصل فيها عام ۱۸۳۱ وتجدها في مجموعة نارنر وآرميتج ، س۸۹

وقد يقع عب الوفاة على كل من ساهم في إحداثها على السواء شريطةأن تكون هذه المساهمة ضرورية لازهاق روح المجني عليهوان لم تكنوحدها كافية (١).

ر ـ السببية في ايطالبا : عرض الشارع الايطالي لحل مشكلة السببية بنص تشريعي صريح ، فوضع المادتين ٤٠ و ٤١ من قانون العقوبات الايطالي الصادر في عام ١٩٣٠ ، وقد نصنا على مايلي :

« المادة ٤٠ – علاقة السببية : – لا يماقب أحد على جريمة ما إلا إذا كانت النتيجة الضارة أو الخطرة التي يتوقف علمها قيام هذه الجريمة ناشئة عن سلوكه الا يجابي أو السلبي ؛ على أن الامتناع عن منع وقوع حادث ما، هو بمثابة احداثه متى كان مجب على الممتنع قانوناً أن يمنعه .

« المادة ٤١ - تعدد الأسباب: - ان علاقة السببية بين فعل الجاني أو امتناعه والنتيجة الحادثة لاينفيها تدخل أسباب سابقة أو مرافقة أو لاحقة وان كانت مستقلة عن فعل الجاني أو امتناعه ؛ على أن الأسباب اللاحقة تقطع علاقة السببية متى كانت كافية بحد ذاتها لتحقيق النتيجة الحادثة . وفي هذه الحالة إذا كان الفعل أو الامتناع السابق يؤلف في ذاته جريمة طبقت على الجاني العقوبة المقررة لها . و تسريهذه الأحكام حتى إذا كان السبب السابق أو المرافق أو اللاحق متأتياً من فعل غير مشروع قام به الغير . »

والنص الوارد في المادة ٤١ السالف بيانها من قانون العقوبات الايطالي يكاد يكون هو نفسه النص الوارد في المادة ٢٠٣ من قانون العقوبات السوري .

<sup>(</sup>۱) انظر فون لیست : ج ۱ ، ص ۱۵۸ – ۱۹۳ ، و کذلك الدکتور محود نجیب حسنی : ص ۱ ؛ .

ومن المعروف إن الايطاليين يفرقون بين النتيجة المتوقعة Probable والنتيجة المحكنة Possible. فالأولى تقرتب على نشاط الفاعل في الغالب من الأمور ولذلك تعتبر مسببة عن نشاطه ، أما الثانية فمن المكن اسنادها الىهذا النشاط ولكن في النادر من الأمور ، ولذلك لاتكون ثمة رابطة سببية لأن النادر لاحكم له (١) .

ه - السبية في مصر: (٢) لم يسلم القضاء المصري من التأثر بأقوال الشراح الفرنسيين ومن السير على غرار القضاء الفرنسي ، فنراه يردد في بعضاً حكامه عبارة السبب المباشر والسبب غير المباشر، وهي تفرقة لاأساس لها في القانونين الفرنسي والمصري على السواء ، ثم هو يأخذ في بعض أحكامه الأخرى بمعيار النوقع الذاتي فيميز بين النتائج التي توقعها الجاني أو كان من واجبه أن يتوقعها وبين النتائج التي لم يتوقعها ، ثم شرع في عدد من أحكامه الحديثة يتلمس المعيار الصحيح وفق الا تجاه الفقهي الحديث . ولذلك فإن الباحث المدقق الذي يتابع تطور الاجتهاد القضائي في مصر في هذا الصدد قد لا يعدم العثور على أحكام العثور على أحكام

<sup>(</sup>١) انظر الدكتور محمود محمود مصطفى : شرح القنم المام . ص ٢٠٩ وما بعدها ، نقلًا عن دروس الاستاذ الايطالي توليودى له غو قفرة ١٥٧ ص ٩٠ و انظر ايضاً عرضاً لشرح نظرية السبية كا يراها الفقيه الايطالي الكبير فيليبوغريسيني Filippo Grispigni سرده الدكتور رمسيس بهنام في كتابه : « مذكرات في القسم الحناص من قانون المقوبات » مدكرا في القسم الحناص من قانون المقوبات » ١٢١ - ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) اذا استثنينا رسالة الدكتور نجيب حسني التي وضمها باللغة الفرنسية حول علاقة السببية في القانون الجزائي ، فان الدكتور مصطفى القللي عميد كلية الحقوق في جامعة الفاهرة سا تماً هو أول فقيه مصري أولى موضوع السببية عناية تذكر ، وبحث فيها بحثا مستفيضا في كتابه المعروف الصادر في عام ١٩٤٨ ، في المسؤولية الجنائية ، ص ٢٨ – ٧٥ .

وافرأ أيضًا : الدكتور رؤوف عبيد : السبية في القانون الجنائي ، القاهرة، ٩ ه ٩ ١ ٪.

مضطربة تتراوح بين القديم والحديث ، بل قد يلقى في بداية الشوط أحكاماً تتناقض وتتعارض في مفاهيمها ومعاييرها في السببية مع ماانتهت اليه محكمة النقض ، وما أخذت به في ماأصدرته مؤخراً من أحكام حديثة ، و نستطيع القول بأن محكمة النقض المصرية بدأت باقتفاء أثر الفقه والقضاء الفرنسيين ، ولكنها انتهت مؤخراً الى مثل ماانتهى اليه الفقه والقضاء في انكلترا ، في تحديد ضوا بط السببية ، ولاشك في أن هذا أسلم اتجاهاً وأقوم .

و نحن نود أن نستعرض طائفة من أحكام محكمة النقض المصرية فيها القديم والحديث ، ليستبين القارىء تطور القضاء المصري في تحديد علاقة السببية ، كيف بدأ ، وكيف سار ، وماالذي خلص اليه .

## الاجتهاد القديم:

1 — قدم شخص إلى آخر قطعةً من الفطير فيها زرنيخ بقصد قتله فأكل المجني عليه جزءاً منها ثم داخله الشك في أمرها فعرضها على والد الفاعل وشكا اليه ولده ، وأنبأه بواقع الحال ، ويبدو أن الوالد لم يصدقه ولم يقتنع بصحة شكواه ، وأراد تبديد شكوكه وإبعاد المظنة عن ولده فأكل جزءاً من الفطيرة أمام الشاكي دون علم ابنه أو الرجوع اليه ، فمات الأبوشني الجني عليه الأول، وأحيل الفاعل إلى محكمة جنايات الاسكندرية بتهمتي قتل الوالد قصداً والشروع في قتل المجني عليه الآخر ، فاعتبرت المحكمة الفاعل مسؤولاً عن الشروع في قتل المجني عليه الآخر ، مناعتبرت المحكمة الفاعل عن الشروع في جناية الشروع في قتل الحجني عليه المحقوبة قتل هذا الأخير ، وغير مسؤول عن قتل والده ، وقضت بالحكم عليه بعقوبة جناية الشروع في قتل المجني عليه الذي شفي، وبراءته من تهمة القتل . وقد بنت

المحكمة حكمها على تعليل مقتضب جداً هو أن ﴿ السم لم يصل الى والد المتهم من ابنه مباشرة (١) » .

ونحن نرى أن رأي المحكمة سليم وإن كانت في غنى عن التعليل بالسببية غير المباشرة ، فعلاقة السببية منقطعة عاماً بين نشاط الجاني ووفاة الوالد ، لأن تدخل إرادة هذا الأخير وإقدامه على التهام الطعام من نفسه رغم تنبيهه الى احمال وجود السم فيه يعتبر عاملاً مستقلاً شاذاً منافياً لسير الأمور العادي يقطع بتدخله كل سببية بين فعل الجاني وحصول الوفاة ، وقد كان في وسع هذا الوالد أن يتحقق من الائم سوال ولده ، فلا يندفع إلى ما اندفع اليه ، ويبدو أنه ذهب ضحية ثقته المطلقة بحسن سلوك ابنه وبعده عن الإجرام .

لأيسأل الضارب عن جريمة احداث عاهة دائمة الا اذا كانت العاهة
 الدائمة نتيجة لازمة للضرب أما اذا لم تنشأ إلا من اهمال المصاب في علاج نفسه

<sup>(</sup>١ انظر القرار الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية في ١٠ - ٤ - ١٩٠٠ والمنشور في المجموعة الرسمية س ١١ عدد ١١ ص ٥٠٠ . وقد اختلف الفقهاء المصريون في هذا الحل الذي انطوى عليه حكم المحكمة . فأكثرهم وافق عليه من حيث النتيجة وإن رأى أنه لم يكن ثمة مايدءو الى التحدث فيه عن السببية المباشرة وغير المباشرة ( انظر في ذلك الدكتور محدود مصطفى : القسم العام ، ص ٢١٠ نبذة ١٨٠ هامش ٢ ؛ والدكتور رؤوف عبيد: ص ٢٠ . والاستاذ محمود ابراهيم اسماعيل : ص ٥١ ـ ٢١ . والدكتور القللي في تعليق له في مجلة القانون والاقتصاد س ١ ص ٥٧٥ ) . ويرى بعضهم أن المتهم في هذه القضية يجب أن لايسأل عن الشروع في قتل المجني عليه فحسب ، وإنما ينبعي أن يأل أيضاً عن وفاة الوالد كقاتل قصداً ( اقرأ في ذلك الدكتور حسن ابو السعود : ص ١٠ ١ - ١٠ هامش ١ ) . ويذهب بعضهم الآخر الى القول بأن المتهم في هذه الحالى ويسأل عن شروع في قتل ، كا إيسأل عن قتل والده خطأ .

فهي من عمل المصاب، وليس من العدل ان يسأل عنها المنهم ، لان الانسات لا يؤاخذ إلا بعمله ، وما فعله المنهم لم يكن الاضرباً بسيطاً ليس من نتائجه احداث عاهة دائمة لو توافرت فيه المعالجة القانونية (١).

" - إذا أهمل المصاب في معالجة نفسه ، او اذا حصل خطأ من الطبيب في أثناء المعالجة وكانت نتيجة كل هذه الامور وخيمة على المجني عليه ، فلا يسأل المتهم عن تلك الاعمال التي حصلت رغم ارادته . ومن المعقول انه لايصح ان يسأل شخص وان يؤاخذ عن أمور وقعت من غيره ، وغير متيسر له امتناع وقوعها (٢) .

ان من مبادىء العدل ان لا يسأل الجاني الا عن النتائج المترتبة على عمله مباشرة ولا يسأل عن أمر لا دخل له فيه و إلا كان حظه موكولاً للظروف و المقادير فان ساءت طرق الوقاية والعلاج ساء معها مركز المتهم (٣).

هبوط القلب ، يسأل الجاني عن ضرب فقط (٤)

<sup>(</sup>١) الاستثناف في ١٧ - ٤ - ٠ ٠ ، ١٩ منشور في المجموعة الرسمية س ٢ ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) جنايات بني سويف في ١٥ - ٥ - ١٠ منشور في المجموعة الرسمية س ٢ ص ٣٣٣؛

وكذلك جنايات بني سويف في ٢٩ ـ ٣ ـ ه ١٩٠٠ منشور في الاستقلال سر ٤ ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) بني سويف في ٢١ ٣٠- ١٩٢٣ منشور في الحاماة س٣ رقم : ؛ ٣٥ س ٢٥ ؛ .

<sup>(</sup>٤) قرار محكمة النقض الصادر في ٢٥ ـ ٥ ـ ١٩٣٧ والمنشور في المحاماة س ٧ رقم ٢٣١ ص ٤٩٢.ومن هذا القبيل|يضاً قرار محكمةالجنايات في اسيوط وهو مؤرخ في ٢٨-٣ــ ٧٧٧ ومنشور في المجموعة الرسمية ، س ٢٨ ص ٦٢ ـ

وليس من الصعب ان نكشف عما يعتور اكثر هذه الاحكام من بعد عن الصواب، وعن سلامة المنطق والتقدير ، ولا سيا وان محكمة النقض المصرية ذاتها قد تجنبت الاستمرار في هذه الطريق ، وهذه طائفة من أحكام المديثة تنم عما استقر عليه أنجاه القضاء المصري ورأيه ، وقد لا يعدم القارىء ان يجد بينها ما يتعارض كاياً مع الاحكام القدعة التي أسلفنا بيانها .

ا — يكني لقيام جريمة الضرب المفضي الى الموت أن تكون الوفاة نشأت مباشرة عن الجروح بمعنى أنه لولا هذه الجروح لما حدثت الوفاة او بعبارة اخرى ان تكون الجروح هي السبب الأول للوفاة . وفي هذه الحالة يجب التسليم بان الفاعل مسؤول داغاً عن النتائج التي المكنه اووجب عليه افتراضها ، وان رابطة السببية الموجودة بين الوفاة والجروح التي حدثت عمداً لا تنعدم الااذا كانت الوفاة فاشئة فقط عن وقائع حدثت عرضاً بعد الاصابة بنوع ان الفاعل لم يكن في امكانه افتراضها () .

٢ — اذا تشاجر شخصان في قارب وأدت المشاجرة الى وقوع احدها في النهر فمات غرقاً ، فإن الواقعة تعتبر ضرباً افضى الى موت ، كما يعتبر الضارب متسبباً في سقوط زميله في الماء وغرقه (٢) .

٣ - يسأل عن جريمة احداث العاهة المستديمة من يصيب آخراصابة يترتب

<sup>(</sup>١) قرار محكمة النقض في ٣١-١٢- ١٩١٠ منشور في المجموعة الرسمية س٣٠ص٥٠. وانظر في نقد هذا القرار الدكتور حسن ابو السمود : ص ٢٤ وما بعدها .

 <sup>(</sup>٢) قرار صادر من محكمة جنايات الاسكندرية في ٦-٤- ١٩١١ و منشور في المجموعة
 الرسمية س ١٢ ص ٢٨١ رقم ٩٣٩ .

علمها فقد أبصار عيفيه حتى ولوكان هناك أهمال فى مدة العلاج (١) . ٤ — يسأل الجاني عن العاهة المستديمة ولو أنهما تخلفت بسبب إصابته وسوء المعالجة (٢) .

ما دام الثابت في الحكم ان السبب الرئيسي في وفاة المجني عليه هو الاصابة التي أحدثها الجاني، فهذا الجاني مسؤول عن جريمة الضرب المفضي الى الموت، ولو كان المجني عليه فيه من الامواض ما ساعد على الوفاة (٣).

7 - متى ثبت ان الضرب الذي وقع من المتهم هو السبب الاول المحرك لعوامل أخرى تعاونت معه \_ وان تنوعت \_ على احداث وفاة المجني عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر فهو مسؤول جنائياً عن كافة النتائج التي ترتبت على فعله مأخوذاً في ذلك بقصده الاحتمالي لانه كان من واحبه ان بتوقع هذه النتائج الجائزة الحصول كن .

٧ - حكم على متهم بعقوبة جريمة الضرب المفضي الى موت، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض مستنداً إلى ان الواقعة ليست سوى جريمة ضرب عادي لعدم توافر رابطة السببية بين الضرب والوفاة إذ إن المجني عليه

<sup>(</sup>١) قرار محكمة النقض صادر في ٣٣-٩ـ ١٩١٦ ومنشور في الشرائع س ؛ ص٣٢.

<sup>(ُ</sup> ٧ ُ) قرار محكمةالنقض صادرفيه ٢-٩-٠٠١ ومنشورفي المحاماة س١ص٣٣٣رةم٩ ه

<sup>(</sup>٣) قرار محكمة النقض صادر في ٩-١١- ١٩٣٦ ومنشور في مجموعة القواعدالقانونية عنه ، وقم ٩ ص ٩ .

<sup>(</sup>٤) قرار محكمة النقض الصادر في ١ ٧-٣٠-٣ ١ والمنشور في مجموعة القواعد الفافونية، يو ج٤، رقم ه ١ ٨ ص ٧ ٧ وفي مجلة الفانون والافتصاد س ١ ملحق ٧ رقم ٧ ٨ ص ١ ١ ١ . و س الملحوظ ان ثمة خلطاً في هذا القرار بين القصد الاحتمالي ، والنتيجة المحتملة او المتوقعة ولايحدم الباحث المتتبع ان يرى مثل هذا الخلط في عدد من قرارات محكمة النقض المصرية في هذا الخصوص.

لم يستكمل علاجه رغم نصح الاطباء له ، فضلاً عن شيخوخته وما يصاحبها من ضعف الدورة الدموية ، لا سيا وان الوفاة حصلت بعد حدوث الإصابة بزمن مديد فانقطعت رابطة السببية بتراخي الزمن . وقد قضت محكمة النقض (١) بأنها تقر محكمة الموضوع على ما رأته من أنه سواء اكان المجني عليه أهمل في العلاج ام لم يهمل ، وسواء اكان علاجه سيئماً ام قانونياً فان المتهم مسؤول عن النتائج المباشرة وغير المباشرة لفعله ، وأن الضرب الذي وقع من الطاعن عن النتائج المباشرة وغير المباشرة لفعله ، وأن الضرب الذي وقع من الطاعن المو السبب الاول المحرك للعوامل الاخرى المتنوعة التي تعاونت بطريق مباشر او غير مباشر على فعله ومأخوذ في ذلك بقصده الاحتمالي ولو لم يتوقع هذه النتائج التي ترتبت على فعله ومأخوذ في ذلك بقصده الاحتمالي ولو لم يتوقع هذه النتائج الذي كان يجب عليه قانوناً أن يتوقعها .

٨ — وفي حكم آخر (٢) قررت محكمة النقض ان الجاني مسؤول عن وفاة الجني عليه التي نتجت عن تقيح الجروح ووصول عدواه الى المخ مما هو من المضاعفات المعروفة في مثل الاصابة التي أحدثها به المتهم ، ولا يغير من ذلك أن يكون هناك إهمال في علاج المجني عليه مادامت فعلة المتهم كانت العامل الاول الذي لولاه لما حصلت الوفاة .

٩ - و قضت أيضاً (٣) بأن المنهم يكون مسؤولاً جنائياً عن جميع النتائج

<sup>(</sup>١) انظر فرار النقض المصري المؤرخ في ٢٠-١١-١٩٣٣ والمنشور في المجموعة الرسمية ص ه ٣ رقم ٨. وفي هذا القرار ايضاً يلمس الباحث كيف ان محكمة النقض المصرية ارادتان تقحم فكرة القصد الاحتالي إقحاماً ، ولم يكن ثمة ما يدعوها إلى ذلك . فقد كان يكفي في تعليل ماذهبت اليه ان تستند الى فكرة التوقع .

<sup>(</sup>٢) صادر في ١-١-١٩٤٥ ومنشور في مجموعة القواعد القانونية حـ ٦ رقم ٤٠٠

المحتمل حصولها عن الاصابة التي أحدثها ، ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الاهمال فيه مالم يثبت أن ذلك (أي التراخي أو الاهمال) كان متعمداً لتجسيم مسؤولية الفاعل .

10 — وحكمت كذلك (١) بأنه اذا كان المجني عليه قدمكث في المستشفي ١٢٦ يوماً ثم خرج منه ليتولاه طبيب خاص ثم نوفي بعد خروجه بأيام ، وكانت وظاته نتيجة الامتصاص العفن الناشي عن الجروح ، فإن المتهم يظل مسؤولاً عن الموظاة ، وإن كان قد ساعد على حدوثها ترك المجني عليه نفسه بدون علاج مدة أسبوع ، وحالة وله والرئتين والكبد والطحال .

<sup>(</sup>١) إقرأ قرار النقض المؤرخ في ٩-٣-٣٤ والمنشور في مجموعة القواعد القانونية ج ه رقم ٣٦٣ ص ٦٢١ .

والثاني: ان الواقعة لاتكوّن جناية ضرب أفضى الى الموت وان مايصح إسناده للطاعن في هذه الحالة هو تسببه بخطاء في احداث جرح أدى الى وفاة المجنى عليها مادام لم يقصد إحداث الجرح كما يتطلب القانون.

ورفضت محمكة النقض هذا الطعن وقضت بأنه اذا كان الحكم قد أثبت أن جذب المتهم للحقيبة بعنف هوالذي اوقع المجني عليهامن (الترام) فأصيبت بجروح وأصيبت أثناء علاجها منها بالتهاب رئوي حدث بسبب رقادها على ظهرها أثناء مدة العلاج ، وانتهى بوفاتها ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوافر به ظرف الاكراه في جناية السرقة ، كما يجعل المنهم مسؤولاً عن جناية إحداث جرح عمدي (مقصود) أفضى الى موت المجنى علمها (۱).

17 — وقضت محكة النقض أيضاً بأنه مادامت الواقعة هي ان المتهم ضرب المجني عليه بمطواة في أذنه فسقط على الارض مباشرة بسببها و نتج عن هذا السقوط اصطدام رأسه بالارض ، فانقطع شريان فيه أدى الى الضغط على المنح واصابته بالشلل مما اقتضى إجراء عملية « تربنة » ، فان المتهم مسؤول عن جميع النتائج الحاصلة لأن السقوط على الارض ناجم عن فعل الضرب الواقع من قبله . (٢)

ومن هذا القبيل أيضاً ماحكمت به محكمة النقض ذاتها بأنه اذا انتاب اصابة الرأس التي أحدثها الجاني بالمجني عليه تقيح عميق تطلب اجراء عمل جراحي ورفع جزء من عظام الرأس انتهى بفقد ٍ في عظم الجمجمة ، مما يعتبر

<sup>(</sup>١) إقرأ قرار النقضالصادر في ٨--٣--٥٠ والمنشور في مجموعة أحكام النقض سع رقم ٣٤٠ ص ه٤٠ .

<sup>(</sup>٢) إقرأ قرار النقض الصادر في ٢٩--٥-١٥٥١ والمنشور في مجموعة أحكام محكمة النقض س٢ رقم ٣١٤ ص ١٩٧٩ .

عاهة يستحيل برؤها ، فإن الطاعن يكون مسؤولاً عن إحداث هذه العاهة ولو أنه وجدت الى جانب الاصابة عوامل أخرى تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر على إحداثها (١) .

وفي قضية أخرى اشترت امرأة من بائع عنباً فلما أوت الى بيتها تبينت ان العنب تالف ، فعادت به الى بائعه ، فرفض قبوله ودفعها بيده فسقطت على الارض ، واصيبت بكسر في عنق عظم الفخذ الايسر تخلفت عنه عاهة مستديمة وأدين البائع بجناية إحداث عاهة ، فطعن في حكم الادانة ، بطريق النقض ، وكان محصل طعنه ان إصابة المجني عليها كانت نتيجة لاتزلاق قدمها بسبب ابتلال الارض بالماء ، وان الواقعة لاتعدو أن تكون جنحة إصابة خطأ (ايذاء غير مقصود) . فرفضت محكة النقض هذا الطعن (٢) وردته قائلة : « لما كان الحكم قد استظهر ان الطاعن اعتدى على الجني عليها ودفعها بيده ، فأحدث عبها الاصابة التي تخلفت عنها العاهة ، وكان كل فعل مادي يقع على جسم الانسان عبداً (أي قصداً) بقصد الايذاء يعدضر بالله ويعاقب عليه بالمادة ٢٤٠ من قانون العقوبات (٢) متى تخلف عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، وكانت واقعة الدعوى حسما اثبتها الحكم تتوافر فيها عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها ، وكان دفاعه بأن الجني عليها أنما سقطت نتيجة لانزلاقها على الارض المبتلة بها ، وكان دفاعه بأن الجني عليها أنما سقطت نتيجة لانزلاقها على الارض المبتلة بها ، وكان دفاعه بأن الجني عليها أنما سقطت نتيجة لانزلاقها على الارض المبتلة بها ، وكان دفاعه بأن الجني عليها أنما سقطت نتيجة لانزلاقها على الارض المبتلة بها ، وكان دفاعه بأن الجني عليها أنما سقطت نتيجة لانزلاقها على الارض المبتلة بها ، وكان دفاعه بأن الجني عليها أنما سقطت نتيجة لانزلاقها على الارض المبتلة بها ، وكان دفاعه بأن المجني عليها أنها سقطت نتيجة لانزلاقها على الارض المبتلة بها ، وكان دفاعه بأن المقصة بأن المحت المحتلة بشيرة المتلاقة المتلاقة التي دان الطاعن المحتلة المتلاقة التي دان الطاعن المحتلة المحتلة المحتلة المحتلة المحتلة المحتلة التي دان الطاعن المحتلة المحتل

<sup>(</sup>١) انظر قرار محكمةالنقض المؤرخ في ١٩٠١ ـ ١٩٥١ والمنشور في مجموعة احكام محكمة النقض س ٣ رقم ١١٨ ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٢) اقرأ قرار محكمة النقض المؤرخ في ٦-١-٣٥٥ والمنشور في بجموعة أحكام محكمة النقض س ؛ رقم ١٣٥ ص٣٤٦ .

<sup>(</sup>٣) وتقابل المادة ٣٪ ه من قانون العقوبات السوري .

لايستأهل بذاته رداً ، مادام المستفاد من الحكم ان المتهم دفعها عمداً (أي قصداً) وان انزلاقها كان نتيجة هذا الدفع — فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .»

١٣ — وفي إحدى القضايا أحدث المهم إصابة بالمجني عليه ورفض عملية استكشاف للجرح الذي وجد برأسه كارفض العلاج بالمستشفى وا نقطع عنه حتى توفي . وجاءت محكمة النقض فقضت (١) بأن احكام القانون في تغليظ العقوبة على المنهم بسبب نتيجة فعلته أنما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجني عليه ،ومماعاته في حق نفسه ما يجب على الشخص العادي مراعاته ، فاذا كان المجني عليه قد تعمد تسويء مركز المنهم فأهمل قصداً أوكان قد وقعمنه إهمال جسيمسو أنتيجة تلك الفعلة ، فعند ثلد لاتصح مساءلة المنهم عما وصلت اليه حالة المجني عليه بسبب ذلك واذا كان الجني عليه بالضرب مطالباً بتحمل المداواة المعتادة المعروفة ، فإنه اذا رفضها فلا يسأل المنهم عما يترتب على ذلك لان رفضه لايكون له ما يسوغه . لكنه لا يصح أن ينزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها ان تعرض عياته للخطر او أن تحدث آلاماً مبرحة ،واذار فض ذلك فان وفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده جانب المنهم ، وفي هذه الحالة بجب أن يتحمل المنهم النتيجة باعتبار فيه عنده جانب المنهم ، وفي هذه الحالة بجب أن يتحمل المنهم النتيجة باعتبار انه كان عليه وقت ارتكاب فعلته ان يتوقعها بما يلابسها من الظروف (٢).

<sup>(</sup>١) قرار محكمة النقض صادر في ١٩٠٥ ـ ١٩٥ و منشور في مجموعة القواعدالقانونية ج ٦ ، رقم ٢١٤ ص ٧٦٢ .

<sup>(</sup>٢) وانظر في هذا الصدد ايضاً قرار النقض المؤرخ في ١٠ ـ٣٣٣، ١٩ والمنثور في القواعد القانونية ح ٧ رقم ١٠٠ ص ١٨، وكذلك القرار الصادر في ١٣-١١ـ٨، ١٩٤٨ والمنشور في مجموعة القواءد القانونية ح ٧ رقم ١٠٧ ص ٥٠٠ .

وورد في قرار آخر (١) لمحكمة النقض المصرية انه اذا أثار الدفاع عن المتهم باحداث عاهةان المجني عليه كان يحتمل شفاؤه باجراء عملية جراحية، وجب على الحكم الذي يدين المتهم أن يتحدث عن عدم رضاء المجني عليه باجراء العملية والا كان قاصر البيان بما يستوجب نقضه لان قيام العاهة لا يكون صحيحاً في القانون الا بعد ان تكون هذه العملية قد عرضت على المجني عليه ورفضها بناء على تقديره بأن فيها تعريضاً لحياته للخطر.

وفي قضية أخرى كان المنهم يقود سيارة وسط الطريق دون أن يستعمل البوق الا عندما اقترب من الجنى عليه ، مما أفزعهوسببله الارتباك حتى صدمته السيارة واصيب بإصابات نشأت عنها وفاته ، و قضت محكة الموضوع بادانة السائق بجنحة القتل خطأ . فطعن بالحكم مستنداً الى انقطاع رابطة السببية بين ماوقع منه ووفاة المجني عليه لان الطبيب قرر وجوب اجراء عملية بتر لقدم المجني عليه ولكن والد المصاب رفض الموافقة على اجراء العملية فنشأ عن ذلك تسويس في عظمة القدم انتهى بالوفاة. وقضت محكمة النقض بأن السائق يظل مسؤولاً ولاير فع مسؤوليته ان المجني عليه أو ذويه رفضو ابتر ساقه ، وان هذا البتر كان يحتمل معه نجاته ، اذ لا يجوز له وهو المحدث للاصابة ان يحتمي لدرء المسؤولية عن نفسه وراء احجام المجني عليه عن تحمل بتر ساقه وهو اجراء المسؤولية عن نفسه وراء احجام المجني عليه عن تحمل بتر ساقه وهو اجراء حراحي عظيم الخطر فضلاعما يسببه له من آلام مبرحة (٢) .

<sup>(</sup>١) مؤرخ في ٨-٤-٢٤٦ في القضية ٩٩٥ س ١٦ فضائية .

 <sup>(</sup>٣) قرار محكمة النقض الصادرفي ٢٨-١٠-١٩٤ والمتشور في مجموعة القواعدالقانونية
 ٧ رقم ٢١٤ ص ١٩٥٠

غير المقصودين على توافر رابطة السبية بين الخطأ والضرر ولوكان همة عوامل أخرى ساعدت على حصوله ، مادام لا يكن تصور حدوث الضرر لولا وقوع الخطأ ويستوي في ذلك ان تكون السبية مباشرة وغير مباشرة "ن فقد حكم بانه اذا كانت الجروح التي أحدثها الفاعل بسبب عدم احتياطه أو اهماله غير مميتة في ذاتها ولكنها استوجبت علاج المجني عليه طيلة شهرين ثم أفضت الى وفاته ، فإن الفاعل يسأل عن قتل خطأ ولو ثبت من الكشف الطبي ان سبب الوفاة هو اعتلال صحة المجني عليه ومرضه المزمن ، وانه نظراً لكبر سنه ووجود الاصابة لم يتمكن من مقاومة المرض فقضى . وعلة ذلك ان الاصابة تكون قد عحلت بالوفاة "

١٤ \_ ويمدو ان الاجتماد مستقو في القضاء المصرى في حوائم القتل والايذاء

وقضت محكمة النقض (٣) ان الادانة في جريمة القتل الخطأ توجب ان يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ . و يبنى على ذلك انه اذا انعدمت رابطة السببية وأمكن تصور حدوث القتل ولو لم يقع الخطأ انعدمت الجريمة معها لعدم توافر احد العناصر القانونية المكونة لها . فاذا كان الحكم قد اعتبر الطاعن مسؤولا جنائياً

<sup>(</sup>١) انظر قرار النقض الصادرفي ١٠١٠- ١٩٤٣ والمنشور في بجموعة القواعدالقانونية حررة ١٩٤٨ والمنشور في المجموعة القرار المؤرخ في ٢٢–٢-٤٤١ والمنشور في المجموعة ذاتها ، حرد رقم ٣٧٠ ص ٢٠٥.

 <sup>(</sup>٢) قرار استثناف الاسكندرية في ٢٧–٣–١٩١٨ ، منشور في الشرائع س ه
 ص ٧٥ ; وفي المجموعة الرسمية س ٩٩ رقم ٥٠٠.

 <sup>(</sup>٣) اقرأ قرار النقض المؤرخ في ٣٠ - ٥ - ١٩٣٨ والمنشور في مجلة القانون والاقتصاد
 س ٨ملحق ٧ رقم ١٣٥ ص ١٩٣٠ .

(أي جزائياً) عن القتل الخطأ لانه ترك سيارته في الطريق العام مع شخص آخر يعمل معه ، وان هذا الشخص الآخر دفع العربة بقوة جسمه الى الخلف بغير احتياط فقتل المجني عليه ، فقد أخطأ في ذلك لانعدام رابطة السببية بين عمل المتهم وبين قتل الحجني عليه ، لان ترك المتهم سيارته في الطريق العام يحرسها تابع له ليس له أي علاقة او صلة بالخطأ الذي تسبب عنه القتل والذي وقع من التابع وحده .

ومن هذا القبيل أيضاً مالو كان خطأ المجنى عليه وحده هو الذي تسبب في ماحدث له واصيب به فان الحادث عندئذ يعد من صنع القضاء والقدر . ولقد قررت محكمة النقض (۱) انه اذا كانت الواقعة تتلخص بأن المجنى عليه كان را كباً سيارة فوق ( بالات ) القطن التي تحملها ، ثم وقف عنيد اقتراب السيارة من جسر كانت تمر تحته فصدمه الجسر وتوفي ، فهذا يدل على ان المجنى عليه هو الذي تسبب باهاله وقصوره في حق نفسه في ماوقع له ، اذ هو لو كان منتبها الى الطريق الذي تسير فيه السيارة ، وظل جالساً في مكانه لما أصيب بأذى ، ومن الخطأ معاقبة السائق بمقولة انه قد ساهم في وقوع الحادث اذ سمح للمجنى عليه ان يركب فوق ( بالات ) القطن وانه كان عليه ان يركب فوق ( بالات ) القطن وانه كان عليه ان يركب فوق ( بالات ) القطن وانه كان عليه ان يركب فوق ( بالات ) القطن وانه كان عليه ان يحلمه بحيث يكون في مأمن من الضرر ، فان هذا من جانب السائق لم يكن له دخل في وقوع الحادث .

10 - بيد أن المحاكم المصرية لم تلمزم دوماً هذا المبدأ الذي أشرنا اليه في مطلع البند السابق ، وأنما لاتعدم أن تراها في بعض احكامها تميل تارة الى التوسع

<sup>(</sup>١) راجع قرار النقض المؤرخ في ٣٨ - ١ - ١٩٤٦ والمنشور في يمحوعة القواعدالقانونية ج ٧ رقم ٧ ص ٦٧ •

في نطاق السببية توسعاً يبلغ حد المغالاة ، وطوراً الى التضييق . فمن قبيل النوسع الذي بلغ حد الشطط ماذهبت اليه محكمة النقض في قرار لها من انه اذا باع شخص لآخر مواد مخدرة وممنوعاً بيعها قانوناً فتعاطاها المشتري بكثرة ومات بسبها كان البائع مسؤولاً عن جريمة القتل الخطأ لانهمفروض عليه العلم بالنتيجة التي تنشأ عن أخذها ، فهو مسؤول اذن عن نتيجة عمله هذا المخالف للقوانين بصرف النظر عن مقدار الكمية التي تعاطاها المجني عليه .

و نحن لا يمكن ان نوافق على مثل هذا الحكم ، بل إننا نعتبر ان السبية منقطمة بين الخطأ الذي ارتكبه البائع في مخالفة الا نظمة والقوانين وبين وفاة الجني عليه \_ هذه الوفاة الناشئة عن سلوك المجني عليه ذاته وتصرفه المقصود واسرافه المتعمد في تعاطي المخدرات ، فتدخل ارادة المشتري عامل مستقل وكاف وحده لاحداث النتيجة الجرمية الحاصلة . وأما خطأ البائع فكان في البيع ذاته ، وبيع المخدر \_ وان كان مخالفاً للقوانين والانظمة \_ فانه ليس من شأنه ان يكون سبباً ملائماً لاحداث الوفاة . وأنما السبب الملائم هو الاسراف في تعاطي يكون سبباً ملائماً لاحداث الوفاة . وأنما السبب الملائم هو الاسراف في تعاطي المخدر . وهو خطأ ارتكبه المجني عليه ذاته ولامسؤولية فيه على احد . ولو ان مجرد بيع الحمور او المخدرات أو الاسلحة او السموم يكفي وحده للمساءلة ان مجرد بيع المنائج الضارة المتولدة عنها لجاز ان يُسأل الصيدلي الذي يبيع دواء عن جميع النتائج الضارة المتولدة عنها لجاز ان يُسأل الصيدلي الذي يبيع دواء ساماً فيقتل به المشتري نفسه ، وبائع السلاح الذي ينتحر به من يشتريه . وهذا مالم يقل به أحد .

صحيح أنبائع المخدرات في المثال الذي قضت به محكمة النقض المصرية قد أخطأ في مخالفة القوا نين التي تحظر عليه البيع ولكن مسؤوليته تقتصر على هذا الخطأ

وحده الذي يشكل جرماً مستقلاً يعاقب عليه ، ولاعلاقة بين هذا الخطأ ووفاة المجني عليه ، لأن الوفاة \_ كما ذكرنا \_ لم تنشأ من البيع ذاته — أي من الخطأ الذي ارتكبه البائع ، فهو لبس سبباً ملائماً لا حداث الموت ، وإنما نشأت من الاسراف في النعاطي ، وهو خطأ ارتكبه المشتري أي المجني عليه نفسه ، وهذا التصرف يعتبر ، حسب المجرى العادى للا مور ، السبب الملائم لا حداث النتمجة الضارة .

ولاشك في أن الموقف بجب أن مختلف حيال ساق ظل مستمراً في تقديم الحمور الى شخص حتى زهقت أنفاسه . فقدقضت محكمة استثناف باريس وروين Rouen في فرنسا بمسؤولية الساقي أي بائع الخمور . أما محكمة استثناف باريس فقد أسست قرارها في إدانة البائع على أن استمرار تقديم الخور الى شخص بلغ به السكر حداً فاضحاً يعتبر تصرفاً غير سليم، فيه من قلة الاحتراز والحيطة مالا يأتيه رجل متبصر. وأمامحكمة استئناف روين فقدبنت قرارها على أنالتشريع الفرنسي يحظر على أصحاب الحانات والملاهي تقديم الخمور الى من ظهر عليــه السكر . والطريف أن الواقعة في القرارين واحدة ، وتنلخص في أن ثلة من الرفاق اللاهين عقد أفرادها بعضهم بين بعضهم رهاناً على احتساء كمية ضخمة من الخور ، وظل أحدهم يبتلع الكؤوس دهاقاً ليكسب الرهانحتي قضت عليه عُلَمته ولم تكتف محكمة روين بادانة بائع الحمورفي الحانة وانما أدانت ايضاًمن تَقِبلَ الاشتراك في ذلك الرهان الآثم . والقراران قديمان ، فقرار محـكمة روين صادر في ١٠ ــ ٥ ــ ١٨٦٠ ومنشور في مجموعة سيري ١٨٦١ ــ ٢ ــ ٢٣٣،وأما قرار محكةاستئناف باريس فمؤرخ في ٣ \_ ١٢ \_ ١٨٩٧ومنشور في مجموعة داللوز

١٨٩٨ ـ ٢ ـ ١٦٠ ، وقد أشار الى القرارين العلامة غارسون في معرض شرح المادتين ٣١٩ و ٣٢٠ من قانون العقوبات الفرنسي ، ص ١٣٨ نبذة ٢٨٦ . ولا مجال للريب في أن الواقعة الاجرامية في هـذين القرارين تختلف اختلافاً كبيراً عن الواقعة التي اسندت فيها محكمة النقض المصرية مسؤولية القنل خطأ الى بائع المخدرات. ونحن لانرى حرجاً في الموافقة على إدانة البائع في الأولى (الخور)، ولكننالانرى وجها لنوافر العلاقة السببية في الواقعة الأخيرة (المخدرات). وكما ذهبت المحاكم المصرية في توسيع مدى السببية توسيعاً بلغ حد الافراط في بعض أحكامها فقد مالت في بعضها الآخر الى النضييق بما ينعارض والقواعد التي أشرنا إليها في مطلع البند السابق. ومثال ذلك أن محكمة (ايتاي|ابارود) قضت (١) بأنه إذا أطلق أحد الأشخاص عياراً ، فانزعج منه آخر ، فوقع على الأرض ، وأصيب منجراء وقوعه ، فإنهذه الاصابة ليست نتيجةمباشرة للعيار، ولايسأل عنها الفاعل (٢). ولكن من ذا الذي يشترط أن تكون علاقة السببية مباشرة بين الفعل والنتيجة الضارة في جرائم القتل والايذاء غير القصودين ?.

<sup>(</sup>١) انظر قرار محكمةإيتاي البارود الصادر في ٢٩-١١–١٩٣٤ والمنشور في مجلة المحاماة س ٥ ص ٨١٩ رقم ٦٦٩ .

<sup>(</sup>٣) قارن بين هذا القرار وبين مثال غارسون الذى أشرنا اليه في الصفحة ١٥٠٠ والفرق جلي واضع : ففي مثال غارسون يدور البحث حول السببية في القتل المقصود حيث يشترط الفقهاء الفرنسيون ان تكون العلاقة بين ارتكاب الفعل ووفاة الجني عليه مباشرة . اما هنا ، فاننا في صدد الايذاء غير المقصود . وقد استقر الاجتهاد والفقه الفالب في قرنسا وفي مصر على انه لا يشترط لقيام رابطة السببة في جرائم القتل الخطأ والايذاء الخطأ ان تكون العلاقة بين ارتكاب الفعل وحصول النتيجة الضارة مباشرة ، وانما تستوي قيها السببية المباشرة .

أما وقد استعرضنا موضوع السببية في اطار النشريع والفقه والاجتهاد المقارن وافصحنا عن النظريات العديدة في هذا الصدد ، وسردنا طائفة من التطبيقات والقضايا العملية التي فصلت فيها المحاكم في مختلف البلدان ، فقد بقي علينا أن نبحث مشكلة السببية في التشريع والفقه والقضاء في بلادنا .

و — السببية في سورية : — لقد أشرنا من ذي قبل الى أن قانون العقوبات السوري يشتمل على نص خاص يرسي فيه قواعد علاقة السببية على النحو الذي سار عليه قانون العقوبات الايطالي الصادر في عام ١٩٣٠ في مادته الد ٤ الآنف بيانها . فالمادة ٢٠٣ من قانون العقوبات السوري وردت بعنوان هاجتماع الأسباب (١) Du concours de causes

« ١ – ان الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لاينفيها اجتماع اسباب اخرى سابقـة او مقارنة او لاحقة سواء جهلها الفاعل او كانت مستقلة عن فعله .

« ٧ - و يختلف الأمر اذا كان السبب اللاحق مستقلا وكافياً بذاته لاحداث النتيجة الجرمية .

« ولايكون الفاعل في هذه الحالة عرضة الالعقوبة الفعل الذي ارتكبه». وهذا الحكم عام يضع قواعد علاقة السببية في جميع الجرائم المقصودة وغير المقصودة على السواء.

<sup>(</sup>١) و فضل نحن تعبير: تعدد الاسباب ، لا سيا وان الشارع السوري عدل عن اصطلاح « اجتماع الاسباب » الوارد في عنوان المادة ، ه ، بعبارة « تعدد الاسباب » .

ولكن الشارع السوري لم يكتف بهذا النص العام ، بل أضاف إليه حكماً خاصاً بتعدد الأسباب في جرائم القتل والايذاء ما كان منها مقصوداً أم غير مقصود ، وذلك لما للسببية من أهمية في هذا النوع من الجرائم ، ولما تثيره من مسائل دقيقة فيها . بيد أن هذا الحكم الخاص بالسببية في جرائم القتل والايذاء لا يدخل أي تعديل على ماقررته المادة ٣٠٠ الآنفة الذكر من قواعد عامة لعلاقة السببية ، وأنما يعين مقادير العقوبة التي تقضي العدالة بتطبيقها إذا انضمت الى فعل الفاعل أو امتناعه عوامل أخرى أسهمت معه في إحداث النتيجة الجرمية وقد أورد الشارع السوري هذا الحكم الخاص في صلب المادة ٥٥٤ من قانون العقوبات، وجاء فيها بعنوان « القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الأسباب مايلي:

« واذا كان الموت والابذاء المرتكبان عن قصد او غير قصد نتيجة عدة اسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة ١٩٩ ».

واذا نحن أممنا النظر ملياً فيأحكام المادتين ٢٠٣ و ٥٥٤ استطعنا أن نتبين النتائج التالية :

اولاً: — ان علاقة السببية في نظرالشارع السوري عنصر من عناصر الركن المادي في الجريمة ، وهي تعتبر قائمة متى كان الفعل أو الامتناع ملائماً حسب مجري الامور العادي لاحداث النتيجة الضارة الحاصلة ، أو بكلمة أوضح ، متى كانت النتيجة الحاصلة أمراً منطقياً ومرتقباً وفقاً لما يقضي به السير المعتاد للحوادث في دنيا التجربة والواقع . ولا ينظر في توافر رابطة السببية إلا من الناحية الموضوعية الصرفة ، ولا يتطلب قيامها أن يكون الجاني نفسه قد توقع حصول النتيجة ،

وانما يكتنى بأن تكون النتيجة محتملة الوقوع موضوعياً ، ومرتقبة أو متوقعة بالنسبة للظروف والملابسات التي حصلت فيها ، أي أن يكون الفعل أو الامتناع من شأنه بحكم طبيعته وبالنظر لتلك الظروف التي وقع فيها أن يحدث النتيجة الجرمية . فانياً \_ قد ينضم الى فعل الفاعل أو امتناعه عوامل وأسباب متعددة تسهم معه في احداث النتيجة الجرمية ، فلا يأبه بها الشارع السوري ، ولا تقطع في نظره \_ العلاقة السببية بين الفعل أو الامتناع ، والنتيجة الجرمية الحاصلة . ويكني يتحمل الجاني مسؤو لية فعله أو امتناعه ، أن يكون هذا الفعل أو الامتناع واحداً من العوامل الكثيرة الملائمة التي أسهمت في إحداث النتيجة الجرمية ، التيجة الجرمية ، التيجة الجرمية ، التيجة الجرمية ، النتيجة الجرمية ، النتيجة الطائمة التي أسهمت في إحداث النتيجة الجرمية ، النتيجة الضارة .

هذه العوامل الاخرى التي تنضم الى فعل الجاني او امتناعه و تسهم معه في احداث النتيجة الجرمية قد تكون سابقة او مرافقة له او لاحقة به ،وقدتكون مستقلة عنه او متولدة منه ، وقد يكون الجاني يجهل وجودها أو انضامهاالى فعله أو امتناعه ، وقد يكون عالماً بذلك ، والامر في هذا كله سواء ، اذ لا تأثير لما تقدم — في نظر الشارع السوري — على قيام علاقة السببية بين ذلك الفعل أو الامتناع ، وبين النتيجة الجرمية ، ولا يقطع هذه العلاقة وجود تلك العوامل والاسباب وانضامها واشتراكها في احداث ما حدث .

ثالثاً — بيد أن هذه القاعدة العامة الواضحة لم يأخذ بها الشارع السوري على اطلاقها وانما استثنى منها حالة واحدة جرياً على ما أقره الشارع الايطالي في المادة الآنفة الذكر من قانون العقوبات الايطالي. هذا الاستثناء الوحيد مداره

أنه اذا انضم الى فعل الجاني أو امتناعه عامل لاحق تدخل بينه وبين حدوث النتيجة الجرمية فانه يقطع علاقة السببية بينهما شريطة أن تتوافر في هذا العامل اللاحق صفتان أساسيتان:

أولاهما: أن يكون مستقلًا عن فعل الفاعل أو امتناعه .

وثانيتهما: أن يكون كافياً بذاته لاحداث النتيجة الجرمية الحاصلة.

وعلى ذلك فان الحكم الذي أرسى الشارع السوري قواعده في حال تعدد الاسباب هو أنه لا عبرة بتاتاً للا سباب التي تنضم الى فعل الفاعل أو امتناعه، وتسهم معه في احداث النتيجة الجرمية إذا كانت سابقة أو مرافقة له، أياً كانت هذه الاسباب، وأياً كان منشؤها و مصدرها ، فهي لا تقطع علاقة السببية القائمة بين هذا الفعل أوالامتناع وبين النتيجة الجرمية الحاصلة . أما إذا كان السبب المساهم قد جاء بعد فعل الجاني أو امتناعه وتوسط بينه وبين حدوث النتيجة فانه لا يؤثر أيضاً على توافر علاقة السببية بينهما مالم يكن مستقلاً عن فعل الجاني أو امتناعه بناته وحده لاحداث النتيجة الجرمية أو امتناعه ، وكافياً بذاته لاحداث النتيجة الجرمية الحاصلة . في هذه الحالة فقط أي في حالة السبب اللاحق المستقل الكافي بذاته وحده لاحداث النتيجة الجرمية تنقطع علاقة السببية بين فعل الجاني أو امتناعه والنتيجة الضارة ، وتقتصر مسؤولية الجاني وقتئذ على فعله أو امتناعه بصرف النظر عن النتيجة الجرمية الحاصلة ، ولا يكون عرضة إلا للعقو بة المترتبة على هذا الفعل أو الامتناع إذا كان يؤلف جرماً قائماً بذاته .

رابعاً — إن هذه الاحكام التي أقرها قانون العقوبات السوري في صلب المادة ٢٠٣ السالف بيانها تقتصر على معالجة مشكلة « تعدد الاسباب » ،وهي

لاتعدو أن تكون وجهاً واحداً من وجهي السببية في القانون الجزائي .أما وجهها الآخر فيتجلى في تسلسل النتائج أو تعاقبها ، ولم يشأ الشارع السوريأن يضع أحكاماً خاصة بالحل الذي يرتضيه لها . وإنما ترك تحديد الضابط فيها للمبادى العامة . وقد أعربنا عنها في ما من ذكره ، فليَعدُ البها من يشاء (١) .

خامساً — لقد رأى الشارع السوري أن تطبيق هذه القواعـــد والاحكام \_ على اطلاقها \_ في جرائم القثل والايذاء ،سواء أكانت هذه الجرائم مقصودة أم غير مقصودة ، قد يفضي الى شيء من الظلم ، فبادر إلى اقرار المادة ٥٥٤ التي سلف بيانها . وتقضي أحكام هذه المادة بأنه اذا انضم إلى فعــل الجاني أو امتناعه في جرائم القتل والايذاء المقصودةوغير المقصودة أسباباخرىأسهمت في إحداث الوفاة أو في حصول الأذى من جرح أو ضرب أو تعطيل أو بتر أو تشويه فان للقاضي الذي ينظر في الدعوى أن يعتبر فعل الجاني أو امتناعه مجرد شروع في جريمة القتل أو الايذاء الواقعة ، وأن يخفف عنه عقوبتها \_ في هذه الحال ــ بالمقدار الوارد في المادة ١٩٩ من قانون العقوبات. ويشترط الشـــارع السوري في المادة ٥٥٤ من أجل امكان التخفيف على النحو المشار اليه أن يكون السبب الواحد أو الاسباب الجمة التي أسهمت مع فعل الجاني أوامتناعه في الإماتة أو الايذاء مجهولة لديه، وأن تكون مستقلة عن فعله أو امتناعه. فاذا أحدث أحدهم في ذراع آخر جرحاً بسيطاً ليس من شأنه عادة أن يحدث الموت، ولكن الأمر انتهى بالوفاة لأن المجنى عليه كان مصاباً بضعف القلب أو بمرض السكر أو بتضخم الطحال أو غير ذلك من أنواع الاعتلال ، فان

<sup>(</sup>١) انظر الصفحة ٣٢٣ – ٢٢٤ من هذا الكتاب .

التكييف القانوني لهذه الواقعة يختلف باختلاف الركن المعنوي. فإذا كان الجاني يضمر نية القتل، وكان قد أحدث الجرح بقصد إزهـاق الروح فإنه يسأل عن جريمة قتل قصود. وإذا كان قد أحدث الجرح بقصدالايذا عقطلا بقصدالاماتة فهو يسأل عن جرعة جرح أفضى إلى موت وتطبق عليه أحكام المادة ٥٣٦ من قانون العقوبات. وإذا كان سلوك الجاني لايتوافر فيه قصــد الايذاء ولا قصد القتل ، وإنما أحدث الجرح من غير قصد أي اهالاً أو قلة احتراز فإنه ُ يسأل عن جريمة قتل غير مقصود ، ويعاقب بمقتضى أحكام المادة ٥٥٠ من قانون العقوبات والتشريع الجزائي السوري يقول هنا بتوافر علاقة السببية بين الجرح الذي أحدثه الجاني ووفاة المجنى عليه وإن لم يكن الجرح وحده هو العامل الذي نجمت عنه الوفاة أما العقوبة التي ينبغى فرضها على هذا الجاني فيختلف مقدارها باختلاف موقفه من العوامل الاخرى المستقلة التي تضافرت فأسهمت مع فعلدفي إحداث الموت فاذا كان عالماً بوجود هذه العوامل المستقلة، كأن يعلم مثلاً أن المجني عليه مصاب باعتلال القلب أو مرض السكر ، فانه يعاقب بعقوبة جريمة القتل التامة . أما إذا كان الجاني يجهل و جود تلك العلة وهي عامل مستقل أسهم مع الفعل في إحداث الوفاة فلا تنزل به أي بالجاني عقوبة جرعة القتل التامة و إنما يجوز للقاضي أن يخفض من العقو بة على النحو الوارد في المادة ١٩٩ ، فيمتبر الجاني شارعاً في القتل.

و تقضي المادة ١٩٩ (١) بإ مَكان تخفيض العقوبات المعينة في القانون على الوجه

 <sup>(</sup>١) من الجدير بالذكر الناحكام المادة ٩٩١ من قانون العقوبات قد عدلت بمقتص المرسوم
 التشريعي الصادر في ٢٨ – ٩ - ٣٠٩٠ برقم٥٨.

التالي: « يمكن أن تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بالاشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة ، كا يمكن أن تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة المؤقتة لسبع سنوات على الاقل و أن يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لسبع سنوات على الاقل . ويمكن أن يحط من أية عقوبة أخرى من النصف إلى الثلثين » .

وغني عن البيان أن تخفيض العقوبة على النحو المذكور ليس إلزامياً وأيما ذكرته المادة ٤٥٥ على سبيل الجواز ، فهو اختياري ومنوط تقديره بمحكمة الموضوع.

والخلاصة ، قان المادة ٤٥٥ أحدثت لتعدد الاسباب في جرائم القتل والا يذاء المقصودة وغير المقصودة وضعاً خاصاً ، فاجازت تخفيض العقو بة المقررة لجريمة القتل أو الا يذاء الحاصلة اذا الضم الى فعل الجاني فيها أو امتناعه عوامل اسهمت معه في احداث النتيجة الجرمية شريطة ان تكون هذه العوامل المتضافرة مستقلة عن فعل الجاني او امتناعه وان يكون الجاني غير عالم بها . ومن البدهي انهذا الحركم الخاص بجرائم القتل و الا يذاء والوارد في المادة ٤٥٥ لا يتعارض في شيء مع القواعد العامة التي وضعها الشارع السوري لعلاقة السببية في صلب المادة ٢٠٣ ، وأما يقتصر على جواز تخفيض العقوبة في جرائم القتل والا يذاء بالمقدار عن اجتماع عوامل عديدة انضمت الى فعل الجاني أو امتناعه وكانت مجهولة من الجاني ومستقلة عن فعله أو امتناعه ذاك . ويستوي في هذه العوامل المنضمة ان تكون سابقة لفعل الجاني أو امتناعه ، أو لاحقة به .

بيان علاقة السببية في الحميم ورقابة محكمة النقض: السببية عنصر في ركن الجريمة المادي، وقيام رابطة السببية في جرائم القتل والإيذاء على اختلاف أنواعها وجسامتها عنصر أساسي إذا انعدم انعدمت معه الجريمة ذاتها ، ولذلك يجب على محكمة الموضوع ان تبين في حكمها نوافر هذا العنصر ، وإلا كان حكمها معيباً وبالتالي محلاً للنقض .

وقد جرى قضاء النقض في مصر على ان السببية في القانون الجزائي مسألة موضوعية ولقاضى الموضوع تقديرها بما يقوم لديه من الدلائل. ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا من حيث الفصل في أن أمواً معيناً يصلح قانوناً لان يكون سبباً لنتيجة معينة او لايصلح (۱).

ويبدو أن محكمة النقض مع تسليمها بهذا المبدأ كثيراً ماتنعرض لعلاقة السببية إما من حيث النحقق من اثبات وجودها في الحكم ، وإما من حيث صحة استنتاج محكمة الموضوع لوجودها ، وسلامة منطقها في هذا الاستنتاج (٢). وقد حكمت محكمة النقض بأنه اذا استعمل شخص سيارة نقل (شحن) لركوب أشخاص من بينهم المجني عليه ، وجاء حكم الادانة مقتصراً على مجرد بيان هذا الخطأ كان حكماً معيباً واجباً نقضه ، اذ لايكني أن يكون مالك بيان هذا الخطأ كان حكماً معيباً واجباً نقضه ، اذ لايكني أن يكون مالك

السيارة قد ارتكب خطأ بصورة ما حتى يكون مسؤولاً جزائياً عن كل

<sup>(</sup>۱) انظر قرار حكمة النقض المصرية الصادر في ١٠-١٠ ع ١٩ ١ و المنشور في مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٥٧٠ ص ٧٠٠ ع و كذلك نقض ٥٧-١١ ١٠ ٥ ٩ ١ في مجموعة أحكام النقض س ٤ رقم ٢٥ م ٢١٠ و و نقض ١١-١١ ١٠ ٩ ٩ ١ في مجموعة أحكام النقض س ٥ رقم ٢٠ م انظر نقض ٥٣-٥ ١ ١٠ المنشورين في مجلة القانون (٢) انظر نقض ٥٣-٥ ١ ١٠ و نقض ٢-١٩٣٨ المنشورين في مجلة القانون والاقتصاد س ٨ ملحق ٧ رقم ١٩١٥ ع ورقم ١١٠٠ ص ٧٠٠ .

حادث يقع لأحد ركاب السيارة ، بل لا بد من أن يكون بين ذلك الخطأ والوفاة را بطة سببية (١).

وقضت محكمة النقض المصرية أيضاً بأنه اذا حكمت محكمة الموضوع بالبراءة لانعدام رابطة السببية بين خطا المتهم والحادث الذي وقع فيجب أن يبين في الحكم كف يمكن تصور وقوع الحادث بدون الخطأ الذي ارتكبه المتهم (٢).

تلكم هي قواعد « السببية » في الفقه و الاجتهاد والتشريع الجزائي النافذ في سورية ومصر وفي الفقه والاجتهاد والتشريع المقارن ، بحثناها في معرض التساؤل عن علاقة السببية التي يجب أن تربط في جرائم القتل بين فعل الاعتداء ووفاة المجني عليه ، وبذلك يستكل الركن المادي في هذه الجرائم جميع عناصره ، و ننتقل من بعده الى شرح الركن الثالث من أركان القتل المقصود البسيطوهو الركن المعنوي، و يتجلى في قصد إزهاق الروح أو نية احداث الموت.

<sup>(</sup>١) انظر نقض ٣٠٠٠ - ١٩٠٠ في مجموعة القواعد النانونية ح٣ رقم ٧٥ ص٣٠٠ وراجع في هذا الممنى: نقض ١٩٠١ - ٣ ع ١٩٠٠ في مجموعة القواعدالقانونية ج٣ رقم ٥٧ ص ٢٠٠ وراجع في هذا الممنى: نقض ١٩٠١ - ١٩٠٨ في المجموعة ذاتها ح٧ رقم ١٠٤ ص ٣٣٠ و ونقض ٢ - ١٩٠٧ - ١٩٠١ في مجموعة أحكام محكمة في الجزء عينه رقم ٣٠٥ ص ١٧٢٠ ؛ ونقض ١٩٠٢ - ١٩٥١ في مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢ رقم ٧٥ ص ١٧٢٠ ؛ ونقض ١٩٠٢ - ١٩٥١ في مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢ رقم ٥٥ ع ص ١٧٢٢ .

<sup>(</sup>٢) انظِر في هذا نقض ٦-- ٢- ١٩٣٨ في مجموعة القواعد القانونية حغ رقم ٢٣٨ ص ٢٦٠ وقد صبقت الاشارة اليه ۽ وهو منشور ايضاً في مجموعة الاقتصاد والقانون س ١٩٨٨ ص ١٩٠ ۽ و كذلك واجع نقض ٢٦-١١ ه ١٩٤ في مجموعة القواعد القانونية ح٢ رقم ١٩٧ ع ص ٢٠٠٠

## الركن الثالث

## الركن المعنوي: نية القتل

تهيد: إن جميع جرائم القتل — ما كان منها ،قصوداً وغير مقصود — تستلزم ان يكون الجاني قد قام باعتداء ينجم عنه ازهاق روح بشعرية ، أو أنى فعلاً يفضي الى القضاء على حياة انسان . فهي اذن تتفق كلها في المحل أي في الركن الاول وقد أسميناه : الركن المفترض ، كما تتفق في الركن المادي وهو فعل الاعتداء . وقد بحثنا هذين الركنين . ولكن الذي يمين المقتل المقصود من غير المقصود (أي الخطأ) هو الركن الثالث أي الركن المعنوي . فالقتل المقصود يتطلب دوماً نية القتل أي قصد ازهاق الروح بينا المعنوي . فالقتل المقصود توافر نية القتل ، وإنما يكتني بوجود الخطأ في الحدى صوره الثلاث : الاهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القوانين والأنظمة . الم إن انعدام هذا الركن المنوي في نوعيه : القصد والخطأ بمحو عن الواقعة كل صفة جرمية وينفي كل مسؤولية جزائية ، ويخرجها من إطار القانون الجزائي ليدخلها في نطاق القضاء والقدر . فالواقعة عندئذ تدعى بالقتل العَمو ضي .

التعريف بالنيم الر القصد الجرمي في جريمة القتل المقصود البسيط لقد عرق الشارع السوري النيمة أو القصد الجرمي (١) ، في المادة ١٨٧ من قانون العقوبات ، فقضى بذلك على مورد كبير من موارد الفرقة و الخلاف بين الفقهاء الجزائيين اذ قرر ان ( النيمة هي إرادة ارتكاب الجريمة على ماعر فها القانون ) . والنيمة هي القصد ، وكلاهما في معنى واحد ، وهو توجيمه الارادة الى الاعتداء على الحق الذي يحميمه القانون و يعاقب على انتها كه (٢) .

أيشترط في قيام القصد اذن ان يوجه الجاني ادادته الى ارتكاب الجريمة على النحو الذي يحددها به القانون ، فتنصرف الارادة الى تحقيق جميع عناصرها وأركانها وظروفها وشرائطها ، كا يشترط أيضاً ان يحيط بها كلها علمه . وما لم تنصب ارادة الجاني على جميع عناصر الجريمة وأركانها ويحط بها كلها علمه فلا قيام للقصد الجرمي في القانون الجزائي . فالقصد اذن ارادة وعلم ، واذا كان لا بد من نوافر الدليل على علم الجاني بالواقعة المادية التي حصلت، فإن علمه بماهية تلك الواقعة من حيث حكم القانون أي علمه بانها جريمة معاقب عليها هو أمر مفترض ، اذ ليس يقبل من أحد الاحتجاج بجهله أحكام القانون الجزائي أو تأويله اياها تأويلا مغلوطاً (٣) . وهذا الافتراض قرينة

<sup>(</sup>١) ويدعى في مصر بـ « القصد الجنائي » ، ويطلق عليه بعضهم اصطلاع « التدايس».

<sup>(</sup>٢) اقرأ بحثا فيا في « القصد الجنائي» نشره الدكتورتمود نجيب حسني في مجلة القانون والاقتصاد في القاهرة ، عدد ١ و٢ لعام ١٩٥٨ س ٢٨ ص ٨٩ ـــ ٢٣٢ ، وعدد ١ لعام ١٩٥٩ س ٢٩ س ٢٩ س ٢٩٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) انظر مع ذلك أحكام المادة ٢ ٢ ٢ من قانون العقوبات السورى؛ وقارن الدكتوز محود محمود محمود محمود القسم العام ، ص ٨ ٣٣ نبذة ٨ ٨ ٢ ، والدكتور علي راشد : مبادي. القانون الجنائي ، ص ٩ ٧ ه ، نبذة ١ - ٧ .

قاطعة لاتقبل اثبات العكس. وهكذا يتحقق عنصر العلم في القصد بمجرد علم الجاني بحقيقة الوضع الاجرامي من ناحية الواقع ، ولا حاجة بعد هذا لاثبات علم الجاني بأن هذا الوضع جريمة نص القانون على عقابها . ولاشك في ان الارادة هي جوهرالقصد في القانون الجزائي وعنصره الأساسي ، وأهمية العلم أقل من أهمية الارادة في هذا المضار لأن القانون لا يتطلب عنصر العلم لذاته بل يتطلبه لان توجيه الارادة الى واقعة من الوقائم لا يكون سليماً وصحيحاً الا اذا كان صاحب الارادة علماً بهذه الواقعة ومحيطاً بها : فالعلم الجرمي ينبني ان تنصب على الفعل و على النتيجة معاً ، اي على الركن المادي الجرمي ينبني ان تنصب على الفعل و على النتيجة معاً ، اي على الركن المادي الجميع عناصره و انصراف الارادة الى احداث النتيجة هو الذي يميز الجرائم المقصودة من غير المقصودة .

## عناصر الفصد في جريمة الفنل المفصود البسيط

ويتضح مما تقدم أن القصد الجرمي في جريمة القتل المقصود البسيط يعتبر متوافراً متى ثبت أن الجاني أراد فعل الاعتداء على حياة أنسان حي ، وأراد تحقيق النتيجة التي تترتب على هذاالاعتداء وهي الموت. ولا تتم هذه الارادة المصوّبة إلى فعل الاعتداء وأزهاق الروح الناجم عنه إلا أذاكان صاحب الارادة عالماً بجميع الوقائع والظروف التي أحاطت بارتكاب الاعتداء وتحقق الوفاة. وعلى ذلك فإن الركن المعنوي في جريمة القتل المقصود البسيط يستلزم وأفر العناصر التالية:

العنصر الاول: ارادة الفعل: يجب لمساءلة الشخص في أية جريمة مقصودة - ٢٦٣ ــ أن يثبت ان ارادته انجهت الى اتيان الفعل المـكوّن لها ، فني القتل المقصود يجب أن يثبت ان المتهم أراد اطلاق النار ، أو الطعن بالمدية ، أو التسميم ، أو الضغط على العنق ، أو غير ذلك من الأفعال ، ويجب أيضاً ان يعلم ان من شأن الظروف التي ارتكب فيها هذا الفعل أن تجعله مهدداً لحياة المجني عليه ، ومن شأن الفعل ذاته أن يحدث وفاته .

فاذا ثبت ان الجاني لم يباشر نشاطه أو يرتكب فعله عن ارادة ، كأن يقترف الفعل المعزواليه وهو تحت تأثير الننويم المغناطيسي أو تحت تأثير الاكراه، أو وهو نائم ، أو كأن تقذف به ريح عاتية من عل فيقع على مار فيقضي عليه، أو كأن يسقط وهو مغمى عليه على طفل فيزهق انفاسه ، فإن القصد الجرمي غير متوافر إطلاقاً في جميع هذه الحالات ، لأن إرادة الجاني لم تتجه حرة مختارة الى إحداث الفعل الذي أدى إلى الوفاة ، والواقعة هنا لاتؤلف أية جريمة ، فهي لاعقاب عليها البتة ، لأن توافر الارادة عند إتيان الفعل شرط لازم في جميع الجرائم المقصودة وغير المقصودة على السواء ، ولا جريمة إطلاقاً اذا لم يكن الفعل إرادياً .

ومن الجدير بالبيان أن إرادة الفعل مفترضة إذ يُفترض دوماً ان الانسان لا يصدر عنه فعل إلا بارادته ، و إن كل فعل يأتيه الانسان إنما مصدره إرادة حرة . فهو ينبغى أن يُسند إليه وان يُسأل عنه . وليست سلطة الادعاء أو الاتهام مطالبة بإقامة الدليل على وجود هذه الارادة الحرة ، ولكن هذه القرينة المفترضة ليست قاطعة فهي تقبل إثبات العكس ويجوز للمتهم دوماً ان يقيم الدليل على انه لم يرد الفعل الذي صدر عنه ، أو ان الفعل الذي أتاه لم

يصدر فيه عن إرادة حرة . ومن البدهي ان عبُّ الاثبات إنما يقع في ذلك على عاتق المتهم .

وكذلك إذا ثبت أن الجاني الذي أراد الفعل لم يكن يعلم ان من شأن الظروف التي ارتكب فيها الفعل أن تجعل منه خطراً على حياة انسان حي، أو لم يكن يعلم ان من شأن ذلك الفعل إحداث الوفاة ، كمن أطلق عياراً فارياً في العراء ليصطاد طائراً فأصاب العيار إنساناً لم يره ، ولم يدر في خلاه وجوده في ذلك المكان ، أو من أطلق في حفلة عياراً نارياً تعبيراً عن سروره فأصاب العيار شخصاً من المحتفلين ، فأن القصد يعتبر غير متوافر ، والواقعة فأصاب العيار شخصاً من المحتفلين ، فأن القصد يعتبر غير متوافر ، والواقعة لا تؤلف جريمة قتل مقصود ، وإن كان من الجائز اعتبارها قتلاً خطااً أي غير مقصود ) .

واذا كان انعدام ارادة الفعل يمحو القصد ويؤدي إلى زوال الصفة الجرمية وبجعل النشاط غير مجر م والواقعة لاعقاب عليها ، فإن انعدام العلم بحقيقة الواقعة المادية ، يزيل القصد أيضاً ، ولكنه قد يبقي على الواقعة الصفة الجرمية فيسأل الفاعل عنها كجريمة غير مقصودة .

العنصر الثاني: ارادة النتيجة: القتل من الجرائم التي تنميز فيها النتيجة الضارة عن الفعل الذي نشأت منه. ولذلك فلا يكني في القصد أن يكون الجاني قد أراد فعل الاعتداء وإنما ينبغي أن يثبت انه أراد بهذا الاعتداء إحداث الوفاة أيضاً. وقد سبق أن قلنا ان انصراف الارادة الى إحداث النتيجة، أي الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون الجزائي، هو الذي يميز الجريمة المقصودة من غير المقصودة. وهو جوهر القصد الجرمي لايتوافر إلا

به و لو حدثت النتيجة بالفعل. فقد يريد الشخص الفعل كإطلاق النار مثلاً دون أن يريد النتيجة أي موت إنسان ، كأن يقصد بفعله الايذاء أو التهديد فقط لا القتل.

ولا يمكن القول بتوافر إرادة القتل أو احداث الوفاة مالم يتوافر أمران اثنان: الامر الاول : أن يعلم الجاني أن فعله ينصب على انسان حي أي أن يكون الجاني معتقداً أنه يوجه فعله ضد انسان حي بغية إزهاق روحه. فا إن اعتقد انه يقترف فعله على جسد فارقته الحياة ، فإ نه لا يمكن أن يكون مريداً إحداثُ الموت مادام الجاني لايتصور حصول مثل هذه النتيجة بالنسبة للمحل الذي انصب فعله عليه . وعلى هذا ، لايعتبر قاتلاً قصداً أو شارعاً في قتل مقصود الطبيب الذي يعمل في مشرحة معتقداً انه يشرح جثة ميت فإذا بصاحب الجثة مايزال حيًّا ، ولا من يطلق النار على شبح معتقداً انه عفريت فإذا هو طفل لبس ثياباً غريبة ليرهب أثرابه في مناحه معهم . في هذه الأحوال وأمثالهـــا لا يُسأَل من تكب الفعل عن قتل مقصود ، لنخلُّف القصد الجرمي، و إنما قد يسأل عن قتل خطأ أي غير مقصود إذا توافرت شروطه . ففي المثال الاول ، يعتقد الطبيب أنه يشرح جثة ميت فهو إذن لم يكن يعلم أن فعله ينصب على إنسان حي ، وبالتالي لم يكن يريد إزهاق روح إنسان حي ، وفي المثال الثأني يمتقد من أطلق النار أنه يوجه فعله الى شبح ، الى عفريت لا إلى انسان،فهو لم يكن يعلم أن المجني عليه طفل ارتدى ثياباً غريبة ليرعب رفاقه ، وبالتالي ، فانه لم يكن يريد موت انسان حي . في الحالين إذن لم يكن الجـــاني يريد النتيجة الضارة التي تجمت عن فعله الارادي .

الامو الثاني: أن يتوقع الجاني حدوث الوفاة أي أن يرتقب موت المجني عليه من جراء فعل الاعتداء الارادي الذي أنزله به . فالنوقع هو الشرط الأساسي الذي تقوم عليه إرادة الوفاة ، لا أنه لا يُتَصَوَّر أن يريد الجاني النتيجة غير المشروعة إلا إذا كان قد تمثل حدوثها وتوقع حصولها بناءً على فعله .

وقد يأخذ توقع الجاني حصول الوفاة صوراً متعددة :

آ - القصد المباشر : فقد تكون الوفاة نتيجة لا زمة وحتمية لا بد من حدوثها مشتقة من فعله مباشرة . وطالما ان النتيجة تترتب حماً على الفعل و تنجم عنه مباشرة فهي إذن جزء منه تكاد تندمج فيه بحيث لم يعد ثمة بد من القول بأن من أراد هذا الفعل فقد أراد النتيجة المنبثقة منه حما سواء بسواء . وعلى هذا فإن من يصوب سلاحاً نارياً على شخص في مقتل ويطلقه عليه فيقتله تعتبر جريمته جريمة قتل مقصود . وقد تتولد النتيجة حماً من نتيجة أخرى تترتب مباشرة على فعله . مثال ذلك من ينسف باخرة وهي في عرض البحر لكي يحصل على مبلغ التأمين فينجم عن ذلك هلاك المسافرين . فالوفاة نتيجة حتمية ولازمة تولدت عن تدمير السفينة ، والقصد الجرمي متوافر . وكذلك من يطلق النار ليصيب وردة ازدان بها صدر فتاة فيقضي على حياتها . وهذا كله مهل ولا خلاف فيه .

ب \_ القصد الاحتمالي : ولـكن ما القول اذا كان الجاني لم يتوقع الموت كنتيجة حتمية ولازمة متولدة من فعله ، وأنما توقع حصوله كنتيجة ممكنة ومحتملة لهذا الفعل الارادي الذي قام به ، فاستمر في نشاطه الاجرامي غير عابيء ، فهل يعتبر أنه أراد هذه النتيجة الضارة في حال وقوعها ، وهل يسأل عن الواقعة

كجريمة قتل مقصود ؟ مثال ذلك : ان يضرب شخص آخر بعصا على رأسه، ويخطر بباله أن هذه الضربات قد تقضي على المعتدى عليه ، ولكنه بمضي مع ذلك في فعله ، أو من ينطلق في سيارته مسرعاً في شارع من دحم فيدور في ذهنه أنه قد يصدم أحد المارة ، ولكنه يستمر في الاسراع غير عابيء عما يحتمل حصوله ، او من يصوب نار بندقيته الى طائر يصطاده ثم ما يلبث ان يرى انساناً خلف الطائر فيتوقع ان يصيب العيار الناري الانسان ، فلا يثنيه هذا الاحتمال عرب اطلاق العيار . نحن هنا في نطاق القصد الاحتمالي .

القصد الاحتمالي في النشريع الجزائي السوري: وموقف التشريع الجزائي السوري وموقف التشريع الجزائي السوري من القصد الاحتمالي صريح واضح . وقد ميز الشارع السوري فيه بين وضعين اثنين :

الوضع الاول: ان يكون الجاني قد توقع فعلاً حصول النتيجة الجرمية التي تتجاوز قصده في الأصل، فرضي بها في حالوقوعها، وقبل بالمخاطرة.

والوضع الثاني: أن يكون الجاني قد توقع حصول النتيجة الجرمية التي تتجاوز قصده في الأصل، ولكنه اعتمد على مهارته فحسب انه يستطيع تفادي وقوع تلك النتيجة.

أما الوضع الثاني فيخرج الواقعة من نطاق القصدالجرمي اطلاقاً ، لأن الجاني لم يرض بحصول الموت مقدماً ولم تنجه اليه ارادته . ولذلك فقد اعتبرها الشارع السوري من قبيل القتل غير المقصود ، وادخلها في زمرة جرائم الخطأ .

وقد جاء في المادة ١٩٠ من قانون العقوبات السوري ما يلي :

« تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله او عــدم

فعله المخطئين ، وكان في استطاعته او من واجبه أن يتوقعها. وبسواء توقعها فحسب أن بامكانه اجتنابها ».

اما الوضع الأول فقد عدّ الشارعالسورى الواقعة فيه من قبيل القتل المقصود، وادخلها في زمرة الجرائم المقصودة ،وذلك صريح واضح في صلب المادة ١٨٨ من قانون العقوبات ، وهي تنص على ما يلى :

«تعدّ الجريمة مقصودة وانتجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل اوعدم الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة » .

القصد الاحتمالي في الاجتماد القضائي المصري: والتشريع الجزائي المصري النافذ يخلو من أي نص يشير الى القصد الاحتمالي ، بل هو يخلو من أي نص يحدد القصد الجرمي بصورة عامة . بيد أن محكمة النقض في مصر تصدت لتعريف القصد الاحتمالي وتحديد نطاقه (۱) ، وانتهت — عن طريق الاجتماد القضائي — الى الضابط ذاته الذي انتهى اليه الشارع السوري في النص التشريعي السالف بيانه ، ولقد اثار قرار النقض هذا كثيراً من الجدل بين الفقهاء المصريين فأيده بعضهم ولم يؤيده بعضهم الآخر ، ونحن نود سرد ما جاء فيه المصريين فأيده بعضهم ولم يؤيده بعضهم الآخر ، ونحن نود سرد ما جاء فيه المصريين المقيقة بمثابة ايضاح مشرق للقاعدة التي اقرها نص المادة ١٨٨٨ من المقوبات السوري ، وتطبيق عملي لنظرية القصد الاحتمالي التي اقرها الشارع السوري ، واليكم وقائع قرار النقض المشار اليه وأحكامه :

<sup>(</sup>١) وذلك في قرارها المشهور الصادر في ٢٥ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ والمنشور في بمحوعة القواعد القانونيـة ح ٧ رقم ١٣٥٠.ص ١٦٨ وفي المحاماة س ١٩ رقم ٢١٤ ص ٨١٨ وفي المجموعة الرسمية سنة ٢٦ ٩ رقم ٨.

عزم شخص على قنل أخته « هائم » لسوء ساوكها ، فوضع زر نيخاً في قطعة من الحلوى ، ثم انتهز فرصة وجودها معه في الغيط ( أي البستان ) ، فأعطاها الحلوى لتأكلها ، ولكنها استبقتها معها وعادت بها الى المنزل. وفي الصباح عثرت ابنة عمها « ندا » على تلك الحلوى فأ كلت جزءاً منها، وسألت هانم عنها فأخبرتهاهذه انأخاها اعطاها إياهاء كاعرضت علمها أن تأخذهالتأ كلهاهي واختما الطفلة « فهيمة » . و بعد ذلك اكلت منها فهيمة أيضاً . وما لبثت أن ظهرت أعراض التسمم على البنتين فمانت فهيمة وشفيت ندا، و ُقدم المنهم الى المحاكمة عن هذه الوقائع أمام محكمة الجنايات فقضت بادانته في جناية الشروع في قتل ثم طعنت النيابة العامة في هــذا الحكم ، ولكن محـكمة النقض أقرت محـكمة الجنايات على حكمها ، وقضت بأن الجاني يسأل عن شروع في قتل اخته فقطلأن قصده تركز على هذه النتيجة ، ولأن تلك النية الثانوية التي تكوّن القصد الاحتمالي لم تتوفر لديه ، فهو ما كان ليمضي في تنفيذ مشروعه الاجرامي لو توقع أن ضحية فعله ستكون احدى بنات عمه او كلتهما. وقــد قالت محكمة النقض المصرية ضمن ما قالته في حيثياتها:

« وحيث أن الفصل في هذا الطعن يقتضي ابتداء معرفة ماهية القصد الاحتمالي \_ ذلك القصد الذي حكمه في الجرائم العمدية (أي القصودة) انه يساوي القصد الأصيل، ويقوم مقامه في تكوين ركن العمد (أي القصد).

وحيث أن القصد الاحتمالي — ذلك حكمه — لا يمكن تعريف إلا" بأنه نية نانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أن قد يتعدى فعله

الغرض المنوي عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينو م من قبل أصلاً ، فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود . ومظنة وجود تلك النية هي استواء حصول هذه النتيجة وعدم حصولها لديه . والمراد بوضع تعريفه على هذا الوجه أن يعلم أنه لابد فيه من وجود النية على كل حال وأن يكون جامعاً ككل الصور التي تشملها تلك النية مانعاً من دخول صوراً خرى لانية فيهاداعياً إلى الاحتراس من الخلط بين العمد (أي القصد) والخطأ . والضابط العملي الذي يعرف به وجود القصد الاحتمالي وارتفاعه هو وضع السؤال النالي والاجابة عليه : « هل كان الجاني عند ارتكاب فعلته المقصودة بالذات مريداً تنفيذها ولو تعدى فعله غرضه إلى الأمر الاجرامي الآخر الذي وقع فعلاً ولم يكن مقصوداً أما إن كان « لا » فهناك لا يكون في الأمر سوى خطأ يعاقب عليه بحسب توفر شروط جرائم الخطأ وعدم توفرها ، ثم إن الاجابة على هذا السؤال تبني طبعاً على أدلة الواقع من اعتراف أو بينات أو قرائن (۱) ».

<sup>(</sup>١) انظر في نقد هذا القرار والتعليق عليه من وجهة نظر الفقه المصري : الدكتور مصطفى القللي : في المسؤولية الجنائية ، ص ١٩٦ وما بعدها ، وكذلك : مجلة القانون والاقتصاد ، س ١ ص ٥٧٥ وما بعدها ، وينتهي الدكتور القللي الى القول بأن وقائع القضية لا تمدو ان تكون حالة خطأ في الشخص ، وان الجاني يجب ان يكون مسؤولاً عن فتل الطفلة فهيمة وعن الشروع في قتل اخته هانم ، والبنت الصفرى الثانية ندا . ويتفق الدكتور حسن ابو السعود مع الدكتور القللي من حيث النتيجة ، ويرى ان الوفاة نشأت نتيجة مباشرة الفعل وحده وقد تسلسك تسلسلاً طبيعياً ، وانه رغم تعدد الاسباد فليس ثمة سبب يمكن ان يستقل وحده باحداث النتيجة ، ولذلك يتمين نسبتها الى مقترف الفعل الذي انتجها ، ص ١٠٨ هامش ١ . ومن هذا الرأي الدكتور حسني هذا الحكم أيض في بحثه «القصد الجنائي» ص ١٠٧ وما بعدها من مجلة القانون والاقتصاد عدد ١ س ٢ حت

وهذا الحكم يتفق تمام الاتفاق مع مايأخذ به الفقه الأكماني والتشريع السوري ، وبعض القوانين الجزائية إلحديثة التي خصت القصد الاحتمالي بتعريف صريح.

عودة إلى التشريع الجزائي السوري: وهكذا فان التشريع الجزائي السوري يفرق تفرقة أساسية ببن صور تبن من صور توقع النتيجة كأمر ممكن:

١- الصورة الاولى يقبل الجاني فيها النتيجة المتوقعة ويرضى بها . وفي هذه الصورة يكون القصد الجرمي متوافراً . ويتحمل الجاني مسؤولية النتيجة كأنه قد أرادها مباشرة . وبهذا المعنى وحده يكون القصد الاحتمالي مساوياً للقصد المباشر في تكوين ركن القصد . وهذا مبدأ سليم وعادل لان الجاني الذي يتوقع المكان حدوث النتيجة فلا يحفل بذلك ، ويقبل بالمخاطرة ويرتكب فعله فإنه يجب أن يعد في حكم من توقع لزوم النتيجة وباشر نشاطه مريداً حدوثها . ومن قبل النتيجة سلفاً بعد أن توقع إمكانها يعد بمثابة من أرادها بعد أن توقع لزومها . و تطبيقاً لذلك فان من يطلق الرصاص محاولاً اصابة شيء يحمله المجني عليه فوق رأسه ، ويتوقع امكان اصابة المجني عليه ووفاته ، ومع ذلك بمضي عليه فوق رأسه ، ويتوقع امكان اصابة المجني عليه ووفاته ، ومع ذلك بمضي

<sup>=</sup> لعام ٩ • ٩ ١ ، وانتهى الى ما انتهى إليه الدكتور القللي من ذي قبل . واما الدكتور رمسيس بهنام ، ص ١٤٤ ، قيرى ان يسأل الجاني عن الشروع في قتل اخته هانم عمداً ، وعن قتل فهيمة خطأً . واما الدكتور محمود محمود مصطفى : القسم العام ، ص ٣ ٣ نبذة • ٩ ٢ ، فيؤيد اجتهاد محكمة النقض من حيث النتيجة ويرى ان الصحيح هو عدم قيام مسؤولية الجاني عن قتل فهيمة والشروع في قتل ندا لانقطاع علاقة السببية بين فعله واصابة احداهما ووفاة الاخرى ، وذلك بتدخل ازادة الجني عليها المقصودة . وهدذا التدخل وان كان بمكناً وفقاً لما تحري عليه الامور عادة إلا أنه غير محتمل ، ومالاحتمال دون الامكان تقوم علاقة السببية .

في مشروعه ، ويقبل بالمخاطرة ، فيصيب المجني عليه ويقضي على حياته ، يعد في حكم من توافر لديه القصد المباشر و يسأل عن قتل مقصود .

أما في الصورة الثانية: فإن الجاني يتوقع حصول النتيجة ولكنه يأمل عدم حدوثها ويقرر بذل الجهد لتجنبها ، ويعتمد على دقته ومهارته في درئهاغير محق في ذلك فتقع النتيجة الجرمية لسوء تقدير الجاني . وفي هذه الصورة لا يمكن أن يقال أن الجاني أرادالنتيجة ، أو أنه قبل بحصولها مقدماً ، ولذلك فإن القصد منتف هنا ، ولا يمكن مساءلة الجاني إلاعن قتل خطأ أي غير مقصود . والسبب في هذا أن القانون السوري لا يستخلص من مجرد توقيع امكان حدوث النتيجة أن الارادة الى إحداثها إذ إن من المتصور أن يكون الجاني — حين أقدم على الفعل — قد رجح احمال عدم حدوثها وارتكاب فعله على هذا الاساس محيث لو رجح احمال حدوثها لما اقدم على الفعل .

وهكذا نكون قد عيّـنا على وجه التحديد الاوضاع والحالات والصورالتي يمكن القول فيها بان الجاني قد أرادالنتيجة .

القصد الاحتالي والنتائج المتجاوزة قصد الفاعل : ومن البدهي أن القصد الاحتمالي الذي يعدل القصد المباشر هو الذي تتوافر فيه الشروط التالية :

١ - أن يكون ثمة قصد مباشر نفذ أو بدىء بتنفيذه .

٢ – أن تكون ثمة نتيجة غير التي انصب عليها قصد الجاني المباشر،
 و بشرط الا " تكون نتيجة حتمية لازمة للفعل لأن النتائج الحتمية تعتبر جزءاً
 من الفعل فهي تعد " داخلة في القصد المباشر .

٣ - أن يكون الجاني قد توقع حصول هذه النتيجة الجرمية التي تجاوزت

قصده ، ولم يمنعه توقع حصولها من المضيّ في نشاطه الاجرامي ، بل قبل حدوثها وإن لم يكن يرغب فيها ، وذلك في سبيل الوصول الى النتيجة المرغوبة التي يتوخى تحقيقها ويسعى اليها في الأصل .

٤ - أن تكون هذه الجريمة التي تجاوزت قصد الفاعل في الأصل قدو قعت بالفعل ، سواء أكانت تامة أم مشروعاً فها ؛ إذ لايسوغ البحث في مساءلةالجاني عن نتائج جرمية ضارة كان يمكن أن تقع على أساس أنها محتملة ، لأن احتمال الوقوع يعادله تمامًا احتمال عدم الوقوع ، والجاني لا ُ يسأل إلا عمَّا وقع فعلاً . منبغى التفريق بين القصد الاحتمالي بالمعنى الذي عرفته به المادة ١٨٨ من قانون العقوبات السوري وأقره قضاء النقض المصري في الحسكم الصادر في ٢٥ ـ ١٢ ـ ١٩٣٠ والملمع اليه آنفاً ، وبين النتائج الاحتمالية التي يلقي قانون العقوبات عبُّها على الجاني ، في نصوص معينة وحالاتخاصة لمجرد أن هذه النتائج الجرمية الضارة حصلت من فعله ولولم ينصرف إليها قصده أو يوجه إليها ارادتهأو يقبلها ، بلولولم يتوقعها إطلاقاً ،كما هي الحال في الضرب المفضي إلى موت ( المادة ٣٦٥ ) ، أو الفعل الارهابي المفضي الى موت إنسان ( المادة ٣٠٢ ) ، أو الاجهاض المفضى الى موت المرأة ( المادنان ٥٢٨ و ٥٢٩)، أو الحريق الذي نجمت عنه وفاة انسان (المادة ٧٧٥) الخ(١)... وهذه النصوص وأمثالها ليست تطبيقات لنظرية القصد الاحتمالي كما جاءت بهما المادة ١٨٨ من قانون العقوبات السوري ، وانما هي نصوص أعرب الشارع بمقتضاهاعن رغبته فيأن يكون الجاني مسؤولاً عن النتائج الجرمية التي نجمت عن فعله وتجاوزت

<sup>(</sup>١) سبق أن ألمنا الى هذه الحالات والنصوص فيالصفحة ٦ ه – ٨ ه منهذا الكتاب.

قصده وإن لم يكن يتوقع حدوثها حين إقدامه على هذا الفعل ، وذلك لأن الشارع اعتبر الفعل الذي أفضى اليها يتضمن بذاته خطر وقوعها ، وقدكان بجب على فاعله أن يتوقع حدوثها ، ولهذا فقد عاقب الشارع مرتكب ذلك الفعل على هذه النتيجة الاحتمالية الضارة ، وشدد العقاب عليه بسبها لمجر دحصولها بل ولو لم تكن محتملة في الظروف التي وقعت فيها الجريمة. والحقيقة أن مسؤولية الفاعل هنامن دوجة ، فهي تقوم في نظر الشارع على من يتج من قصد وخطا ، قصد بالنسبة الى النتيجة الجرمية الضارة التي انصرفت إليها ارادة الفاعل في الاصل ، وخطأ بالنسبة الى النتيجة الجرمية الضارة التي تحققت متجاوزة ما قصده فعلا . فالنتيجة المقصودة تعزى الى القصد الجرمي المباشر (المادة ١٨٧) ، والنتيجة التي تجاوزت القصد تعزى الى الاهال أو قلة الاحتراز أو عدم الحيطة (المادتان ١٩٨٩ و ١٩٠٠). والتدليل على ذلك نتناول على سبيل المثال احدى هذه الحالات التي ألمنا اليها في النصوص الآنفة الذكر :

تقضي المادة ٥٢٨ بأن من يجهض امرأة أو يحاول اجهاضها برضاها ولو لم تكن حاملة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات. وإذا أفضى الاجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة من أربع الى سبع سنوات. فالاجهاض في هذه الحال هو النتيجة الجرمية المقصودة التي انصر فت البها ارادة الفاعل في الاصل، وقد عاقب الشارع عليها بالحبسحتى ثلاث سنوات. أما وفاة المرأة فهي نتيجة جرمية أخرى تجاوزت ماكان يقصد الفاعل في الاصل وهو الاجهاض، وأوجب الشارع بسببها تشديد العقوبة على مرتكب الاجهاض وذلك لمجرد حدوث الوفاة، وإن لم يتوقعها، وبهذا تغدو

عقوبة جرعة الاجهاض الذي نجم عنه موت المرأة الاشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات. فالفاعل هنا مسؤول عن النتيجة الجرمية التي تناو لهاقصده المباشر وهي الاجهاض كجر عة مقصودة ، وهو مسؤول أيضاً عن النتيجة الجرمية التي تجاوزت قصده، وهي وفاة المرأة ، كجر يمةغير مقصودة لأنه كان ينبغي عليهأن يتوقعها ، فالوفاة في الحقيقة ُتعزى الى خطإِه المبنى على الاهمال أو قلة الاحتراز. وحصول الوفاة هنا يعتبر سبباً مشدداً للعقاب. أما اذا كان مرتكب الاجهاض قد توقع وفاة المرأة حين اقدامه على استعمال وسائل الاجهاض، فلم يمنعه ذلك من المضي في نشاطه الاجرامي تحقيقاً للاجهاض وانما قبل بالمخاطرة، فحينئذ ُ يسأل الجاني عن جريمة الاجهاض التي تناولها قصده المباشر وجريمة القتل التي تناولها قصده الاحتمالي وفقاً لأحكام المادة ١٨٨ السالف بيانها ، و يعتبر أن القصد الجرمي متوافر في الحالين معاً فنفرض على هذا الجانيعقو بةالاجهاض المنصوص عليها في الفقرة الاولى من احــدى المادتين ٥٢٨ و ٥٢٩ حسب الأحوال ، كما تفرض عليه أيضاً عقوبة القتل الواردة في المادة ٥٣٣ ،ونغدو في حالة تستوجب تطبيق أحكام التعدد المادي للجرائم ، وهي الاحكام التي وضع الشارع قو اعدهافي صلب المادة ٢٠٤ وما بعدها من قانون العقوبات.

والأمر كذلك أيضاً في جريمة الايداء المفضي إلى الموت وهي الواردة في صلب المادة ٣٦٥ من قانون العقوبات. فإن القصد المباشر يتوافر بالنسبة للضرب أو الجرح أو الايذاء لأن إرادة المعتدي ورغبته انصر فت جميعها إلى مجرد المساس بالسلامة البدنية . فإذا أفضى الضرب أو الجرح أو الايذاء أي إلى مجرد المساس بالسلامة البدنية . فإذا أفضى هذا الضرب أو الجرح أو الايذاء المقصود إلى موت المعتدى عليه دون أن

تنصرف ارادة المعتدي إلى احداث الوفاة ، ودون أن يقصد إزهاق الروح بل دون ان يتوقع هذه النتيجة الجرمية التي تجاوزت قصده المباشر في الأصل ، فان القانون يلتي عبء هذه النتيجة غير المقصودة على عاتق الضارب أوالجارح لمجرد حدوثها ، ويعتبر الوفاة سبباً لتشديد العقاب عليه إذ إن الشارع افترض أن الضارب وإن لم يمكن قد توقع موت المعتدى عليه فقد كان في وسعه أو من واجبه أن يتوقع ذلك، فمسؤوليته ترتكز إلى خطاء مفترض لاالى قصد . وهذا الافتراض ليس سوى أثر من آثار المسؤولية المادية البحتة التي تبنى على مجرد ارتباط الوفاة بالضرب برابطة السببية الموضوعية ، ولا ريب في أن تقرير مثل هذه المسؤولية المادية يتنافى وروح التشريع الجزائي الحديث .

أما إذا ثبت في مثل هذه الحال أن المعتدي توقع عند اقدامه على الضرب أو الجرح أو الايذاء امكان وفاة المعتدى عليه، ومع ذلك فقد استمر في الاعتداء وقبل بالمخاطرة غير عابيء ولا حافل بحدوث ما توقع حدوثه ، فإن حكم الجاني حينئذ هو حكم القاتل قصداً عملاً بأحكام المادة ١٨٨٨ الآنف ذكرها ، فنفرض عليه عقوبة الفتل المقصود الواردة في المادة ٥٣٣ لا عقوبة الايذاء المفضي إلى الموت المنصوص عليه في المادة ٥٣٦ ، ذلك لأن من توقع نتيجة جرمية تتجاوز قصده ، وقبل بالمخاطرة ، يعتبر بمثابة من أو ادها .

ومهما يكن ، فإن هذه الحالات التي يلقي القانون الجزائي السوري فيها على الفاعل عبء النثائج الجرمية التي تتجاوز قصده لمجرد حدوثها محصورة ومعينة في نصوص قانونية صريحة لا يجوز النوسع فيها أو استخلاص نظرية عامة منها، وهي تختلف في تطبيقاتها العملية و مبرراتها النظرية عن نظرية القصد الاحتمالي

العامة التي استنسّها الشارع في صلب المادة ١٨٨ من قانون العقوبات على النحو الذي فصلناه.

العنصر الثالث: توقع علاقة السببية: - والقصد الجرمي لا يتطلب إرادة الفعل وإرادة النتيجة فحسب وإنما يتطلب أيضاً أن يكون مرتكب الفعل قد توقع علاقة السببية التي تربط بين فعله والنتيجة المترتبة عليه ، والتوقع يعني ترقب أو انتظار و قوع أمر بمكن الحدوث في المستقبل ، وهو النتيجة الجرمية ، كأثر لأمر واقع في الحال ، وهو الفعل المقترف . فمن يطلق على غربمه عياراً نارياً بقصد القتل يتوقع أن الرصاصة التي أطلقها ستصيب عضواً حيوياً من جسم المجني عليه وان هذه الاصابة ستفضي إلى تعطيل وظينة هذا العضو ثم إلى إحداث الوفاة .

ويتضح مما تقدم أن القصد الجرمي يجب أن ينصب في القنل المقصود على محل الجريمة وعلى ركنها المادي بجميع عناصره وأجزائه فينصرف علماً وإرادة إلى الفعل المقترف وإلى النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل وإلى علاقة السببية التي تربط بينهما.

منى يفيفي ان يتوافر الفصر الجرمي في جرائم الفنل المفصور الأصل في جميع الجرائم المقصودة أن يكون القصد فيها معاصراً للجريمة ، فيجب إذن أن يكون قائماً عندار تكاب الفعل وأن يظل قائماً حتى تتحقق النتيجة الجرمية التي يعاقب عليها القانون ، ذلك لأن القصدهو في جوهره إرادة انجهت انجاهاً يخالف القانون ، و الارادة تقترن بالنشاط الاجرامي و تسيطر عليه و توجهه إلى احداث النتيجة الجرمية الضارة المتولدة عن ذلك النشاط . وعلى هذا فا إن قصد

ازهاق الروح أي نية القتل في جريمة القتل المقصود ينبغي أن تكون قائمة لدى الجاني حين ارتكابه فعل الاعتداء على المجني عليه ، وان تظل قائمة لديه حتى حصول الوفاة . ومتى توافر القصد في المرحلتين : مرحلة القيام بالفعل ، ومرحلة حدوث النتيجة الجرمية ، فإن الامر لا يثير اية صعوبة .

بيد انه قد يتراخي الزمن بين فعل الاعتداء الذي يقوم به الجاني وموت المجنى عليه ، فتفصل بينها فترة من الوقت تكفى لأن يغير الجاني من نيته . آ و هكذا قديتو افر القصد الجومي عندار تكاب فعل الاعتداء ثم يعدل الجاني عن نيته في إزهاق روح المجني عليه بعد ان يكون قد اقترف فعل الاعتداء، وقبل أن تتحقق النتيجة الضارة المترتبة عليه ، وهي الموت ، فمفدو القصد الجومي منتفياًعندحدوث الوفاة . مثال ذلك : ان يطلق شخص عياراً `نارياً على آخر قاصداً قتله ثم يندم بعد إصابته فيحاول إسعافه بغية انقاذه من الموت، ولكن الجاني يفشل في محاولته ، ويقضي المجني عليه متأثراً بجراحه . ومثــال آخر : ان يضع شخص السم في طعام غريمه قاصداً إزهاق روحه ثم يندم على فعلته ويعدل عن نيته الاجرامية ويبذل ما في وسعه لابطال أثر السم ولكنه ينشل في مسعاه ، ويموت الجبني عليه مسموماً . وفي هذه الحالة وامثالها يكني ان يعاصر القصد من حلة النشاط الاجرامي اي يكفي أن يكون قصد ازهاق الروح قأيماً لدى الجاني عند ارتكابه الفعل — عند اطلاق النار او وضع السم في الطعام — فإذا عدل هذا الجاني بعد الفعل وقبل حدوث الوفاةوانتني قصد إِزَهَاقَ الروح منه ، فلا عبرة لذلك ما دامت الوفاة التي ارداهـــا اولاً قـــــ تحققت بفعله . والفاعل في هذه الحالة يظل مسؤولاً عن جريمة قتل مقصود .

أما اذا نجح الجاني في مسعاه وحال بمحض ارادته دون وفاة المجني عليه ، كأن يكون قد منعه من تناول الطعام المسموم ، او اعطاه ترياقاً فأزال آثار السم في جسده ، أو نقله الى مستشفى ، أو استعان بطبيب لتضميد ما اصابه به من جراح ، فشفي ، فإن الام عندئذ لا يعدو أن يبدو في احدى صورتين اثنتين :

الصورة الاولى: أن يكون الفاعل قد عدل عن قصده في القضاء على حياة المجني عليه قبل حصول الوفاة وبعد أن أتم جميع الافعال التنفيذية الرامية الى إزهاق الروح اي بعد أن يكون قد شرع في جرعة القتل المقصود ش**روءاً ناماً** فحال بمحض إرادته دون نتيجة أفعاله وعندئذ يتخذ سلوكه هذاصورة الندم الايجابي repentir actif . وفي هذه الحالة يعاقب الجاني كشارع فيجريمةالقتل أوكرتكب جريمة قتل خائبة وفقاً لاحكام المادة ٢٠٠ المعدلة من قانون العقو مات السوري، ويمكن للقاضي لقاء الندم الابجابي، اي لقاء نجاح الجاني في الحيلولة دون حصول الوفاة ، أن يكتني بفرض ثلث عقوبة الشروع التام في القتل المقصود على هذا الجأني ، وأن يخفض له منها حتى الثلثين عملاً باحكام الفقرة الاخيرة من المادة ٢٠٠ الآنفة الذكر . فإذا كانت جريمة القتل المقصود مشـلاً تستوجب عقوبة الاشغال الشاقة طيلة الخسة عشرعاماً بمقتضى احكام المادة٣٠٠٥ فإن بقاءها في حيرُ الشروع التام قد يفضي إلى تخفيض نصف عقو بنها وفرض النصف الآخر على الجاني الذي شرع شروعاً ناماً ،ومقداره سبع سنوات ونصف، فاذا كان هذا الجاني هو الذي حال بمحض إرادته دون الوفاة التي كانتستنجم عها بذله من نشاط إجرامي ، فان التشريع الجزائي السوري يبيح تخفيض ثلثي هذه العقوبة للفاعل، والاكتفاء بفرض ثلثها الباقي وقدره عامان ونصف العام. ومثال آخر: صمم الجاني على قتل غريمه عمداً اي مع سبق الاصراربان وضع له السم في طعامه، وبعد ان تناول المجني عليه الطعام المسموم ندم الجاني على مافرط منه فأسعفه بالترياق وقضى على مفعول السم وانقذ غريمه من الموت. لو تمت هذه الجريمة لكان نصيب فاعلها الاعدام، ولكنها وقد ظلت في حيز الشروع التام، فإن المادة ٢٠٠ المعدلة من قانون العقوبات تبيح حيز الشروع التام، فإن المادة المؤقتة مدة اثنتي عشرة سنة. وما دام الفاعل هو الذي حال بمحض إرادته دون تحقق الوفاة فيمكن ان يُخفض عنه ثلثا عقوبة الشروع التام و يكتفى في هذه الحالة بفرض اربع سنوات من الاشغال الشاقة . وهكذا يمكن تخفيض عقوبة الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤقتة طيلة اربعة أعوام فقط، وذلك عملاً باحكام الفقرة الأخيرة من المادة السالف ذكرها.

الصورة الثانية : ان يكون الفاعل قد عدل عن قصده في القضاء على حياة المجني عليه قبل حصول الوفاة و قبل أن يتم جميع الافعال التنفيذية الرامية الى إزهاق الروح والتي بدأ بها ، أو بكامة اخرى : ان يكون قدامتنع بمحض ارادته عن اتمام الافعال التنفيذية التي بدأ بها والتي من شأنها لو تمت ان تفضي الى موت المجني عليه ، و في هذه الحالة يتخذ سلوك الفاعل صورة العدول الطوعي او الاختياري الذي ينفي احد اركان الشروع ، وحينئذ لا يعاقب الفاعل الاختياري الذي ينفي احد اركان الشروع ، وحينئذ لا يعاقب الفاعل كشارع في جريمة القتل المقصود ، بل يعتبر كما لولم يتوافر لديه بتاتاً قصد القتل ، ولايسأل عن الافعال التي قام بها إلا إذا كانت تؤلف بذاتها جرائم

مستقلة . ومثال ذلك : ان ينوي شخص قتل آخر فيترصده في مكن ويتصدى له حين مروره ، ويشهر عليه بندقية محشوة بالرصاص ، ولكنه يخشى المغبة ، ويثوب الى رشده فيمتنع عن إطلاق النارعليه. في هذه الواقعة شرع الفاعل في جريمة الفتل فبدأ بالافعال التنفيذية الرامية الى تحقيقها، ولكنه لم يتم هذه الافعال بل رجع عنها قبل أعامها مختاراً ، ولذلك فهو لايسأل عن شروع في قتل مقصود، ولا يعاقب إلا على حمل السلاح وإشهاره كجرائم مستقلة قائمة بذاتها . وإذن إذا توافر قصد القتل عند الشروع بفعل الاعتداء على الحياة ، ثم عدل الجاني مختاراً قبل أعام افعال الشروع جميعها فحال بمحض ارادته دون موت المجني عليه ، فإن قصد القتل يعتبر كأن لم يدر في خلد الفاعل بتاتاً . وهذا هو الحل الذي تقضي به احكام الفقرة الاخيرة من المادة ١٩٩٩ المعدلة من الحل الذي تقضي به احكام الفقرة الاخيرة من المادة ١٩٩٩ المعدلة من قانون العقوبات السوري .

ب— هذه هي أحكام القصد الجرمي الذي يتوا فرعند ارتكاب الفعل و لا يتوا فر عند حصول النتيجة ، فما القول اذا لم يتوا فر القصد وقت ارتكاب الفعل وانما توا فر بعد مباشرة الفاعل نشاطه الإجرامي وفي الوقت الذي توشك فيه النتيجة الجرمية الضارة ان تتحقق ، وظل قائماً حتى وقعت هذه النتيجة فعلاً "مثال ذلك: أن يخطى عصيدلي في تحضير دواء لمريض فيضع فيه مادة سامة قاتلة عوضاً عن المادة الشافية ، ثم يتنبه الى الخطا الذي وقع فيه بعد ان يكون قد سلم الدواء الى المريض ، ويتنع عن لفت نظره الى هذا الخطا ، بالرغم من قدر ته على ذلك، ولا يحول بين المريض و بين شرب الدواء القاتل مبتغياً إزهاق روحه ، فيزدرد المريض العلاج ، ويلفظ أنفاسه الأخيرة فعلاً . في هذا المثال التقليدى الذي

يذكره أغلب الشراح لايتوافر قصد القتل لدى الصيدلي عند الفعل أي عند تحضير الدواء الذي أخطأ في تركيبه وانما يتوافر القصد لديه عند حصول النتيجة الجرمية أي أنه يتكشف له خطؤه فيمتنع قصداً عن تنبيه المريض الى ذلك، وعن الحياولة دون حصول النتيجة المترتبة على خطابه، رغبة منه في القضاء على حياة هذا المريض.

فلو أن الخطأ الواقع في تحضير العلاج ظل مجهولاً من الصيدلي، فلم ينتبهله ، وأسفر ذلك عن وفاة المريض لاعتُبر الصيدلي مسؤولاً عن الواقعة كجريمة قتل خطأ (أي غير مقصود) ولعوقب بالعقوبة الواردة في المادة ٥٥٠ من قانون العقوبات. ولكنه وقد تنبه للخطأ ، وغير نيته ، وامتنع قصداً عن الحياولة دون حصول النتيجة الجرمية الضارة التي ساق اليها خطؤه في الأصل ، وانصر فت ارادته إلى احداث الوفاة ، فا نه يسأل عن الواقعة كجوية قتل مقصود اذا كان قد تكشف له خطؤه في وقت لم يكن الأمر قد خرج فيه من يده ، بل كان مابرح يسيطر على آثار سلوكه الضار ، ويستطيع ان يحول دون تحقق النتيجة وأن يمنع حصول الوفاة . أما اذا كان لم ينتبه للخطأ الذي وقع فيه إلا بعد أن خرج الأمر من يده فلم يعد في استطاعته أن يحول دون تحقق النتيجة وحدوث الموت ، فإن امتناعه عن ذلك بقصد إزهاق روح المريض لا يبدل من حدوث الموت ، فإن امتناعه عن ذلك بقصد إزهاق روح المريض لا يبدل من حقيقة وصف الواقعة كقتل خطأ ولا يغير من وجه نشاطه ولا يجعله بمثابة العمل الا مجابي المقصود .

القصد العام والقصدالخاص: يكون القصد عاماً اذا لم يتوافر فيه غير العنصرين اللذين تنطلبهما فكرة القصد الجرمي ذاتها في أبسط مجاليها، وهما العلم

والارادة. ويكون خاصاً إذا تطلب الشارع فيه بالاضافة الى هذا القصد العام أن يكون مرتكب الجريمة قد انصر فت نيته في قار فته الأفعال المادية المكونة لها الى تحقيق غرض معين أو أن يكون قد دفعه الى الجريمة باعث معين. ففي هذا النوع من الجرائم يدخل الدافع (۱) على نحو ما في تحديد القصد الجرمي ، ويعتبر عنصراً من عناصر الجريمة لازماً لوجودها بحيث تنتفي اذا لم يتوافر ، أو يعتبر على الأقل لازماً لوجود الجريمة بوصف معين بحيث يدعو توافره او انتفاؤه الى تبديل وصف الجريمة الى ماهو أشد أو الى ماهو أخف.

والأصل أن المشترع يكتني لقيام الجرائم المقصودة بمجرد توافر القصد بمعناه العام السالف بيانه ، أي بمجرد علم البحاني بتوافر أركان الجريمة وأتجاه ارادته الى ارتكاب الفعل المكون لهاوتحقيق النتيجة الجرمية الضارق التي تغر تبعلى هذا الفعل والعلة في مثل هذه القاعدة أن الدافع ، سواء أنجلي في صورة باعث يحرك الارادة ويحمل صاحبها على ارتكاب الجريمة ، أم تجلي في صورة غرض قصي أو غاية بعيدة يهدف الجاني الى تحقيقها من وراء اقتراف الجريمة ، لايؤلف ركناً من أركان التجريم إلا في أحوال استثنائية عينها القانون بصراحة . وفي هذه الحالات النادرة يتخصص معنى القصد بالغاية القصوى المتوخاة او بالباعث ، ومن أجل النادرة يتخصص معنى القصد بالغاية القصوى المتوخاة او بالباعث ، ومن أجل

<sup>(</sup>١) لقد عرف الشارع السوري «الداقع» في صلب المادة ١٩١ من ةا نوث العقوبات فقال:

<sup>«</sup> ١ – الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ، او الغاية القصوى التي يتوخاها .

<sup>«</sup> ٧ - ولا يكون الداقع عنصراً من عناصر التجريم الافيالا حوال التي عينها الفانون. » ومن بين هذه الاحوال التي تشير اليها الفقرة ٧ من المادة ١٩١ ، والتي يعتبر الشارع فيها الدافع عنصراً من عناصر التجريم والمعاقبة في جرائم الفتل ما أفصحت عنه الفقرات ١ و ٣ من المادة ع٣٠ و الفقرة ٧ من المادة ه٣٠ و المادتان ٣٠ من المادة ع٣٠ و ٣٠ من المادة ع٣٠ و المقوبات .

ذلك يقال له: « قصد خاص dol spécial ،

ومثال ذلك: ان الشارع في جميع جرائم الايذاء المقصود لايتطلب من أجل قيام ركنها المعنوي سوى القصد العام، إذ يكفي أن تنصرف ارادة الفاعل وعلمه الى ارتكاب فعل الاعتداء والى النتيجة المترتبة عليه أي أن يقوم بالضرب أو الجرح أو غيرها من ضروب الأذى ، مريداً المساس بسلامة المعتدى عليه البدنية . ولا يستازم القانون في ذلك أي قصد خاص فهو لا يعبأ بالباعث الذي حمل المعتدي على اقتراف جرعة الإيذاء هذه ، أهو الانتقام أم الثأر أم الاختبار العلمي ، وهو لا يحفل بوجود أية غاية يتوخاها المعتدي من وراء الايذاء ، أهي تعطيل المعتدى عليه عن عمله ، أم طرده و تهجيره ، أم منعه من السفر أو المساهمة تعطيل المعتدى عليه عن عمله ، أم طرده و تهجيره ، أم منعه من السفر أو المساهمة في اجتماع هام او الادلاء بشهادة أمام المحكمة ، أم غير ذلك .

والسؤال الذي يساورنا الآن: هل يكني لقيام الركن المعنوي في جرائم القتل المقصود أن يكون القصد الجرمي عاماً فقط أم لابد من أن يقترن أيضاً بقصد جرمى خاص ?

لقد كان الشارع السوري حريصاً جداً على ذكر القصد صراحة في أغلب المواد الناسة على جرائم القتل المقصود كالمادة ٣٣٥ و ٥٣٥ و ٥٣٥ و ٥٣٨ ، فهل يمني ذلك أن انصراف ارادة الجاني وعلمه الى ازهاق روح المجني عليه يؤلف قصداً خاصاً ?.

إِن أُغلب الشراح في فرنسا ومصريقولون بأن الركن المعنوي في جرائم القتل المقصود يستلزم توافر قصد جرمي خاص هو نية القتل animus necandi ، بل يذهب بعضهم الى القول بأن القصد الجرمي في القتل المقصود هو قصدخاص

جداً dol trés spécial . ولطالما رددت محكمة النقض المصرية القول بأن جريمة القتل المقصود تتميز عن باقي جرائم الاعتداء على النفس بضرورة توفر و قصد جنائي خاص » لدى المتهم ، هوا نتواءه بالاعتداء على المجني عليه إزهاق روحه . فقد جاء في إحدى قراراتها (۱) ما يلي :

« ... لما كانت جريمة القتل العمد (أي القصد) تتميز عن باقي جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجاني عند مقارفته جرمه قتل الجني عليه وازهاق روحه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام ، وجب على المحكمة أن تعنى عناية خاصة في الحكم بإدانة متهم في هذه الجناية باستظهار هذا العنصر وايراد الأدلة المثبتة لتوافره ولايغني عن ذلك ماقاله الحكم (المطعون فيه) من أن الطاعن قداستعمل في اعتدائه سلاحاً نارياً ، فان مجرد استعمل هذا السلاح لايفيد حتماً انه كان يقصد من ذلك إزهاق روح المجني عليهها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل إغفالاً تاماً التحدث عن نية القتل وبيان توافرها لدى الطاعن وقت مقارفته للأفعال التي دانه بها بالأدلة المؤدية الى ذلك — فانه يكون قاصراً مستوجباً نقضه .. ؟

«.. حيث أن مماينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصراً في بيان توفر نية القتل العمد (أي المقصود) لدى الطاعن ، وحيث أن الحكم المطعون

 <sup>(</sup>١) انظر قرار النقض الصادر في ١٦ ـ ١٠ - ١٥ ٩٠ والمنشور في مجموعة أحكام النقض
 س ٢ رقم ٢٥ ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر قرار النقض الصادر في ٣١ ـ ١ م ١٩ و المنشور في مجموعة أحكام محكمة النقض س ٣ رقم ١٣٤ ص ٣٥٣ .

فيه مع قضائه بادا نه الطاعن بجريمة القتل عمداً (أيقصداً) قد أغفل النحد"ث عن توفر نية القتل لديه لل كانذلك، وكانت جريمة القتل العمد (أي المقصود) تتميز عن باقي جرائم الاعتداء على النفس بضرورة توفر قصد جنائي خاصلدى المتهم هو انتواؤه بالاعتداء على المجني عليه إزهاق روحه، فانه يكون واجباً على المحكمة أن تقيم الأدلة على ثبوت هذا القصد لدى الطاعن أما وهي لم تفعل فان الحكمة أن تقيم الأدلة على ثبوت هذا القصد لدى الطاعن أما وهي لم تفعل فان الحكم يكون قاصراً منعيناً نقضه، وذلك من غير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن ...»

وجاء في قرار نقض حديث (١) مايلي :

« ... وحيث أن جرائم القتل العمد (أي المقصود) والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وازهاق الروح، وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية (المقصودة) لل كان ذلك فان من الواجب أن يعنى الحكم الصادر بالادانة في جرائم القتل والشروع فيه عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وايراد الأدلة التي تثبت توافره .. »

و نحن نوافق محمكة النقض المصرية في ماذهبت إليه من ان القتل المقصود يتميز عن سأئر جرائم الاعتداء على النفس بنية القتل أو بقصد ازهاق الروح ، وأنه يجب على محكمة الموضوع ان تعنى عناية خاصة باستظهار هذه النية ، وان تورد الادلة التي تثبت توافر هذا القصد لدى المحكوم عليه . والذهاب إلى إقرارهذا المبدإ سليم و لا خلاف فيه . و لكن الامر الذي لا يسعنا ان نوافق محكمة المبدإ سليم و لا خلاف فيه . و لكن الامر الذي لا يسعنا ان نوافق محكمة

<sup>(</sup>۱) مؤرخ في ۱۹ ـ ۱۹ ـ ۱۹ ه ۱۹ ومنشور في جموعة أحسكام النقض س ۷ رقم ۲۰۸ ص ۱۰؛۲ .

النقض عليه هو ماثر دده في كثير من أحكامها من أن نية القتل أو قصد إزهاق الروح هو قصد جرمي خاص يختلف عن القصد الجرمي العمام ، وهذا القول لاينسجم والتعريف الذي أورده الشارع السوري في صلب المــادة ١٨٧ للقصد الجرمي بصورة عامة ، ثم هو لايتفق والتحليل الذي يكاد ُ يجمع عليه الفقه الجزائي والذي سبق أناوردناه بهذا الصدد. فإذا كان من المسلَّم به بلاخلافأنالقصد العام لا يتوافر في القتل المقصود مالم يكن الجاني قد وجه إرادته في أن واحد: إلى ارتكاب فعل الاعتداء وإلى إحداث النتيجة وهي إزهاق روح المجنى عليه، فهل يبقي ثمة مجال لقصد خاص ? وما الحاجة بعدهذا إليه ? انه لزوم ما لا يلزم. وإذا قلنا أن هذه النية في القتل أو هذا القصد في ازهاق الروحهوالذي يكوُّن القصد الخاص ، فأين هو القصد العام إذن ? وما دام الأمر كذلك فنحن من القائلين بأن نية القتل أو قصد إزهاق الروح أنما هو قصد عام تنصرففيهارادة الجاني إلى النتيجة الناجمة عن فعله وهي إحداث الوفاة ، ولا معني للقول بوجود قصد خاص يقوم إلى جانب هذا القصد العام ، ذلك لأن القصد الخاص إما أن يتجلى في انصراف إرادة الجاني الى تحقيق غاية أبعد من نتيجة الجرعةأي أبعد من الوفاة ،وإما أن يبدو في صورة باعث يحفز الجاني ويحرك ارادته إلى إزهاق روح الجني عليه ، وكلاها لا يشترط الشارع توافرهما من أجل قيام الركن المعنوي لجر مة القتل المقصودالبسيط الواردة في المادة ٣٣٥ من قانون العقوبات . وإذا كان هذا القصد الجرمي العام أي نية القتل أو قصدازهاق الروحشرطاً لا غنى عنه ولا بدّ منه في جميع جرائم القتل المقصود ماكان منها بسيطاً أومشدداً أو مخففاً على السواء ، فان القانون قد استلزم أن يقترن هذا القصد العام في بعض

حالات القتل المقصود بقصد خاص يحيث ينبغي توافر القصدين معاً لاستكال شرائط التجريم والمعاقبة . وهذه الحالات تنحصر في الفقرات ١ و ٢ و٣ من المادة ٥٣٥ والمفقرة ٢من المادة ٥٣٥ والمادتين ٥٣٥ و٥٣٨ من قانون العقوبات فلمادة ٥٣٧ مئلاً تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم ، اتقاء للمار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً . فالقصد الخاص الذي ينبغي توافره في هذه الجريمة بالاضافة الى القصد العام يتجلى في الباعث على ارتكاب جريمة القتل وهو اتقاء العار . فإذا انتفى هذا القصد الخاص انتفت الحكمة من تخفيف العقوبة وطبقت على الام القاتلة أحكام القتل المقصود البسيط أو المشدد حسب الاحوال .

والأمركذلك في المادة ٢٥٥ التي تعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الاكثر من قتل إنساناً قصداً بعامل الاشفاق بناء على إلحاحه بالطلب. فالاشفاق هنا قصد خاص انضم الى القصد العام في جريمة القتل هذه ، فأوجب التخفيف . وإذا ما انتفى عامل الاشفاق انتفت الحكمة من التخفيف وعومل القاتل يما يعامل به مرتكب جريمة القتل المقصود البسيط أو المشدد حسب الاحوال . أما في المادتين ٢٥٥ و ٥٥٥ فقد أوجيب الشارع في بعض أحكامها تشديد العقوبة على القاتل قصداً متى الخذ جريمة القتل وسيلة لتحقيق غاية يتوخاها من وراء إزهاق روح الجني عليه ، كأن يرتكب القتدل قصداً للحصول على المنفعة الناتجة عن جنحة أو تمهيداً لجنحة أو جناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لهما أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحياولة بينهم وبين العقاب . فهذه الغاية القصوى التي يتوخاها هذا القاتل

تؤلف قصداً خاصاً ينضم الى القصدالجرمي العام ويوجب تشديد العقوبة .وسواء على القصد الخاص في صورة باعث أم في شكل غاية ، وسواء أكان سبباً في التخفيف أم في التشديد فهو لا يعدو في حقيقته أن يكون « الدافع »الذي عر "فه الشارع السوري في صلب المادة ١٩١١ من قانون العقوبات ، وأجاز اعتباره عنصراً من عناصر النجريم والمعاقبة في مثل هذه الاحوال .

القصد والدافع : ولكن ما هو الفرق بين القصد والدافع في جرائم القتل المقصود ? لقد عرفت المادة ١٩١ من قانون العقوبات الدافع بانه «العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ، أو الغاية القصوى التي يتوخاها » ، وقضت بان الدافع لا يكون « عنصراً من عناصر النجريم إلا في الاحوال التي عينها القانون ». وعندما يغدو الدافع في عداد العناصر التي تنكون منها الجرعة ، يستحيل عندئذ « قصداً خاصاً » . ومن البدهي أن القصد الخاص لايغني عن القصد العام ، ولا يقوم مقــامه ، وأنما هو عنصر أضافي يضم اليه ،ويقترن به،ويتطلبه الشارع لقيام بعض الجرائم. ولذلك فان توافر القصد الخاص الذي يتطلبه القانون لقيام بعض الجرائم يستلزم حتماً توافر القصد العام فيها، ولكن العكس غير صحيح لأن توافر القصد العام لا يقتضي حكماً توافر القصد الخاص. ولا قيام للركن المعنوي في جميع الجرائم المقصودة من غير القصد العام ، أما القصد الخاص فلا يدخل في تكوين الركن المعنوي الى جانب القصد العام الا في بعض الجرائم المقصودة وذلك في الحالات التي يعينها القانون. وقدا شترط قانون العقو بات لقيام الركن المعنوي في بعض جرائم القتــل المقصود توافر قصد خاص مضافًّا الى القصد العام ، وذلك في الفقرات ١ و ٢ و ٣ من المادة ٥٣٤ والفقرة ٢ من

المادة ٥٣٥ وفي المادتين ٥٣٧ و و و و التينا على الاشارة الى ذلك من ذي قبل. أما المادة ٣٣٥ التي تعاقب على جريمة القتل المقصود البسيط فإن الركن المعنوي فيها قاصر على القصد العام أي على نية القتل أو البحاه إرادة الجاني الى ازهاق روح المجني عليه ، أما الدافع أي السبب المحرك لهذه الارادة ، أو الهدف الذي يتوخاه الجاني من وراء موت المجني عليه ، فلا تأثير له في كيان جريمة القتل المقصود البسيط الذي نصت عليه أحكام المادة ٣٣٥ . وإذا كان ينبغي لسلامة الحكم بالادانة في أية جريمة من جرائم القتل المقصود أو الشروع فيها أن يبين أن المتهم قصد قتل المجني عليه وإزهاق روحه و أن يورد في الوقت ذاته الادلة التي تستخلص المحكمة ذلك منها ، فإنه لا يعيب الحكم في شيء أن يسكت عن الدافع على ارتكاب جريمة القتل ، في جميع الحالات التي لم يعتبر الشارع بيان الدافع فيها عنصراً من عناصر التجريم والمعاقبة لأنه لا يدخل في تلك الحالات في واقعة القتل كا حددها القانون .

القصد المحدد وغير المحدد: يحاول الشراح القدامي أن يقسموا القصد إلى محدد وغير محدد. فيكون القصد محدداً في القتل إذا أتجهت ارادة الجاني إلى إزهاق روح شخص معين بذاته ، أو عدد من الاشخاص المعينين المعروفين مقدماً ، كن ينوي قتل غريمه زيد مثلاً فيطلق النار عليه بالذات فيقتله . ويكون القصد غير محدد اذا أتجهت إرادة الجاني الى مجرد القتل وازهاق الروح دون أن يعين عند ارتكابه فعل الاعتداء الشخص أو الاشخاص الذين سيكونون صرعاه وضحايا نشاطه الاجرامي . والمشل الذي يضر به الشراح في هذا الصدد هو مثل الفوضوي الذي يلتي قنبلة في حفل أو موكب ، أو

يطلق الرصاص على جمهور محتشد من الناس ، أو يطرح السم في طعام يأ كل منه خلق كثير ، أو في بئر أو عين ماء يشرب منها جم غفير . فالجاني هنا يأتي فعله ، ولتكن نتائجه ما تكون ، فهو يتوقعها كلها ويقبلها كلها مقد ما على قدم المساواة أياً كانت . والجاني في هذه الحالة لا يقصد شخصاً معيناً بذاته أو هو لا يقصد شخصاً معيناً فقط ، ولكنه يعلم أن نشاطه الاجرامي سيفضي إلى إزهاق روح إنسان أو أكثر دون أن يعرف أو أن يهمه أن يعرف على وجه التحديد من سيكون هذا الانسان . ومن هذا القبيل أيضاً من ينوي القيام بعمل معين ، مشروع أو غير مشروع ، مصمماً على قتل كل من يعارضه في عمله هذا ، أيا كان ، فلا مجال للارتياب في توافر قصد القتل ، وإن لم يتجه إلى شخص معين بذاته سلفاً .

ومن الواضح أن تقسيم القصد الجرمي إلى محدد وغير محدد لاجدوى منه ولا فائدة فيه ، إذ إن من المسلم به انه لافرق من حيث المسؤولية بين قصد محدد وقصد غير محدد ، فكلاها قصد مباشر تنصب فيه إرادة الجاني على الفعل وعلى النتيجة معاً . والنتيجة في جرائم القتل هي ازهاق روح انسان حي، أيا كان ، فهو يعاقب ومتى انصر فت إرادة الجاني إلى ازهاق روح انسان حي ، أيا كان ، فهو يعاقب على قتل مقصود بغض النظر عن شخصية المجنى عليه ، لان تحديد شخص القتيل ليس ركناً في الجريمة ولا أثر له في قيامها . والشارع إنما يحمي حق الحياة في ذاته من كل اعتداء ، و يجب أن يتمتع بهذه الحماية كل الآدميين على السواء . وسيان في نظر القانون الجزائي أن يكون المجني عليه زيداً أو بكراً ، رجلاً أو أمراة ، صحيحاً أو مريضاً ، مواطناً أو أجنبياً ، صغيراً أو حكبيراً ، فهذه

صفات زائدة عن المعنى اللازم لجرائم القتل المقصود ، إذ إن كل ما يلزم لنوافر الركن المعنوي في هذا النوع من الجرائم أن يثبت أن الجاني اراد ازهاق روح انسان ، وهذه هي نية القتل وبها تستكل جريمة القتل المقصود ركنها المعنوي ، وغير ذي أهمية من بعد نوافرها ان يتعلق إزهاق الروح بشخص معين أو بأشخاص غير معينين . والفقه والقضاء كلاها مجمعان على هذا . فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه اذا صوب شخص بندقيته الى جمع محتشد وأطلق منها عياراً أو عدة أعيرة أصاب بعضها شخصاً أو أكثر من هذا الجمع ، وقتله ، عد الفاعل من كباً جريمة القتل عمداً (أي قصدا) لتوافر قصد القتل عنده (۱) .

والحقيقة أن القول بوجود قصد محدد أو غير محدد في مثل هذه الحالة هو قول غير دقيق ولا صحيح. لأن القانون لا يتطلب في جريمة القتل المقصود إلا أن يصوب الجاني ارادته الى إزهاق روح انسان حي ، وإن لم يكن هذا الانسان معيناً في خاطره ، فتى انصر فت ارادة الجاني الى إحداث الموت فقد أصبح قصده محدداً . وهكذا فان الفوضوي الارهابي الذي يرمي بقنبلته في جمهور من الناس موجهاً إرادته الى قتل أي كان يعتبر صاحب قصد محدد لأن قصده الجرمي غدا محدداً بمجرد تصميمه على القتل. والواقع ان مايريد الشراح قوله في هذا الصدد هو ان المجني عليه يكون أحياناً شخصاً معيناً أو محدداً ، ويكون تارة شخصاً غير معين أو محدد . فالتحديد أو عدم التحديد هو إذن

<sup>(</sup>١) راجع إذا شئت قرار النقض الصادر في ١٣ ـ ١٢ ـ ١٩٢٨ والمنشور في الحاماة س ٩ رقم ١٠٦ ، وقرار النقض المؤرخ في ٢٠ ـ ١١ ـ ١٩٣٠والمنشورفي مجموعةالقواعد القانونية ج٢ رقم ١٠٩ ص ١٢٥ .

وصف للمجني عليه لا للقصد ، و نقل هذه الصفة من المجني عليه ، والصاقم بالقصد الجرمي ، خطأ صريح .

الغلط في شخص المجني عليه ، والخطأ في توجيه فعل الاعتداء (۱): القتل الناشيء عن وقوع الجاني في غلط يثير مشاكل دقيقة. وقد أفرد قانون العقوبات السوري فصلاً خاصاً لاحكام الجرائم المقترفة بنتيجة الغلط في القانون وفي الوقائع ، وأثر هذا الغلط في الحالين على المسؤولية الجزائية. وترى هذه القواعد العامة صريحة واضحة في المواد: ۲۲۲ ـ ۲۲۰.

والغلط في الفتل المقصود قد يتعلق بركن من اركان الجوعة فينفي القصد: كن يصطاد في الغابة أو الصحراء فيطلق مقذوفاً نارياً على انسان وهو يعتقد انه غزال أو حيوان من حيوانات الصيد ، فيقضي عليه ، أو كمن يحرس من رعة فيطلق في الليل عياراً نارياً على انسان معتقداً انه ذئب فيقتله ، أو كالصيدلي الذي يغلط في اعداد الدواء فيضع مادة سامة معتقداً انها مادة أخرى شافية فيتناو لها المريض و يموت بالسم ، أو كن يعبث بسلاح ناري معتقداً انه خال من الطلقات فيصو به نحو صديق له فيصيبه بطلق ناري يقضي عليه، أو كالطاهي الذي يضع الزرنيخ في الطعام متوهماً انه مادة الملح أو السكر . فالغلط هنا إما انه منصب على الركن المفترض في القتل ، واما انه منصب على الركن المفترض في القتل ، واما انه منصب على الركن المادي ، وفي جميع هذه الحالات يعدم الغلط المادي القصد الجرمي فلا يجوز من بعده أن يسأل الجاني عن جريمة قتل مقصود ، ولا

<sup>(</sup>١) انظر بحث «القصد الجنائي» الدكتورمجودنجيب حسي، في مجلة القانون والاقتصاد، س ٢٨ ، عدد ١و٢ لمام ١٩٥٨ ص ٢٤٦ وما بعدها .

شك في أن هذا الغلط ذاته قد يصلح لنكوين عنصر الاهمال أو قلة الاحتراز الكافي كل منهما على حدة لقيام المسؤولية عن جريمة القتل الخطأ (أي غير المقصود).

وقد ينصب الفلط المادي على ظرف مشدد في جريمة القتل المقصود ، وفي هذه الحالة لايكون الجاني مسؤولاً عن هذا الظرف ،وهو على العكس يستفيد من العذر الذي جهل وجوده .

وقد يكون غلط الجاني واقعاً في شخص الجني عليه وقد يكون غلط الجاني واقعاً في شخص الجني عليه والذي يقصده كأن يرتكب جريمته على شخص معتقداً خطأ انه شخص آخر هو الذي يقصده بالفعل ، ومثاله : من يعقد النية على قتل غريمه زيد ، فيطلق النار على بكر ، ويقتله ، وهو يحسب انه زيد . وفي هذه الحالة وقع الجائي في غلط ، اذ توهم غير الواقع ، فقتل غير من أراد قتله في الأصل ، وذلك بنتيجة وقوع هذا الغلط المادي .

والرأي الذي أجمع عليه الفقه والقضاء هو ان هذا الغلط لا يؤثر في مسؤولية النجاني اطلاقاً ، ولا ينفي القصد ، بل ان هذا الجاني يؤاخذ كا لو كانت جريمة القتل قد وقعت على الشخص المقصود في الأصل . والعلة في ذلك ان الغلط الذي وقع فيه الجاني لم يغير شيئاً من جوهر الجريمة ، وانما انصب على امر خارج عن القدر اللازم لوقوع جريمة القتل المقصود ، وهو تعمد ازهاق روح انسان . وقد سبق ان او ضحنا ان هذه الجريمة تتحقق اذا أزهق الجاني قصداً روح انسان حي أياً كانت شخصيته ، اذ سيان في نظر القانون الجزائي ان تقع الجريمة على زيد او بكر فحياة كل منهما جديرة بحماية القانون .

وعلى ذلك فإن جريمة القتل المقصود تعتبر \_ على الرغم من هذا الغلط الذي وقع فيه الجاني بالنسبة لشخص المجني عليه \_ متوافرة الاركان والعناصر: فقد تحققت موضوعياً لان روح انسان قد أزهقت ، وتحققت ذاتياً لأن الجاني قد انصبت ارادته على هذه الواقعة، وتوافرت في نفسه نية القتل animus necandi انصبت ارادته على هذه الحالة بجناية القتل عند قيامه بنشاطه الاجرامي (۱). واذن يلاحق الجاني في هذه الحالة بجناية القتل المقصود ، ولاسبيل الى ملاحقته أيضاً بجناية الشروع في قتل الشخص الذي لم يصب والذي كان الجاني يقصد قتله في الاصل ، لان الشروع هنا \_ من اجل هذا الفعل الواحد ذاته \_ ليس بذي موضوع ، على حد تعبير العلامة غارسون، طالما أن هذا الشخص لم يكن موجوداً .

وينبغي التمييز بين صورة الغلط الواقع في شخص الجني عليه ، وصورة أخرى تقترب منها كثيراً وهي صورة الخطأ في التصويب ، او الخطأ في توجيه الفعل، او الحيدة عن الهدف aberratio ictus ، كما يدعوها بعضهم . وتتحقق هذه الصورة عندما يستهدف الجاني قتل شخص معين، فيخطئه ، ويحيد عنه ويصيب سواه فيقتله . مثال ذلك : من يطلق عياراً نارياً على زيد بقصد القتل ، ولكنه لا يحسن التصويب ، فيخطئه ، ويصيب شخصاً آخركان واقفاً في جواره ، او ساقه القدر الى مكان الحادث ، وليكن بكراً . ووجه الاختلاف بين الصورة السابقة وهذه الصورة هو ان الجاني في الصورة الاخيرة لم يغلط في شخص الجنى عليه ، فهو الذي كان يقصده ، وهو الشخص الذي صوتب اليه

 <sup>(</sup>١) انظر في ذلك غارسون: ج٢ ، شرح المادة ٥٩ ، نبذة ١٥ س ٨ . وغارو
 ج ه نبذة ٥٥ ٨١. ص ١٤ ، ودو قابر، الطبعة الثالثة ص ١٨ نبذة ١٣٤ ومابعدها. ولوغوز:
 القسم العام ، ص ٥٧.

سلاحه مريداً ازهاق روحه ، ولكنه اخطأ في تسديد السلاح وفي توجيه فعله الاجرامي، ولم يحكم الرماية ، فأصاب شخصاً آخر سواه .

والرأي مختلف في تكييف الواقعة في هذه الصورة :

آ فقد ذهب فريق من الفقهاء، وبينهم فون ليست، ودونديو دوفابر، ولوغوز، الى ان الجاني الذي اراد قتل زيد وسدد اليه السلاح ولكنه لم يحكم الرماية فأخطأه و اصاب بكراً فقتله او جرحه بجب ان يسأل عن جرعتين في آن واحد واحد: عن جناية الشروع في قتل زيد، وعن جنحة قتل بكر خطأ في حال وفاته، او جنحة ايذائه خطأ في حال اصابته فقط. وهكذا نغدو امام حالة من حالات تعدد الجرائم المعنوي في كتفى بالحكم على الجاني بالعقوبة الأشد، وهي الشروع في القتل المقصود (۱).

ب — ولكن الرأي السائد في الفقه والقضاء يذهب الى القول بان الخطأ في توجيه الفعل هو كالغلط في شخص المجني عليه سواء بسواء ، وانه بالتالي لاأثر له بتاتاً على توافر القصد الجرمي ، وان الجاني يسأل عن النتيجة الاخيرة التي انهى اليها نشاطه، كا لوكان قد تعمدها بالذات . فهو في المثال الذي اوردناه يسأل عن جريمة و احدة هي : جناية قتل بكر اذا توفي ، او جناية الشروع في قتله اذا أصيب فقط . و يختلف اصحاب هذا الحل في تعليله و تبريره :

<sup>(</sup>١) يرى الدكتور على راشد ان هذا الرأي هو ما يمليه التحليل الملمي الدقيق وانه يمتاز برفع الحرج الذي يوجده القول بمساعة الجافي عن نتيجة كما لوكان قد تممدها بالذات على حين انها في الفالب لم نخطر له ببال ، بل لعله كان يحجم عن نشاطه الاجرامي اصلًا لو انه توقع ان هذا النشاط قد يؤدي الى مثلها. وذلك كما لو ترتب على قعله إصابة شخص عزيز عليه او قتله خطأ (انظر : مبادى القانون الجنائي ، نبذة ٤٢٧ ص ٣٠٣).

فبعضهم يرى في هذا الحل تطبيقاً لنظرية القصد الاحمالي ، اذ ان الجاني اذا نوى ارتكاب الجريمة وعمل على تنفيذها فهو يسأل عن النتائج الاحتمالية التي تترتب على قصده الجنائي(١). وقد ذهبت محكمة النقض المصرية قد عاً الى هذا الرأى في عددمن أحكامها(٢). ويرى فقهاء آخرون ان الخطأفي النصويب لايعدو ان يكون حالة من حالات القصد غير الحدد (٣). وقدرأ يناان القصد غير المحدد حكه حكم القصد المباشر سواء بسواء . بيد ان التعليل تارةً بنظرية القصدالاحتماليوطوراً بالقصد غير المحدد هو تعليل غير سليم ولا مقبول على اطلاقه: فالجاني في القصد الاحتمالي يتوقع النتائج الاجرامية التي تتجاوز قصده المباشر ويقبلها مقدماً في حال حصولها، ويرضى بالمخاطرة. وهوفي القصد غير المحدد أيضاً يقدم على الجرائم وهو راض سلفاً بالصفات التي يستقر عليهاموضوعها ايًّا كانت،فالقصدغير المحدد يتضمن أيضاً قبول الجاني للنتائج مقدماً مهما تكن . اما الخطأ في توجيه الفعل، وكذلك الغلط في شخصية المجنى عليه فليس يستلزم اي منهما ان يكون الجأني قد قبل مقدماً بالنتيجة التي افضى اليها نشاطه الاجرامي ، وليس من المحتّم في اي منهما ان يكون الجائي قد توقع هذه النتيجة ، او دارت في خلده ، بل ان النتيجة الحاصلة في صورتي الغلط في الشخص والخطأ في النصويب قدتقعاحياناً على غير ارادة من الجاني والارغبة منه بحيث لوتمثلها في ذهنه، وخطر في بالهان

<sup>(</sup>١) من هذا الرأي احمد ادين ص ٧٠٠ ۽ والعرابي ص ٢٧٠ .

 <sup>(</sup>۲) راجع قرار النقض الصادر في ٢٠-١١-٥٩٠١ والمنشور في جموعة القواعد القانونية
 ج ٢ رقم ٢٠٩ ص ١٢٥.

 <sup>(</sup>٣) انظر غارو: ج١ نبذة ٢٠٣، ورو: ج١ نبذة ٣٤ ص ١٥٩، وعلي بدوي:
 ص ٣٦٠ وما بعدها.

فعله قد يؤدي اليها ، لأحجم عن نشاطه الاجرامي ، وذلك كما لوكانت النتيجة هي إصابة او قتل ابنه مثلاً او احداقر بائه او اصدقائه اواي شخص آخر عزيز عليه . والأصح في هذا الشأن ان يرتكز الحل المقترح إلى نفس المبررات والاسانيد التي يرتكز اليها الحل المعمول به في حالة الغلط في شخص المجني عليه ومادام الخطأ في توجيه الفعل لا يغير من قصد الجاني ، ولامن ماهية فعل الاعتداء الذي اقترفه تحقيقاً لهذا القصد ، فشأنه في ذلك شأن الغلط في الشخص تماماً . ويبدو ان محكمة النقض المصرية قد استقر قضاؤها على هذا التعليل ، كما استقر أيضاً على توحيد الحمم في الصورتين . وقد افصحت عن ذلك بوضوح وجلاء في قرارها الصادر في ١٩٤٠ و المنشور في مجموعة القواعد القانونية ، في قرارها الصادر في ٢٥٠ إذ جاء فيه قولها :

« يكفي للعقاب على القتل العمد (أي المقصود) ان يكون المتهم قد قصد بالفعل الذي قارفه إزهاق روح انسان ، ولوكان القتل الذي انتواه قد أصاب غير المقصود ، سواء أكان ذلك ناشئاً عن الخطأ (١) في شخص من وقع عليه الفعل او عن الخطأ في توجيه الفعل ، فان جميع العناصر القانو نية للجناية تكون متوافرة في الحالتين ، كا لو وقع الفعل على ذات المقصود قتله » ومن هذا القبيل أيضاً ماقضت به محكمة النقض ذاتها في قرارها الصادر في ١٨ ـ ٢ ـ ١٩٤٦ والمنشور في مجموعة القواعد القانونية ج٧ رقم ٨٥ ص ٢٧، وفي المحاماة ، س

<sup>(</sup>١) من اللحوظ ان محكة النقض المصرية قد عبرت عن «الفلط» في الشخص بقولها: «الحطأ» في الشخص، وهو تعبير غير سليم، لان كلمة خطأ Faute لها معنى محدود في اللغة القانونية، وليس ثقة في هذه الحالة خطأ، وإنما هناك غلط Erreur.

٢٧ ملحق جنائي رقم ٣٣ ص ٥٥ ، وكذلك في قرارهـا المؤرخ في ١٣ ـ ١٢ ـ ١٩٤٩ والمنشور في مجموعة أحكام النقض ج١رقم٠٥ص١٥٠ (١١). ج — ولكن هذا الحل الذي استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية وانحاز اليه أغلب الشمراح في مصر ليس بمنجاة من النقد لانه قد يفضي الى مفارقات غريبة إذا طبق في جميع الحالات. فنحن نقر بان الجاني الذيأراد قتل زيد فأخطأه وقتل بكراً لا يمكن أن يسأل عن وفاة بكر كمر تكب جريمة قتل،قصود. وذلك لأنه حينًا أقدم على فعل الاعتداء توافرت في نفسه نيةالقتل او قصد ازهاق الروج، فليس من الظلم في شيء أن يتحمل مغبة قصده الذي تحقق على هذا النحو او على ذاك . ولكن الامر الذي قد لا نوافق عليه هوأن 'يسأل الجاني في مثل هذه الحال عن جريمة واحدة هي قتل بكر قتلاً مقصوداً، وان يبقى اعتداؤه على زيد بقصه القتل دون حساب ، وهو يؤلف على كل حال جريمة الشروع في قتل زيد .ولئن لم يكن لتكييف هذه الواقعة بوصفين ، وملاحقة الجاني بالجريمتين ، من فائدة عملية ، لان الفعل واحد ، والتعدد هنا صوري او معنوي ، فيُكتَفَّى بالعقوبة الاشد ، ولكن ذلك لا يمنع من القول من ناحية التحليل القانوني الصرف ، بان جريمة الشروعفي قتل زيد قائمةقانو نيًّا وقد نوافرت جميع أركانها وعناصرها ، وان الواقعة لاتؤلف قتلا مقصوداً فحسب بالنسبة لَبكر ، ولكنها تؤلف أيضاً وفي الوقتذاته شروعاً في قتل زيد. ويتضح الأمر جلياً اذا افترضنا ان الجاني الذي استهدف زيداً واخطأه لم

<sup>(</sup>١) ولكن الدكتور محود محمود مصطفى يذهب الى القول بان فعل الجاني يكون جريمتين: شروع في قنل الشخص المقصود وقتل تام بالسبة للشخص الآخر الذي مات ( انظر شرح القسم الحاس، ص: ١٥١، نبذة ١٨٠). ويأخذ بهذا الرأي الدكتور بهنام: ص ١٣٦.

يصب أحداً ، وأنما ضاع رصاصه في الفضاء ، فهل من ينكر قيام جريمة الشروع في قتل زيد ? فاذا أصاب الرصاص بكراً فما الذي يجعلنا نهدر جريمة الشروع في قنل زيد ? ألأن الرصاص أصاب ولم يذهب ضياعاً ?

وفضلاً عما تقدم فان ثمة حالات كثيرة من حالات الخطأ في توجيه الفعل لا يمكن الا كتفاء فيها بملاحقة الجاني بالجريمة الواقعة على الشخص الذي أصيب ، وانما لابد أيضاً من ملاحقته بجريمة الشروع في قتل الشخص الذي كان يقصد قتله في الاصل ، وذلك كما لو أراد الجاني قتل شخص معين فصوب اليه رصاصه فأصابه وأصاب معه شخصاً آخر لم يكن يريد قتله ، وكانت النتيجة ان الشخص المقصود وأصاب معه شخصاً آخر لم يكن يريد قتله ، وكانت النتيجة ان الشخص المقصود السيب ومات . فلاجدال مطلقاً بان الواقعة تؤلف جريمتين : شروعاً في قتل الاول وقي الله وقي مقصوداً بالنسبة للمتوفى .

ولكن ماالقول اذا حصل العكس ، فأصاب الجأني الشخص المقصود فجرُرح الم مات ، واصاب شخصاً آخر معه فجرح ولم يمت ? مما لاجدال فيه انالواقعة تؤلف هنا أيضاً جريمتين : فهي بالنسبة للشخص المقصود جناية قتل تاماذا مات وشروع في قتل اذا لم يمت ، وهي بالنسبة للشخص الآخر غير المقصود الذي جرح ولم يمت تعتبر شروعاً في قتل . ومن الأصوب ، في الرأي الراجح ، أن يلاحق الفاعل من أجل الجريمتين معاً (۱) .

ويروي الشراح الفرنسيون حادثة قضائية طريفة اجتمعت فيهاالصورتان في آن واحد: الغلط في الشخص والخطأ في توجيه الفعل . وهي القضية المعروفة

<sup>(</sup>١) راجع غارسون: ج٢، شرح المادة ه١٩ نبذة ٨٥ و ٥٩ س ٩

بقضية الطالبة الروسية فيرا جيلو Véra (Gélo . فقد اطلقت النار على أحد أساتة معهد فرنسا Collège de France ، وهي تظنه أنه شخص آخر اساء اليها فأرادت أن تنتقيمنه ، ولكنها لم تحكم الرماية فأخطأ الطلق الناري الاستاذ وأصاب صديقته ، وكانت تسير في جواره ، فقضى عليها . وقد أحيلت القضية الى محكمة جنايات السين في باريس ، وفصلت فيها في ٢٠ ـ ٤ - ١٩٠١ ويبدوأن قرار المحلفين كان لمصلحة المهمة ، فحال ذلك دون إدانتها بأية عقو بة (١) .

موقف النشريع الجوزائي السوري من الغلط في الشخص و الخطأ في توجيه الفعل: في كرنا أن قانون العقو بات السوري خص الغلط erreur في شكليه: القانوني de droit والمادي de fait باحكام صريحة في المواد ٢٢٢ ـ ٢٢٥ . ثم لم يكتف الشارع السوري بهذه الأحكام ، ولكنه اقتفى أثر الشارع الايطالي في المادة ٢٨٠ من قانون العقو بات الايطالي ، وأراد بذلك أن يقف موقفاً صريحاً واضحاً حيال الجريمة التي تقع على غير الشخص المقصود بها سواء أكان ذلك لغلط في شخص المجني عليه ، أم خلطا في توجيه الفعل ، فوضع الحل الحاسم لهذه المشكلة في صلب المادة ٢٠٥ من قانون العقو بات، وقد جاء فيها مايلى :

١ » ـ اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما
 لو اقترف الفعل مجتى من كان يقصد .

٢ » \_ واذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة
 في المادة السابقة » .

وهكذا لم يعد ثمة مجال لتضارب الآراء واختلاف الحلول؛ فقد أسفر نص

<sup>(</sup>١) وقديمًا ميزت الشريعة الاسلامية الخطأفي القصدمن الخطأفي الفعل ، وقالت بأن الجمع بيتها ممكن (انظر كتابنا هذا، ص٨٣ - ٥٨،والمر اجعالفة بيةالتي اشرنا اليهافي الهوامش).

المادة ٧٠٥ من قانون العقوبات السوري عن النتائج القانونية التالية :

أولاً — لم يفرق الشارع السوري بين الغلط في شخص المجني عليه والخطأ في توجيه الفعل ، وإنما جعل حكمهما واحداً . بل هو ذهب الى أبعد من ذلك فساوى بين جميع الحالات التي تفضي الى وقوع الجريمة على غير الشخص المقصود بها ، أياً كانت هذه الحالات ، وأياً كانت أسبابها ، ولم يقصر هذا الحكم على جرائم الدم وانما جعله عاماً يشمل جميع الجرائم .

ثانياً — ان الغلط في شخص المجنى عليه والخطأ في توجيه الفعل ليس لهما أي أثر اطلاقاً في الركن المعنوي في جرائم القتل المقصود ،ولايبد لان فتيلاً في قيام القصد والمسؤولية الجزائية . ويعاقب الجاني الذي أراد قتل شخص فقتل آخر لغلط في شخص المجني عليه أو لخطإٍ في توجيــه الفعل أو لأي سبب آخر بعقو بة جريمة القتل المقصود ، ويعتبركما لو أنه نجح في مسعاه ، وحقق ماا بتغاه، وقضى على حياة الشخص الذي كان يهدف الى قنله في الأصل، والواقعه بمقتضى نص المادة ٢٠٥ انما تؤ لفجريمة واحدة هيجريمة القتل المقصود.ولامحل لملاحقة الجاني أيضاً بتهمة الشروع في قتل الشخص الذي كان يريد قتله أصلاً . أما اذا كان الجاني قد أراد قتل شخص فأخطأه وأصاب شخصاً آخرغير مقصودولكن هذا نجا من الموت ، فان نص المادة ٢٠٥ يوجب ملاحقة الجاني بجريمة الشروع في القتل المقصود دون سواها . وقد أقرت محكمة النقض المصرية هذا المبدأفي قرارها الصادر في ٦ ـ ٦ ـ ١٩٣٨ والمنشور في مجموعة القواعدالقانونية ج ١٤ قم ٢٣٤ ص ٢٥٦ ، والمنوه به في الموسوعة الجنائية ج ٥ ص ٢٠٦ نبذة ٥٠ وفقضت بانه اذا كانالثابت أن المتهملم يطلق إلا عياراً نارياًواحداً قصد به إصابةشخص بعينه فأخطأه وأصاب غيره فلم يقتل ، وجاءت محكمة الجنايات وأدانت الجائي بتهمة الشروع في قتل الشخص الذي استهدفه ولم يصبه ، وفي الوقت ذاته حفظت للنيابة الحق في أن تقيم عليه دعوى أخرى مستقلة لشروعه في قتل الشخص الذي أصيب ، فإن محكمة الجنايات تكون قد أخطأت إذ لا يجوز لها أن يجزىء الدعوى ، ولا تصح مؤاخذة المتهم الأعلى جريمة واحدة ، وتنتهي المسؤولية الجنائية عن الفعل وجميع نتائجه بصدور الحكم في هذه الجريمة ، «ويكون من الخطأ بعد إدانة المتهم في تهمة شروعه في قتل المجني عليه الأول تصور أ امكان محاكمته عن إصابة المجني عليه الثاني ، إذ إن محاكمة المتهم عن الفعل الذي وقع منه وهو اطلاق العيار النارى بنية القتل تحول دون اعادة الحاكمة عن الفعل الواحد عن الفعل نفسه وعن أية نتيجة من نتائجه » . ومن البدهي أن الفعل الواحد الأيلاحق الا من واحدة ولو تعددت أوصافه ، وهذه قاعدة أساسية قضت بها أحكام المادة الامن قانون العقوبات السوري .

ثالث الناس فأصابه ، ولكن الاعتداء تجاوز الشخص المقصود فأصاب أيضاً شخصاً الناس فأصابه ، ولكن الاعتداء تجاوز الشخص المقصود فأصاب أيضاً شخصاً آخر سواه فان الشارع السوري لم يعتبر الواقعة جريمتين ، وأنما اعتبرها جريمة واحدة من كبة délit complexe لأن الفاعل أنما يرتكب جريمة واحدة متى صدر منه فعل واحد ولو تعددت نتأئجه . كما اعتبرالشارع السوري تعددالنتائج الجرمية المتولدة من فعل الجاني ظرفاً يوجب تشديد العقوبة . فاذا أفرغ الجاني رصاصات مسدسه للقضاء على حياة خصمه فأزهق روحه ، لكن واحدة منها أصابت شخصاً آخر واقعاً بجواره فقضت عليه أيضاً ، أو اذا أطلق أحدهم عياراً

ناريًا على آخر بقصد القتل فات ولكن الرصاصة نفذت من جسمه وأصابت آخر فجرحته أو قتلته ، فان الجاني يحاكم بجريمة القتل المقصود وتطبق عليه العقوبة المقررة لهذه الجريمة في صلب القانون ، ويمكن للمحكمة التي تفصل في موضوع الدعوى أن تزيد على هذه العقوبة نصفها . فاذا كانت عقوبة القتل المقصود هي الأشغال الشاقة المؤقتة ومدتها بين خسة عشر عاماً وعشرين ، فان للمحكمة أن تزيد على هذه العقوبة المقررة نصفها وأن تفرض على الجاني عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة حدها الأقصى ثلاثون عاماً . وإذا كان الجاني قد أصاب بفعله الشخص المقصود وشخصاً آخر غير مقصود فلم يمت أحد منهما فيلاحق الجاني بجريمة الشروع في القتل المقصود ويعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة ، ويمكن أن تشدد هذه العقوبة فيزاد عليها نصفها .

رابعاً: لئن أورد الشارع نص المادة ٢٠٥ بين أحكام اجباع الجرائم المادي، أو تعدد الجرائم الحقيقي، فإن ماتقضي به المادة المذكورة يؤلف استثناء لهذه الأحكام. ولذلك فلا سبيل الى تطبيق القواعد العامة المتعلقة بتعدد الجرائم المادي على حالة الغلط في الشخص أو الخطأ في توجيه الفعل، ولا على أية حالة من الحالات التي تشتمل عليها المادة ٢٠٥ الآنف ذكرها.

خامساً — يجب ألا يغيب عن الذهن أن نص المادة ٢٠٥ هـذه يطبق في اطار المبادىء العامة التي عالجت بها المواد ٢٢٣ ـ ٢٢٥ أحكام الغلط المادي وأثره في المسؤولية الجزائية. وقد أشارت الى ذلك الفقرة ٣ من المادة ٣٢٣ من قانون العقوبات.

القصد البسيط والقصد المشدّد في جرائم القتل المقصود: ينقسم القصد \_ ٣٠٥\_\_

من حيث عمقه أو درجة تأصله الى قصد بسيط أوعادي ، وقصد مع سبق الاصر ار و نطلق عليه في سورية اصطلاح « العمـــد » (١) . أما في القصد البسيط أو المادي فالنية تعاصر الفعل المكون للجريمة أو تسبقه بلحظات قلائل، دون أن تكون مبينةً . أما في العمد ، بمعناه في قانون العقوبات السوري فان النية تمكون مبيتةً ، والقصد مصمماً عليه قبل الفعل ، ولا بد فيه من زمن يمضي بين العزم وارتكاب الجريمة ، ويتيح للفاعل تقليب الامر على وجوهه والتفكير فيه في جو من الهدوء والتروي يسمح بترديد الفكر بين الاقدام والاحجام بحيث تتمكن الروية من مخاطبة الشهوة ، ويصح للعقل أن يكبح جماح الغضب . فالعمد اذن، أو النية المبيتة ، أو القصد مع سبق الاصرار ـوكل اولئك في معنى واحد\_هو تمرة تفكير عميق تنتصر فيه حقاً عوامل الشرعلي عوامل الخير ، ويوجب تشديد العقوبة في جرائم معينة هيجرائم القتل والايذاء المقصودين، لا نه يدل على كمون الشرو تأصل الاجرام في نفس الجاني الذي ارتكب فعلته بعدالندبر والتروي.وُ يبني على هذاأن الركن المعنوي في جريمة القتل المقصود الواردة في المادة ٥٣٣ لا يستلزم سوى القصد البسيط أو العادي و لذلك أطلقنا على هذه الجرعة اسم : القتل المقصود البسيط . وفيه لاتكون نية القتل مبيتة ، وأنما يكون قصد احداث الموت معاصراً للفعل أما اذا اقترن القصد بسبق التصميم أو

<sup>(</sup>١) يجب الانتباه الى ان « العمد » في مصر يمني «القصد» عامة، فيقولون مثلا : «الجرائم العمد بة » ويعنون بها حسب اصطلاحنا في سورية : الجرائم المقصودة ، ويقولون : «القتل عمداً او الفتل العمد » عوضاً عن «القتل قصداً » أو «القتل القصد » . اما ما نطلق عليه في سورية تمبير «العمد» فيسمى في مصر به : « سبق الاصرار » ، و كنا ندعوه في ظل قانون الجزاء العمد التصور والتصميم » .

الاصرار فانه يغدو عمداً، ويصبح القتل المقصودبه مشددا، لأن نية القتل تكون مبينة قبل التنفيذ، ويكون قصد احداث الموت مصماً عليه قبل الفعل. وينها يعاقب الجاني الذي يرتكب جريمة القتل قصداً بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة بمقتضى أحكام المادة ٣٣٥ السالف ذكرها، فأن الجاني الذي يقترف جريمة القتل عمداً يعاقب بالاعدام بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٥٣٥ من قانون العقوبات. وسنعرض لبحث هذا الظرف المشدد في عقوبة القتل عندما نتولى شرح أحكام جرائم القتل المقصود المشدد في الفصل القادم.

## إثبات نبة الفتل أو فصد إزهاق الروح

النية أو القصد الجرمي أم داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ولا تمكن معرفته الا بمظاهر خارجية من شأنها أن تكشف عن قصد الجاني و تظهره ومن ثم يكون استظهار نية القتل مسألة موضوعية بحنة لقاضي الموضوع تقدير هاحسب ما يقوم لديه من الدلائل . ومتى قرر أنها حاصلة للاسباب التي بينها في حكمه فلا رقابة لحكمة النقض عليه إلا إذا كان العقل لا يتصور إمكان دلالة هذه الاسباب عليها ، أو اذا كان في ما استنتجته المحكمة في هذا الشأن من وقائع الدعوى أو ظروفها شطط أو مجافاة لتلك الوقائع .

ومن الامور المقررة أن كل حكم صادر بالادانة يجب أن يشتمل على الواقعة المستوجبة للعقوبة وأن يشير الى نص القانون الذي حكم بموجبه وإلا كان باطلاً. والمقصود بهذا البيان تمكين محكمة النقض من اداء وظيفتها في الاشراف على سلامة تطبيق النصوص القانونية وحسن تأويلها. ولا يكون الحكم القاضي بالادانة في القتل المقصود سليا مالم يفصح عن أركان هذه الجريمة كلها ويستوف بيان

شروط كل ركن وعناصره ، فيبين اولاً أن الجاني قتل شخصاً حياً أو شرع في قتل شخص كان يعتقد أنه حي. وهذا الركن لا يثير أية صعوبة في أغلب الاحيان اذ يكفي في بيانه أن يذكر اسم المجني عليه ، وأنما تثور الصعوبةاذا دفع المتهم بأنه لم يكن يعتقد انه يوجه فعله ضد إنسان أو انه كان يعتقد انه ميت. ويبين الحكم ثانياً أن الجاني اقترف فعل اعتداء كان السبب في احداث الوفاة، ثم يبين الحكم ثالثاً واخيراً أن الجاني ارتكب هذا الفعل بقصدازهاق الروح. وليس يكني أن تقتصر المحكمة على القول بانه تبين لها من أوراق الدعوى وجود قرائن أو دلائل كافية على ان فلاناً في يوم كذا في منطقة كذا قنل فلاناً قصداً بأنضربه بآلة فأحدثفيه الاصابات التيأودت بحياته؛ كالايكفي أن تقتصر المحكمة على القول بعبارة عامة : إن النهمة ثابتة على المنهم من شهادات الشهود وقرائن الدعوى والكشف الطبي ، بل يجب عليها أن تذكر مضمون هذه الشهادات والقرائن والتقارير وغيرها من الادلة التي اعتمدت عليها في حكمها (١٠). ذلك لان تسبيب الاحكام وتعليلها من أعظم الضانات التي فرضها القانون على القضاة اذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وأممان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها في مايفصلون فيه من الاقضية ، و به وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لانه كالعذر في ما يرتأونه ، يقــدمونه بين يدي الخصوم والجمهور، وبه برفعون ماقد يرين على الاذهان من الشكوك والريب، فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين . وليست تنفع الاسباب و (الحيثيات) اذا

<sup>(</sup>١) راجع نقض ٨ ـ ١١ ـ ١٩٣٨ قضية رقم ٥٤٧١ سنة ٥٤ قضائية ، في الموسوعة الجنائية ج ه ص ٧٠٩ نبذة ٥٥ .

كانت عبارتها مجملة لاتقنع أحداً، ولا تروي غلة، ولا تجد محكة النقض فيها مجالا لتبين صحة الحكم من فساده (۱) ، والعبارة المجملة اذا كان لها من معنى عندواضعي الحكم فاين هذا المعنى مستور في ضائرهم ولا يدركه غيرهم ، ولو كان الغرض من تسييب الاحكام و تعليلها أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب والتعليل ضرباً من العبث ولكن الغرض من التسبيب أو التعليل أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاة من متقاضين وخصوم و جمهور ورأي عام ومحكمة نقض ما هي مسوغات الحكم . ولا بد لحصول هذا العلم من بيان مفصل ولو الى أقل قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضي ظاهر العذر في ايقاع حكمه على الوجه الذي ذهب اليه (۲) .

ولا شك في أن نية القتل أو قصد ازهاق الروح ركن جوهري في جميع جرائم القتل المقصود ما كان منها بسيطاً أو مشدداً أو مخففاً ، فهي لا تقوم ولا تتم بدون القصد المذكور ، وهو الفيصل الذي بميز القتل المقصود من غيره من جرائم الدم، فإذا لم يتوافر ، لم يعد من سبيل لقيام جريمة القتل المقصود وأنما تغدو الواقعة ولو أدت الى وفاة المجني عليه \_ ايذاء أفضى الى الموت ، أو قتلاً خطأ، فإذا انتفت نية ازهاق الروح ، وقصد الايذاء ، والخطأ ، جميعها ، كانت الواقعة قتلاً عرضياً لا جريمة فيه ولا مسؤولية على أحد .

<sup>(</sup>١) انظر نقش ٢١ ــ ٢ ــ ٢٩ ١ قضية رقم ١٩ ٩ سنة ٦ يقضائية، في يحموعة القواعد القانونية ج ١ رقم ١٧٠٠ ص ١٧٨.

 <sup>(</sup>٧) افرأ نقض ٢٨ - ٢ - ٩ ٢٩ ١ قضية رقم ٩٣ ٩ سنة ٢ ؛ قضائية • في الموسوعة الجنائية
 ج ٥ ص ٩ ، ٧ نبذة ٥ ٥ . و انظر أيضاً في هذا الصددللد كتور رؤوف عبيد: ضوابط تسبيب
 الاحكام الجنائية في قضاء النقض المصري. القاهرة ١ ٢ ٥ ٩ ١ .

وقد جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية صادر في ١٩-١٦ ١٩٣٨ أنه يجب في جناية القتل المقصود أو الشروع فيه ان تستظهر المحكمة نية الجاني في ازهاق روح المجني عليه ، وان تقيم الادلة على ثبوتها استقلالاً ، وذلك لان الافعال التي تقع من الجاني في جرائم القتل المقصود ، والضرب المفضي الى الموت ، والقتل الخطأ (أي غير المقصود) مظهرها الخارجي واحد فيها ، وانما الذي عيز احدى هذه الجرائم عن الاخرى هو النية التي انتواها مقارف الجريمة عند ارتكاب الافعال المكونة لها ، فتى كانت الجريمة المعروضة على المحكمة هي جريمة قتل مقصود وجب على المحكمة التحقق من هذا القصد والتدليل عليه التدليل الكافي حتى لا يكون هناك محل للقول باحتمال أن يكون الموت نتيجة الفرب أو الا يذاء المفضي الى الموت ، أو نتيجة القتل الخطأ ، وحتى يتسنى لحكمة النقض مم اقبة سلامة تطبيق القانون .

وورد لها أيضاً في قرار آخر أكثر قدماً (۱): « اذا كان كل ماذكرته المحكمة من الافعال الاجرامية التي ثبتت لديها ينحصر في أن المتهمين انقضاً على الحجني عليه فامسك به أحدها وأرقده على الارض وجلس فوقه ليمنعه من الحراك والدفاع ، وأخذ الآخر يضربه ويطعنه ( بحربة ) من الآلات القاطعة والحادة هشمت وجهه وكسرت عظامه و أحدثت به جروحاً كثيرة شديدة ، وان هذه الاصابات تسبب عنها نزيف دموى غزير ، وانها أدت الى الوفاة ، فإن هذا البيان ، مها يكن به من تضافر المتهمين على ضرب المجني عليه ذلك الضرب البيان ، مها يكن به من تضافر المتهمين على ضرب المجني عليه ذلك الضرب الشديد الذي أدى الى وفاته ، ومها تكن الآلة التي استعمل يستعمل يستعمل الشديد الذي أدى الى وفاته ، ومها تكن الآلة التي استعملت فيه هي مما يستعمل

<sup>(</sup>١) مؤرخ في ٢٠ ـ ١٢ ـ ١٩٢٨ ومنشور في الحاماة ٩ عدد ١١٠٠

للقتل ، فإن المحكمة أغفلت بيان نية القتل و ثبوتها عند المتهمين وقت ارتكاب الجريمة. ولا يغني عن ذلك أن تكون المحكمة في آخر حكمها قد وصفت الفعل الذي صدر من المتهمين بأنه قتل عمد (أي مقصود) اذ إن البيان الذي أوردته عن هذا الفعل ، كما يجوز أن يكون قتلاً عمداً (قصداً) يصح أيضاً أن يكون ضرباً أفضى الى الموت ، والمعين لأحد الوصفين هو تناول قصد الفتل استقلالاً واقامة الدليل على توافره عند المتهمين استقلالاً ، فإن ثبت وجوده كان الفعل قتلا عمداً (قصداً) والا فهو ضرب أفضى الى الموت . أما مافعلته الحكمة (التي قتلا عمداً (قصداً) والا فهو ضرب أفضى الى الموت . أما مافعلته الحكمة (التي أصدرت الحكم المطعون فيه) من عدم البحث في هذا القصد الجنائي الذي هو في مثل هذه الصورة الركن المميز لجريمة القتل العمد (القصد)، ومن اقتصارها على بيان ماثبت من الفعل المادي و نتيجته ، ثم مجيئها حين وصفت هذا الفعل الذي أثبتته الى القول أنه قتل عمداً (قصداً) ، فلا تراه المحكمة (محكمة النقض) الذي أثبتته الى القول أنه قتل عمداً (قصداً) ، فلا تراه المحكمة (محكمة النقض) الا طفرة غير جائزة ، وما دام الأمر، كذلك فالمتعين نقض الحكمة (١٠) » .

وجميع وسائل الاثبات وطرقه صالحة لاثبات القصد في جرائم القتل المقصود، فهو يثبت عادة بالاستنتاج و بالقرائن المستخلصة من العلاقة بين المتهم والمجني عليه كوجود ضغينة أو ثأر أو نزاع ، ومن كيفية ارتكاب فعل الاعتداء والظروف التي وقع فيها الحادث ، كالترصد والتمثيل بالجثة وتكرار الطمنات ، أو تعدد اطلاق النار ، وغير هذا ، ومن سوابق المتهم ، كأن يكون ممن يؤجرون للقتل ، ومن الغرض الذي كان الجاني يسعى الى تحقيقه ، و من الوسائل التي

<sup>(</sup>١) هذا الفرار اشارت اليه الموسوعة الجنائية حـ ه ص ٧١٣. كما اشارت الى كثير من الفرارات الصادرة من محكمة النقض المصرية في هذا الموضوع : ص ٧٠٨ -- ٧٣١، نبذة : ٤هـ - ٦٣ .

استعملها لاقتراف القتل ، ومن موضع الاصابة ، وجسامتها ، وما إلى ذلك . فإذا كان الحكم الصادر بالادانة قد تعرَّض لنية القتل فقال أنها متوافرة عند المتهم من استعال آلة قاتلة بطبيعتها وهي « فرد » مما يطلق الرصاص ، ومن تصويبه هذا «الفرد» إلى الغلام المجنى عليه في مقتل منه، وهو «بطنه»، واصابته بهذه الاصابة التي منقت أحشاءه وترتب عليها وفاته في اليوم التالي - فانهذا الذي قاله الحكم المطعون فيه يكون سائغاً في استخلاص نية القتل وصحيحاً في القانون (١) . وكذلك يكفي لاستظهار نية القتل لدى المتهمين قول الحسكم الصادر بالادانة ، أنها ثابتة من « استعالها سلاحاً قاتلاً بطبيعته ( بنادق خرطوش ) ، ومن تصويمها في مقتل من الجني علمها ( بطنهها ) ، وإصابهها فعلاً في تلك المواضع الاصابات الخطرة التي كانت سبباً في وفاة أحدهما<sup>(٢)</sup>. بلقديستدلأيضاً على النية من الآلة التي استعملها الجاني ولو في غير مقتل (٣)، أو من إصابة المجنى عليه في مقتل ولو بآلة لاتؤدي بطبيعتها إنى الموت ، لأن استعمال اداة قاتلةليس بشرط ، فقد يثبت قصد القتل رغم استعال اداة غير قاتلة بطبيعتها كالعصا مثلاً اذا استعملت بصورة تقطع بوجود نية القتل كما لو كرر الجاني الضربات

<sup>(</sup>١) انظر قرار محكمة النقض المصرية الصادر في ١٩ ـ ١٠ ـ ٤ ه ١٩ والمنشورفي مجموعة احكام محكمة النقض س ٦ ص ٩٩ وقم ٣٤.

<sup>(</sup>٣) نقض مصري في ٥ ـ ١٠ ـ ٤٥٠ منشور في تقوعة احكام محكمة النقض سر ٦ ص ٢٧ رقم ١٢

 <sup>(</sup>٣) نقض مصري ۲۰ ـ ۱۱ ـ ۰۰ ۹ ۱ في محموعة احكام محكمة النقض س٧ رقم ١ ٨ ص ٧٠٠٠ و كذلك نقض ٥٠ ـ ٤ ـ ١٠ ٩ ١ س٥ رقم ٢٥ ١٠ ص ٢٠ ٤ و نقض ٥٠ ـ ٥ ـ ١ ١ ص ٥ ١٩٠٥ ص ١٠٠٤ و نقض ١١ ـ ١ ـ ١ ٩٠٠ س٥ رقم ٣٤٠٠ ص ٢٠٣٤ و نقض ١١ ـ ١ ـ ١ ـ ٩٠٠ س٥ رقم ٣٤٠٠ ص ٢٠٣٤ و نقض ٢١ ـ ١ ـ ١ ـ ٩٠٠ س٥ ٢٠ رقم ٤٠٠٠ و رقم ٤٠٠٠ و رقم ٤٠٠٠ و رقم ١٠٠٠ و رقم ١٠٠ و رقم ١٠٠٠ و رقم

على الرأس حتى نهشتم . وقد قضت محمكة النقض المصرية بأنه لاتعارض بين قيام نية القتل لدى المتهم وبين أن يكون هذا الأخير قد استعمل في القتل آلة غير قاتلة بطبيعتها (١) . ويصح الاستدلال على نية القتل بنوع الآلة المستعملة و بإصابة الجاني في مقتل في آن واحد (٢) ، كما يصح الاستدلال علمها بخطورة الإصابة التي أحدثها المتهم . ومن يستعرض أحكام محـكمة النقض المصرية في هذا الصدد يخيل إليه لأول وهلة ان عمة تعارضاً وتناقضاً بينها . فما تراه محكمة النقض كافياً للتدليل على قيام نية القتل في قضية معينة قد لأتراه كافياً في قضية أخرى غيرها . والحقيقة انه لاتناقض ولا تعارض . فمحكمة النقض تسلم بوجهة نظر محـكمة الموضوع (أي الحـكمة التي فصلت في موضوع القضية ووقائمها وأصدرت الحـكم المطعون فيه ) إذا استظهرت فعلاً نية القتل تم استدلت على توافرها بأي ظرف من ظروف الدعوى ، ذلك لأن البحث في ثبوت نية القتل لدى الجاني من سلطة قاضي الموضوع ، وهو متى اقتنع بثبوتها وأورد دليل اقتناعه كان تقديره بمنجاة منرقابة محكمة النقض، فإذا استخلصت المحكمة التي أصدرت حكم الإدانة قصد إزهاق الروح من الآلة المستعملة في

<sup>(</sup>۱) راجع نقض ۱ — ۱ — ۱۹۰۳ مجموعة احكام محكمة النقض س ٤ رقم ۱۲۸ ص ۳۳۳ ، و كذلك نقض ۲۳ ـ ۱ ـ ۱۹۳ مجوعة القواعد القانونية ج ۳ رقم ۱۸۹ ص ۲۳۰ و نقش ۲۷ ـ ۱ - ۱۹۶۱ ج ٥ رقم ۲۸۹ ص ۲۳۰

<sup>(</sup>٢) اقرأ نقض ٩ - ١٠ - ١٩٥٠ بجوعة احكام محكمةالنقض س ٢ رقم ٥ ص ٢ ٢ يو وقف س ٢ ٢ م وقف ١٩٥٠ - ١٩٥٠ و وقفض ١٩٥٠ - ١٩٥٠ و وقفض ١٩٥٠ - ١٩٥٠ المجموعة داتها س ٥ رقم المجموعة عينها س ٥ رقم ١٩٠٠ ص ١٩٠٠ و وقفض ٩ - ٦ - ١٥٥١ المجموعة داتها س ٥ رقم ٢٤٢ ص ١٤٠٠ وانظر ايضاً في كل هذا الصدد: الدكتور مجمود مجمود مصطفى: القسم الخاس، ص٥١١ وما بعدها عنبذة ١٨٨٠ وقد اراتالنقض الكثيرة التي يشير ريميل اليها .

ارتكاب الجريمة ومواضع الاصابات وظروف الحادثة ، و كلها عناصر صالحة للتدليل على ذلك ، فلا سبيل للجدل لدى محكمة النقض في ما ارتأته محكمة الموضوع (١) .

ولكن الذي لاتقره محكة النقض ولا تقبله هو أن تسخلص محكة الموضوع نية القتل من مجرد توفر ظرف من ظروف الدعوى، وأن تتخذ دليلاً على توافر هذه النية من مجرد كون الآلة المستعملة قاتلةً، أو مجرد كون الاصابة جسيمة أو في مقتل، وذلك دون أن تستظهر حقيقة قصد الجاني بصوة المجابية ومستقلة لامجال فيها للبّس أو الشك أو الإبهام. فقد حكمت محكة النقض بأنه لا يكني في إثبات نية القتل ان تقول محكمة الموضوع بصورة مجملة إن نية القتل ثابتة على المتهم من الوقائع وأدلتها (٢)، أو أن تقتصر في إثبات قصد إزهاق الروح على مجرد نني ادعاء المتهم ان الواقمة ليست إلا قتلاً خطأ (٣)، أو إنها كانا مدفوعين على محكمة الموضوع في صدد إثبات نية القتل قبل المتهمين هو انهها كانا مدفوعين بعامل الانتقام لما وقع من الاعتداء على اخبها، فهذا القول المرسل بغير دليل بعامل الانتقام لما وقع من الاعتداء على اخبها، فهذا القول المرسل بغير دليل بعامل الانتقام لما وقع من الاعتداء على اخبها، فهذا القول المرسل بغير دليل بعد إليه لايكني، ويكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه » (٤). وكذلك

<sup>(</sup>١) انظر نقض ٣-٦-٨ ٩٨ ٢ محموعة القواعد القانونية ج غ ص ٧ ٦ ٧ رقم ٢٣٥ ، و نقض

ه ـ ١١ ـ ١ ه ١٩ بمجموعة احكام النقض س ٣ رقم ٤ ه ص ٣ ١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر نقص ٢٠ ـ ١٢ ـ ١٩٣٨ مجموعة القواعد القانونية ج١ رقم ٢١ ص ٠٨٠

<sup>(</sup>٣) نقض ٣ ـ ١ ـ ١٩٣٩ مجموعة القواعد القانونية ج ١ رقم ٩٩ ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) نقض ٢-٥-٥ ه ١ مجموعة احكام محكمة النقض ١ رقم ١٨٨ ص ٤٧٥ . وفي هذا القرار تصدت محكمة النقص الى حالة الدماع الشرعي التي اثارها الطاعنات امامها لاول مرة ، واوجبت على محكمة الموضوع ان تبحث في قيام هذه الحالة التي ترشح لها واقعة الدعوى فتنبت ثوافرها او تنفيه، ولو لم يدفع المتهات بذلك امامها.

قضت محكمة النقض ان مجرد استعال آلة قاتلة لايكني دليلاً على نية القتل اذا كانت محكمة الموضوع اقتصرت في حكمها على إثبات نوع الآلة دون أن تعرض لمسألة نية القتل بصورة مستقلة ، ودون ان تتحدث في صلب الحكم عن توافرها لدى الجاني وقت مقارفته الأفعال التي أدين بها ، مستندة الى الأدلة المؤدية الى ذلك(١) ، اذ يجوز أن يكون القصد من استعمال هذه الآلة مجرد الا ٍ يذاء (٢). وحكمت محكمة النقض أيضاً انه اذا اعتمدت محكمة الموضوع في أثبات نية القتل لدى المتهم على أنه استعمل آلة قاتلة بطبيعتها ، وهي بندقية أطلقها عمداً فأصاب المجني عليه في مقتل ( في رأسه ) ، فإنه يكونقد جاءقاصراً في بيان الاسباب التي استند اليها في اثبات توافر نية القتل لديه ، وذلك لأن اطلاق مقذوف من سلاح ناري لايكني وحده في اثبات ان مطلقه كان يقصه القتل ، ولو كان قد اطلقه عن ارادة ، فقد يكون قد أراد به الإيذاء أو الإخافة والتهديد ، وكذلك فإن إصابة انسان في مقتل لايصح أن يستنتج منها نية القتل أو قصد ازهاق الروح الا اذا كان مطلق العيار قد وجهه الى القبيل أيضاً القرار الحديث الذي أصدرته محكمة النقض المصرية ، وقالت فيه (٣) : « لما كمانت جرائم القتل المقصود والشروع فيه تتميّز قانوناً بنية

١١) نقض ١٦-١٠-١٩ مجموعة حكام محكمة النقض س ٢ رقم ٢٥ ص ٦٠.

<sup>(</sup>٢) نقض ١٣-٥-٢: ١٩ بجموعة القواعدالقانونية ج ٧ رقم ١٥٢ ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) تتلخص وقائع هذه القضية بأن شخصين يحمل كل منها بندقية ، شرعا مماً في سرقة احد المنازل ، ولما هم صاحب المنزل بضبطها فرا، وتابعها العامة بالصياح ، وطاردهما الاهلون، فاطلق كل منها نار بندقيته على الاشخاص المطاردين فقتل واحد منهم واصيب آخر ، وقد أدين =

القتل وقصد ازهاق الروح ... ، فإن من الواجب أن يعني الحكم الصادر بالادانة في جرائم القتل والشروع فيه عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وأيراد الأدلة التي تثبت توافره ، ولما كان الحكم (المطعون فيه) قد ذهب في التدليل عليه (أي على ركن النية أو القصد) إلى القول: «أما عن نية القتل و الشروع فيه فنابت ذلك قبل كل من المنهمَين من ظروف الدعوى مجتمعة ومنفردة ، ومن أقوال المجنى علمهم فها ، والشهود ، اذ ثبت وجود كل من المتهمَين في مكان الحادث محمل سلاحاً نارياً ( بندقية موزر ) ، وانه لما طاردها الأهالي صوَّب كل منهما بندقيته وأطلق منها عياراً نارياً أصاب المجنى عليهما ، وهذه الآلات من طبيعتها أن تحدث القتل عند الاستعال »، لما كان ماتقدم ، وكان الحكم لم يبين من ظروف الدعوى وأقوال الشهود ما استند اليه في ما انتهى اليه من رأي ، وكانت حرية القاضي في تقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها مشروطة بان تكون الظروف والوقائم التي يبني عليها رأيه من شأنها أن تؤدي عقلاً الى مارتبه عليها ، ولما كان ماذكره الحكم عن حمل الطاعنين للأسلحة ، واطلاقها عند المطاردة ، وما أثبته من حصول النصويب الذي لم يحدد هدفه ، كل ذلك لايلزم عنه حتماً انصراف نية الطاعنين الى القتل دون مجرد الاصابة ، كما إن استعمال سلاح قاتل بطبيعته واصابة مقتل من الجني عليه لايكفي بذاته لثبوت نية القتل مالم يكشف الحكم عن قبام هذه النية بنفس الجاني \_ كُنَّا كان كل ذلك ، فإن ماذ كره الحكم المطعون فيه تدليلاً

<sup>—</sup>الفاعلان أي الحكم المطعون فيه بجناية الفتل قصداً وبجنايتي الشروع في الفتل وفي السرقة , وعوقبا بالإشغال الشافة المؤبدة .

على توفر نية القتل والشروع فيه لا يبلغ حد الكفاية ، مما يشوبه بالقصور ويوجب نقضه بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن » (١).

وأما الشروع في القتل فإن مايجب بيانه والتدليل عليه فيه من حيث توافر الركن المعنوى أنما هو نية القتل أيضاً أي نية ارتكاب جريمة القتل التامة ، وإزهاق روح المجني عليه ، فإذا جاءت المحكمة في الحكم وتحدثت عن نية الشروع في القتل فإن في هذا أبهاماً يصبب الحكم ، ويقتضي بطلانه ، لأن نية الشروع في القتل نية ليس لها مركز موضوعي ، ولا حكم قانوني . وهي لو صح تصورها ، وكان مدى فكر الجاني هو الاقتصار من فعلته التي يقصد بها القتل أن تقف عند حد الشروع فيه ، لما كانت تلك الفكرة إلا مجرد تعمد الايذاء بالضرب أو الجرح (٢).

هذه هي جريمة القتل المقصود البسيط أو العادى الواردة في المادة ٣٣٥ من قانون المقوبات، وهي، كما ذكرنا (٣)، الجريمة \_ الاساس أو الجريمة \_ القاعدة التمانون المقوبات، وهي، كما ذكرنا المقصود . وأر كانها الثلاثة التي أتينا على شرحها هي الأركان الاساسية المشتركة التي يجب أن تتوافر في جميع جرائم القتل المقصود البسيط والمشدد والمخفف على السواء . واذا كانت هذه الاركان الثلاثة لازمة وكافية لقيام القتل المقصود البسيط، فهي أيضاً لازمة لقيام القتل المقادد البسيط، فهي أيضاً لازمة لقيام القتل

<sup>(</sup>١) نقض ١٦..١-١٥٦ بجموعة احكام النقض س٧ رقم ٢٨٥ ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) نقض ٤ ـ ١٢ ـ ١٩٣٠ المحاماة ١١ عدد ٥٠١ . والموسوعة الجنائية جه، ٧٢١ نبذه٣٠

<sup>(</sup>٣) انظر الصفحات ٨٨ - ٩٦ من هذا الكتاب.

المقصود والمشدد والمخفف ولكنها غير كافية: وأنما ينبغي أن تنضم البها أسباب وظروف وعناصر اضافية تدعو الى التشديد أو التخفيف حسب الصور والحالات التي ورد عليها النص في القانون. ونحن سنقتصر في الفصلين القادمين على تحليل حالات التشديد والتخفيف وصورهما المختلفة في جرائم القتل المقصود.

عقوبة القتل المقصود البسيط: إذا توافرت الأركان الثلاثة التي ألمعنا اليها مجردة عن أية حالة من حالات التشديد والتخفيف، فانها تؤلف جريمة القتل المقصود البسيط أو العادي، والعقوبة التي فرضها الشارع على فاعل هذه الجريمة هي الأشغال الشاقة، وتتراوح مدتها بين خمس عشرة سنة وعشرين سنة.

وهكذا نخلص من شرح أحكام المادة ٥٣٥ لننتقل من بعدها الى أحكام المادتين ٥٣٤ و ٥٣٥ من قانون العقوبات .



# القصالاتالث

### القتل المقصود المشدد

Le meurtre aggravé

### الماركان ٥٣٤ و ٥٣٥

القتل المقصود دات صور وحالات متعددة ، وهي تختلف فيا بينها اختلافاً كبيراً القصود دات صور وحالات متعددة ، وهي تختلف فيا بينها اختلافاً كبيراً سواء من حيث الغايات أو الاغراض التي يرمي البها القتلَة من وراء إزهاق أرواح المجني عليهم ، أم من حيث البواعث التي تدفعهم الى ارتكاب القتل ، أم من حيث الوسائل التي يستخدمونها في تنفيذ فعلتهم ، أم من حيث صفة الجانين أو المجني عليهم ، أم من حيث ارتباط جرائم القتل المقصود أو اقترانها بأفعال اجرامية اخرى يقترفها القاتل نفسه أو سواه . وليس من الصواب أو العدل أن نسوي في العقاب بين هذه الصور والحالات المختلفة المقتل المقصود ، أو أن نضعها جميعها على صعيد واحد . و قلم عجديين التشريعات الجزائية الحديثة تشريعاً مجدد عقوبة و احدة لهذه الصور جميعها ، بيد أن التشريعات الحديثة غير متفقة كلها على المعيار أو الضابط الذي تأخذ به التشريعات الحديثة غير متفقة كلها على المعيار أو الضابط الذي تأخذ به

للتمييز بين شتى صور القتل المقصود وحالاته سواء ما كان منها جديراً بالتشديد أم بالتخفيف .

فالتشريع الجزائي المصري مثلاً يعاقب على القتل المقصود بالاعدام اذا حصل:

١ -- مع سبق الاصرار ،

٢ — أو الترصد،

٣ — أو بالسم ،

٤ – أو اقترن بجناية أخرى ،

o - أو ارتبط يجنحة (١)،

٦ – أو كان المجني عليه من جرحي الحرب (٢) .

وفي قانون العقوبات البلغاري الصادر في عام ١٩٥١ تعدد المادة ١٢٧ صور القتل المقصود المشدَّد على النحو التالي :

١ - إذا كان المجني عليه عسكرياً ، أو موظفاً في قوى المقاومة الشعبية ،
 ( الميليشيا ) ، او احد الجنود الذين ينتمون الى دولة حليفة أو صديقة أو الى جيش حليف أو صديق.

<sup>(</sup>١) في هذه الحالة يمكن الحكم بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة .

<sup>(</sup>٢) هذا الظرف المشدد حديث العهد في التشريع المصري اذ لم يكن معروفاً قبل صدور القانون ذي الرقم ١٩٤٣ المؤرخ في ٢٥ مارس «آ ذار» ١٩٤٠ والذي، اضاف الى قانون العقوبات المصري المادة ٢٠٥٠ مكررة، وقد نصت على مايلي :

<sup>«</sup> اذا أرتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل (اي جرائم الفتل والجرح والفرب) اثناء الحرب على الجرحيحق من الاعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الاصرار والترصد».

٢ – اذا كان الجاني موظفاً واقترف القتل المقصود في اثناءقيامه إعمال وظيفته أو في معرض قيامه مها.

٣ — اذا كان المجني عليه موظفاً وقع عليه القتل في اثناء ممارسته وظيفته.

٤ — اذا كان المجنى عليه أبًا الجاني أو امه أو ابنه أو بنته .

ه — اذا وقع القتل المقصود على أكثر من شخصواحد أوعلى امرأة حامل.

٦ — أذا أرتُكب القتل بوسائل تعرض حياة الكثيرين للخطر ، أو أذا

نفَّذ على المجني عليه بصورة وحشية .

٧ — أذا أقتُرف القتلُ بدافع المصلحة .

٨ -- أو لتسهيل اقتراف جريمة أخرى أو لإخفائها .

٩ – اذا كان المجني عليه في حالة عجز .

١٠ — واخيراً اذا ارتكب القتل عماً ( أي مع سبق الاصرار ).

ويسير الشارع اليوغوسلافي في قانون العقوبات اليوغوسلافي الصادر في عام ١٩٥١ على هذا المنوال ، فيعين في الفقرة (١) من المادة ١٣٥ العقوبة المقررة لجريمة القتل المقصود البسيط أو العادي ، ثم يعدد في الفقرة (٢) التي تليها من المادة ذاتها الظروف والاسباب التي توجب تشديد هذه العقوبة المقررة للقتل المقصود ، ومنها : أن يلجأ الجاني الى استعال اساليب القسوة او الغدرفي تنفيذ جريمته ، او ان يعرض حياة عدد كبير من الاشخاص للخطر ، اوان يرتكب القتل بدافع الجشع او توسلاً الى اقتراف جريمة أخرى او اخفائها، او استجابة الاي دافع آخر من الدوافع الشائنة ، او ان يكون القتلى متعددين .

وأما قانونالعقوبات السويسري الصادر في عام١٩٣٧ فلم يُجْرِ على اساوب

التمداد ، ولكنه أطلق على القنل المقصود المشدد تعبير assassinal (1) ه و العبد المقصود عبداً (أي مع سبق الاصرار) ، أو في ظروف، تنم عن شدة فساده او خطورته (٢) .

ولايفرق قانو فالعقوبات الداغركي المؤرخ في سنة ١٩٣٠ ولا قانو ف العقوبات اليوناني الصادر في عام ١٩٥٠ في نصوصهما التي تحمي أرواح الناس ببن القتل المقصود البسيط والقتل المقصود المشدد، وانما يقرران لجميع حالاتهما وصورهما عقوبة واحدة ، ولكن هذين القانونين يحرصان على تخفيض هذه العقوبة المقررة للقتل المقصود وذلك عندما تقترن بظرف من ظروف التخفيف، كالقتل إشفاقاً وبناء على طلب المجني عليه (٣) .

القتل المقصود المشدد في قانون العقوبات السوري: لقد أفرد الشارع السوري لجرائم القتل المقصود المشدد أحكام المادتين ٥٣٥ و٥٣٥ ، وحصر فيهما جميع الظروف والاسباب التي تدعو الى تشديد العقوبة المقررة لجريمة القتل المقصود بمقتضى نص المادة ٥٣٥ السالف شرحها . وقد استقى الشارع ظروف التشديد في جرائم القتل المقصود من المصادر التالية :

أولاً : التشديد المنبئق من قصد الجاني ، من نفسيته

ثانياً : التشديد المبني على كيفية تنفيذالفتل .

<sup>(</sup>١) يرى بعض الفقها ان هذه الكاه قمشتقة من أصل عربي «الحشاشين Les assassins» ، واحترام شائع معروف في التاريخ العربي .

<sup>(</sup>٢) انظر لوغوز : القسم الحاس يهنج ١، شرح المادة ١١٢ ؛ ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر المادة ٧٣٧ وما بمدها منقانون العقوبات الدانمركي لعام ١٩٣٠، وكذلك وأجع المادة ٩٩٩ وما بمدها من قانون العقوبات البوناني الصادر في عام ١٩٥٠.

ثالثاً: التشديد الناجم عن الباعث على ارتكاب القثل.

رابعاً : التشديد القائم على الفاية من ارتكاب القتل (١) .

خامساً : التشديد المشتق من صفة المجني عليه .

سادساً: التشديد المنبعث من تعدد الجني عليهم .

سابعاً: التشديد المؤسس على صلة القرابة التي تربط بين الجاني والمجني عليه (٢). أما التشديد الذي مردّه قصد الجاني في تجلّى في القتل المقصود المرتكب عمداً (أي مع سبق الاصرار).

وأما التشديد الذي مردّة الطويقة او الصورة التي ُ لفذ أو تم مقتضاها القتل فيبدو واضحاً في القتل المقصود الذي لجأ فيه الجاني الى استعال اساليب النعذيب او الشراسة نحو الاشخاص.

وأما التشديد المبني على أساس « الدافع » فيظهر في صورة القتل المقصود الذي ارتكبه الجاني بغية الحصول على المنفعة الناتجة عن الجريمة، أو تمهيداً لجنحة أو جناية ، أو تسهيلاً أو تنفيذاً لهما ، أو تسهيلاً لفرار المحرضين عليهما أو الفاعلين ، أو المتدخلين ، أو للحياولة بينهم وبين العقاب أو لاي سبب من الاسماب الشائنة الاخرى .

<sup>(</sup>١) عكن أن نجمع البندين « ثالث » و « رابعاً » تحت عنوان واحد : • هو النشديد المبني على اساس « الدافع » ؛ لان الدافع يعني في عرف الشارع الدوري : الباعث الذي يحمل الماعل على المعمل ، كما يعني أيضاً : الغاية الفصوى التي يتوخاها (انظر تعريف الدافع في المادة م من قانوث المقوبات ٤ وقد أشرنا الح. هذا التعريف آنفاً )!

<sup>(</sup>٢) ويمكن أيضا ان تجمع البنود « خامسا » و « سادسا » و « سابعا » تحت عنوان واحد هو : التشديد القائم على اساس « صفة في المجني عليه » ، لأن التمدد ، وصلة القرابة ، والموطيفة ، وسن الحداثة ، ليسوا سوي ضفات في المجني عليه في الحجم الحجم المحتمد المحتمد المحتم المحتمد المحتم

وأما التشديد الناجم عنصفة في المجنى عليه ، فإن له مظاهر عديدة ، كأن يكون المجني عليه موظفا وقع عليه القتل أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته إياها ، أو كأن يكون حدثاً دون الخامسة عشرة من العمر ، أو كأن يكون أحد أصول الجاني أو فروعه ، أو كأن يكون المجني عليهم شخصين أو أكثر .

ومن الجدير بالذكر ان الشارع السوري لم يضع جميع ظروف التشديد في جرائم القتل المقصود على قدم المساواة وانما قسمها الى زمرتين اثنتين :

الزمرة الاولى: وتستلزم تشديد عقوبة القتل المقصود المنصوص عليها في المادة ٣٣٥ من قانون العقوبات ، ورفعها من الاشغال الشاقة المؤقتة التي لا تجاوز العشر من سنة الى الاشغال الشاقة المؤبدة .

والزموة الثانية : وتوجب تشديد العقوبة المقررة للقتل المقصود ، ورفعها الى الاعدام .

آ — أما الزمرة الاولى من ظروف التشديد التي توجب الحكم على الجاني في جرائم القتل المقصود بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة ، فقد عددتها المادة ٥٣٤ و نصها مايلي :

« يعاقب بالاشغال الشاقة المؤ بدة على القتل قصداً إذا ار تكب:

. pour un motif vil سبب سافل - ۱

٢ - عميداً لجنجة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على
 تلك الجنخة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحياولة بينهم و بين العقاب .

٣ — للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة .

- ٤ على موظف أثناء ممارسته وظيفته او في معرض ممارسته لها .
  - على حدث دون الخامسة عشرة من العمر .
    - ٣ -- على شخصين أو أكثر .
- ٧ في حالة إقدام المجرم على اعمال النعذيب أوالشراسة نحو الاشخاص».
- ب واما الزمرة الثانية من ظروف التشديد التي توجب الحكم على الجاني في جرائم القتل المقصود بالعقوبة القصوى ، و هي الاعدام ، فقد سردتها المادة ٥٣٥ ، و إليكم نصها :
  - « يماقب بالاعدام على القتل قصداً اذا ار تكب :
    - · (۱) آمه ۱
- تمهيداً لجناية أو تسهيلاً او تنفيذاً لها ، او تسهيلاً لفرارالمحرضين على
   تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحياولة بينهم وبين المقاب.
  - ٣ على احد اصول المجرم أو فروعه › .

ويجب أن لا يغيب عن الذهن أن جرائم القتل المقصود المشدد مهاتعددت أشكالها وصورها لا تؤلف جرائم قائمة بذاتها Sui generis ، ولا تخرج عن كونها جرائم قتل مقصود بسيط أوعادي اقترن بظرف من ظروف التشديد التي عددتها المادتان ٥٣٥ و ٥٣٥ من قانون العقوبات ، فينبغي أن يتوافر فيها أركان القتل المقصود البسيط أو العادي ، كما أوضحناها عند شرح المادة ٥٣٣ السالف بيانها مضافاً اليها ايضاً الظرف المشدد الذي يوجب زيادة العقوبة والحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالاعدام .

<sup>(</sup>١) أي مع سبق الاصرار .

ومن المعلوم أن الشارع السوري نقل نصوص هاتين المادتبن ٥٣٥ و ٥٣٥ في الأصل من نصوص المادتين ٥٤٥ و ٥٤٥ من قانون العقوبات اللبناني بيد أن الشارع اللبناني عـد لل من نصوصه بموجب القانونين الصادرين في ٢٤ أيار (مايو) ١٩٤٩ و ٩ كانون الثاني (يناير) ١٩٥١ فقصر التشديد الذي يوجب الأشغال الشاقة المؤبدة على الظروف الواردة في الفقرات ١ و٣و٤و٥٥٦، وأما ظرف التشديد المذكورفي الفقرة خرف التشديد المذكورفي الفقرة ٢ من المادة التالية ، واعتبره موجباً للحكم بالاعدام . وكذلك اعتبر الشارع اللبناني استعال الجاني أساليب التعذيب والشراسة من الظروف التي تستوجب عقوبة الاعدام ، فنقل هذا الظرف من الفقرة ٧ في المادة ٥٤٨ التي تماثل المادة عقوبة الاعدام ، ونقل هذا الظرف من الفقرة ٧ في المادة ٥٤٨ التي تماثل المادة ٥٣٥ من قانوننا وأدخله كفقرة رابعة في المادة التي تليها .

وسنتولى في هذا الفصل شرح زمرتي التشديد المشاراليهما آنفاً ، ونخصكلاً منهما ببحث مستقل .

\* \* \*

## البحث الأوّل

ظروف التشديد التي تنجعل عقوبة القتل المقصود الاشغال الشاقة المؤبدة المادة ٣٤٥

قهيد وتصنيف: هذه الظروف المشددة التي تقترن بالقتل المقصود فتوجب زيادة العقوبة المقررة له ، وترفعها الى الأشغال الشاقة المؤبدة ، قد عينها الشارع السوري في صلب المادة ٣٤٥ السالف بيانها ، والتشديدمبني فيها على الدافع أولاً ، وعلى صفة المجني عليه ثانياً ، وعلى كيفية تنفيذ الجريمة أي أسلوب الجاني في ارتكاب القتل ثائماً .

أولا ـ النشرير المبني على أساسى « الرافع Le mobile » لقد أولى الشارع السوري « الدافع » عناية كبري في أحكامه العامة والخاصة عملاً بما يقضي به الانجاه الحديث في الفقه والتشريع الجزائيين اللذين يجعلان لشخصية المجرم ومقدار خطورته الاعتبار الاول في التجريم والتأثيم والمعاقبة . وليس أشد دلالة على شخصية المجرم ومقدار خطورته من الدوافع التي تحدو به

الى ارتكاب الجريمة . ولقد أدرك الشارع السوري هذا الاتجاه حق الادراك ، وبادر الى تعريف الدافع في المادة ١٩١ من قانون العقوبات · فلم يقصر معناه على السبب أو الباعث le motif déterminant الذي يحرك إرادة الجاني ويحمله على ارتكاب الجريمة ، وانما وسع في مداه ، وأطلق معناه أيضاً على الغاية القصوى أو الغرض النهائي le but final الذي يتوخاه الجاني من وراء اقتراف الجريمة واحداث النتيجة الجرمية . ثم جعل الشارع السوري من هذا « الدافع » يعنييه مقياساً عاماً من مقاييس تقدير العقوبة في جميع الجرائم ، وأوجب على القاضي أن يتحرى « الدافع » في كل جريمة ، فاذا كان شريفاً قضى بتخفيف العقو بة المقررة لمذه الجريمة ، على النحو الوارد في المادة ١٩٧ من قانون العقوبات ، واذا كان شائناً قضى بتشديد العقوبة المعينة للجريمة ، على الوجه الذي تشير اليه المادة شائناً قضى بتشديد العقوبة المعينة للجريمة ، على الوجه الذي تشير اليه المادة عليها بالغرامة ، قد ار تكبت بدافع الكسب ، فان على هذا القاضي أن يحكم على الجاني بعقوبة الغرامة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معاً .

ويبدو أن الشارع السوري لم يكتف بهذه الأحكام العامة التي أوضح فيها موقفه الصريح من « الدافع » والتي أوردها في المواد ١٩١ — ١٩٤ من قانون العقوبات ، ولم يُرضه في بعض الجرائم — ومنها جرائم القتل المقصود — هذا القدر من التشديد والتخفيف اللذين نص عليهما الحكم العام الوارد في المادتين ١٩٢ و ١٩٣ ، فأراد أن يجمل لبعض الدوافع في هذه الجريمة وحدها شأناً أكبر في تحديد العقاب شدة أو ليناً . ونحن سنقتصر على بحث الدوافع التي وقع اختيار الشارع عليها لتكون ظوفاً مشدداً للعقاب في جرائم القتل المقصود ، ومجدها الشارع عليها لتكون ظوفاً مشدداً للعقاب في جرائم القتل المقصود ، ومجدها

في الفقرات ١و٢و٣ من المادة ٥٣٤ ، والفقرة ٢ من المادة ٥٣٥ واذا كانت الدوافع المذكورة في الفقرات ١و٢و٣ من المادة ٥٣٥ توجب رفع العقوبة المقررة لجريمة القتل المقصود الى الاشغال الشاقة المؤبدة ، فاتها في الفقرة ٢ من المادة ٥٣٥ ترفع العقوبة إلى الإعدام . ونكتفي الآن ببحث الدوافع الواردة في المادة ٥٣٥ ، والتي تجمل عقوبة القتل المقصود الائشغال الشاقة المؤبدة . وقد جاء في هذه المادة مايلي :

نص المادة عمى : « يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ار تكب :

pour un motif vil اسلب سافل - ۱

٢ - تمهيداً لجنحة او تسهيلاً اوتنفيذاً لها ، او تسهيلاً لفر ار المحرضين على
 تلك الجنحة أو فاعليها او المتدخلين فيها ، او للحياولة بينهم وبين العقاب .

٣ – للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة .

٤ - على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها .

على حدث دون الخامسة عشرة من العمر .

٣ – على شخصين أو أكثر .

٧ - في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أوالشراسة نحوالأشخاص.

١ - الدافع عمني الباعث : أما السبب السافل الواردفي الفقرة ١ من الادة

٥٣٤ السالف بيانها ، فهو كل باعث شائن حرك إرادة الجاني وحمله على الفتك بالمجني عليه ، فمفهوم «الدافع» هنا قاصر على المببالحوك للارادة أي الباءث المجني عليه ، فمفهوم «الدافع» هنا قاصر وذلك كأن يكون الدافع الذي حدا بالجاني

الى، إزهاق روح المجني عليه هو الجشع المادي ، أو الشهوة الجنسية ، أو أي مظهر آخر من مظاهر الانحطاط الخلق و والعلة في تشديد العقوبة على القتل المقصود المقترف لباعث شأن هو ان الجاني قددل بهذا على أنه في سلوكه متحلل من القيم والحرمات الخلقية والاجتماعية ، وانه بالتالي شخصية شديدة الخطورة تنقاد لأحط الشهوات والبواعث ، ولا تتورع عن ارتكاب أشنع الموبقات ، فينبغي أن تشدد عقوبته ، تأديباً وتقوياً وردعاً . ومن البدهي أنه اذا كان الدافع الى القتل بهذا المعنى بهذا المعنى بشائناً فان النص الاولى بالتطبيق هو نص المادة ٤٣٥ ، ولا يجوز أن يكون سبباً لتشديد مقدار العقوبة من تين .

الدافع بمعنى الغاية : أما الدافع الوارد في الفقر تين ٢ و ٣ من المادة عدد أضفى عليه الشارع السوري معنى الغاية القصوى او الغرض النهائي الحدد أضفى عليه الذي يرمي الجاني الى تحقيقه من وراء إزهاق روح المجني عليه .
 والدافع \_ بهذا المعنى \_ يتجلّى هنا في صور ثلاث :

الصورة الاولى: أن تكون الغاية من القتل المقصود ارتكاب جنحة من الجنح. أما اذا اقترف الجاني جريمة القتل قصداً بغية ارتكاب جناية من الجنايات فإن المقوبة المقررة عندئذ ليست الاشغال الشاقة المؤبدة وانما تغدو الاعدام، وذلك عملاً بأحكام الفقرة ٢ من المادة ٥٣٥ من قانون المقوبات.

الصورة الثانية: أن تكون الغاية من القتل هي التخلص من المسؤولية الناشئة عن ارتكاب جنحة . فإذا كان الغرض التخلص من المسؤولية الناشئة عن ارتكاب جناية كانت العقوبة الإعدام .

الصورة الثالثة: أن تكون الغاية من القتل الحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة. ولا ندري السبب الذي جعل الشارع يحصر حكم هذه الصورة في الحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة دون أن يشمل ايضاً الحصول على المنفعة الثاتجة عن الجناية أو المخالفة.

أما الصورتان الاولى والثانية فقد ورد النص عليهمافي الفقرة ٢ من كلُّ من المادتين ٥٣٤و ٥٣٥، وأما الصورة الثالثة فقد جاءت في الفقرة ٢٥من المادة ٢٥٥ ذاتها. وعلية التشديد في هذه الصور الثلاث أنالاشخاص الذين تدفعهم الى القتل رغبتهم في تنفيذ فعل إجرامي آخر أو في طمس معالمه والتخلص من مسؤوليته أو في الحصول على المنافع المتولدة منه ، لهم أشخاص شديدو الخطورةجديرون بان يغلُّظ العقـاب عليهم . وقد أراد الشارع \_ ولا شك \_ من وراء تشديد العقوبة أن يضرب على أيدى هؤلاء الاشخاص الذين بلحاون إلى إهدار الحاة الانسانية بازهاق الارواح ، ويتخذون منهـا وسيلة لتحقيق غاياتهم الاجرامية، ولا يحجمون في سبيل تنفيذ مشروعاتهم عن قتل من يقف عقبةً في طريقهم . مثال ذلك : من يقتل شخصاً ليتمكن من خطف زوجته ، أو من سرقةأمواله، أو من الفرار بالاموال المسروقة، أو من يقضى على حياة شاهد إثبات ضده ليتفلت من عقوبة الجرعة التي اقترفها. وهذه الرابطة السببية بين القتل والجرعة الاخرى كافية لتغليظ العقاب ،ولا يشترط القانون قيامأية رابطة مكانية أوزمانية بينهما، فليس بشرط إذن ارتكاب الجرعتين في مكان واحد أو اقترافهما في زمان واحد .

ملاحظات ونقد: ولا ُبدَّ لنا قبل تحليل هذه الصور الثلاث الآنفة الذكر من الادلاء بالملاحظات التالية:

آ — إن التشريع الجزائي المصري ، جرياً على سنة التشريع الجزائي الفرنسي ، لم يقتصر في تشديد العقوبة ، في هذا المضاد ، على صورة القتل المقصود المرتبط بجنحة أو جناية برابطة الغائية أو السببية ، بل انه يشدد عقوبة القتل المقصود ، ويعاقب القاتل بالاعدام إذا ارتكب الى جانب جناية القتل أية جناية أخرى ، سواء سبقتها أو اقترنت بها أو لحقتها . وينها يشترط قانون العقوبات السوري للتشديد في هذا الصدد أن يكون القتل المقصود مرتكباً لتحقيق غاية من الغايات المنصوص عليها في الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٤٣٥ ، فان قانون العقوبات المعوبات الموري في المادة ٤٣٤ ، اقتداء بيا قرره قانون العقوبات الفرنسي في المادة ٤٣٠ ، لا يقتصر على ذلك، وانما يعتبر أيضاً مجردتوافر الرابطة الزمنية بين القتل المقصود و بين أية جناية أخرى ير تكبها القاتل سبباً كافياً لتشديد العقاب وان كانت كل جرعة من هاتين الجريمتين مستقلة عن الاخرى لا تربطها بها أية علاقة سببية . واليكم نص المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات المصري :

« من قتل نفساً عمداً (١) من غيرسبق إصرار (٢) ولا ترصّد يعاقب الاشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

« ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالاعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلامة أخرى . وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة (٣) أو تسهيلها

<sup>(</sup>١) أي قصداً.

<sup>(</sup>٢) أي من غير عمد .

<sup>(</sup>٣) ان النص يقتصر في ظاهره على الجنحة ، ولكن الفقه والقضاء في مصر مستقران على القول بتوافر الظرف المشدد سواء أكانت الجريمة المبتغاة جنحة أم جناية. وهذا النقص في النص التشريمي المصري سهو وقع فيه الشارع الفرنسي أيضاً .

أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالاعدام أو بالاشغال الشاقة المؤبدة » .

ب - أن الشارع السوري يقضى بتشديد عقو بة القنل المقصود بموجب أحكام الفقرة ٢ من كل من المادتين ٥٣٤ و ٥٣٥ ، إذا ارتكبت جرعةالقتل بغرض ارتكاب جنحة أو جناية أخرى أو بغرض التملص من المسؤولية الناجمة عن هذه الجنحة أو الجناية الأُخرى . . ومعنى هذا أنه إذاارتكب الجانيجر بمةقتل مقصود من أجل تحقيق مخالفة أو للنملص من المسؤولية الناجة عنهافلا مجال لتشديد عقوبة القتل عليه .وفي هذا مافيه من غرابة . ذلك لأن الذي لا يتورع عن قتل إنسان ليتسنى له مخالفة احدى اللوائح أو الانظمة البلدية أو الصحية مثلاً ، أو ليتمكن من التفلُّـت من المسؤولية أو العقوبة البسيطة النـــاجمة عن ارتكابه اياها ، لهوفي رأينا اشد استخفافاً بالقيب التي أوجب المشترع صيانتها، وأولى \_ بالتالي \_ بتغليظ العقاب من ذلك الذي أقدم على القتـل ليتسنى له ارتكاب جنحة أو جناية أو للتملُّص من العقوبة المترتبة عليه من جرائهما. وقد فطن الشارع الايطالي لذلك ، فلم يوجب تغليظ العقو بة على القاتل قصداً إذا كان قد أقدم علىارتكابجر عةالقتل المقصود لدافع شائنabject فحسب،ولكنه قضى بتشديد العقوبة أيضاً على الجاني اذا كان قد ارتكب القتل لسبب تافه futile <sup>(۱)</sup> ، وهذا في رأينا أصوب وأعدل وأسلم منطقاً .

ج - و من الغريب أيضاً ان الشارع السوري يفرق في تشديد العقوبة بين أن يكون القتل قد ار تكب بغرض ارتكاب جنحة أوالتملص من مسؤوليتها ،

<sup>(</sup>١) انظر الفقرة؛ من المادة ٧٧ه والفقرة ١ من المادة ٢ من قانون العقوبات الايطالي.

وان يكون قد اقترف بغرض اقتراف جناية أو التملص من مسؤوليتها ، فيعاقب في الحالة الشانية فيعاقب في الحالة الاولى بالاشغال الشاقة المؤبدة ، ويعاقب في الحالة الشانية بالاعدام . وهذا التمييز في رأينا لا مبر رله البنة ، وقلما نجد شبيها له في أي تشريع جزائي آخر . وقد فطن لذلك الشارع اللبناني فأدمج الحالتين معاً بموجب التعديل الذي أدخله على أحكام المادتين ١٩٥٨ و ١٩٥٩ من قانون العقو بات اللبناني، وذلك بمقتضى القانو نين الصادرين في ٢٤ ايار ١٩٤٩ ، و ٩ كانون الثاني ١٩٥١ وقد ساوى الشارع اللبناني في هذا التعديل بين هاتين الحالتين وعاقب على كل وقد ساوى الشارع اللبناني في هذا التعديل بين هاتين الحالتين وعاقب على كل منهما بعقو بة الإعدام على السواء .

د — ومما يؤخذ على الشارع السوري أيضاً انه في الفقرة ٣ من المادة ٣٥٥ شدد العقاب على القاتل قصداً إذا كان قد قتل من أجل الحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة. وليس عمة أي مبرر منطقي يدعو الى قصر التشديد هنا على القتل المقصود المرتكب للحصول على المنافع الناتجة عن الجنح وحدها دون سواها من الجرائم. وفي رأينا أن من يقتل من أجل الحصول على المنفعة المتولدة من جناية أو مخالفة لايقل عراقة في الاجرام ولا استحقاقاً للعقوبة المغلظة عمن من جناية أو مخالفة لايقل عراقة في الاجرام ولا استحقاقاً للعقوبة المغلظة عمن من عمل المحصول على المنفعة الناتجة عن جنحة . والتفريق بين هدين الجانبين ، و تشديد العقوبة على النائي دون الأول لا يمكن أن نجد لهمسو غالم من عمل ولا من منطق . والتشريع الجزائي المقارن شاهد صدق على صحة هذا الرأي الذي نأخذ به : فقانون العقوبات الايطالي يقضي في المادة ٢٧٥ بالاعدام على القاتل الذي يرتكب القتل قصداً من أجل ارتكابأية جريمة أخرى على الاطلاق ، أو من أجل اخفائها ، أو التملص من عقابها ،أو الحصول على منتوجها الاطلاق ، أو من أجل اخفائها ، أو التملص من عقابها ،أو الحصول على منتوجها الاطلاق ، أو من أجل اخفائها ، أو التملص من عقابها ،أو الحصول على منتوجها

produit أو ربحها profit أو ثمنها prix (1). وهذا النص الايطالي عام مطلق يشمل جميع الجرائم جُنُحاً كانت أم جنايات أم مخالفات .

تحليل صور التشديد الثلاث: ونحن نود، بعد هذه الملاحظات العامة، أن نستعرض كل صورة من صور التشديد الثلاث التي نصّت عليها الفقر تان ٢و٣ من المادة ٣٤٤ من قانون العقوبات السوري.

الصورة الاولى : أن يرتكب الجاني جرية القتل قصداً تمهيداً لجنحة أو تسهيلًا أو تنفيذاً لها .

وتشترط هذه الصورة ، كما تشترط جميع الصور الاخرى ، أن يقع قتل مقصود تتوافر جميع أركانه وعناصره على النحو الذي أوضحناه في الفصل السابق . ثم تشترط أيضاً أن يكون الجاني قد اتخذ هذا القنل وسيلة لتحقيق غاية من الغايات التي حددها النص وهي : التمهيد لارتكاب جنعة ، أو تسهيل ارتكابها ، أو ارتكابها بالفعل .

آ - أما النمهيد (٢) لا رتكاب جنحة فيعني القيام بالأفعال النحضيرية التي يهي الجاني فيها أسباب ارتكاب الجنحة ويعد لذلك العدة. ومرحلة التمهيد في خط سير الجريمة هي مرحلة الاعداد و النهيئة والتحضير ، وهي تعقب مرحلة

<sup>(</sup>١) يقصد بمنتوج الجريمة الذي الذي تخلقه او تصنمه، كالنقد في جريمة تزييف العملة مثلاً، او المال المسروق في جريمة السرقة . واما ربحها فهو المنفعة الناجمة عن تحويل هذا المنتوج المباشر الذي تولده الجريمة او عن استماله في وحوه مفيدة . واما نمن الجريمة فهو الاجر الذي يتقاضاه الجاني او يوعد به مقابل التزامه باقترافها . (انظر تعليمات كازابيانكا على المادة ١٦ من قانون العقوبات الايطالي ). وقد أدمج الشارع السوري جميع هذه المعاني في كلمة : المنفعة .

<sup>(</sup>٢) ويطلق عليه الشارع المصري اصطلاح: التأهب.

العزم والتصميم و شجاوزها ، ولكنها تسبق م حلة البدء بالثنفيذ ولا تبلغها . فهي إذن منزلة بين المنزلتين . فاذا أقدم الجاني على قتل أحد الأشخاص ليمه بذلك لنفسه أو لغيره سبيل سرقة أموال المجني عليه فيا بعد ، فاين الظرف المشدد لعقوبة القتل المقصود يغدو متوافراً ولو لم ترتكب جريمة السرقة الا بعد لأي كبير وردح من الزمن طويل ، وذلك لأن القتل إنما اقترف تمهيداً لارتكاب جنحة السرقة .

والسؤال الذي يمكن أن يكون موضع أخذ ورد في هذا الصدد هو: هل يُشترط لتغليظ عقوبة القتل المقصود في هذه الصورة ، أن تقع بالفعل الجنحة التي ارتكب الجاني جناية القتل تمهيداً لوقوعها ، أم إن العقوبة تشدد على الجاني لمجرد أنه ارتكب القتل اعداداً وتهيئة وتحضيراً للجنحة التي أزمع هو نفسه أو أزمع غيره على اقترافها ، وإن بقيت مجرد نية يخترنها في ضميره ولم يشرع فيها فعلاً ، ولا تيسر له أو لسواه تنفيذها ? مثال ذلك : اذا قتل امرؤ شخصاً ليتمكن من سرقة أمواله ، ثم تبض عليه قبل أن يبدأ في تنفيذ جنحة السرقة التي قتل المجني عليه تمهيداً لها، فهل يتوافر في حقه الظرف المشدد وتطبق عليه العقوبة المشددة للقتل المقصود ؟

أثارت هذه المسألة خلافاً بين الفقهاء . فبعضهم (١) ذهب الى الأخذ بظاهر النص . والنص في ظاهره يكتفي من أجل تشديد العقوبة بأن يكون الجاني قد ارتكب القتل إعداداً لارتكاب الجنحة المبتغاة ، ولا يستلزم أن يكون

<sup>(</sup>١) انظر الفقيه الفرنسي بلانش ، ج ؛ ، نبذة ٣٧ ه ، وأخذ بهذا الرأي : غوديي في شرحه قانون العقوبات المصري ، فقرة ٢٨ س ٢٥٦ ، والدكتور رؤوف عبيد : ص ٥٨ .

الجائي قد اقترف بالفعل هذه الجنحة التي هيّاً لها، أو أن يكون هو أو سواه قد بدأ بتنفيذها فعلاً. والحجة في ذلك أن « التمهيد » ، أو « التأهب » كا يقول الشارع المصري ، لا يمكن أن يرقى إلى إنمام الجريمة الممهّد لها ، ولا الى الشروع فيها ، بل يكفي لتحققه التحضير والنهيئة والاعداد . وفضلاً عن ذلك فإن العلة في التشديد تتجلى في ان الدافع الى القتل في هذه الحالة هو دافع سي ؛ والدافع — كما نعلم — حالة نفسية وذهنية . ولا يتطلب الشارع في الأحوال التي يعتبر الدافع فيها عنصراً من عناصر التجريم أو ظرفاً من ظروف التشديد أن يبلغ الفاعل غايته الشريرة أو غرضه الفاسد ، ولا أن يتجلى الدافع السي أن يبلغ الفاعل غايته الشريرة أو غرضه الفاسد ، ولا أن يتجلى الدافع السي في عالم الواقع المحسوس ، وإنما يكفي أن يقوم الدليل على وجوده في نفس الفاعل حين إقدامه على الجريمة .

بيد أن الرأي الغالب في الفقه والقضاء (١) يشترط من أجل تطبيق النص القاضي بتشديد العقوبة أن يكون الجاني الذي ارتكب القتل تمهيداً لجنحة قد اقترف هو أو سواه هذه الجنحة بالفعل أو أنه شرع في اقترافها على الأقل بالأن « الجنحة ، لا يكون لها وجود في نظر القانون إلا اذا كانت تامة أو مشروعاً فيها على الأقل . ولا يمكن أن يعترف القانون بوجود أية جريمة من مجرد العزم على ارتكابها أو التمهيد وإعداد العدة اذلك، لأن الجريمة وقتئذ ما ترال بعيدة عن متناول حكم القانون ، ولا أثر لها في دنيا الواقع ، هذا فضلاً عن صعوبة إثبات الغرض من ارتكاب القتل ، إذا ظل هذا الغرض مضمراً في

<sup>(</sup>۱) افرأ غارسون : شرح المادة ع ٣٠٠ ، نيذة ٢٦ وما بعدها ، ص ٥٥ ، وغارو : ج ٥ ، نيذة ٢٩٢٦ . ص ٤٥٢ ، وشوفو وهيلي : ج ٣ ، نيذة ١٣٠٧ .

\_ 444 \_

نفس الجاثي ولم يفصح عنه عملياً .

وبرى أصحاب هذا الرأي ان الشروع في الجنح التي لايعاقب القانون على الشروع فيها لا يكنى لتكوين الظرف المشدد في هذه الحال .

ب - وأما تسهيل ارتكاب جنحة او تنفيذها فانه يفترض ان ممة جنحة أو ترتكب ويريد الجاني أن يسهل أعامها ، كأن يقتل مثلاً ليتم سرقة بدأها ، أو لينفذ اغتصاباً شرع فيه ، فهو بهذا ، أي بالقتل ، يسهل ارتكاب جنحة السرقة أو يرتكبها بالفعل .

وإذا كان القتل في الحالة « آ » يجب أن يقع قبل البدء بتنفيذ الجنحة المستهدفة، فانه في الحالة « ب » لأ ير تكب الا عند الشروع بارتكاب الجنحة أو في أثناء ارتكابها.

الصورة الثانية : ان يرتكب الجاني جريمة القتل قصداً بنية التخلصمن المسؤولية الناشئة عن ارتكاب جنحة .

ومعنى هذا أن برتكب الجاني جنحة المة ، أو أن يشرع في ارتكابها شروعاً معاقباً عليه ثم يقدم على القتل ليتمكن من الهرب ، أو ليفلت من الملاحقة أو المحاكمة أو التوقيف ، أوليفر بعد الحكم بإدانته بغية التخلص من تنفيذا لحكم عليه . مثال ذلك : أن يقترف الجاني جنحة سرقة ، فيلحق به صاحب المال السروق للقبض عليه ، وتضيق في وجه الجاني الحلقة ، ولا يجدلنفسه مهر با ، فيطلق النارعلى المجني عليه ، فيصرعه ، ويتمكن بذلك من الخلاص ، وقد يتمكن أيضاً من الاحتفاظ بالأشياء المسروقة . وكذلك من يرتكب جريمة جنحة ، ويخشى أن يُدان بعقو بنها ، فيعمد الى قتل شاهد الاثبات الوحيد ضده ، أو قتل رجل أن يُدان بعقو بنها ، فيعمد الى قتل شاهد الاثبات الوحيد ضده ، أو قتل رجل

الأمن ليتخلص من التوقيف ، أو قتل الحارس ليتسنى له الفرار من السجن . وقد جمعت الفقرة ٢ من المادة ٣٤٥ كل هذه الحالات اذ أوجبت تغليظ العقوبة على القاتل اذا ارتكب القتل قصداً ... تسهيلاً لفرار المحرضين على جنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها ، أو للحياولة بينهم وبين العقاب .

ويما يجدر الانتباه اليه أن النص القانوني في هاتين الصورتين معاً لايتطلب أن يكون القاتل هو نفسه مرتكب الجنحة المرغوب فيها، أو المحرض عليها أو المتدخل فيها، بل يستوي في نظر القانون من أجل تغليظ عقوبة القتل أن يكون الجاني قد ارتكب القتل تمهيداً أو تسهيلاً أو تنفيذاً لجنحة يرتكبها هو أو سواه، أو أن يكون قد ارتكب القتل لمساعدة نفسه أو مساعدة الآخرين على الفرار أو على التخلص من العقوبة سواء أكان هو أم كانوا هم المحرضين على الجنحة أم الفاعلين أم المتدخلين. فاذا كان مرتكب القتل المحرضين على الجنحة جاز أن يسأل كل منها عن جريمة الآخر بوصفه شريكاً ومتدخلاً اذا توافرت في نشاطه شروط الاشتراك الجرمي.

وكذلك يستوي في نظر القانون من أجل تغليظ عقوبة القتل أن يكون المجني عليه في جريمة الجنحة الجنحة المرغوب فها ، أو أن يكون هو نفسه في الجريمتين معاً .

ويبدو أن ظاهر النص لايشترط من أجل تشديد عقوبة القتل أن يصدر حسكم بادانة فاعل الجنحة أو المتدخل فيها أو المحرض عليها ، وإنما يكني أن يكون الشخص منهماً بجنحة ، سواء أثبتت النهمة أم لم تثبت . وعلى هذا فان من يقتل حارس السجن ليمكن موقوفاً بجنحة من الفرار تُشدد عقوبته ولو

ُقضي ببراءة ذلك الموقوف من شهمة ارتكاب الجنحة (1). ولأن كان هذا هو الرأي الشائع فان فيه مجالاً للجدل والنقاش .

الصورة الثالثة : أن يرتكب الجاني القتل للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة .

وقد نص قانون العقوبات على هذه الصورة من صور التشديد في الفقرة ٣ من المادة ٣٦٥ ، وقد قارنا حكم هذه الفقرة بأحكام المادة ٣٧٥ من قانون العقوبات الايطالي ، وأظهر نا مافي ذلك الحمكم من قصور ، لأنه يقتصر على الجنح وحدها دون غيرها من الجرائم الاخرى ، وذلك دون ماحكمة ظاهرة . والمنفعة الناتجة عن الجنحة هي كل قائدة أو ربح أو محصول أو جعل أو ثمن أو مكافأة تتولد من ارتكاب الجنحة إن بصورة مباشرة أو غير مباشرة . ومثال ذلك : إذا أقدم سارق على قتل شريكه في ارتكاب جنحة السرقة ليستأثر وحده بالاسلاب والمال الحرام أو بالفوائد والارباح التي قد تنشأ عن استثار هذه الأموال المسروقة أو استغلالها أو توظيفها والمتاجرة بها ، فان القاتل تشدد عقوبته وفقاً لنص الفقرة ٣ من المادة ٣٤٥ التي نحن بصددها .

### شروط التشرير في هذه الصور الثلاث

ويمكننا الآن أن نسرد الشروط التي تتحقق بها هذه الظروف المشددة في الصور الثلاث التي انتظمتها أحكام الفقرتين ٢و٣ من المادة ٣٤٥ من قانون العقوبات وتتلخص هذه الشروط بما يلى:

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابو السعود : ص ١٥ نبذة ١٣٠ .

أولاً: يجب ان يرتكب الجاني الفتل قصداً: وقد أفصحنا في الفصل السابق عن أركانه وعناصره.

ثانياً: ينبغي ان تقع جنحة مستقلة عن القتل ومتميزة عنه :وهذا الشرط لا يتوافر مثلاً في حالة إخفاء القاتل جثة القتيل وإن كان القانون يعاقب على اخفاء جثة القتيل كجنحة ، وذلك لأن الاخفاء هنا من ذيول فعل القتل ، ولا يعاقب عليه الا اذا وقع ممن لا يسأل عن ارتكاب جريمة القتل : شأنه في ذلك شأن اخفاء المال المسروق بالنسبة السارق .

وسيان في هذه الجنحة أن تكون من الجرائم المقصودة وغير المقصودة. فقد تكون جنحة سرقة كمن يقتل حارس منزل لسرقة مافيه من متاع ، وقد تكون جنحة قتل خطأ كن يقتل انساناً خطأ في حادث اصطدام مثلاً ثم يقتل قصداً رجل الامن (۱) الذي اراد ضبط الحادث ، أو الشاهد الذي رآه ، رغبة في التخلص من عقوبة القتل الخطأ . وكذلك يستوي في هذه الجنحة المرتبطة أن تكون تامة أو أن تظل في حيز الشروع متى كان الشروع معاقباً عليه ، كما هي الحال في جنح السرقة والاحتيال (النصب) . ولا فرق بين أن يكون العقاب مقرراً على هذه الجنحة بنص في قانون العقوبات ، أو أن يكون منصوصاً علما في قانون خاص .

واستقلال جريمة الجنحة عن جريمة القتل يستلزم أن تكون الجنحة المرتبطة

<sup>(</sup>١) يجتمع في هذا المثال ظرفان لتغليظ عقوبة القتل المقصود: الظرف الناجم عن الغرض او الغاية ، وهو المنصوص عليه في الفقرة ٢ من المادة ٣٤ م ي والظرف الناشيء عن صقة الجنيء عليه وهو الوارد في العقرة ٤ من المادة ذاتها . ومن البدهي ان احتاع هذين الظرفين لا يوجب تشديد عقوبة الفتل المقصود صوى مرة واحدة .

بالقتل مما يعاقب عليه القانون. فاذا كانت غير مستوجبة للعقاب لاقترائها بسبب من أسباب التبرير أو الاباحة ، أو بمانع من موانع العقاب ، أو بعذر من الاعذار المحلة ، فانها لا يجوز أن يعتد بها ولا أن يعتبر ارتباطها بجريمة القتل المقصود سبباً يوجب تشديد العقو بة على القاتل. مثال ذلك: أن يقدم و الدعلى ارتكاب القتل من أجل اخفاء ولده الجاني أو لمساعدته على التواري من وجه العدالة. وكذلك أن يقتل امرؤ شخصاً لكي يتمكن في وقت لاحق من خطف فتاة ، ثم يتزوج بها بعد الخطف زواجاً شرعياً . فجنحة إخفاء الجاني في الحالة الاولى، والخطف في الحالة الثانية لا يصلح أي منهما أن يكون ظرفاً مشدداً لجناية القتل المقصود ذلك لان جنحة إخفاء الأشخاص لا عقو بة عليها اذا وقعت من الأصول أو الفروع أو سائر الأقرباء المذكورين في الفقرة الثانية من المادة ٢٢١ عقو بة الخطف والمخطوفة يعني من عانون العقوبات ، ولأن عقد زواج صحيح بين الخاطف والمخطوفة يعني من عقو بة الخطف بمقتضى المادة ٧٠٠ من هذا القانون ذاته (١٠). وعلى هذا قضاء محكة النقض في مصر .

أما في فرنسا فإن الرأي الغالب في الفقه والقضاء يميل الى القول بأن الاعفاء من العقوبة المقررة من أجل الجنحة المرتبطة لا يمنع من أن تظل ظرفاً مشدداً لعقوبة المقصود (٢٠)٠

ولكن ما الحمكم اذا كانت الجنحة مما لايمكن رفع الدعوى العامة فيها

 <sup>(</sup>١) انظر الدكتور محود مصطفى: القسم الحاص، نبذة ٢١٦ ص ١٧٣. والدكتور عود نجيب حسنى: ص ١٠٨. بنذة ٧٨.
 حسن ابو السعود: ص ١٥٨ نبذة ١٣٦، والدكتور محود نجيب حسنى: ص ١٨٨ بنذة ٧٨.
 (٢) انظر غارسون: شرح المادة ٤٠٠ نبذة ٥٠ وما بعدها، ص ٥٥ وانظر تعليقات الفقيه الفرنسي هوغني L. Hugueney في مجلة العلوم الجنائية، العام ١٩٤٦، ص ٥٥.

الا بناء على شكوى المجني عليه أو ادعائه الشخصي كالزنى والذم والقدح واستعال أشياء الغير دون حق ، وسرقة الاقارب الخ ... ?

يرى غارسون أن منطق محكمة النقض الفرنسية يوحي بأن الجنحة التي لا يمكن إقامة الدعوى العامة فيها ألا بناء على شكوى أو ادعاء شخصي يصح الاعتداد بها واعتبارها ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل المقصود ، ولو لم تُقدّم بها الشكوى أو يرفع الادعاء .

ويؤيد فريق من الفقهاء المصريين هذا الرأي بحجة ان الجنحة هنا ليست محلا بذاتها لرفع الدعوى العامة ' وإنما هي ظرف ا تصل بالقتل فأوجب تشديد مسؤو لية القاتل. والدعوى العامة لا 'ترفع عن الجنحة بصفة مستقلة ، وأنما ترفع عن جريمة القتل المقصود المشد"د (۱).

بيد أن الرأي الغالب في الفقه المصري (٢) يرى أن الجنحة التي تتوقف الملاحقة فيها على شكوى المجني عليه او ادعائه الشخصي لا يجوز الاعتداد بها قانوناً، ولا تعد ظرفاً مشدداً الا إذا قدمت الشكوى او الادعاء الشخصي، فاذا لم تقدم، او إذا قدمت ثم تنازل عنها المجني عليه فلا يصح الاعتراف بقيام الجنحة قضائياً، ولا يجوز أن يحسب لها حساب في تشديد عقوبة القتل المقصود. والقضاء في مصر على هذا الرأي.

<sup>(</sup>١) راجع غارسون :شرح المادة ؛ ٣٠ نبذة ٣٥ وانظر الاستاذ محود ابراهيم اسماعيل: ص ٤٢ ، والدكتورالقللي في جرائم الاموال ص ٢٠٠، الطبعة الاولى «مكررة» ٣٤ ، ١٩٤٠ والدكتور رؤوف عييد : ص ٢٠ .

<sup>(</sup> ۲ ) اقرأ : الد كتور محمود محمود محمود محمود محمود القسم الخاص ۱۷۳ ، نبذة ۲۱۳، والد كتور حسن ابو السعود ، س ۱۵۹ نبذة ۲۵۳ ،

وقد يتساءل الباحث المدقق: اذا كانت الدعوى العامة في الجنحة قدسقطت بالتقادم ( بمضي المدة ) ، وهو ثلاث سنوات ، فهل بحول سقوطها دون امكان توقيع العقوبة المشددة في جناية القتل ?

الفقه والاجتهاد في فرنسا يجمعان على ان الظرف المشدد يظل قائماً ومتوفراً ولو أن الدعوى العامة في الجنحة التي ارتكبت من أجلها جناية القتل المقصود قد انقضت بالتقادم (۱) . والحجة التي يرتكز البها اصحاب هذا الرأي هي أن المتهم لا يحاكم من أجل هذه الجنحة كجريمة مستقلة قائمة بذاتها ،وانماهو يحاكم من أجل جناية القتل التي تؤلف الجنحة ظرفاً مشدداً من ظروفها . ولذلك فإن هذا الظرف المشدد \_ وهو فرع \_ يظل قائماً ومتوافراً طالما ان الدعوى العامة على جناية القتل \_ وهي الاصل \_ لم تسقط بالتقادم. والفقه الجزائي المصري يأخذ غالباً بهذا الرأي (۲) .

ثالثاً: يشترط أن ترتبط جناية القتل بالجنحة برابطة السببية: لا يكني ان تقع جنحة الى جانب القتل حتى يتحقق الظرف المشدد، وأنما يجب ان تتوافر بينهما علاقة وثيقة تجعل منها وحدة غير قابلة للتجزئة كما تجعل الجنحة ظرفاً مشدداً يوجب تغليظ العقوبة على القاتل بحيث لا يفرض من أجل الجريمتين

<sup>(</sup>١) راجع غارو: ج ه . نبذة ١٩٢٧ ، ص ٥٥٦ وقرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في ٢١–١-١٨٨٧ والمنشور في مجموعة داللوز ٨٥–١–٧٨٧ وفي مجموعة سيري ٨٨– ١-٣٣٣ . وانظر أيضاً غارسون: شرح المادة ٤٠٠ نبذة ٢٥ .

<sup>(</sup>۲) اقرأ الدكتور حسن ابو السمود: ص ۱۹۱ نبذة ۱۳۹ و الاستاذ محود أبراهيم اسماعيل: س ۲۰ ما الدكتور محمود محمود مصطفى فيرى ان سقوط الدعوى العامة في الجنحة بمضي المدة يحول دون جواز اعتبارها ظرفاً مشدداً لجناية القتل المقصود (انظر القسم الحاص، ص ۱۷۳ نبذة ۲۰۱). ولكن ما الحل اذاكان انقضاء الدعوى العامة في الجنحة ناشئاً عن شمولها بالعفو العام؛

سوى عقوبة واحدة . هذه الرابطة التي يتطلبها القانون بين الجنحة وجناية القتل هي رابطة السببية . والارتباط هنا معناه ان يكون القصد من القتل تحقيق غاية من الغايات التي أشرنا البها سابقاً والتي اعرب عنها قانون العقوبات في الفقر تين ٢٠٣ من المادة ٤٣٠ ، وتتلخص \_ كما اسلفنا \_ عا يلي :

آ — النمهيد لارتكاب جنحة او تسهيل ارتكابها او ارتكابها بالفعل. ب — تسهيل فرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها او تخليصهم من العقاب.

ج – الحصول على المنفعة النائجة من الجنحة .

فاذا لم يكن الجاني حين ارتكاب القتل يستهدف تحقيق احدى هذه الغايات المحددة حصراً في القانون فلا سبيل لتغليظ العقوبة عليه . فالارتباط يتجلى في ان القتل هو الوسيلة ، والجنحة الاخرى التي تؤلف الظرف المشدد هي الغاية . ويستخلص من هذا ان الارتباط ينبغي ان يكون سببياً او غائياً ، وهذا يعني وجوب قيام رابطة سببية بين القتل والغاية من القتل ؛ فاذا لم يكن بين الجنحة وجناية القتل سوى مجرد ارتباط زمني او مكاني فلا يؤلف ذلك ظرفاً لتشديد المعقوبة ، وأعا تكون كل من الجرعتين قائمة بذاتها ومستقلة عن الأخرى ، ولا تفرض من أجلها معاً عقوبة مغلظة واحدة ، وأعا تطبق عليها القواعد المتعلقة بنعدد الجرائم والعقوبات . فن يقدم مثلاً على القتل ثم يخطر له بعد ذلك ان يسطو على اموال القتيل فيسلبها ، وهو ما لم يكن ينوي القيام به أصلاً ، فإنه لا تسري عليه أحكام التشديد الواردة في الفقرة ٢ او ٣ من المادة ٥٣٥ ، لان السرقة لم تكن هي الدافع الى القتل ، ولم تكن الهدف الذي ارتكب الجاني السرقة لم تكن هي الدافع الى القتل ، ولم تكن الهدف الذي ارتكب الجاني

جريمة القتل من اجل تحقيقه . وحكمة التشديد هي في تغليظ العقوبة على من يستهين بالقضاء على ارواح الناس في سبيل جنحة . و يبنى على هذا أن ظرف الارتباطلا يتوافر اذا كان الجاني قد ارتكب الجنحة لتسهيل القتل او للتملص من عقوبته ، ذلك لان العبرة — كما بينا — هي ان يكون القتل هو الوسيلة للجنحة ، اما اذا حدث العكس ، وكانت الجنحة هي الوسيلة لارتكاب جناية القتل فلا يؤدي ذلك الى تشديد عقوبة القتل ، وأعا تخضع الواقعتان عند تمذ لاحكام تعدد الجرائم .

والقانون لم يشترط لقيام هذا الظرف سوى توافر رابطة السببية على الوجه الذي حدده. فليس ينبغي اذن ان يكون بين جناية القنل والجنحة المرتبطة بها كاذكرنا آنفاً ررابطة زمنية او مكانية ، ولا يؤثر في امكان قيام الظرف المشدد وقوع الجريمتين في زمانين او مكانين مختلفين ، ولو كان الزمن الغاصل بينها طويلاً ، فالشخص الذي يرتمكب جنحة سرقة ثم يقتل بعد مدة من الزمن الشاهد الذي رآه وهو يسرق رغبة في التخلص من العقوبة ، يعاقب بالعقوبة المشددة القنل المقصود ، وهي هنا : الاشغال الشاقة المؤبدة . وسيان أيضاً أن ترتمك الجنحة في بلد وان يقع القتل في بلد آخر ما دام الارتباط السببي متوافراً ، كا يستوي في توقيع العقوبة المغلظة ان يكون الجاني واحداً في الجريمتين او مختلفاً ، وأن يكون الجني عليه ايضاً واحداً او مختلفاً ، مثال ذلك : أن يشاهد شخص آخر بحاول السرقة ويتعرض في سبيل ذلك لمقاومة صاحب المال مكيناً للسارق من المام جريمته او من الفرار بالمسروقات . فالعقوبة المغلظة هنا واجبة التطبيق من المام جريمته او من الفرار بالمسروقات . فالعقوبة المغلظة هنا واجبة التطبيق من المام جريمته او من الفرار بالمسروقات . فالعقوبة المغلظة هنا واجبة التطبيق

على القاتل، وأن لم تربطه بالسارق رابطة الاشتراك الجرمي. وتعليل ذلك النافع الى القتل في هذه الحالة أم نفسي أو ذاتي، ويستوي في نظر القانون أن يرتكب القاتل نفسه الجنحة التي وقع القتل من أجلها أو أن يرتكبها شخص آخر سواه.

والخلاصة : ان القانون لا يتطلب من أجل توافر الارتباط السببي بين الجريمتين لا وحدة الزمان ولا وحدة المكان ولا وحدة الاشخاص .

#### آثارهذا النشريد وننائج

اذا توافرت الشروط التي أوضحناها فإن الشارع يشدد عقو بة القتل المقصود فيجعلها الاشغال الشاقة المؤبدة ، و تعتبر الجنحة عندئذ مجرد ظرف مشدد للقتل ، وتفقد بذلك استقلالها ، فلا يفرض القاضي من أجلها عقوبة خاصة ، وأنما يفرض العقوبة المسددة وحدها من أجل القتل والجنحة المرتبطة به وغني عن البيان أن تعيين عقوبة مشددة واحدة من أجل الجريمتين : القتل والجنحة المرتبطة ، وعدم تعيين عقوبة مستقلة لكل منها على حدة ، يعتبر خروجاً على القواعد العامة المتعلقة بتعدد الجرائم والعقوبات سواء أكان التعدد مادياً أم معنوياً ، حقيقياً أم صورياً (١) .

ويترتب على ذلك النتائج القانونية التالية:

آ — مادامت الجريمة الاصلية هي جناية القتل المقصود والجنحة المرتبطة بها هي مجرد ظرف مشدد فقط ، فإن العبرة في تكييف الشروع تكون إذن

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك المواد ؛ ٢٠٧-٧ المتعلقة بقواعد تعدد الجرائم المادي او الحقيقي في قانون العقومات السوري ، وكذلك واجمع المادتين ١٨١ و ١٨١ المتعلقتين باحكام تعدد الجرائم المعنوي او الصوري .

بحدوث الوفاة او عدم حدوثها. فاذا توفي المجني عليه فالجريمة تعتبر تامة ولوكانت الجنحة المرتبطة بها لم تتم ولم تزل في حيز الشروع. وبالعكس تعتبر الواقعة شروعاً في قتل مقصود مشدد داذا لم يمت المجني عليه، ولو كانت الجنحة المرتبطة تؤلف جريمة تامة.

ب — و يبنى على وحدة الجريمتين أيضاً أنه لايجوز فصل جناية القتل عن الجنحة المرتبطة بها وإحالة هذه الى محكمة الجنح لتفرض على فاعلها عقوبة مستقلة . فاذا رفعت هذه الجنحة مستقلة الى محكمة الجنح فيجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها متى ثبت لديها قيام الارتباط السبي بين تلك الجنحة وجرعة القتل المقصود .

ج - لا يجوز لحكمة الموضوع - كما بينا آنفاً - أن تفرض من أجل الجنحة المرتبطة عقوبة خاصة بها بل يوقع القاضي عقوبة واحدة عنها وعن جناية القتل معاً (۱) . ولا يبدل من هذه القاعدة أن يصطحب القتل المقصود بظرف مشدد آخر كالعمد (سبق الاصرار) مثلاً ، او أن يكون المجني عليه موظفاً ، او من أصول الجاني او فروعه ، اوحدتاً دون الخامسة عشرة من عمره ، وليس ثمة ما يمنع من ذكر جميع هذه الظروف المشددة التي لا تعارض بينها ، ولكن لا يجوز للقاضي أن يفرض عقوبة من أجل القتل المقصود الواقع على احد الاصول او الفروع ، وعقوبة أخرى من أجل الجنحة المرتبطة به وأغاين بغي على القاضي أن يعتبر أن القتل المقصود قدا قترن بظر فين مشددين المرتبطة به وأغاين بغي على القاضي أن يعتبر أن القتل المقصود قدا قترن بظر فين مشددين

<sup>(</sup>١) راجع قرار النقض المصري المؤرخ في ٧٧ – ١٣١ – ١٩٣٤ ، والمتشور في جموعة القواعد القانونية جـ ٣ رقم ٣٠٠ ص ٣٠٠ .

أو اكثر ، ويوقع من أجل ذلك كله عقوبة واحدة (١) .

د — إذا امتنع فرض العقوبة من أجل جريمة القتل لأن الدعوى العامة حفظت فيها، او لأن المتهم قد برى منها، فلا يبقى ثمة مجال للقول بان الجنحة المرتبطة بها هي مندمجة فيها كظرف مشدد، وانما تسترد عندئذ هذه الجنحة استقلالها، وتفرض العقوبة المقررة لها على مرتكبها.

هذه هي أحكام التشديد المبني على اساس « الدافع » سواء أتجلى في معنى الغاية او الباعث الشائن كما ورد في الفقرة ١ من المادة ٢٥٥ ، أم تجلى في معنى الغاية او الغرض على النحو الذي تشير إليه الصور الثلاث الواردة في الفقر تين ٢ و٣ من المادة ذاتها، وهذه الصور الثلاث تقتصر جميعها على ارتباط القتل المقصود بجنحة من الجنح برابطة السبية. أما اذا ارتبط القتل المقصود بجناية وفقاً لما نصت عليه الفقرة ٢ من المادة ٣٥٥ فانه لا يختلف في شيء من أحكامه وقواعده عن القتل المقصود المرتبط بجنحة الا من حيث مقدار التغليظ في العقو بة التي تفرض على المقصود المرتبط بجنحة الا من حيث مقدار التغليظ في العقو بة التي تفرض على الجاني ، اذ إن ارتكاب القتل قصداً من أجل جنحة يستوجب عقو بة الاشغال الشاقة المؤ بدة. أما ارتكابه من أجل جناية فيستوجب الاعدام. و تشديد العقو بة الشاقة المؤبدة. أما ارتكابه من أجل جناية فيستوجب الاعدام. و تشديد العقو بة في الحالتين يخضع لجميع الشروط والقواعد التي أسلفنا بيانها.

ثانياً – النشديد المبني على أساس صفة المجني عليه

في التشريع الجزائي المصري حالة واحدة من حالات التشديد المبني على

<sup>(</sup>١) انظر قرار النقض المحري الصادر في ٩-١-٩٣٩ والمنشور في مجموعة القواعد القانونية ، ج ؛ رقم ٣٣٦ ص ٣٢٩ .

اساس وجود صفة معينة في المجني عليه في جرائم القتل المقصود ، وقد أضافها الشارع على قانون العقوبات المصري في المادة ٢٥١ مكرراً ، وتتوافر اذا كان المجني عليه من جرحى الحرب ، ويوجب هذا الظرف المشدد أن يعاقب القاتل بالعقوبة المقررة للقتل عمداً ، وهو القتل المقصود المقترن بسبق الاصرار ، أي بعقوبة الاعدام .

أما في قانون العقوبات السوري فقد سردت المادتان ٥٣٥ و ٥٣٥ ظروف التشديد الناجم عن توافر صفات معينة في المجني عليه . وهذه الصفات تنحصر بالوظيفة ، وبالسن، وبالعدد، وبصلة القربي التي تربط بين الجاني والمجني عليه وعلى ذلك ، فإن العقوبة المقررة للقتل المقصود يجب تشديدها على القاتل عقيضي التشريع الجزائي السوري إذا توافرت في المجني عليه واحدة أو أكثر من الصفات الأربع التالية :

آ — إذا كان المجني عليه موظفاً حل به القتل في أثناء ممارسته أعمال وظيفته أو في معرض ممارسته إياها .

ب - إذا كان المجني عليه حدثاً لم يتم الخامسة عشرة من عمره .

ج — إذا كان المجني عليه اكثر من شخص واحد، كأن يقع القتل المقصود على شخصين أو أكثر .

د - إذا كان المجني عليه أحد أصول الجاني أو فروعه .

أما حالات النشديد الثلاث الاولى فقد نصت عليها الفقرات ٤ و ٥ و ٦ من المادة ٥٣٤ ، و أوجبت أن ترتفع فيها العقوبة المقررة للقتل المقصود الى الأشغال الشاقة المؤبدة ، وأما الحالة الرابعة فقد وردت في الفقرة الاخيرة من المادة ٥٣٥ وترفع فيها العقوبة الى الاعدام . ونحن سنقتصر هنا على شرح أحكام حالات التشديد الثلاث: آوب وج، ونرجىء الحديث عن الحالة الرابعة دحتى شرح أحكام المادة ٥٣٥ الآنفة الذكر .

آ - أن يرتكب الجاني جريمة الفتل قصداً على موظف أثناء بمارسته أعمال dans l'exercice ou à l'occasion وظيفته أو في معرض بمارسته الماها de l'exercice de ses fonctions.

والحكمة في تشديدالعقوبة في هذه الحالة مردُها ضرورة تأمين حرمةالوظيفة التي يتقلدها الموظف، وتوطيد هيبتها وسلطانها في النفوس. فالتشديد ليس امتيازاً يمنحه القانون لشخص الموظف المجني عليه ، فأرواح الناس جميعاً ، موظفين وغير موظفين ، سواسية في نظر القانون ، ولكن التشديد اشترع في الحقيقة لحماية الوظيفةوصيانة السلطة ودعم فكرة الدولة التي تتمثل في أشخاص الحقيقة لحماية الوظيفةوصيانة السلطة ودعم فكرة الدولة التي تتمثل في أشخاص عمالها. وينجم عن هذا المبدأ أن تشديد العقوبة على القاتل في جريمة القتل المتصود - إذا كان المجني عليه موظفاً - يفقد سنده القانوني ما لم يكن القتل مستحمعاً الشرائط التالية :

الشرط الاول: أن يكون القتل مقصوداً .

الشرط الثاني: أن يكون المجني عليه موظفًا .

الشرط النالث: أن يقع القتل على هذا الموظف: إما فى نفس الزمن الذي كان يمارس فيه أعمال وظيفتهمهما تكن الأسباب والدوافع، شخصية او وظيفية، وإما في زمن لاحق شريطة أن يكون السبب أو الدافع ناجماً عن عمل من اعمال الوظيفة التي قام بها الموظف المجنى عليه.

ر أما الشرط الاول: فصريح واضح وهو يوجب أن تستجمع الجريمة أركان القتل المقصود كما أوضحناناها آنفاً. ويبنى على ذلك أنه إذا ارتكبأ حدهم فطأ قتل موظف ، امتنع تغليظ العقوبة المقررة للقتل الخطأ ، ولو وقع هذا القتل على المجني عليه في أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو في معرض قيامه بها .

7- وأما الشرط الثاني: فيتقاضانا التعريف بـ « الموظف »، وتعيين المدلول الحقيقي له . فمن هو « الموظف » ? وهل يشمل هذا التعبير كل من يتولى القيام بخدمة عامة دائمة أو مؤقتة أم إنه يقتصر على فئة معينة ، هي تلك التي يحددها المفهوم الوضعي للتشريع الإداري السوري ?

ان الموظف \_ في مفهوم القانون الاداري السوري \_ هو الذي يمارس عملاً عاماً دائماً ملحوظاً في ملاكات الإدارات العامة ، ويخضع ، بالتالي ، لأحكام قانون الموظفين الاساسي ذي الرقم ١٣٥ الصادر في ١٠-١-١٩٤٥ وتعديلاته . بيد أن الشارع في قانون العقوبات السوري لم يشأ أن يقصر معنى « الموظف » ، على هذا المدلول الضيق، عندما وضع تعريفاً له في باب الجرائم الواقعة على الادارة العامة ، كالرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثار الوظيفة والتعدي على الحرية والساءة استعال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة وأعمال الشدة والتمر دوالتحقير والذم والقدح التي تقع على الموظفين أثناء قيامهم بوظائفهم أو في معرض قيامهم وظائفهم أو في معرض قيامهم موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب (١) كل موظف عام في السلك الاداري أو موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب (١) كل موظف عام في السلك الاداري أو

<sup>(</sup>١) اي باب الجرائم الواقعة على الادارة العامة ؛ وهي الجرائم التي اتينا على ذكر اكثرها في المتن .

القضائي ، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فردمن أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في ادارة عامة » .

ومما لاجدال فيه أن جامع العلة هنا وهناك يجعلنا ثميل الى اعتبارهذا التعريف الذي وضعه الشارع في صلب المادة ٣٤٠، وقَصَرَه على النصوص القانونية التي تنتظم أحكام الجرائم الواقعة على الادارة العامة ، سارياً أيضاً على حكم الفقرة عمن المادة ٣٤٠ التي نحن في صدد شرحها الآن . وعلى هذا ، فان المعنى المقصود بكلمة «موظف » الواردة في الفقرة عمن المادة ٣٤٥ سالفة الذكر هو أوسع وأشحل من المعلول الذي يستنبطه الفقه الاداري من قانون الموظف الاساسي المشار اليه ، والقوانين الادارية الاخرى (١) . وليس هذا في رأينا سوى ظاهرة من ظواهر الفكرة القائلة بذاتية القانون الجزائي واستقلال القواعد والاحكام القارة في سائر والاحكام المقررة فيه عن القواعد والاحكام القانونية المقررة في سائر فروع القانون ".

٣ ـ وأما الشرط الثالث فينبغي التمييز فيه بين حالتين:

الحالة الاولى: أن يقع القتل المقصود على الموظف في اثناء قيامه بالخدمة أي حال ممارسته أعمال وظيفته .

والحالة الثانية: أن يقع القتل المقصود على الموظف في معرض بمارس اعمال وظيفته.

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا في شرح « الجرائم الواقعة على امن الدولة » ، ص ٣٨٨ ومابعدها. Gaston Stefani:Quelques aspects de l'auto-: (٢) راجع في ذلك :-nomie de droit pénal, Paris, 1956

فَهَيَ الْحَالَةُ الْاوْلَى : تَقَعَ الْجُرِيمَةُ عَلَى المُوظفُ وهُو يؤدي وأجباً رسمياً من وأجبات وظيفته التي ناطنها به الدولة . فجريمة القتل على هــذا المنوال تمس حمّا كرامة الوظيفة ذاتها ، وتعطل سير الخدمة العامة ، وتنتقص من هيبة الحكم ، وتدعو الى الاستهانة بالسلطة. مثال ذلك: أن يقدم احد المتقاضين على قتل قاض قصداً وهو على منصة القضاء ، أو ان يقدم أحد المشبوهين على قتل من يتعقبه من رجال الامن ، أو ان يقتل المدين مأمور الحجز عند قيامه بتنفيذ قرار الحجز على أمواله ، أو ان ينشب خلاف شخصي بين زيد من النــاس ووكيل النيابة ، فيترصد الاول الثاني حتى اذا قدم هذا الى دائرته الرسمية اقتحم زيد الدائرة و قتل وكيل النيابة ، او كان يترصده زيد حتى إذا خرج وكيل النيابة من دائرته ليقوم بتحقيق في جرعة مشهودة فاجأهز يدأثناء قيامه بالتحقيق وأرداه قتيلاً . فغي جميع هذه الامثلة وما يجري مجراها يعتبر القتل المقصود واقعاً على الموظف أثناء تأديته الوظيفة ، ويجب التشديد سواء أكان القتل بسبب عمل من أعمال الوظيفة ام كان بسبب امور تنصل بحياة الموظف الخاصة ، كما إذا كان الدافع الى القتل مجرد انتقام شخصي أو حقد أوكراهية منبعثة عن نزاع عادي خاص لا علاقة له بشؤون الوظيفة .

فالعبرة إذن في هذه الحالة للزمن الذي ارتكبت فيه جريمة القتل المقصود ، فاذا وقعت جريمة القتل المقصود على الموظف في زمن كان يؤدي فيه عملاً من أعمال وظيفته فيجب تغليظ العقو بة على الجاني أيّا كانت أسباب القتل ودوافعه ، وسواء أكانت عت الى اعمال الوظيفة بصلة أم كانت منقطعة الصلة بوظيفة الموظف ومتعلقة بشؤونه الخاصة دون سواها .

و يعتبر الموظف أنه يمارس وظيفته عندما يعمل بصفته موظفاً ، أو عندما يؤدي عملاً داخلاً في اختصاصاته أو في المهمة الموكولة اليه . ولا يمنع من اعتبار الموظف في الحدمة انه لم يكن في الدائرة الرسمية أو في المكان المخصص أصلا لمباشرة شؤون وظيفته ، وإنما يعمد القتل واقماً على الموظف أثناء ممارسته الوظيفة في أي مكان يؤدي فيه عملاً من أعمال هذه الوظيفة . ولا يشترط ألبتة أن يكون الموظف من تدياً لباسه الرسمي أو حاملا شعاراته الرسمية ، وانما ينبغي على النيابة العامة في مثل هذه الحالة أن تقيم الدليل على أن الجاني كان عالماً بصفة المجني عليه حين إقدامه على ارتكاب جريمة القنل . ومن الطريف أن نذكر المختوبات العسكري السوري يعتبركل عسكري قائماً بالوظيفة وأثناء الخدمة مادام من تدياً لباسه الرسمي (۱) .

أما في الحالة الثانية : فأن جريمة القتل المقصودلا يشد دالعقاب على فاعلما إلا إذا وقعت بسبب عمل من أعمال الوظيفة أي إذا كان الاعتداء موجها الى المجني عليه بصفته موظفاً لا بصفته أحد الافراد العاديين . ومن المسلم به بين جميع الفقهاء ان تعبير «في معرض ممارسته الوظيفة» \_de sa fonction أعما يعني : « بسبب وظيفته ، او بسبب كونه موظفاً » de sa fonction « à rajson de sa fonction on de sa qualité » .

فلو أن زيداً من الناس اغتاظ من أحد الموظفين لأنه رفض اعطاءه رخصة صيد، أو لأنه اهمل انجاز معاملته، او أوجد لها حلاً لا يرضيه، او ان شخصاً

<sup>(</sup>١) انظر احكام المادة ه ١٧ المعدلة من قانون العقوبات العسكري ، وقد عدلت بمقتضى المرسوم التشريعي ذي الرقم ١٠١ المؤرخ في ٧٣-٩-٢٥ .

اغتاظ من قاض لانه فصل في الدعوى في غير مصلحته ، فكظم غيظه حتى إذا ماالتقى به في الطريق العام أو في المقهى أو في احد المنازل، طفق يناقشه الحساب، واحتدم النقاش ، فقتله ، فان هذا القاتل جدير بالعقوبة المغلظة ، وهي الاشغال الشاقة المؤبدة ، لأنه وان لم يكن قد ارتكب القتل قصداً على هذا الموظف أو القاضي في اثناء ما رسته الموظيفة ، فهو على كل حال قد اقترف جريمة قتل هذا الموظف أو القاضي قصداً في معرض ممارسته الوظيفة اي بسبم ا.

أماإذا لم تكنجر عمة القتل المقصود قدو قعت على الموظف في أثناء تأديته الوظيفة ولا بسببها، فلا مجال لتغليظ العقوبة على الجاني وإن كان المجني عليه موظفاً فاذا نشب شجار في مقهى مثلاً بين احد الناس واحد الموظفين لامر يتعلق بحياة هذا الموظف الخاصة أو بشؤونه العادية ، و قتل الموظف قصداً في أثناء الشجار، فلا مجال لتشديد العقاب على القاتل ، ولو كان عالماً حين ارتكاب القتل بصفة المجني عليه ، ذلك لان القتل المقصود الحاصل لم يرتكب في اثناء dans l'exercice تأدية هذا الموظف عملاً من اعمال الوظيفة ، كما لم يرتكب هذا القتل بسبب تأدية هذا الموظف عملاً من اعمال الوظيفة ، كما لم يرتكب هذا القتل بسبب مقادية الموظف المجني عليه عملاً من هذه الاعمال الرسمية .

والحماية واجبة منذ ان يتولى الموظف مهام وظيفته ، ولولم ينصب رسمياً او يحلف اليمبن التي يشترطها القانون في بعض الاحوال . ولكن ماالقول اذا كان الموظف المجني عليه قد عين بطريقة غير قانونية ، أو أن بعض القواعمد الشكلية لم تراع في تعيينه ? إن المبدأ المقرر في مثل هذه الحال هو انه لايمكن ان يطلب الى عامة الناس التعمق في بواطن الامور ، وكل وظيفة مارس بصورة

مشروعة \_ ولو من حيث الظاهر فقط \_ تجب حمايتها وتوطيد حرمتهافيالنفس بحاية من يتقلد اعمالها .

ومن البدهي ان الموظف الذي استقال او سر ح او احيل الى التقاعد أو المعاش أو انتهت خدمته لاي سبب من الاسباب لا يتصور ان يقع عليه القتل في أثناء ممارسته اعمال وظيفته التي خلص منها او خلصت منه ! ولكما يمكن ان يرتكب أحد الناس القتل المقصود على هذا الموظف بعدا نتهاء خدمته بسبب على من اعمال وظيفته السابقة ، وعندئذ لا بد من تغليظ العقوبة على الجاني بالصورة الواردة في الفقرة ٤ من المادة ٤٣٥ ، لان جريمة القتل هذه \_ وإن تكن وقعت على الموظف بعد ان انتهت خدمته واصبح فرداً عادياً \_ فهي في الحقيقة موجهة الى صفة الوظيفة فيه ، وتنعكس آثارها بحكم الضرورة على حرمة الوظيفة التي كان يؤديها .

مشكلة: ولكن المشكلة الدقيقة التي يصح التساؤل عن حلها هي: هل تنتني الحكمة من تشديد العقوبة على القاتل اذا كان العمل الذي ارتكبت جريمة القتل اثناء تأديته أو بسببه قد تجاوز فيه الموظف المجني عليه حدود سلطته أو اختصاصه ، وخرج على القواعد التي رسمها له القانون ? ودقة هذه المشكلة تتجلى في انها تطرح على بساط البحث مسألة حق الافراد في مقاومة الاعمال غير المشروعة التي قد يقوم بها الموظفون ورجال السلطة في بعض الاحيان.

إن النص القانوني لم يفرق في هذه الحال بين تأدية الوظيفة بصورة صحيحة أو قانونية و تأدينها بصورة غير صحيحة أو غير قانونية . ولا يمكن ان يجرد الموظف من الصفة الرسمية التي اضفتها عليه الوظيفة بحجة ان العمل الذي أداه

يعتوره عيب يجهله قابلاً للبطلان ، ولاسيا و أن القانون يجيز لكل شخص تضرر من عمل غير مشروع من اعمال السلطة أن يطعن فيه ، بالطرق الادارية و القضائية ، وان يطلب إبطاله وإلغاء جميع النتائج المترتبة عليه ، والتعويض عن جميع الاضرار الناشئة عنه . ولو اجيز لكل فرد أن يجعل من نفسه حكماً على اعال السلطة و اجراءات الموظفين لأدى ذلك الى شيوع الفوضى واختلال النظام وضمور مفهوم الحكم .

و على ذلك ، فإن تغليظ عقوبة الجاني الذي ارتكب القتل قصداً على موظف في اثناء ممارسته وظيفته أو بسبب ذلك ، لا يتوقف على صحة العمل الوظيفي الذي قام به الموظف المجني عليه أو على مشروعيته .

بيد أن هذه القاعدة لا تقبل على إطلاقها ، فإذا كان العمل الوظيفي أو الإجراء الذي أتاه الموظف المجني عليه مخالفاً القانون مخالفة فاضحة illégalilé flagrante محيث يستحيل اعتباره متصلاً بمارسة الموظف واجبات وظيفته، فلا مجال المتشديد على الجاني الذي ارتكب جريمة القتل على الموظف اثناء تأديته هذا العمل المخالف أو الاجراء غير المشروع ، أو بسبب تأديته إياه ، لانه لا يجوز اعتبار جريمة القتل في مثل هذه الحالة مرتكبة في اثناء تأدية الوظيفة أو في معرض تأديتها ، طالما ان الاجراء الذي قام به الموظف المجني عليه قد بلغ فيه انعدام المشرو عية حداً ان الاجراء الذي قام به الموظف المجني عليه قد بلغ فيه انعدام المشرو عية حداً ويكون الامركذلك مثلاً إذا كان الموظف المجني عليه يمارس نشاطه الوظيفي في غير النطاق hors du ressort الذي حدده القانون لاختصاصه ، فهو يفقد غير النطاق hors du يعود لتصرفه أية علاقة أو صلة بشؤون الوظيفة التي يمارسها عندئذ صفته ، فلا يعود لتصرفه أية علاقة أو صلة بشؤون الوظيفة التي يمارسها

ويغدو فرداً عاديًّـا (١).

هذه هي شروط تطبيق الفقرة ٤ من المادة ٣٥٥ من قانون العقوبات ، وتلك هي احكام تشديد العقوبة المقررة للقنل المقصود إذا ارتكبه الجاني على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته إياها. و ننتقل الى بيان احكام التشديد إذا كان المجني عليه حدثاً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، وهو التشديد الوارد في الفقرة ٤ من المادة ذاتها .

ب حداثة المن: ان يرتكب الجاني جويمة القتل قصداً على حدث دون الخامسة عشرة من العمو:

الحكمة في التشديد: والحكمة في تشديد العقوبة في هذه الحالة مركه على حرص الشارع على حماية الأحداث ، لأن من صفات الحداثة البراءة في الأعم الاغلب ، ومن صفات الحداثة الضعف والعجز عن حماية الذات . ولاجدال في أن القضاء على حياة الاطفال وقتل الاحداث الصغار \_ وهم لايقوون على المقاومة والدفاع عن النفس \_ أمن يثير الشعور الانساني كما يثير غضبة الرأي العام ، وينم في أغلب الاحيان عن قسوة في المجرم وعتو " بالمغ في سلوكه . وحبذا لو لم يقتصر النص على الاحداث وحدهم ، بل ليت أنه شمل جميع الضعفاء والعجر كالشيوخ واصحاب العاهات ، على غرار مافعلت بعض التشريعات الحديثة .

<sup>(</sup>۱) أنظر في كل ما تقدم : موسوعة داللوز الجزائية ، ج ۲ ، ص ه ه ٤ نبذة . ٦ وما بعدها : وغارسون : شرح المواد ٣٣٢ – ٣٣٥ ، ص ٨١٠ نبذة ٤٤٤ ، وغارو ج ٤ ، ص ٣٨٨ نبذة ٢٦٢١ وما بعدها .

ملاحظات : ولريما قادنا المعان النظر في تفحص نصالفقرة ٥ من المادة ٥٣٥ إلى إبداء الملاحظات التالية :

أولاً: لقد اثات لفظة « دون » الواردة في صلب النص كثيراً من اللبس والغموض. فذهب بعضهم إلى ان تعبير « دون الخامسة عشرة » يعني ان الحدث المجني عليه يجب أن لايكون قد بلغ السنة الخامسة عشرة من عمره ، وذهب بعضهم الآخر إلى أن هذا التعبير يعني ان الحدث يجوز أن يكون قد بلغ الخامسة عشرة ولكنه يجب أن لايكون قد أتمها حين وقوع فعل الاعتداء على حياته . . وهذا الرأي الاخير هو الراجح ، وهو الرأي الذي أخذ به الشارع السوري حينها أصدر تعديلاً للمواد ٤٩١ و ٢٩١ و ٤٩٥ و ٥٠٥ و ٥٠٥ و ١٠٥ المتعلقة جميعها بجاية الاخلاق والآداب ، فاستعاض فيها كلها عن كلة « دون » المتعلقة جميعها بجاية الاخلاق والآداب ، فاستعاض فيها كلها عن كلة « دون » بكامة « لم ينم » ، بل إن الشارع ، سعياً وراء انسجام النصوص ، وإزالة للغموض والتناقض ، استبدل في المادة ٥٠٥ المتعلقة بالحض على الفجور عبارة « لم يبلغ الحادية والعشرين » ، بعبارة « لم يتم الحادية والعشرين» ، والفرق بين هاتين العبارتين جلي واضح .

ثانياً: إذا كان من ارتكب القتل قصداً على الحدث الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره، هو أبوه أو جده أو أحد اصوله، فلا سبيل الى الاكتفاء بانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وفقاً لما تقضي به الفقرة ٥ من المادة ٢٥٥ التي نحن بصددها، وإنما يجب ان يطبق حكم الفقرة ٣ من المادة ٥٣٥، وان تفرض على الجاني عقوبة الإعدام.

ثالثاً واخيراً: إذا كانُ الحدث وليداً حبلت به أمه سفاحاً، ثم اقدمت على

قتله، وهو وليد، اتقاءً للعار، فلا يشدد عليها العقاب لصفة الحداثة في المجني عليه، ولاسبيل، بالتالي، إلى الأخذ بحكم الفقرة ٥ من المادة ٣٥٥، وانما تفرض على الوالدة الجانية عقوبة القتل المخففة المنصوص عليها في المادة ٢٥٥من قانون العقوبات، وهي الاعتقال الموقت أما متى يكون الحدث وليداً، قانون العقوبات، وهي لايكون، فهذا مانرجيء الخوض فيه حتى شرح أحكام المادة ٢٥٥ آنفة الذكر في الفصل الذي سنخصصه لبيان حالات القتل المقصود المخفف. وننتقل الآن الى بيان ظرف النشديد الوارد في الفقرة ٢ من المادة ٢٥٥ والمتعلق بتعدد القتلى.

ج ــ تعدد المجني عليه : ــ ان يرتكب الجاني جوية القتل قصداً على أكثر من شخص واحد

وقد نصت على هذا الظرف المشدد الفقرة ٦ من المادة ٥٣٤ ، وعلمة التشديد في هذه الحالة مرد ها جسامة النتائج الجرمية النساشئة عن فعل الاعتداء ، وتعدد الخسائر في الارواح ، وامعان الجاني في ازهاق النفوس ، والاستهتار بها . واذا أوقع الجاني جرعة القتل قصداً بشخصين فأ كثر ، فإن تعدد الجني عليهم لا يؤول الى تعدد الجرائم ، فلا يقضى على الجاني بعقوبة مستقلة من أجل كل قتيل ، ولا تجمع العقوبات ، أو تدغم ويكتني بتنفيذ الأشد و فقاً للقواعد المقررة في المادة عمد تعدد الجرائم ، وانما يفرض القاضي على الجاني عقوبة واحدة مغلظة مهما كثرت ضحاياه . ولا يعتبر تعدد القتلى سوى ظرف مشدد يوجب تغليظ العقو بة المقررة اللقتل المقصودو فقاً لحكم الفقرة ٥ من المادة ٤٣٥ التي نحن في صددها .

التي تشير اليهــا الفقرة ٢ من المادة ٢٠٥ ، وقــد أوضحناهــا في ماسبق (١) . فالحالتان تفترضان كلتاهما ان يكون القتــل مقصوداً ، وان يكون المجنى " علمهم شخصين فأكثر . فهما من هذه النواحي متشامهتان . ولكن الفرق هوان الجاني في الحالة الاولى وجه فعل الاعتداء الى اشخاص المجنى علمهم قاصداً قتلهم، فيردمهم وبزهق أرواحهم ، فتطبق عليه عقوبة الاشغال المؤبدة عملاً بالفقرة ٣ من المادة ٥٣٤ الآنفة الذكر . أما في الحالة الثانية فإن الجاني بوجه فعله الى شخص معين قاصداً قتله ، ولكنه لايقتل الشخص المقصود فحسبوانما يصرع أيضاً شخصاً آخر لم يكن يقصد قتله في الاصل ، فإذا وقعت جريمة القتل على الشخص المقصود بها وعلى غير المقصود بها في آن واحد ، وتعدد بذلك المجنى عليه ، فلا تفرض العقوبة المغلظة مقنضي الفقرة ٦ من المادة ٥٣٤ ، لأن الجاني في الحقيقة لم يقصدقتل الشخصين معاً ، وانما يعاقب الجأنى بالعقو بة المقررةللقتل المقصود البسيط عقتضي المادة ٥٣٣ ، وهي الاشغال الشاقة من خمس عشرةسنة الى عشرين سنة ؛ ويمكن أن يزاد النصف على هذه العقوبة عملاً بحكمالفقرة ٢من المادة ٢٠٥ السالف بيانها من قانون العقوبات . والجدير بالذكر أنه مكن تصور اجتماع الحالتين معاً في واقعة اجرامية واحدة ، ومثال ذلك من يفرغ رصاصات مسدسه قاصداً قتل غريميه زيد وبكر، ولكن الرصاص يرديهمامعاً ويصيب شخصاً آخر من المارة ، فيصرعه، دون أن يكون الجاني يقصد ازهاق روحه في الاصل. وسواءً أكان الامر ينطبق على الحالة الاولى الواردة في الفقرة ٦ من المادة ٣٤٥ أمكان ينطبق على الحالة الثانية المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة ٢٠٥، أم

<sup>(</sup>١) راجع – اذا شئت – الصفحة ٣٠٣ وما بمدها من هذا الكتاب .

كانت الحالتان معاً مجتمعتين في الواقعة الاجرامية الواحدة ، ، فلا يجوزان تفرض على البجانى سوى عقوبة واحدة مغلظة مها تعدد الجني عليهم، ولا يجوزان يؤخذ في أي من الحالتين ،أو فيها معاً ، بالقواعد المقررة لتعدد الجرائم المادي اوالمعنوي هذه هي احكام التشديد المبني على اساس توافو صفة معينة في الجني عليه، وهذه الصفة اماان تتجلى في كون الجني عليه موظفاً ، أو حدثاً لم يتم الخامسة عشرة من عره ، واما أن تبدو في تعدد الجني عليهم ، كأن يكون الجاني قدار تكب القتل قصداً على أكثر من شخص واحد . وننتقل من بيدها الى بحث التشديد المنبعث من كيفية تنفيذ جربمة القتل المقصود ، وهو التشديد المذكور في الفقرة السابعة والاخيرة من المادة ٤٣٥ .

## ثالثاً - النشريد المبنى على أساس اسلوب التنفيذ

افعال المنعذيب او الشراسة :قد تنم ، في أغلب الاحيان ، طريقة تنفيذ الجريمة أو الوسيلة التي يستعملها الجاني في ارتكاب جرائمه ، او الاساوب الذي يلجأ اليه في ممارسة نشاطه الاجرامي عن حقيقة طبعه ، ومدى عراقة الإجرام في نفسه ، وانعدام القيم الخلقية والانسانية لديه . فقد تدل كيفية تنفيذ القتل أو الصورة التي تم يمقتضاها على وحشية متأصلة وقسوة بالغة ، أو إمعان في الشراسة والتعذيب ، مما يستدعي تشديد العقوبة على الجاني واكثر التشريعات الجزائية تجعل من الاساوب الوحشي في ارتكاب القتل ظرفاً يوجب الحكم بالاعدام (۱) ، وبعضها يرى في القسوة التي يستعملها الجاني في تنفيذ القتل بالاعدام (۱) ، وبعضها يرى في القسوة التي يستعملها الجاني في تنفيذ القتل بالاعدام (۱) ، وبعضها يرى في القسوة التي يستعملها الجاني في تنفيذ القتل

 <sup>(</sup>١) انظر مثالاً على ذلك حكم المادة ٣٠٣ من قانون العقوبات الفرنسي ، وكذلك المادة ٩٤ ما المعدلة من قانون العقوبات اللبناني .

ماهو أشد دلالة على خطورة المجرم وتأصل الاجرام فيه من العمد (سبق الاصرار). وقد جاءت الفقرة السابعة والاخيرة من المادة ٥٣٤ فجعلت من « اقدام المجرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الاشخاص » ظرفاً مشدداً يوجب تغليظ عقوبة القتل المقصود ، والحكم على الجاني بالاشغال الشاقة المؤبدة .

ولكن ماذا يقصدالشارع بعبارة «أعمال التعذيب اوالشراسة نحو الاشخاص»؟ ان في هذه الالفاظ غوضاً منتقداً لا يستجليه الا القاضي الذي ينظر في الدعوى. فأمر تقدير ما يعتبر عملاً من أعمال التعذيب أو الشراسة ومالا يعتبر يعود الى المحكمة . فالجاني الذي لا يجهز على المجني عليه الا بتقطيع الاوصال ، او بتر الاعضاء ، او فقء العينين ، او اقتلاع الاظافر ، أو استعال الحروق في انحاء اللجسم ، أو تسليط التيارات الكهر باثية عليه ، أو افلات الضواري أو الافاعي المهمشة أو لسعه والفتك به ، أو سلخه أو دفنه وهو حي : كل هذه وأمثالها يمكن أن تعد من أعمال التعذيب او الشراسة نحو الاشخاص ، وقد جاء في النص الفرنسي لهذه الفقرة ما يلى :

«...Avec la circonstance que le coupable a usé de sévices ou agi avec cruauté envers les personnes . »

وليس يشترط \_ كما يمكن أن يخيل للباحث من ظاهر النص \_ أن يكون البجاني قد أقدم على عدد من أعمال التعذيب أو الشراسة ، وأنما يكفي لتغليظ العقوبة ان يكون قد قام بعمل تعذيبي واحد او بفعل من افعال القسوة او الوحشية التي ذكرنا. ولا يشترط أيضاً أن تكون هذه الاعمال التعذيبية أو الافعال الشرسة هي السبب في إزهاق الروح ،أو أن تكون الغاية منها إحداث الموت ،

وانما يكنى أن يكون الجاني قدهياً أو سهلأو أتم بها تنفيذجر يمةالقتل المقصود. ويجب على كل حال من أجل تطبيق حكم الفقرة ٧ من المادة ٥٣٤ في تغليظ العقوبة على الجاني أن تكون أعمال التعذيب أو الشراسة قدو قعت على الاشخاص وهم مابرحوا على قيدالحياة،أي ان بكون فعل التعذيب أو الشراسة قد سبق تنفيذ القتل المقصود أو رافقه على الأقل. أما إذا جرى ذلك في المجنى عليه بعدحدوث الوفاة ، فلا يؤلف ظرفاً مشدداً ولا يوجب تغليظ العقوبــة عملاً بحكم الفقرة ٧ من المادة ٥٣٤ ، وإنما يكون من قبيل التمثيل بالجثة ، كمن يجدع أنف القتيل ، أو يصلم أذنيه ، او يجتث لسانه ، أو يحز رأسه ، او ينبش قلبه ،او يقطعه إرباً إرباً ، أو عزقه شذر مذر لطمس معالم الجرعة . ولا يمكن اعتبار ذلك كله ، إن جرى بعد الموت ، « تعذيباً او شراسة نحو الاشخاص » بالمعنى المقصود من نص الفقرة ٧ من المادة ٣٤٥ التي نحن في صددها ، لانه لا يعذَّب غير الأحياء. ولا يخفى أن افعال التعذيب أوالشراسة التي يقوم بها الجاني تهيئة لارتكاب جريمة القتل المقصودأو تسهيلاً أو إيماماً لها، إنما تؤلفالظرفالمشدّدالذي يرفع العقوبة المقررة لهذه الجريمة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة ، فلا يجوز أن يعاقب الجاني أيضاً من أجل قيامه بهذه الافعال التي تشكل \_ بحد ذانها \_جرائم إيذاء مستقلة . أما إذا لم يكن قصد القتل منوافراً فإن الجاني يعاقب على مااقدم عليه من افعال تعذيب أو شراسة باعتبارها تؤلف جرائم إيذاء الاشخاص المنصوص عليها في المواد ٥٤٠\_٥٤٥ من قانون العقوبات . وطبيعي ان أفعال التعذيب او الشراسة التي تسبق اقتراف جرائم الايذاء او ترافقها توجب تغليظ العقوبات المقررة لها عملاً بأحكام المادة ٥٤٥ من قانون العقوبات .

وغني عن البيانا أنه إذا كان قصد القنل منتفياً ، وافضت على الرغم من ذلك افعال التعذيب أو الشراسة إلى احداث الوفاة ، فإن الفاعل يعاقب بعقو بة الايذاء المفضي الى موت ، وهي العقوبة الجنائية المنصوص عليها في صلب المادة من قانون العقوبات .

ونختتم بذلك شرح أحكام الظروف المشددة السبعة التي نصت عليها المادة عرفة التي بالاشغال الشاقة المؤبدة . وقد رأينا أن التشديد منبعث فيها عن الدافع الذي يعتلج في نفس الجاني ، او عن توافر صفة معينة في الجمني عليه ، او عن كيفية تنفيذ الجريمة ، أي اسلوب الجاني في ارتكاب القتل. و ننتقل الآن الى بحث أحكام الزمرة الثانية منظر وف التشديد وهي الزمرة التي ترفع العقو بة المقررة للقتل المقصود حتى الاعدام.

\* \* \*

## البحثالثابي

ظروف التشديد التي تجعل عقوبة القتل المقصود الإعدام المادة ٣٥٥

نص المادة ٥٣٥: هذه الزمرة من ظروف التشديد في جرائم القتل المقصود توجب الحكم على الجاني بالعقوبة القصوى ، وهي الاعدام ، وقدعددت المادة ٥٣٥ من قانون العقوبات هذه الظروف حصراً ، و نصها مايلي :

و يعاقب بالاعدام على القتل قصداً اذا ار تكب:

۱ \_ عمداً .

٢ - تمهيداً لجناية او تسهيلاً او تنفيذاً لها او تسهيلاً لفوار المحرضين على
 تلك الجناية او فاعليها، او المتدخلين فيها ، او الحياولة بينهم وبين العقاب .

 $^{\circ}$  على أحد أصول الجوم أو فروعه  $^{\circ}$  .

تمبيد وتصنيف: ويتضح من تدقيق نص المادة ٥٣٥ السالف بيانها ان ثمة ثلاثة ظروف مشددة إذا اقترن القتل المقصود بأحدها اضحت العقو بةالمقررة هي الاعدام. 1 — أما الظرف المشدد الاول الوارد في الفقرة 1 من المادة ٥٣٥ فهو «العمد» الذي يطلق عليه قانون العقوبات المصري في المادة ٢٣١ اصطلاح: «سبق الاصرار» والتعبيران السوري والمصري ترجمة للقظ الفر نسي المعروف: «سبق الاصرار» والتعبيران السوري والمصري ترجمة للقظ الفر نسي المعروف: ٢ من المادة فاتها المضمم، والمشدد الثاني الوارد في الفقرة ٢ من المادة فاتها ،فهو مبني على «الدافع» بمعنى الغاية القصوى او الغرض النهائي، ويتجلى في صورتين: المصورة الاولى: ان تكون غاية الجائي من اقتراف جريمة القتل المقصود ارتكاب جناية من الجنايات ، أياً كانت ، حتى ولو أن هذه الجناية هي بدورها جرعة قتل مقصود.

الصورة الثانية : أن تكون الغاية من القتل المقصود هي التخلص من المسؤولية الناشئة عن ارتكاب جناية من الجنايات، أياً كانت، ولو انها بدورها أيضاً جريمة قتل مقصود .

وهذا الظرف المسدد في صورتيه لا يختلف في شيء من أحكامه وشروطه وآثاره عن الظرف المسدد الوارد في الفقرة ٢ من المادة ٣٥٥ ، وقد شرحناه ، وما قلناه هناك يصح قوله هنا، فليعدالى شرحنا من يشاء (١) والفرق الوحيد هوأن عقوبة القتل المقصود المرتبط بجنحة والوارد في الفقرة ٢ من المادة ٣٤٥ التي سبق شرحها هي الاشغال الشاقة المؤبدة . أما عقوبة القتل المقصود المرتبط بجناية والوارد في الفقرة ٢ من المادة ٥٣٥ التي نحن في صددها الآن فهي الاعدام. والوارد في الفقرة ٣ من المادة ٥٣٥ التي نحن في صددها الآن فهي الاعدام. صوالظرف المشد دالثالث المنصوص عليه في الفقرة ٣من المادة ٥٣٥ عينها،

<sup>(</sup>١) راجع - اذا رغبت - الصفحات ٣٤٩ - ٣٤٩ من هذا الكتاب.

مؤسَّس على صلة القرابة التي تربط بين الجاني والمجني عليه ،وتتجلى في ان يكون المجني عليه ،وتتجلى في ان يكون المجني عليه أحد اصول الجاني او فروعه . ولا تعتبر مثل هذه الصلة ، في قانون العقوبات المصري ، سبباً لنغليظ العقاب في جرائم القتل المقصود .

أما في قانون العقوبات الفرنسي ، فإن المادة ٢٩٩ تقصر حكم التشديد في هذا الصدد على قتل الاصول دون الفروع سواء في ذلك الآباء و الامهات . وإذا كان المجني عليه هو الاب او الام فيستوي ان يكون الجاني ولداً شرعياً او غير شرعي او ان يكون ولداً بالتبني أما إذا كان المجني عليه أحد الاصول الآخرين فلا يشدد العقاب على الجاني إلا اذا كان من فروع المجني عليه الشرعيين. ويطلق الشارع الفرنسي على هذا النوع من أنواع القتل المقصود المشدد تعبير ويطلق الشارع الفرنسي على هذا النوع من أنواع القتل المقصود المشدد تعبير ببعض المراسم الشكلية المقتبسة من العادات القدعة .

وقد كان أنون الجزاء العثماني الملغى يقتصر أيضاً في المادة ١٨٠ على تغليظ العقوبة من أجل قتل الفروع الاصول ، ولم يكن يشمل قتل الاصول الفروع و في سنقتصر على بحث أحكام الظرفين المشددين الواردين في الفقر تين ١ و من المادة ٥٣٥ وها: العمد، وأن يكون المجني عليه أحد أصول الجاني أو فروعه . وأما ارتباط القتل المقصود بجناية ، وهو الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة ٢ من المادة ذاتها ، فالمرجع في تبيان أحكامه وشروطه و آثار ماقلناه في صدد شرح الفقرة ٢ من المادة ١٨٥ السابقة .

أولاً : العمد — أن يرتبكب الجاني القنل القصود عمدا لم يعرّف قانون العقوبات السوري « العمد ، » أو « سبق الإصرار » كما --٣٦٩--- أيدعى في مصر . أما قانون العقوبات الفرنسي فقد عرق « العمله La piéméditation » في المادة ٢٩٧ تعريباً لم يأت فيه بجديد ، ولا هو أسدى لرجل القانون أي غناء ، لأنه اقتصر على ايراد المعنى اللغوي للفظ العمد أو سبق الاصرار . وما كان ثمة من موجب لإيراد المعنى اللغوي للفظ في نص تشريعي إذا كان هذا المعنى هو كل مايريده الشارع منه . وقد جاء الشارع المصري فنقل التعريف الوارد في المادة ٢٩٧ من قانون العقوبات الفرنسي ، وتستها مايلي: «الاصرار وتبناه في المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات الفرنسي ، ونصتها مايلي: «الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط » . وقد عاقبت المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات المصري على القتل المقصود المقترن بظرف سبق الاصرار (أي ظرف العمد) بالإعدام .

وينتقد الفقهاء المصريون صياغة هذا التعريف الوارد في المادة ٢٣١ الآنف بيانها ، ويشيرون إلى الأخطاء التي وقع فيها المترجم بنقله النص الفرنسي الى النص العربي<sup>(1)</sup>. أما قانون الجزاء العثاني الملغى الذي ظل نافذاً في سورية حتى عام ١٩٤٩، فقدعر ف في المادة ١٩٦ القتل عمداً بقوله : «القتل عمداً هو تصور المرء في ذهنه فعل القتل و تصميمه عليه قبل إيقاعه ». وأما الفقهاء المصريون فقد عرق بعضهم العمد أو سبق الاصرار بقوله : « إنه تروسي الجاني

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك الدكتور محمود محمود مصطفى : الفسم الحاص؛ ص ٥ ه ١ نبذة ١٨٩؛ وراجع أيضاً الدكتور حسن ابو السعود : ص ١١٧ وما بعدها .

و تدبره قبل إقدامه على ارتكاب الجريمة ، وتفكيره فيها تفكيراً هادئاً لا يشو به اضطراب (١) . وقال آخرون : « يراد بسبق الاصرار انتهاء المجرم بعد النفكير الى التصميم على ارتكاب الجريمة >(٢) :

وينضح مما تقدم أن العمد أو سبق الإصرار هو ظرف متعلق بالقصد ، ووصف من أوصافه . والعلة في تشديد العقوبة على الجاني الذي يرتكب جريمة القتل المقصود عمداً أو مع سبق الاصرار هو أن الانسان الذي يفكر في هدوء في أمن جريمته ، ويقدر كل الاحتمالات والعواقب ، ويوازن بين مايدفعه البها وما يمنعه عنها ، ثم لايردعه تفكيره ولا خوف العقاب من عقد العزم عليها والاعداد لها والمضي في تنفيذها رابط الجأش ، هادئ النفس ، هو شخص والاعداد لها والمضي في تنفيذها رابط الجأش ، هادئ النفس ، هو شخص أشد خطراً وأو غل في غواية الإجرام والنزوع الى الشر ممن يقدم على ارتكاب الجريمة ، وقد عصفت به ريح الغيظ وسورة الغضب ، فاضطربت نفسه و ثارت، ولم يعد يستطيع كبح جماحها .

فالعبرة إذن ليست بمرور فترة من الزمن طالت أو قصرت أو بمضي مدة من الوقت بين مرحلة العزم على اقتراف الجريمة ومرحلة اقترافها وتنفيذها بالفعل. ففي كل جريمة مقصودة لابد من اصرار عليها وتصميم يحصل قبل التنفيذ بمدة قصيرة أو طويلة أو يرافق التنفيذ. وإنما العبرة هي في الهدوء والطمأنينة أي في أن يكون الجاني قد وازن — وهو هادئ البال — بين ما للجريمة وما عليها، ودبر أمرها في روية ، ثم نفذها ، بعد أن زال عنه تأثير

<sup>(</sup>١) افرأ الاستاذ محمود ابراهيم أسماعيل : ص ٢٩ نبذة ١٧ .

<sup>(</sup>٢) افرأ الدكتور القالي : في المدؤولية الجنائية ، ص ٢٠١ .

الغضب، وهو مطمئن إلى مايفعل. وعلى هذا ، فالعمد في حقيقته يتألف من عنصرين اثنين :

١- عنصر التفكير الهاديء أو الروَّية : فلا يجوز القول بأن القتل أو أية جريمة أخرى من جرائم الدم قد ارتكبت عمداً أو مع سبق الإصرار إلا اذا ثبت أن الجاني عقد العزم على ارتكابها وهو هادئ البال متحرر من سورة الانفعال العاطني أو حدّة الاندفاع الهيجاني الذي قد يدفع إلى الإجرام دفعاً ، بحيث يمكن أن يقال أن نفسه تطامنت لنوازع الشر عن تبصر ، وأتجهت \_ بعد التروي \_ الى ساوك طريق الاعتداء . وخطورة هذا الجـأي وأمثاله تتجلى في أنهم حينها قدحت النجربة زناد نفوسهم ظهرت حقيقة طباعهم، وتكشف الأمر عن ان اقتراف الجريمة لم يكن نزوة عارضة ، و إنما كان ناشئاً عن أن قوى الشر متغلبة في طباعهم \_ وهم في الحالة الاعتيادية وفي الوضع الطبيعي \_ على قوى الخير ، وأنالميل الى الجريمة هو متأصّل في طبيعة ساوكهم و خلقهم . أما إذا كان التصميم السابق قد حصل والنفس مهتاجة والبال موزع والتفكير مضطرب غير متزن ، فإن الفعل يكون وليد عاطفة جامحة لا وليد إرادة متعقلة متروية ، ولا يجوز عندئذ التشديد في العقاب من أجل فعل لم تهدأ النفس وتستقر الأرادة حتى يصدر العقل حكمًا صحيحًا فيه .

وعلى هذا ، فإن عنصر التفكير الهادئ المطمئن La réflexion يجب في الحقيقة أن يرافق المرحلتين: مرحلة العزم أو عقد النية على اقتراف الجريمة، ومرحلة التنفيذ أيضاً. ولئن كان الفقهاء الفرنسيون يرون جوهر العمد أو سبق الاصرار في أن يكون النامل أو التفكير الهادئ قدرافق مو حلة التقوير

وهي المرحلة التي تسبق ارتكاب الجريمة وتنفيذها ، فان الفقهاء الالمان يرون جوهر العمد أو سبق الاصرار في أن يكون التأمل أو النفكير الهادئ قد رافق موحلة الننفيذ ذاتها (١).

ونحن نرى انه لابد من ان تصحب الروية مرحلة العزم، ومرحلة التنفيذ معاً ، وان يكون الجاني قد قرر ارتكاب الجريمة و هو هادئ متزن ، وان يكون قد نفذها وهو مايزال متمتماً أيضاً بهدوئه والزانه. ولا يمكن أن يجتمع العمد وسورة الغضب الجامح أو الاضطراب النفسي الشديد مها طالت المدة على هذا الغضب أو الاضطراب، وما دام ثابتاً انه مستمر لم يتخلص الجاني من سيطرته فلا مجال للقول بتوافر العمد . والقضاء المصري مستقر على هذا الرأي . ومن هذا القبيل حكم مشهور أصدرته محكمة النقض المصرية في قضية اتهم فيها شخصان من المشبوهين بقتل مأمور مركز البداري وثبت من الوقائع ان الموظف المجني عليه كان يمعن في تشديد المراقبة على هذين الشخصين ، ويسيُّ معاملتهما ، ويذيقهما من فظائع التعذيب والاهانة والشدة ضروبـــاً وألوانًا مما أذ كي حفيظته عاضده فصما على التربص لهوقتله ، وأخذا يتحينان الفرص الى ان كانت ليلة الحادثة ،وهما يعلمان من مراقبتهما للمأمور في غدواته وروحاته أنه اعتاد غالباً أن يسير في الطريق التي كمنا فيها حتى أذا من عليهما في ليلة الحادثة فاجأه اولهما باطلاق النار عليه من البندقية التي اعدها لهذاالغرض فأرداه قتيلاً ... وقد حكمت محكمة النقض المصرية بعدم توافر العمد أو سبق

 <sup>(</sup>١) انظر الفقيه السويسري لوغوز: القسم الحاس ، ج ١ ، ١٦ ، وراجع ايضاً كليرك القسم الحاص ، ح ١ ص ٠٠ نبذة ٧ .

الاصرار في هذه القضية ، وجاء في تعليل حكمها مايلي : « لاشك ان من أوذي واهتيج ظلماً وطغياناً ، ومن ينتظر ان يتجدد ايقاع هذا الاذى الفظيع به لاشك انه اذا اتجهت نفسه الى قتل معذبه فإنها تتجه الى هذا الجرم ، موتورة مما كان ، منزعجة واجمة مما سيكون ، والنفس الموتورة المنزعجة هي نفس هائجة ابداً لايدع انزعاجها سبيلاً لها الى التبصر والسكون حتى يحكم العقل ـ هادئاً متزياً متروياً \_ فيما تتجه اليه الارادة من الاغراض الاجرامية التي تتخيلها قاطعة لشقائها ، ولاشك بناء على هذا ان لامحل للقول بسبق الاصر ار اذ إن هذا الظرف يستلزم ان يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروي والتفكير المطمئن فما هو مقدم عليه يه (١) .

٧ - عنصر الزمن او المدة: هذا العنصر ـ عنصر المدة ـ متفرع في الحقيقة عن العنصر الأول. فتو افر التفكير الهاديء و الروية يقتضي مضي ف ترة كافية من الزمن ، حتى يمكن ان يقال ان الجاني تحرر من الانفعال ، وتخلص من أثر الحادث الذي كان السبب في دفعه الى الاجرام ، وانه قد فكر في الام وعواقبه ، وقلبه على وجوهه ، حتى انتهى الى اختيار الطريق المخالف للقانون. فشرط المدة اذن ليس مطلوباً لذاته ، وانما هو ضروري كقرينة دالة على الروية والهدوء . وعلى ذلك ، فلا يكنى ان تكون فكرة الجريمة قد مرت في خاطر

<sup>(</sup>١) افرأ قرار محكمة النقض المصرية المؤرخ في ٥-٢١-٢١٠ والمنشور في مجموعة الفراعد القانونية جه رقم ٤٦ ص ٥٤ . والجدير بالذكر ان محكمة النقض ، بعد ان نفت ظرف العمد او سبق الاصرار ، عادت فأيدت الحكم لوجود ظرف الترصد . والترصد في قانون العقوبات المصرى ، كسبق الاصرار سواء بسواء ، كلاهما يوجب تشديد عقوبة القتل المقصود فاذا اقترن القتل المقصود بأحد هذين الظرفين عوقب الجاني بالإعدام .

المنهم قبل تنفيذها ، وأغا بجب أن يثبت أن الجاني دبر الجرعة تدبيراً ووضع لها تخطيطاً ، وأعد مشروعاً لتنفيذها ، ثم اقدم عليها هادئاً مم الكالاعصاب. والمدة التي تؤلف عنصراً من عناصر العمد لا يمكن تحديدها ، فهي تختلف باختلاف الاشخاص والظروف ، وقد تكون سنين أو شهوراً أو اياماً أو ساعات ، وتقديرها يعود إلى قاضي الموضوع . فاذا تشاجر اثنان ثم انصرفا ، ثم عاد أحدها بعد برهة مدفوعاً بعامل النهور أو الغيظ الناشيء عن المشاجرة ، وقتل الآخر با لة قاطعة فينبغي لاجل الحكم بوجود ظرف العمد أو عدمه أن تتعمق محكمة الموضوع في التحقيق، وتدقق النظر ، فما اذا كانت قد مضت فترة من الوقت بين المشاجرة الاولى وزمن ارتكاب القتل ، تكفي لان يتفحص الجاني فظاعة الجناية التي بروم إيقاعها ويتبصر في عواقبها « بدم بارد sang - froid » أم لا ، ثم تحكم بما يظهر لها من نتائج هذا التدقيق .

وبهذين العنصرين يتميز العمد من القصد ، أو يتميز سبق الاصرار أو النية المبيتة من النية غير المبيتة التي تنشأ فجأة من غير تفكير ولا تدبر فالقتل الذي يرتكب قصداً إثر وقوع مايثير الغضب في نفس الجاني هو قتل مقصود لم يقترن بظرف العمد أو سبق الاصرار أو بنية القتل المبيئة ، كالقتل الذي يقع في خلال مشاجرة و بتأثير الغيظ أو الغضب . وكذلك يعتبر القتل انه ارتكب قصداً دون عمد ، ولو لم يقع عقب المشاجرة مباشرة ، بل ولو كان الجاني قدغادر مكان الحادث لاستحضار السلاح إذا ثبت انه كان خلال الفترة التي انقضت بين المشاجرة والقتل ما يزال تحت تأثير عامل الغضب والهياج . وقد قضت محكمة النقض والقتل ما يزال تحت تأثير عامل الغضب والهياج . وقد قضت محكمة النقض

المصرية بأن ظرف العمد أو سبق الإصرار لا يعتبر متوافراً في واقعة ثبت فيها ان الجاني بلغه حدوث مشاجرة أصيب فيها أحد اقربائه ، فقام فوراً ، وحمل الفأس ، وذهب بها الى مكان الحادثة ، حيث وجد من ظن انه المعتدي على قريبه فضر به بالفأس ضربة قضت عليه في مابعد (١) . و يبنى على ذلك انه ليس بمة ما يمنع عقلاً من أن يتم التجهيز والاعداد والجاني مضطرب تقوده في ذلك سورة الغضب. فإذا ثبت هذا انتنى العمد ، واعتبرت الجريمة قتلاً مقصوداً بسيطاً أو عادياً ، وطبقت فيها أحكام المادة ٥٢٣ السالف شرحها .

المظاهر او الفرائن التي يستدل منها على توافر العمد: العمد من الامور المعنوية أو الباطنية التي لاتقع تحت الحواس، ولاتدرك الا بمظاهرها الخارجية، وهي الا فعال المادية التي يقوم بها الجاني والتي يفصح بها عاكان يضمره في نفسه فلا مندوحة إذن لاستنباط ظرف العمد من تحليل الاعال التي اتاها المتهم قبل ارتكاب الجريمة و اثناء ارتكابها، بل وبعد ارتكابها، ومن هذه الاعال ان يعد الجاني للقتل عدته قبل وقوعه، كأن يشتري السلاح الذي استعمله في القضاء على حياة المجني عليه، أو أن يفاوض اشخاصاً يعاو نو نه في اقتراف القتل، أو أن يقوم بدراسة تفاصيل حياة المجني عليه اليومية ليتحين الفرصة الملائمة لقتله، او أن يفصح عن عزمه على ارتكاب الجريمة قبل التنفيذ، أو أن يهدد المجني عليه بالقتل أو أن يهيء لنفسه مقدما الوسائل التي تمكنه من الهرب بعدو قوع الجريمة.

العمد والترصد : ويقترن العمد في اكثر الاحيان بالترصد le guet-apens ، و الترصد على ماعر فنه المادة ٢٣٢ من قانون العقوبات المصري هو «تربص

الانسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانتأوقصيرة ليتوصل الى قتل ذلك الشخص أو ايذائه بالضرب أو نحوه ، وهذا النص \_كتعريف العمد\_ لايأتي الشارع فيه بجديد لان المقصود بالترصد هو المعنى اللغوى للفظ ذاته . وعر ُّفته محكمة النقض المصرية في قرارها الصادر في ٥\_٣\_١٩٥٥ والمنشور في مجموعة احكام النقض س ٦ رقم ١٩٢ص٨٨٥ بقولها « الترصد هو تربص الجاني وترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن قصرت ام طالت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك الى الاعتداء عليه ، دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد في مكان خاص بالجاني نفسه ، والغالب ان الجاني - في الترصد \_ يتخفى ليضمن نجاح خطته ، ولكن الاختفاء ليس شرطاً لقيام الترصد ، وأنما المهم فيه هو عنصر المفاجأة ، فيعتبر متربصاً من ينتظر المجنى عليه على مرأى من الناس ، ويفاجئه بالاعتداء . والشارع المصري \_ اقتـداء بالشارع الفرنسي ــ اعتبركلاً من العمد ( أو سبق الاصرار ) والترصد ظرفاً يوجب تشديد عقوبة القتل المقصود ، ويرفعها إلى الاعدام .وقدافصحت محكمة النقض المصرية عن الحكمة في جعل الترصد ظرفاً مشدداً في القتل ، إذ قالت في حكمها المعروف في قضية مقتل مأمور مركز البداري : ﴿ إِنَّ الشَّارِعِ رَأَى أَنْ الترصدوسيلةللقاتل يضمن بها تنفيذ جريمته غيلة وغدراً ، في غفلة من المجنى عليه، وعلى غير أستعداد منه للدفاع عن نفسه ، فاعتبر الشارع تلك الوسيلة بذاتها من موجبات التشديد ، لما تدل عليه من نذالة الجاني وامعانه في ضان نجاح فعلنه ولما تثيره من الاضطراب في الانفس يأتيها الهلاك من حيث لاتشعر (١).

<sup>(</sup>١) وقد اشرنا آنفاً الى قرار النقض هذا ، وهومؤرخ فيه-١٣-١٩٣٢ ومنشور في=

ولكن الشارع السوري لم ُيشر ُ البتةَ إلى الترصد، ولم يعتبره قانون العقوبات السوري في عداد الظروف المشددة التي توجب تغليظ عقوبة القتل المقصود. ولعلُّ السبب في ذلك هو أن الترصدوالعمدمثلازمان في الأعم الأغلب، فالترصد ـ وهو ظرف مادي يقع تحت الحواس \_قرينة يستدل منهاعلى العمد، وهو نية كامنة في النفس. فالمترصدهو في الاعم الأغلب جان متعمد، ولئن كانت هذه النظرة صحيحة في اغلب الاحيان فهي غير صحيحة في جميع الاحيان، ذلك لأن التلازم بين الترصد والعمد غير حتمي دائماً لاختلاف شرائطكل منهما. فقد تقع جرعة القتل المقصود عمداً ،ويتوافر عنصر العمد .دون أن يلجأ الجاني الى الترصد . وقد يتوافر الترصد دون أن يكون ثمة عمه أو سبق إصرار ، كما إذا اشتجر رجلان في منزل ،فخرج أحــدهما منتوياً القتل و اختبأ وراء الدار ثم فاجأ خصمه باطلاق النار عند خروجه ، فقتله . فهنــا يوجد ترصد لتوافر عنصر ال**تريص** والمباغتة ولان الجاني كان ينتظر الجني عليه ويترقبه ، ولكن العمدغير متوافر في هذه الواقعة لعدم توافر عنصر الروية والهدوء النفسي. ومهمايكن عافن الشارع السوري لم يأبه لهذه الحالات النادرة ، ولذلك اقتصر على العمد دون الترصد. مالا 'يشترط في العمد؛ وظرف العمد لا يقتصر أثره على القتل المقصودوا مما يتناول جميع جرائم الإيذاء . و ليس ُ يشترط فيهان يكون محدّداً ،بل يتحقق العمد ولوكان غرض الجاني القضاء على حياة شخص غير معيّن ، اذ يكني ان يبيَّت الجاني النية على ازهاق روح أي انسان يقف في وجهه أو يعترض سبيله (١).

يحوعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٢٤ ص ٥٤٠.

<sup>( )</sup> راجع قرار محكمة النقض المصرية المؤرخ في ١٦-١١-١٩٣١، والمنشور في مجموعة القواعد الفانونية ج ٢ رقم ٢٨٩ ص ٥٥٣٠

وكذلك يعتبر العمد متوافراً، ونوكان ارتكاب جريمة القتل المقصود موقوفاً على حدوث أمر أو معلقاً على شرط . كمن يصمم على قتل زيد من الناس إذا حرث أرضه ، أو اذا سقاها قبله أو في غير الدور المعين لها . وبناء على ذلك ، فقد حكمت محكمة النقض المصرية بأن اصرار المتهم على استعال القوة مع الجني عليهماإذا منعاه عن ازالة السد ، و تصميمه على ذلك منذاليوم السابق، ثم حضوره فعلا الى محل الحادثة ومعه السلاح ، يدل على توافر سبق الاصرار (أي العمد) عنده كما عرقه القانون . كما قضت أيضاً بأنه لا يمنع من قيام سبق الإصرار (أي العمد) العمد ) تعليق تنفيذ القتل على سنوح الفرصة للظفر بالجني عليه (1) . وكذلك حكمت بأن اثبات الحكم أن المتهم كان مبيدياً النية على قتل من يصادفه من غرمائه أو أعن يلوذ بهم ، وأن المجني عليه من أقاربهم — ذلك مف اده أن أو أقربائهم أو ممن يلوذ بهم ، وأن المجني عليه من أقاربهم — ذلك مف اده أن هذا المجني عليه من شعلهم التصميم السابق (٢) .

ولا عبرة في قيام العمد بالغلط في الشخص أو بالخطأ في التصويب أو توجيه الفعل. إذ لا يمنع من توافر ظرف العمد في القتل المقصود أن يصيب القاتل شخصاً غير الذي صمم على قتله ، ذلك لان العمد حالة قائمة في نفس الجاني وملازمة لهسواء أصاب الشخص الذي أصر على قتله أم أخطأه وأصاب سواه (٣). و يختلف الأمم اذا ذهب رجل ليقتل زيداً فوجد معه بكراً فظن أنه جاء مع خصمه ليساعده فقتل بكراً هذا ، فان سبق اصراره على قتل زيد لا ينصب على قتل بكر ، و تكون

<sup>(</sup>١) نقض ١٤\_٤-٢٥١ منشور في مجموعة احكام النقض حر٣ رقم ١٣٠ ص ٨٣٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) نقض ٦-١-٣ ه ١٩ منشور في مجموعة أحكام النقض س ؛ رقم ١٣٨ ص ٢٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) نقض ٢٢\_، ١٩٣١ في جموعة القواعد القانونية ج٣رتم ٢٧٩ ص ٣٧٢ .

تهمته بقتل بكر تؤلف جريمة قتل مقصود غير مقترن بظرف العمد، وذلك لأن نية قتل بكر لم تقع في نفس المتهم إلا في ساعة ارتكاب الجريمة (١).

بيان العمد في الحكم : ويجب على محكمة الموضوع أن تبين بوضوح الوقائع والقرائن والظروف التي استنتجت منها وجود العمد لدى الجاني . ومن المسلّم به انه اذا أثبتت محكمةالموضوع توافر ظرف العمد أوسبق الإصرار، واستنتجت وجوده من الوقائم الثابتة في الدعوى في غير تعسف ،ولم يكن بين ما أثبتته في الحكم من الظروف والوقائع الخاصة به و بين النتيجة التي وصلت اليها أي تنافر، فليس لمحكمة النقض حق مناقشتها في ما استنتجته ، لأن مسألة و جود العمد مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما تراه فيها . أما إذا لم تبيِّن المحكمة التي فصلت في موضوع الدعوى \_ بيــاناً كافياً واضحاً سائغاً \_ الوقائع والظروف التي استنتجت منها وجود العمد،واكتفت بالقول بأنه يستفاد من ضغينة سابقة أو مشادّة قامت قبل الحادث بين المنهم أو أحد أقاربه وبين المجنى عليه أو بعض أفراد أسرته ، فان الضغينة أو المشادّة ليست كافيةلتوافر اركان العمد. وكذلك إذا اغفلت محكمة الموضوع بيان المدة التي مضت بين نشوء القصد الجرمي وتنفيذ الجرعة ، كان حكمها معيباً متعين النقض لانها تكونقد أغفلت شرطاً جوهرياً من شروطهذا الظرفالمشدّد.وإذا اكتفت محكمة الموضوع بالراد عبارات تشكيكية لاتقطع بوجود العمد أو استنتجت قيامه من وقائع لا تصلح عقلاً لهذا الاستنتاج، فان حكمها يكون مشتملاً على خطأً قانو يي و يجب نقضه .

<sup>(</sup>١) نقض ٣-١-١٩٢٩ منشور في مجموعة الفواعد الفانونية ج١ رقم ٩٨ ص ١١٠٠ وانظر ايضاً نقض ٨١-٥-٢٤ في مجموعة الفواعد الفانونية ج ه رقم ١٠٤ ص ٢٦٠٠

والخلاصة : لئن كان ظرف العمد في ذاته مسألة موضوعية من حيث الإثبات، فهو شرط قانوني لتشديد العقوبة المقررة للقتل المقصود، ولذلك يجب ان يبين في الحكم بياناً كافياً بحيث يستوفي عناصره وأركانه، وبحيث تقتنع محكمة النقض بصحة استخلاصه من الوقائم.

نقد: ولقد اشتد الجدل حول «العمد» ، وصحة اتخاذه سبباً لتشديد العقوبة على مرتكبي القتل المقصود. فقى ال بعضهم: ان العمد أو سبق الاصرار ليس خير الضوابط أو أفضل المعايير لتحديد خطورة القاتل. ولا جدال في أن من يقتل قصداً من غير عمد استهتاراً بأرواح الناس أو اظهاراً لبطشه وقوته أو لأقل انفعال طارىء هو بلاريب اكثر خطراً وأولى بتغليظ العقوبة من شخص أراد أن ينتقم ثأراً لكرامته أو غسلاً لاهانة لحقت به أو بعرضه ، ففكر في القتل وأعد له المدة وأقدم عليه عمداً. وما القول في أرملة ذات أولاد عضها الفقر بنابه وأرهقها الكفاح في سبيل العيش فقررت ، بعد روية وتفكير ، أن تربح وترتاح ، وقذفت بولدها من النافذة ، أو في البحر ، فقضى ، ثم أرادت في ان تلحق بولدها فأمسك بها الجيران ، أو بعض المارة ،أو انها القت بنفسها فعلاً ولكنها لم تقيض لها الوفاة ، فلا شك في ان العمد هنا متوافر ، ولكنها من هذه الارملة المسكينة أخطر المجرمين ، ويوجب الحكم عليها بالاعدام (۱) ؟

ويغالي بعض الشراح في نقد التشديد من أجل العمد، فيقولون: ان معنى «العمد» ان تتملك الانسان فكرة الجريمة فلا يستطيع مغالبتها والخلاص منها،

<sup>(</sup>١) انظر لوغوز القمم الخاص، ج١، ص ١٦.

ومثل هذا الشخص ضعيف الارادة أو مساويها ، وبالتالي ناقص المسؤولية او عديمها ، وهو على الاقل ليس اكثر مسؤولية من تتملكه العاطفة او يطيح بصوابه الغضب فيقدم على القتل فوراً . بل لعل من تسيطر عليه الفكرة الثابتة أخف مسؤولية واجدر بالرأفة (۱) .

والواقع أن هذا النقد لم يبق في حيز الفقه والجدل النظري فحسب ، ولكنه انتقل ايضاً إلى التشريع، فقانون العقو بات السويسري\_وهو من احدث القوانين التي وضعت في هذا القرن ـ لم يعتبر مجرد توافر العمد سببــاً لتغليظ العقوبة المقررة للقتل المقصود، وأعما اوجب ان ينم توافر هذا العمد عن خطورة الجاني état dangereux او عراقته في الفساد والأنحطاط perversité. وليس كل عمد ينم عن ذلك ، ولهمذا فليس كل عمد جدراً مني نظر الشارع السويسري \_ بأن يكون سبباً لتشديد العقوبة على الجاني. بيد ان الأمر الذي لا ريب فيه هو ان مجرد توافر العمد ما برح عند اغلب التشريعات الجزائية ظرفاً يوجب تغليظ العقاب في جرائم القتل والإيذاء المقصودين. ولا ريب في أن الجاني الذي بيّـت النية على الاجرام بعد هدوء وتروّ هو ـعند تساوي الظروف \_ أشد خطراً من اندفع إليه تحت تأثير الغضب والانفعال ، لأن الجاني في الحالة الأولى \_ يكون علىحالتهالطبيعية ، واصراره على ارتكاب الجريمة بعد التروي والتفكير وهدوء البال ينم عن طبعه الحقيقي ، أما في الحالة الثانية فلا يمكن القول بأن الحالة النفسية العارضة التي دفعت بالجاني الى

<sup>(</sup>١) راجع الدكتور القللي : في المسؤولية الجنائية ص ٢٠٠، والدكتور ابو السعود :

<sup>(</sup>٢) اقرأ المادة ١١٢ من قانونالعقوبات السويسري .

ارتكاب الجريمة تكشف عن حقيقة طبعه. أما ان يكون ذو العمد جديراً بالتخفيف لأنه اقترف الجريمة بتأثير فكرة ثابتة سيطرت عليه وسلبته بعض ارادته ، فهذا لا يصخ إلا في حالات شاذة نادرة يكون فيها الجاني غير سوي نفسياً ولا سليم ،ولذلك فإن مسؤوليته تغدو منقوصة ، لا لأنه ارتكب جريمته عمداً ، بل لأنه كان حين اقتراف الفعل مصاباً بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة أنقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله ، فهو يستفيد قانونا من ابدال عقو بته أو تخفيضها و فقاً لأحكام المادتين ٢٢١ و ٢٤١ من قانون العقوبات . وعلى هذا، يمكن القول بان العمد لا يجوز أن يكون بحد ذاته سبباً لتخفيف العقاب . ولا يعني كل ذلك انه يمتنع على محكمة الموضوع في جرائم القتل المرتكبة عمداً ان يمنى الخاني الظروف المخففة النقديرية التي تستنبطها من و قائع القضية وأحوال المجرم .

العمد وتعدد المتهمين: والمسألة الأخيرة التي تنبغي معالجتها في هذا الصدد، هي: هل العمد ظرف مشدد مادي أو عيني يسري على كل الشركاء والمتدخلين في ارتكاب الجريمة ، أم إنه ظرف مشدد شخصي لا يتناول مفعوله إلا الشخص الذي يتوافر فيه ? والجواب واضح ولا خلاف فيه .

العمد وصف للنية ، فهو ظرف مشدد شخصي . فإذا تعدد الفاعلون أو كان في الجريمة شركاء أو متدخلون فان كلاً منهم يؤاخذ على قصده . ولا تناقض إطلاقاً بين اعتبار الجريمة وحدة وبين توافر العمد لدى بعض المساهمين فيها دون بعضهم الآخر . ومن المسلم به انه لاعمد بلا قصد ، لأن العمد إنما هو القصد المشدد ، أي أقوى وأعلى درجة من درجات القصد ، ولا يمكن أن

نتصور قيام عمد بلا قصد. أما القصد فقد يتوافر دون أن يستلزم بالضرورة وجود العمد. وهذا أمر بديهي .

تلك هي أحكام العمد أو سبق الاصرار، وننتقل الآن الى بحث الظرف المشدد الوارد في الفقرة ٣ من المادة ٥٣٥، ويتعلق بقتل الأصول والفروع، والعقوبة فيه -- كالعقوبة في القتل العمد - هي الاعدام.

## ثانياً : قتل احد الاصول أو الفروع

قهيد ومقارنة: هذا الظرف المشدد مبني على أساس صلة القرابة التي تربط الجاني بالجني عليه. والعلة في التشديد هي أن من يقدم على قتل أمه أو أبيه أو ولده أو حفيده هو مجرم على جاحد لاخير فيه ولا أمل في صلاحه ، تنكر لأعمق الوشائج وأقوى الاواصر البشرية ، ألا وهي أواصر الدم ووشائج القربي ، وخرق حرمة مشاعر الابوة والنبوة ، وهي مشاعر انسانية عريقة ، اذ انعدم فيه حنان الاصل نحو الفرع وولاء الفرع نحو الاصل . ولا يقدم على قتل أصله أو فرعه إلا أمرؤ تعطلت فيه كل قوى الخير والفضيلة والصلاح ، كما تعطلت أقدس القيم والحرمات الخلقية والانسانية ، فليس بعد جريمته جريمة ، وجدير به الاعدام .

والتشريعات الجزائية حيال هذا الظرف المشدد المبني على اساس صلة القربى في اتجاهين: الاول يرمي الى التضييق في مدلول القربى ويقصر التشديد على قتل الاصول فقط دون الفروع. وهو: Le parricide proprement dit فقط دون الفروع. وهو: ١٤ عمله المنجاه قانون العقوبات الفرنسي في المادة ٢٩٩ منه، كما يمثله ايضاً قانون الجزاء العماني الملخى الذي ظل نافذاً في بلاد ناحتى بضع عشرة سنوات خاون،

وقد كانت مادته الـ ١٧٠ تنص على مايلي : « من قتل انساناً تعمداً أو قتل قصداً عن غير تعمد احد آبائه او اجداده أو امهاته او جداته يعاقب بالاعدام.»

اما الاتجاه الثاني: فيهدف الى النوسعة في مفهوم القربى بحيث لايشمل مدلولها الاسمول وحدهم وأنما يتناول أيضاً بالتشديد قتل الفروع، وقتل الاخوة والاخوات، وقتل الازواج، وهذا هو :Le parricide improprement dit.

أما التشريع الجزائي السوري فقد ذهب مذهباً وسطاً من الأنجاهين ، فلم يقصر التشديد على قتل الاصول، كما قضى بذلك التشريع الجزائي الفراني العماني الملغى ، ولكنه ساوى في تشديد وكما كان يقضي التشريع الجزائي العماني الملغى ، ولكنه ساوى في تشديد العقوبة بين قتل الاصول وقتل الفروع ، وقضى على الجاني الذي يقدم على قتل أحد أصوله أو أحد فروعه بالاعدام .

ويرى بعضهم أن يقتصر الحكم بالإعدام على جناية قتل الأصول دون الفروع احتراماً للمبدإ الشرعي القاضي « بعدم القصاص على الوالد في ولده » .

والجدير بالذكر ان قانون العقوبات المصري لم يجعل من و اشجة القربي التي تربط الجاني بالمجني عليه ظرفاً بوجب تشديد العقوبة المقررة للقتل المقصود، فلا نجد في التشريع الجزائي المصري نصاً مماثلاً لنص الفقرة ٣ من المادة ٥٣٥ من قانون العقوبات السوري، ولا لنص المادة ٢٩٩ من قانون العقوبات الفرنسي.

ومن أحكام التشريع الجزائي الفرنسي في هذا الصدد ان النص القاضي بالتشديد لا يحمي الآباء والامهات الشرعيين Iégitimes فحسب، ولكنه يحمي أيضاً الآباء والامهات المتبنين adoptifs وغير الشرعيين naturels أيضاً . أما إذا كان المجني عليه جدّاً أو جدة أو من هو أعلى منهما فلا يشدد العقاب على الجاني إلا إذا كان هذا الاصل شرعيا Iégitime . وقد كان تنفيذ حكم الاعدام في قاتل أحداً صوله وما يزال خاضماً في فر نسالبعض المراسيم الشكلية التي نصت عليها المادة ١٣ من قانون العقوبات الفرنسي ، ومنها: ان الجاني يساق إلى المشنقة وهو حافي القدمين ، مغطى الرأس بقناع أسود ، ومرتد قميصاً. وظلت تقطع يده اليمني قبل تنفيذ الاعدام به حتى ألغى القانون الفرنسي الصادر في ٢٨ نيسان (ابريل) ١٨٣٢ هذا الضرب من التنكيل أما قانون العقوبات السوري فليس فيه مثل هذه الأحكام.

شروط توافر هذا الظوف المشدد: ولا يتوافر هذا الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ٥٣٥ من قانون العقوبات السوري إلا إذا استجمعت الواقعة الاجرامية الشروط التالية:

الشرط الاول: أن يكون عمة قتل مقصود أو شروع في قتل مقصود ، فلا بد إذن من أن يكون الجاني قد قام بفعل اعتداء بقصد ازهاق روح بشرية . فاذا أفضى هذا الاعتداء إلى وفاة الحجني عليه كانت جريمة القتل تامة ، وإلا فهي شروع في قتل . وقداً فضنا من ذي قبل بشرح عناصر القتل المقصود وأركانه ، فليعد الى شرحنا من يشاء .

الشعرط الثاني: ان تربط الجاني بالمجنى عليه صلة القربى المحددة في نص القانون، أي أن يكون المجني عليه أحد اصول الجاني أو أحد فروعه. أما الأصول فهم الاباء والاجداد مهما علوا ، والامهات والجدات مهما علون. واما الفروع فهم الابناء والاحفاد مهما نزلوا ، والبنات والحفيدات مهما نزلن. ويستوي في ذلك كله الذكور والاناث. ويبنى على ذلك ان القرابة التي يجب توافرها بين الجاني والمجنى عليه لتغليظ العقوبة المقررة للقتل المقصود هي القرابة المباشرة (١). اما

<sup>(</sup>١) عرَّف القانون المدني السوري « القرابة المباشرة » في المادة ٧ م بأنها «هي الصلة =

قرابة الحواشي فلا تؤلف الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ٥٣٥ من قانون العقوبات. وقد اقتصرت على الأصول والفروع على سبيل الحصر. ولهذا فلا سبيل لتشديد العقوبة في جريمة القتل المقصود الذي يقع بين الازواج والزوجات، أو بين الاخوة والاخوات، او بين الاعمام أو العمات واولاد الاخ او الاخت، او بين الصهر وحميه، النح...

إثبات الابو قوالبنو ق: وفي الفقه الفرنسي جدل طويل حول اثبات صلة القرابة التي تربط الجاني بالمجني عليه (١). فاذا انكر الجاني نسبه، وادعى نفي القرابة المباشرة التي تصله بالمجنى عليه ، فان المشكلة التي تشار حينئذ تغدو ذات شقين :

الاول: من هو المرجع المختص لحل هذا الاشكال الذي يتوقف على حله قيام الظرف المشدد وبالتالي الحكم بالاعدام ? هل يملك المرجع الجزائي الذي ينظر في الدعوى العامة حق الفصل في هذا الإشكال ، ام إن إثارة النزاع حول صلة القرابة يوجب اعتبار القضية مستأخرة ، وإرجاء البت في الدعوى العامة حتى يفصل في النزاع من له حق الفصل في الاصل من قضاء مدني أو شرعى ?

والثاني: إذا كان القضاء الجزائي علك حق الفصل في النزاع المثار حول صلة القرابة التي تربط الجاني بالمجني عليه ، فهل ينبغي أن يتبع في الفصل فيه قواعد الاثبات الخاصة به في القانون المدني او في قانون الاحوال الشخصية أو في

<sup>=</sup> ما بين الاصول والفروع ، وأما « قرابة الحواشي» ، فقد عرّ فها ايضاً في الفقرة ، من المادة ذاتها بأنها « هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرءاً للآخر » .

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك غارسون: شرح المادة ٢٩٩، ج١، نبذة ٢٧– ٣٧. وأيضاً غارو: جم، نبذة ١٨٧٠ ص ١٧٤، وموسوعة داللوز الجزائية: ج٢، نبذة ٢١٠ ص ٢٦٨.

الاصول المدنية ؛ أم إنه يجوز للقضاء الجزائي ان يعتبر صلة القرابة قضية واقع question de fait وان يقبل في اثباتها والفصل فيها وجوداً وعدماً جميع طرق الاثبات عملاً بما تقضي به قواعد الاثبات في الاصول الجزائية ?

1- أمامن حيث الاختصاص: فإن الفقه والقضاء في فرنسا يجمعان على أن القضاء الجزائي الذي تطرح امامه مشكلة البنوة المقالفة الفي معرض النظر في جناية القتل المقصود هو صاحب اختصاص للفصل فيها لان قاضي الاصله هو قاضي الفرع ، ولاتؤلف هذه المشكلة \_ في نظر القضاء والفقه الفرنسيين \_ قضية مستأخرة ولاتؤلف هذه المشكلة \_ في نظر القضاء والفقه الفرنسيين \_ قضية مستأخرة question prejudicielle ولا توجب إثارتها وقف الدعوى العامة ، ولا إرجاء البت فيها . وإنما تملك محكمة الجنايات التي تنظر في جناية القلل المقصود ان تفصل في امر النزاع الناشب حول صلة القرابة الواجب أوافرها بين الجائي والمجنى عليه .

٧ -- أما من حيث طوق الاثبات: فإن الخلاف شديد بين الفقهاء والشراح الفرنسيين. فالفقيه العلامة غارسون برى أن القضاء الجزائي إذا ماتصدى البت في مسألة فرعية مدنية بجب أن براعي في حلها قواعد الاثبات المدنية. بيد أن الفقهاء الفرنسيين الذين تولوا شرح العلامة غارسون - من بعده - بالتعديل وإعادة النظر برون غير رأيه في إثبات صلة القربي، ويعتبرون ذلك وأياً شخصياً له ، ويعتقدون أن رابطة القرابة بين الجاني والمجني عليه هي من قضايا الواقع التي يجب أن يترك أمر تقدير توافرها أو عدم توافرها لقناعة محكمة الجنايات الناظرة في موضوع الدعوى العامة ، دون أن تكون هذه المحكمة ملزمة باتباع قواعد الاثبات المدنية. وحجتهم في ذلك أن الشارع إذ أوجب تشديد العقوبة قواعد الاثبات المدنية. وحجتهم في ذلك أن الشارع إذ أوجب تشديد العقوبة

في هذه الحالة أخذ بعين الاعتبارصلة القرابة القائمة \_ في الواقع \_ بين الجانى والمجني عليه ، وإن لم تكن تتوافر في صلة القرابة هذه الشروط الشكلية التي يتطلمها القانون المدنى أو قانون الاحوال الشخصية (١) .

والقضاء في فرنسا بميل إلى الاخذ بهذا الرأي الاخير. ومهما يكن ، فان الحكم الجزائي الصادر بهذا الصدد لايلزم القضاء المدنى المختص ، وليس له حياله قوة القضية المبرمة ، أو حجية الشيء المحكوم فيه .

أما في مصر ، فإن التشريع الجزائي " يخاو - كما أسلفنا - من نص كنص المادة ٢٩٩ من قانون المقوبات الفرنسي ، أو كنص الفقرة ٣ من المادة ٥٣٥ من قانون المقوبات السوري ؛ ولكن الشارع المصري بادر إلى إيجاد قواعد عامة تنظم أمر النظر في المسائل التي قد تشار أمام المحاكم الجزائية دون أن تكون في الاصل من اختصاصها، والتي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها (٢) . وتتلخص هذه القواعد بما يلي :

أولاً \_ تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع المسائل و الدفوع الفرعية المدنية والتجارية والادارية والاصولية التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة ٢٢١ من قانون الاجراءات الجنائية المصري).

ثانياً: إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الاحوال الشخصية كالزواج والنسب، فيجب على المحكمة الجزائية

<sup>(</sup>١) انظر غارسون: ج٢ . نبذة ٧٣ص ٣ في الطبعة الجديدة التي اشرف على تنقيحها و اصدارها

كبار الفضاة الفرنسيين: روسله وباتان وآ نصل، في مكتبة سيري عام ١٩٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر المواد ٢٣١ - ٢٣٠ من قانون الاجراءات الجنائية المحري .

أن توقف الدعوى حتى تفصل الجهة ذات الاختصاص في المسألة المثارة لان المحاكم الجوائية لاولاية لها للحكم في قضايا الاحوال الشخصية . وتكون للاحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية (1).

ثالثاً: تتبع المحاكم الجزائية عند الفصل في المسائل غير الجزائية التي تملك النظر فيها تبعاً للدعوى الجزائية طرق الاثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل (٢). ومع هذا فلقد جرى قضاء النقض في مصر على أن قو اعدالاثبات المدنية لاتتعلق بالنظام العام ، بل يجوز الثنازل عنها . لذلك يجب التمسك بها امام محكة الموضوع، ولا يجوز الدفع بمخالفتها لاول من أمام محكة النقض .

موقف التشريع الجزائي السوري والان ماهو موقف التشريع السوري من كل هذا ? لقد قضت الفقرة ٢ من المادة ١٧٥ من قانون اصول المحاكات البجزائية بأنه « إذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات ، وجب التقيد بهذه الطريقة ». ونصت المادة ١٧٧ على انه « إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به » وليس في التشريع الجزائي السوري في ما سوى ماتقدم \_ نصوص تماثل نصوص المواد ٢٢١ \_ ٢٢٥ من قانون الاجراءات الجنائية المصري .

و يستخلص مما سلف أن التشريع الاصولي السوري ليس فيه ما يوجب

<sup>(</sup>١) راجع المادتين ٣٣٣ و ٨ه؛ من قانون الاجراءات الجنائية المصري.

<sup>(</sup>٢) اقرأ المادة ه٢٠ من قانون الاجراءات المشار اليه .

على القضاء الجزائي \_ إذا ما أثير أمامه النزاع حول كون الجاني أحد اصول الجني عليه أو فروعه \_ النخلي عن الفصل في هذه المسألة الفرعية وإحالتها إلى مرجع قضائي آخر ، وإن كانت المحكة الشرعية هي في الاصل صاحبة الولاية للحكم في قضايا النسب . فحكة الجنايات الناظرة في الدعوى العامة هي \_ في رأينا \_ ذات اختصاص للفصل في مثل هذه الدفوع التي تثار أمامها ، والتي لايجوز أن تؤلف قضايا مستأخرة . هذا من حيث الاختصاص ، أما من حيث طرق الاثبات الواجب اتباعها فإننا نميل إلى الاخذ بما يأخذ به الرأي الحديث الراجح في الفقه والقضاء الفر نسيين ، و نعتبر ان توافر صلة القرابة بين الجاني والمجني عليه أو عدم توافرها أنما هو من مسائل الواقع التي ينبغي أن نطلق للمحاكم الجزائية الحرية النامة لقبول جميع انواع البينات توصلاً إلى نفيها أو إثباتها دون أن تكون مقيدة بقاعدة معينة من قواعد الاثبات . وما ذلك في الواقع إلا لان الأبوة أو البُذُوة الحقيقية قد تختلف ، في بعض الحالات ، عن الابوة أو البنوة القانونية .

وممّا لاجدال فيه ان مايمكن أن تقرره المحاكم الجزائية في هذا الصددليس له من الناحية المدنية أو الشرعية قوة القضية المبرمة ، ولا يقيد المحاكم المدنية أو الشرعية الرعية الولاية للفصل في هذه القضية .

الشوط الثالث: القصد الجومي: — أن مسألة توافر النية أو القصد في جريمة القتل المقصود الواقع على أحد الاصول أو الفروع تثير كثيراً من النقاط الدقيقة. فالقصد الواجب توافره في هذا النوع من انواع القتل المقصود المشدد ينبغي أن يكون مضاعفاً أو مزدوجاً.

١ - فهو أولاً يستلزم كما اسلفنا \_ توافر قصد القتل أي نية إزهاق روح بشريةanimus necandi . وهو العنصر أو الركن الواجب الوجود فيكل نوع من أنواع القتل المقصود :في القتل البسيط وفي المشدّد وفي المخفف على السواء . ويُبنى على هذا أنه إذا انتفى قصد القتل وانعدمت نية إزهاق روح بشرية ، وحصلت مع ذلك الوفاة ، فإن الواقعة لاتعدوأن تكون قتلاخطأ منطبقاً على احكام المادة ٥٥٠ من قانون العقوبات ، أو ضرباً أفضى إلى موت معاقباً عليه بموجب احكام المادة ٥٣٦ من قانون العقوبات، وفي كانما هاتين الحالتين يستوي ، في استحقاق العقو بةالمقررة، الجاني الذي يرتبط بالمجني عليه برا بطةالقر ا بةالمباشرة ، وذلك الذي لا ير تبط ، ولا سبيل إلى تشديد العقو بة في أية حالة منهما ولوكان الجني عليه أحد أصول الجاني أو فروعه . والقتل الواقع على أحد الاصول أو الفروع يسري عليه مايسري على جميع الجرائم من احكام تتعلق باسباب التبرير أو الاباحة أو موانع العقاب، فلا عقاب على الجاني الذي يقدم على قتل أحداً صوله او فروعه قصداً اذا كان في حالة دفاع مشروع او في حالة جنون أو ضرورة أو قوة قاهرة او قصر ، او اذا ارتكب القتل انفاذاً لنص قانوني ، أو لأمر مشروع صادر من السلطة. وقد نصت المادة ٣٢٣ من قانون العقوبات الفرنسي على أن جريمة قتل الاصول لاعذر فيها ، ولكن الفقه والاجتهاد في فرنسا متفقات ومستقران على أن ذلك يقتصر على العذرالناجم عن الإثارة l'excuse légale de provocation أو المقابلة ،وهو العذر القانوني المحل المنصوص عليه في المادة ٣٢١ من قانون العقوبات الفرنسي. ومهما يكن فان قانون العقوبات السوري لا يشتمل على نصقانوني مماثل لنص المادة ٣٢٣ الآنف ذكرها من قانون العقوبات الفرنسي .

٧ — والقصد الجرمي في جناية قتل الاصول او الفروع لايكفي فيه هذا القصد العام الذين اشرنا اليه في البند السابق، ألاوهو قصد القتل او نية ازهاق روح بشرية . وانما يجب أيضاً أن يكون هذاالقصدد محدداً، فينصب على ازهاق روح أحد الاصول او الفروع. فالشرط الاول اذن يوجب ان تقوم البينــة على أن الجاني اراد القتل، اراد ازهاق الروح، فاذا لم يثبت توافر هـ ذا القصد لم يعد ثمة جريمة قتل مقصود إطلاقاً ، كما رأينا . والشرط الثاني يوجب انيقوم الدليل على أن الجاني اراد قتل هذا الفرع او الاصل . وبمعنى آخر،حتى يصح تغليظ العقوبة ، ويحكم بالاعدام ، في القتل المقصود الواقع على أحــد الاصول او الفروع ، لا يكنى ان توجد موضوعياً في الواقعة الاجرامية رابطة القرابة المباشرة بين الجاني والمجني عليه بأن يكون أحدها أصلاً للآخر او فرعاً،وا مما ينبغي أيضاً وقبل كل شيء ان يتمثل الجاني في صميم شعوره الذاتي ووجــدانه هذه الرابطة التي تصله بالمجني عليه ، عندما أراد قتله . ومن هنا وجب في هذا الظرف المشدد أن يكون قصد القتل من دوجاً او مضاعفاً . فلو أن شخصاً مثل أوديب Oedipe الذي قتل أباه دون ان يعرفه ـكما تروي اساطير الاغريق\_ مَثُل امام القضاء ليعاقب على جر عنه، إذَّ ن لفرضت عليه العقو بة المقررة القتل المقصود، ولامتنع تغليظ هذه العقوبة عليه بمقتضى نص الفقرة ٣ من المادة ٥٣٥ ، لانه ـوإن كان أراد القتل او ازهاق روح بشرية\_ فهو لم يكن يريدازهاق,روح أبيه الذي لم يكن يعرفه أصلاً (١).

 <sup>(</sup>١) انظر غارو : ج ه ، نبذة ه ٢٨٦ ، ص ١٦٨ . واقرأ عن اسطورة اوديب الاغريقية ـ اذا شاقك الموضوع ـ المأساة la tragédie الشهيرة التي وضها سوفوكليس في القرن الحامس قبل الميلاد .

والواقع ان الجاني قد يقع \_ في هذه القضية ذاتها \_ ضحية غلط في الشخص او خطأ في التصويب. فقد يطلق أحدهم النار على غريب، وهو يظنه خصمه اللدود، فاذا الجاني مخطىء في ظنه ، واذا المجني عليه والده أو ولده . وقد تقع مشاجرة ببن جهرة من الناس فيصوب أحدهم رصاص مسدسه او بندقيته على عدوه ، ولكنه لا يحسن الرماية والتصويب فيخطىء العدو ، ويصيب ابنه او أباه . فني هاتين الحالتين يتوافر القصد الجرمي العام ، وهو قصد ازهاق الروح ، في هاتين الحالتين يتوافر القصد الجرمي العام ، وهو قصد ازهاق الروح ، في المناعل عن قتل مقصود ويعاقب كالو وقع القتل على من كان يقصد . ولا سبيل لتشديد العقوبة المقررة للقتل المقصود على الجاني ، بسبب كون الجني عليه أحد اصوله او فروعه ، للا مسباب التالية :

اولاً : لأن قصد الجاني لم ينصب على المجني عليه أباً كاناو ابناً علم يتوافر في هذا القصد الجرمي الازدواج المطلوب .

تُنانياً: لان نص المادة ٢٠٥ التي أسلفنا شرحها (١) من قانون العقوبات صريح وحاسم في انه « إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بهاعوقب الفاعل كما لو اقترف الفعل بحق من كان يقصد » .

ثالثاً: وفوق كل ما تقدم، فإن الفقرة ٢ من المادة ٢٢٣ من قانون العقوبات السوري تقضي بأنه « إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة فإن المجرم لا يكون مسؤولاً عن هذا الظرف، وهو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده » . وتقضي الفقرة ٣ من المادة ذاتها بأن هذا الحكم يجب تطبيقه في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر الصفحات ٣٠٠ – ٣٠٠ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٧) راجع - اذا شئت - الصفحات ٢٩٤ - ٥٠٥ من مؤلفنا هذا .

ولكن ما القول إذا انعكس الوضع، ووقع الجاني في الغلط المعاكس، بأن أطلق النار ليقنل أباه او ابنه فأصاب شخصاً غريباً آخر فقتله . فهل يعاقب على قتله هذا الشخص الغريب الذي لم يكن يقصده ، كما لو كان قد قتل أباهأو ابنه ? و هل تشدد عقو بنه عملاً بالفقرة ٣ من المادة ٥٣٥ ، ويحكم بالاعدام ؟ إذا أُخذُنَا بحرفية نص المادة ٢٠٥ الآنفة الذكر لوجب أن يعاقب الجاني في هذه الحالة كما لو وقع القتل على أبيه أو ولده الذي كان يقصد . ولكن نص المادة ٢٠٥ ينبغي أن يطبق \_ كما ذكرنا سابقاً \_ ضمن أطار المبادىء العامة التي عالجت بها المواد ٢٢٣ \_ ٢٢٥ أحكام الغلط المادي وأثره في المسؤولية الجزائية، ولا سياحكم الغلط الواقع على هوية المجنى عليه ويُبنى على ذلك ان الجاني الذي قصد قتل أحد أصوله أو فروعه فأصاب شخصاً غريباً وقتله لغلط في الشخص أو لخطإ في التصويب، إنما يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل المقصود ، ولا سبيل للاُّخذ بالظرف المشدد الناجم عن القرابة المباشرة والوارد في الفقرة ٣ من المادة o٣٥ . وهذا الحل يتفق وما استقر عليه الفقه والاجتهاد في فرنسا<sup>(١)</sup>.ولكن الأمر الذي قد يظل موضع خلاف وجدل هو: هل تنطوي هذه الواقعة الاجرامية على جريمتين : جريمة القتل المقصود الواقع على الشخص الغريب المجنى عليه ، وجريمة الشروع في قتل الأب أو الابن ، وهي الجريمة الخائبة التي كان الجاني يهدف الى تحقيقها في الأصل ?

وإذا كان من الواجب أن يلاحق هذا الجاني بجريمة القتل المقصود التامة بالنسبة للشخص الغريب الذي أُصيب ومات ، فهل يمكن أن يلاحق الجاني

<sup>(</sup>١) اقرأ غارسون : ج ٢ شرح المادة ٩٩٠ ، نبذة ٢٠ ص ٣٠.

أيضاً \_ في الواقعة ذاتها \_ بنهمة الشروع في قتل أبيه أو ابنه ؟

إننا عيل إلى الأخذ برأي العلامة الفرنسي غارسون في هذا الصدد . فهو يرى امكان ذلك و يجيب على هذه المسألة بالايجاب ولا سيبا إذا نشأت الواقعة الاجرامية من جراء خطإ في النصويب(1). والحقيقة أن أحداً لا يمكنه أن ينفي وجود الشروع في القتل المقصود المشدد لو ان الرصاصة التي أطلقت على الاب أو الابن أخطأته ولم تصب أحداً ، فكيف يجوز أن نتجاهل أو ننكر وجود الشروع في قتل الاب أو الابن إذا أصابت الرصاصة شخصاً آخر فقتلنه، ولم تذهب هدراً في الفضاء ? وفضلاً عن ذلك، فإن مبادئ العدالة وجب تشديد العقوبة المحددة للقتل المقصود على الجاني الذي يطلق النار على أبيه مثلاً فيخطئه ويقتل سواه .

الاستراك في قتل الاصول أو الفروع: من المعروف أن القضاء في فرنسا مستقرفي حيز الاشتراك في جريمة قتل الأصول le parricide على القواعد التالية: 
1 — إذا اشترك الشخص الغريب بصفة متدخل complice أو شريك ده- عد الفرع في جريمة قتل أحد الاصول فإن عقوبة هذا المتدخل أو الشريك تشدد تبعاً لتشديد العقوبة على الفاعل الاصلي ، ويسأل كمتدخل أو شريك في جريمة قتل الاصول Sarricide .

اما اذا كان الشخص الغريب هو الفاعل الأصلي و اشترك معه الفرع في قتل أحد أصوله بصفة متدخل complice فلا يعاقب هذا الفرع الا بعقوبة التدخل في جريمة قتل مقصود meurtre ولا يسأل بصفة متدخل في قتل الاصول

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، نبذة ٢١ . وانظر الصفحة ٢٠٠ – ٢٠٠ من كتابنا هذا

parricide . أما الفاعل الأصلي فيعاقب هنا بداهة بعقوبة القتل المقصو دلانعدام صلة القرابة المباشرة بينه وبين المجنى عليه .

ولئن كانت هذه الحلول موضع نقد في الفقه الجزائي الفرنسي، فإنها تنسجم أولاً مع الاحكام العامة المقررة في فرنسا في نطاق الاشتراك الجرمي، إذ إن الاشتراك أو المساهمة الجرمية في التشريع الفرنسي مبني - كا هو معلوم - على أساس « الاستعارة » ، فالمتدخل le complice « يستعير » جرميته من الفاعل الاصلي . وتنسجم هذه الحلول ثانياً مع ما استقر عليه الاجتهادالفرنسي من حيث اعتبار جريمة قتل الاصول parricid جريمة قائمة بذاتها sui generis من حيث اعتبار جريمة قتل الاصول ولا تؤلف في نظر القضاء الفرنسي - صلة القرابة المباشرة ومستقلة عن الفتل المقصود . ولا تؤلف في نظر القضاء الفرنسي - صلة القرابة المباشرة التي تربط الجاني بالمجنى عليه ظرفاً مشد داً من الظروف التي تقترن بجريمة القتل المقصود فتزيد في عقوبتها ، واثما تؤلف ركناً من اركان تلك الجريمة المستقلة القائمة بذاتها والتي أطلق الشارع عليها اسم « قتل الاصول le parricide » .

ومن الواضح ان الوضع في التشريع الجزائي السوري النافذ يختلف عما ذكر ناه في فر نسا. فقانون العقوبات السوري لم يأخذ بمبدإ « الاستعارة » في الاشتراك الجرمي، وهومبدأ منتقد وغير عادل اظهرت مساوئه وأوصت بالابتعاد عن الاخذ به مقررات المؤتمر الدولي السابع للقانون الجزائي (١) . وكذلك لم

<sup>(</sup>١) وقد عقد في اثينا في ايلول (سبتمبر ) ١٥ ١٥ ، ومثلنا فيه جامة دمشق راجع - اذا شئت \_ حول هذا المؤتمر ونتائج أعماله ومقرراته التقرير الضافي الذي الوضناه في ١١ - ١٠ - ٧٥ ه ١٠ ، ونشرته مجلة القانون التي تصدرها وزارة المدل في دمشق في عددها الرابع عام ١٥ ه ١٠ كما نشرته مجلة الحامي اللبنانية في المددين ٧ و ٨ عام ٧ ه ١٩ ومجلة نقابة الحامين في دمشق في المدد ١٠ عام ٧ ه ١٩ ، و كذلك انظر بحثاً نشره الاستاذالد كتور الله المناذالد كتور السناذالد كتور المناذالد كتور السناذالد كتور السناذالد كتور السناذالد كتور المناذالد كتور السناذالد كتور المناذالد كتور السناذالد كتور المناذالد كتور كذلك المناذالد كنور كذلك المناذالد كتور كذلك المناذالد كتور كذلك المناذالد كتور كذلك المناذالد كنور كذلك المناذالد كتور كذلك المناذالد كتور كذلك المناذالد كنور كذلك المناذالد كنور كذلك المناذالد كنور كذلك المناذالد كنور كذلك المناذ كالمناذ كالمناذالد كنور كذلك المناذالد كنور كذلك المناذالد كنور كذلك المناذالد كنور كالمناذالد كنور كالمناذالد كنور كالمناذالذ كالمناذالد كنور كالمناذالد كنور كالمناذالد كنور كالمناذالد كنور كالمناذالد كالمناذالد كنور كالمناذالد كنور كالمناذالد كنور كالمناذالد كنور كالمناذالد كنور كالمناذالد كالمناذالد كنور كالمناذالد كنور كالمناذالد كالم

يعتبر قانون العقوبات السوري القتل المرتكب قصداً على الاصول او الفروع جريمة مستقلة قائمة بذاتها ، وانما اعتبره نوعاً من انواع القتل المقصود المشدد اي جريمة قتل مقصود اقترنت بظرف مشدد يدعو الى تغليظ العقوبة المقررة ورفعها حتى الاعدام . فصلة القربي التي تربط الجاني بالمجني عليه ، والتي توجب هذه العقوبة المغلظة القصوى ليست ركناً من اركان الجريمة وانما هي مجرد ظرف مشدد من ظروفها . وما دام الامر كذلك ، فإن لنا أن نتساءل : إذا تعدد المتهمون في جريمة قتل الاصول أو الفروع فهل يشمل هذا الظرف المشدد جميع الشركاء والمتدخلين في الجريمة أم إنه يقتصر على شخص من يتوافر فيه دون شواه ؟

إن قانون العقوبات السوري وضع حلاً عاماً للمشكلة في المادة ٢١٥، وقد حالفه فيه كثير من التوفيق. ويتلخص هذا الحل في أن الظروف المادية التي من شأنها تشديد العقوبة او تخفيفها أو الإعفاء منها تسري على جميع الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها . كما تسري عليهم ايضاً الظروف المشددة الشخصية او المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة . واما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها الا الشخص الذي تتعلق به . ولاريب في أن صلة القربى التي تربط المجني عليه بالجاني في جريمة قتل الاصول او الفروع قصداً ، انما هي ظرف مشدد شخصي ، ولذلك ينبغي ان يقتصر مفعول هذا الظرف المشدد في تغليظ العقوبة على شخص المتهم الذي تتوافر فيه صلة القربى هذه دون سائر الشركاء

\_ محود محود مصطفى حول توصيات هذا المؤتمر في العدد الاول ( مارس ١٩٥٨ ) من المجلة الجنائية القومية التي تصدر في القاهرة .

والمتدخلين ما لم تكنهذه القرابةقد سهلت اقتراف جريمة القتل ، فإن العقوبة المشدّدة تشمل عندئذ الجميع على السواء.

. . .

في هذا الفصل بحثنا في شيء من التفصيل ظروف التشديد التي من شأن كل منها ، إذا اقترن بجريمة القتل المقصود ، ان يرفع من العقوبة المعينة لها إلى الاشغال الشاقة المؤبدة (المادة ٥٣٥) ، أو إلى الاعدام (المادة ٥٣٥). ونختتم بذلك شرح احكام القتل المقصود المشدد ، كما وردت في صلب المادتين ٥٣٤ و ٥٥٥ من قانون العقوبات ، وننتقل من بعدها الى فصل جديد نبين فيه جرائم القتل المقصود المخفف أو الجدير بالرأفة .

\* \* \*

## القصالالع

## القتل المقصود المخفف

Le meurtre attenué ou privilégié

المواد ٥٣٧ — ٥٣٩

الفنل المفصود المخفف في الفشريع الجزائي المفاريد: ذكر ناان التشريعات الجزائية الحديثة لاتضع جميع صور القتل وحالاته على صعيد واحد، ولا تحدد لها عقوبة واحدة ، لأن هذه الصور والحالات تختلف بعضها عن بعض اختلافاً كبيراً ، فليس من الصواب او العدل ان نسوي في العقاب بينها جميعاً . وكما انطوت هذه التشريعات على صور مشددة للقتل المقصود، فكذلك اشتملت على حالات جديرة بالرحمة والرأفة . ونحن سنستعرض في هذا الفصل صور القتل المقصود المخفف وحالاته الجديرة بالرأفة ، سواء أكان ذلك في التشريعات الجزائية الاجنبية أم في التشريع الجزائي السوري النافذ .

فالشارع الايطالي يعاقب ، في المادة ٥٧٨ من قانون العقوبات الايطالي الصادر في عام ١٩٣٠، «كل يقدم على قتل وكيد عقب الوضع مباشرة ، أوعلى

قتل جنين أثناء الوضع، صيانة لشرفه أو لشرف أحد أقربائه ، بالسجن الشديد العتوبة ذاتها على المدخلين. واذا لم يكن الغرض من المساهمة معاونة الفاعل في صيانة شرفه عوقب الشريك أو المتدخل بالسجن الشديد عشر سنوات على الأقل. ولا تطبق الظروف المشددة الواردة في المادة ٦١ من قانون العقوبات الايطالي.

ولا يقتصر الشارع الايطالي على اعتبار جريمة قتل الوليد من جرائم القتل الجديرة بالنخفيف ، ولكنه في المادة ٥٧٩ يضيف حالة أخرى غيرها من حالات التخفيف ، فيعاقب بالسجن الشديد ست سنوات الى خمس عشرة سنة «كل من يقدم على قتل شخص برضاه . ولا تطبق الاسباب المشددة الواردة في المادة من قانون العقوبات الايطالي . وتفرض العقوبات الخاصة بالقتل المقصود على الجاني \_ بالرغم من رضى الجني عليه \_ في الحالات التالية :

١ – اذا كان المجني عليه حدثاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

اذا كان المجني عليه مصاباً بمرض عقلي أو بنقص نفسي ثاجم عن عــلة أخرى أو عن الادمان على المسكرات أو المخدرات ·

٣ — اذا كان الجاني قد انتزع رضى المجني عليه بالعنف ، أو التهديد ، أو الإيجاء ، أوالخداع.

وفي المادة ٥٨٠ يعاقب قانون العقوبات الايطالي ﴿ كُلُّ مَن يَحْمَلُ شَخْصاً آخر على الانتحار ، أو يشدد من عزيمته ،أو يسهل له بأية وسيلة تحقيق مشروعه في قتل نفسه بالسجن الشديد من خمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة ، إذا تم الانتحار . أما اذا لم يتم الانتحار فيعاقب الفاعل بالسجن الشديد من سنة إلى خمس سنوات ، إذا نجم عن الشروع في الانتحار إيذاء خطير . وتشدد هذه المعقوبات إذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره ، أو كان مصاباً بمرض عقلي أو بنقص نفسي ناجم عن علة اخرى أو عن الادمان على المسكرات أو المخدرات. وأما اذا كان هذا الشخص لم يتم الرابعة عشرة من عمره وكان محروماً من القدرة على الفهم أو الارادة فتطبق على الجاني عقوبات القتل المقصود » .

أما قانون العقوبات السويسري الصادر في عام ١٩٣٧ ففيه أربع صور للقتل المقصود المخنف. و قد نصت على الصورة الاولى المادة ١١٣٣ التي جاء فيهاما يلي: ﴿ اذا أُقدما لجاني على القتل قصداً ، وهو في سورة انفعال شديد تسمح به الظروف القائمة عوقب بالسجن الشديد عشر سنوات على الأكثر أو بالحبس l'emprisonnement من سنة الى خمس سنوات ». و نصت على الصورة الثانية المادة ١١٤ ، وجاء فيها : « يعاقب بالحبس من قتل إنسانًا بناء على طلبه الجدي والملح ٢٠ وأما الصورة الثالثة فقد وردت في المادة ١١٥ و نصها ما يلي : « من حمل بدافع اناني انساناً على الانتحار أو ساعده على ذلك يعاقب بالسجن الشديد خمس سنوات على الاكثر ، أو بالحبس، إذا تم الانتحار أو شرعفيه وأخيراً جاءت المادة ١١٦ من قانون العقوبات السويسري، فنصت على الصورة الرابعة من صور القبل المخنف، وقد جاء فنها ماييلي : ﴿ اللَّمُ الَّتِي تَقْتُلُ قَصِداً ولدها في أثناء الوضع أو في زمن لما تزل فيه تحت تأثير حالة النفاس تعـــاقب بالسجن الشديد ثلاث سنوات على الاكثر ، أو بالحبس سنةأشهر على الاقل ،. وفى قانون العقوبات اليوناني المؤرخ في ١٧ آب ١٩٥٠ نصت المادة ٣٠٠

على مايلي : « من قرر وأثمُّ قتل انسان بناء على طلبه الجدي الملحُّ وبدافـم الشفقة عليه ٬ يعاقب بالحبس › . وجاء في المادة ٣٠١ ما يلي : « من حمل قصداً انساناً على الانتحار أو ساعده عليه يعاقب بالحبس اذا ثم الانتحار أو شرع فيه ٧. ثم ورد في المادة ٣٠٣ مايلي : ﴿ الآم التي تقدم قصداً على قتل ولدهافي أثناءالوضع، بل وعقب الوضع حيثًا لآنزال تحت تأثير الاضطرابالذي نجمعن الوضع، تعاقب بالسجن الشديد عشر سنوات على الاكثر، وأخيراً فان الفقرة ٢ من المادة ٢٩٩ من قانون العقوبات اليوناني الحديث تعاقب بالسجن الشديد المؤقت « من قرر قنل انسان ونفذ قراره فعلاً ، وهو في حالة انفعال عميق ». ولا تخلو القوانين الجزائية الحديثة التي صدرت في الدول ذات النظم الاشتراكية من مثل هذه الحالات التي يرى الشارع أنها جديرة بالرحمة وتخفيف العقوبة المقررة للجريمة ـ القاعدة ،جريمة القتل المقصود. فقد نصت المادة ١٣٦ من قانون العقوبات اليوغسلافي الصادر في عام ١٩٥٠ على مايلي : « من قتل ا نساناً ، وهو خاضع \_ دون خطأ منه \_ لسورة انفعال شديد ناجم عن اعتداء أو إهانات خطيرة من جانب المجنى عليه يعاقب بالحبس الشديد عشر سنوات على الأكثر ». ثم جاء في المادة ١٣٨ منه ما يلي : « الام التي تقنل ولدها في أثناء الوضع أو بعده مباشرة، وهي لما تزل تحت تأثير حالة النفاس تعـــاقب بالحبس ستة أشهر على الاقل، والشروع في هذه الجريمة معاقب عليه أيضاً.. وأخيراً يضع قانون العقوبات اليوغسلافي أحكاماً مفصلة حول جريمة التحريض أو المساعدة على الانتحار في المادة ١٣٩ فيقول فها:

من حمل انساناً على الانتحار أو أسدى اليه معونة من أجل ذلك

يعاقب بالحبس سنة أشهر على الاقل ، أو بالحبس الشديد خمس سنوات على الاكثر ، إذا تم الانتحار أو شرع فيه .

حدث أتم الرابعة على حدث أتم الرابعة على حدث أتم الرابعة عشرة من عمره أو على شخص مسؤو لينه ناقصة ، يعاقب بالحبس الشديد عشر سنوات على الاكثر .

٣٦ – أما إذا كان المجني عليه حدثاً لم يتم الرابعة عشرة من عمره ، أو شخصاً عديم المسؤولية ، فتطبق على الفاعل العقوبات المقررة للقتل المقصود .

من عامل معاملة قاسية أوغير انسانية \_ شخصاً خاضعاً بأي شكل لسلطته أو تبعيته \_ فأقدم هذا الشخص بسبب سوء المعاملة على الانتحار، يعاقب المسبب بالحبس ثلاثة أشهر على الاقل أو بالحبس الشديد خمس سنوات على الاكثرى.

واما قانون العقوبات البلغاري الصادر في عام ١٩٥١ فقد نص في مادته الد ١٢٨ على أن القتل المرتكب في سورة انفعال شديد ناجم عن عمل من أعمال المنف قام به الجني عليه ، أو عن إهانة أو افتراء خطير وجهه نحو الجاني أو نحو أقربائه ، يعاقب عليه بالحرمان من الحرية مدة لأنزيد على ثماني سنوات >. وجاء في مادته الـ ١٢٩ مايلي :

القتل المقترف نتيجة تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي يُعاقب عليه بالحرمان من الحرية مدة ثلاث سنوات على الاكثر ، وورد في المادة ١٣٦ مانصه : « إن قتل الوليد المقترف أثناء الوضع ، أو حالاً بعد الوضع ، يعاقب عليه بالحرمان من الحرية مدة لا تزيد على خمس سنوات ، وتضيف المادة ١٣٧٥ قولها : « اذا كان الوليد مشوّه الخلقة un monstre فإن قتله يعاقب عليه

بالحرمان من الحرية حتى سنة ».وجاء في المادة ١٣٢ ( ان الام التي تسبب موت وليدها خطأ في أثناء الوضع لا تغرض عليها أية عقوبة ». وأخيراً تأتي المادة ١٢٨ لنقضي بما يلي : ( ان حمل احد الأشخاص أو مساعدته على الا نتحار يعاقب عليه بالحرمان من الحرية مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، اذا تم الانتحار أوشرع فيه . واذا كان المجني عليه قاصراً أوشخصاً يعرف الجاني أنه غير قادر على ادراك ماهية عمله أو تقدير أهميته او أنه عاجز عن السيطرة على أفعاله، فالمقوبة هي الحرمان من الحرية من ثلاث سنوات الى عشر وتفرض هذه المقوبة ذاتها على من دفع بقسوته او سوء معاملته الى الانتحار شخصاً خاضاً لسلطته المادية او غيرها ، اذا تم الانتحار او شرع فيه » .

وقس على كل ما تقدم احكام المواد ٢١٢ — ٢١٤ من قانون العقوبات الايسلندي، والمواد ٢٣٨ — ٢٤٠ من القانون الدا عركي، والمواد ٢٣٩ — ١٣٩ من القانون التانون الآلماني، والمواد ٢١٣ و٢١٦ من القانون الآلماني، والمفترتين ٢٠٩ من الفصل ٢١، والعقرة ١ من الفصل ٢١، والعقورتين ٢و٣ من الفصل ٢١، والعقورة ١ من الفصل ٢٢ من قانون العقوبات الفنلندي، والعقرتين ٢و٣ من المادة ٢٥من قانون غرو تنلاندا (١).

واما قانون العقوبات الفرنسي فليس فيه من جرائم القتل المقصود المخفف سوى قتل الوليد .والحقيقة ان هذه الجريمة طرأ عليها في التشريع الجزائي

<sup>(</sup>١) يُعتبر قانون غرو ثنلاندا الموضوع في عام ؛ ه ١ ٩ من احدث القوانين الجزائية في العالم ، واكثرها تقدماً . و يمكن الاطلاع عليه منقولاً الى اللغة الفرنسية في ﴿ مجموعة القوانينِ الجزائية الاوربية » ، ج ، ، ص ٣٩٠ .

الفرنسي تطورات جمة ، وتعاورها عدد من النصوص التشريعية الصادرة في عام ١٩٠١ وفي عام ١٩٤١ ، ولعل آخرها وأهمها القانون الصادر في ١٣ نيسان ١٩٥٤ والمتضمن قمع الجنايات والجنح المقترفة على الأولاد . ويعرف الشارع الجزائي الفرنسي جريمة قتل الوليد في المادة ٣٠٠ من قانون العقوبات بأنها القتل المرتكب قصداً أو عمداً على مولود حديث الولادة في منافرة المخيرة من المادة ٣٠٠ لتقرر أن الام التي تقتل وليدها الحديث الولادة قصداً أو عمداً تعاقب بالاشغال الشاقة المؤقنة ، ولا تطبق هذه العقوبة المخففة على غير الام من الشركاء أو المتدخلين ، وأنما يُماقب هؤلاء بالعقوبات المقررة لجريمة القتل قصداً أو عمداً حسب الاحوال .

وشبيه باحكام التشريع الفرنسي في هذا الصدد ما ورد في المادة ٣٩٦ من قانون العقوبات البلجيكي، ونصها: «قتل الوليدهو القتل المقصود الواقع على ولد في أثناء الولادة أو عقبها حالاً، ويعاقب على قتل الوليد بعقوبة القتل قصداً أو عداً حسب الظروف. بيد أن الام التي تقتل وليدها غير الشرعي تعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات الى خسعشرة سنة. وإذا ارتكبت الجربمة عداً عوقبت بالاشغال الشاقة من خس عشرة سنة الى عشرين ».

واما في قانون العقوبات المصري فلا نجد أثراً لمثل هذه النصوص. فهو لم يورد في المواد التي يعاقب فيها على القتل المقصود صوراً أو حالات جديرة بالرأفة أو التخفيف ، كما فعلت التشريعات الجزائية الحديثة. والقتل المقصود \_ في نظر الشارع المصري \_ إما أن يقترن بظرف مشدد كسبق الاصرار أو الترصد أو استمال السم فيعاقب فاعله بالاعدام ؛ وإما أن لا يقترن باي ظرف

مشدد من الظروف التي نصت عليها المادتان ٢٣٣و٢٣٠ والفقرة الثانية من المادة . ٢٣٤ ، وعندئذ يعاقب فاعله بالاشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة .

القتل المقصود الخفف في التشريع الجزائي السوري : ولقد احتذى قانون المقوبات السوري حذو التشريعات الجزائية الحديثة ، ورأى أن تمةصوراً للقتل المقصود تستدعي الرأفة في العقاب ، فخصها بنصوص وأحكام مستقلة وأفصح عنها في الموادالثلاث ٥٣٥\_٥٣٥ وعين في صلب النص القانوني العقوبة المخففة التي عكن للقاضي تطبيقها في كل صورة من تلك الصور (١).

آ — أما المادة ٥٣٧ فقد عاقبت على أول صورة من صور القنل المقصود المخفف مُتجلّيةً في :جويمة فتل الوليد ، وقد جاء فها يلي :

العنقال المؤقت الوالدة التي تقدم ، اتقاء للمار ، على قتل وليدها الذي حملت به سفاحاً .

« ۲ — ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا وقع الفعل عمداً » .

ب - وأما المادة ٣٨٥ فتنطوي على الصورة الثانية من صور القتل المقصود المخفف ماثلة في : جريمة الفتل إشفاقاً وبناء على الطلب، وهذا هو نص المادة:

« يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل انساناً قصداً بعامل الاشفاق بناء على إلحاحه بالطلب » .

ج — وتعاقب المادة ٣٩٥ على الصورة الثالثة من صور القتل المقصود المخفف ، في جريمة التحريض او المساعدة على الانتحار ، وتنص هذه المادة على ما يلي :

<sup>(</sup>١) عد - إذا شئت ـ إلى الصفحات ٣٥ ـ ٤٥ و ٨٩ ـ ٢٩ من هذا الكتاب .

من حمل انسانًا بأية وسيلة كانت على الانتحار او ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة ٢١٨ الفقرات آ، ب، د على قتل نفسه ،عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الاكثر اذا تم الانتحار.

« ٧ — وعوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين في حالة الشروع في الانتحار اذا نجم ايذاء أو عجز دائم .

« واذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أومعتوها طبقت عقوبات النحريض على القتل أو التدخل فيه».

والحقيقة أن الشارع السوري لا يكتني بهذه الصور او الحالات الثلاث القتل المقصود الجدير بالرأفة ، ولكنه يلحق بها صوراً وحالات أخرى تستدعي شخفيف العقوبة في جرائم القتل المقصود ، وقد أشرنا اليها من في قبل. والفرق بين حالات التخفيف الملحقة والحالات الثلاث التي سلف بيانها أن هذه خاصة بتخفيف المقوبات المقررة لجرائم القتل المقصود بينا الحالات الملحقة لاتقتصر على تخفيف العقوبات المقررة لهذه الفصيلة من الجرائم فحسب ، وأنما تشمل بالتخفيف أيضاً فصائل أخرى من الجرائم التي تتوافر فيها شروطها ، كجرائم الايذاء المقصود أو جرائم القتل والايذاء غير المقصودين وغيرها .

آسا ألحالات التي تتناول بالتخفيف العقوبات المقررة لجوانم القتل
 المقصود ، والايذاء المقصود على السواء فتتجلى في ما يلي :

آ - جريمة القتل المقصود أو الايذاء المقصود التي تقع في اثناء مشاجرة دون أن يميط التحقيق اللئام عن فاعل الجريمة بالذات ، وقد نصت على هذه الحالة من حالات التخفيف المادة ٥٤٦ التي جاء فيها مايلي :

« اذا وقع قتل شخص أو ايذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالمجني عليه بعقو بة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها ، واذا كانت الجريمة تستوجب الاعدام أو الاشغال الشاقه المؤبدة أو الاعتقال المؤبد قضي بالعقاب لاأقل من عشر سنوات » .

و ثقضي المادة ٥٤٧ بتشديد هذه العقوبات المخففة ، وفقاً لاحكام المادة ٢٤٧، على من كان السبب في المشاجرة .

٢ - جريمة القتل المقصود أو الايذاء المقصود ، التي يقترفها من يفاجىء زوجه أو أحد اصوله أو فروعه أو اخته في حالة مريبة مع آخر ، وقد نصت على هذه الحالة الفقرة ٢٠ن المادة ٥٤٨٠ أمامقدار النخفيف فتمينه أحكام المادة ٢٤١.

" - جريمة القتل المقصود أو الايذاء المقصود التي تُقترَف عند دفع شخص دخل او حاول الدخول نهار آالى منزل آهل أو إلى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستمال مفاتيح مقلدة أو ادوات خاصة . وقد وردت هذه الصورة من صور التخفيف في البند الشاني من الفقرة ب من المادة ٥٤٩ . وتعين أحكام المادة ٢٤١ مقدار هذا التخفيف .

٤ - جريمة القتل المقصود أو الايذاء المقصود التي تنجم عن مبارزة وقد نصت عليها المادة ٤٧٥ الآني بيانها: « اذا أفضت المبارزة إلى الموت أو إلى تعطيل دائم كانت العقوبة في الحالة الاولى الاعتقال من ثلاث إلى سبع سنوات، وفي الحالة الثانية الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات » .

ب - وأما الحالات التي تشمل بالتخفيف عقو بات جميع جر اثم القتل و الايذاء

سواء ما كان منها مقصوداً وغير مقصود ، فتتجلى في جريمة القتل أو الايذاء المرتكبة قصداً أو خطأً ، والناجمة عن تعدد الاسباب ، وقد افصحت عن هذه الحالة المادة ٥٥٤ ، و نصها ما يلى :

د اذا كان الموت والايذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة ١٩٩٥ ».

ج — ومن هذا القبيل الاعذار المخففة ذات الصفة العامة التي تشمل بالتخفيف عقوبة أية جريمة تتوافر فيها شروطها، وذلك كالقصر الواردة أحكامه في قانون الاحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم ٥٨ والمؤرخ في ١٧ ـ ٦ ـ ١٩٥٣، والعته المنصوص عليه في المادة ٢٣٧، وضعف الوعي والارادة الناجم عن حالة التسمم بالمسكوات او المخدوات وهو الوارد في صلب المادة ٢٣٥، والدافع الشريف الذي ابانت عنه المادة ١٩٧٦، والطابع السياسي الذي أشارت اليه المادة ١٩٧٠، وأهم مما تقدم ، بالنسبة لجرائم القتل المقصود، الاثارة وقد ورد هذا العذر المحفف ذو الصغة العامة في المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات، ونصها ما يلي :

« يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق ، وعلى جانب من الخطورة أماه المجني عليه» .

والخلاصة : إن كل قتل مقصود تتوافر فيه شروط احدى الحالات السالفة الذكر يمتبر في نظر القانون قتلاً مقصوداً مخففاً ، وتفرض على الجاني فيه عقوبة أخف من العقوبة التي تقضي بها المادة ٣٣٥ الخاصة بجريمة القتل المقصود البسيط أو العادي .

وقد أشرنا \_ منذي قبل \_ إلى أن وافر شروط أية حالة من حالات التخفيف القيانونية الآنفة الذكر في جريمة من جرائم القتل المقصود لايمنع القاضي من استعال سلطته أيضاً في التخفيف التقديري على الوجه المبين في المواد ٢٤٣ المعدلة - ٢٤٦ إذا تبين له أن في القضية سبباً مخففاً تقديرياً شريطة ألا يكون هو ذاته السبب المخفف القانوني إذ لايجوز أن تخفض عقوبة الجرعة مرتين:من الشارع مرة ، ومن القاضي مرة أخرى ، اذا كان سبب التخفيف في الحالين واحداً (١) مثال ذلك : أن المادة ٣٨٥ التي ذكرناها آنفاً تعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل انساناً قصداً بعامل الاشفاق بناء على إلحاحه بالطلب . وقد جعل الشارع من إلحاح المجني عليه ، ودافع الشفقة عليه ، سببــــاً مخففاً قانونياً يوجب اعتبار الجريمة من قبيل القتل المقصود المخفف أو الجــدير بالرحمة أو بالحظوة أو بالامثياز ، كما يقول الفقهاء . فإذا وقعت جرءـة قتل تنطبق على نص المادة ٥٣٨ ، فلا يجوز لحكمة الموضوع ـ عند تقدر العقوبة ـ أن تعتبر رضى الضحية او باعث الإشفاق سبباً مخففاً تقديرياً ، لأن الشارع وضع هذا السبب بالذات موضع الاعتبار عند تحديد مقدار العقوبة المخفِّفة المنصوص عليها في المادة ٥٣٨ السالف بيأنها:

وما سنبحثه في هذا الفصل يقتصر على صورالتخفيف وحالاته الثلاث الخاصة بجريمة القتل المقصود والواردة في المواد ٥٣٥\_٥٣٥ . أماصورالتخفيف الملحقة التي تشمل العقوبات المقررة لجريمة القتل المقصود ولغيرها من الجرائم، فنرجىء بحثها حتى نصل الى شرح المواد التي تنص عليها .

<sup>(</sup>١) راجع ـ اذا شئت ـ الصفحة ٩ ٩ من هذا الكتاب .

## أوراً \_ قتل الوليد اتقاء للعار L'infanticide المادة ۵۳۷

عوض تاريخي: جربمة قتل الوليد أو قتل الطفل المولود حديثاً المحاسب من أكثر الجرائم Le meurtre d'un enfant nouveau - né المحاسب المعرب المجاهية والدينية والخلقية والاقتصادية (۱). ولذلك فقد تطورت النصوص التشريعية التي تعاقب عليها تطوراً كبيراً. فهي لم تكن ، في بادىء الامر ، عملاً محرمه الاعراف أو تعاقب عليه الشرائع. وكان الأطفال ، في المجتمعات والشعوب البدائية القديمة، يُقتلون ، كما كان يقتل الشيوخ والعجز ، تخلصاً من اعبائهم ، و بعوامل الفاقة والعوز الاقتصادي. وكان قتل المواليد الاناث أكثر شيوعاً ، لأن \_ الانثى \_ في ذلك الزمن الغابر \_ كانت أكثر إرهاقاً للاسرة من الذكر ، فهي ، في الغالب ، إنفاق ولا إنتاج. وقد عرف المجتمع العربي في العهد الجاهلي وأد البنات ، و نهى ولا إنتاج. وقد عرف المجتمع العربي في العهد الجاهلي وأد البنات ، و نهى

<sup>(</sup>١) أقرأ في ذلك المراجع التي سبق أن أشرنا أليها في الصفحة ١٠٠ من هذا الكتاب ، واضف أليها : غارسون : ج٢ ، شرح المادتين ١٠٠٠ و ٢٠٣ من قانون العقوبات الفرنسي وموسوعة داللوز الجزائية ، ج٢ ، سرح المادين ١٧٨٠ وغارو : ج ، نبذة ٢٠١٠ ومابعدها ، ص ١٨١ ومابعدها ، وغوايه وروسله وباتان : نبذة ٢٠٤ ، ولامبير : س ٩ ه - ٣٨٠ وفوان : نبذة ٢٥ ، المادة ٢١٦ من قانون العقوبات السويسري ، وكليك : ج١ ، ص ٢١ - ه٠٠ . وكذلك راجع : بودر Poudret في رسالته الى جامعة لوزان حول جريمة قتل الوليد ، ١٨١٤ ، وبوتون : Bonton في رسالته الى جامعة باريس ، ١٨٩٧ .

الاسلام عنه وحرَّمه القرآن الكريم. ومن ذلك ماورد في سورة الاسراء: « ولاتقتلوا او لادكم خشية إملاق ، نحن نرزقهم واياكم ، ان قتلهم كان خطئاً كبيراً » .

ثم غلب الطابع الديني على قتل الاطفال ، فكان الطفل يقدم على مذبح الالهة، وفي المناسبات الدينية، أضحية وقرباناً، كما كان يجري في قرطاجنة مثلاً ، ثم اتسم قتل الاطفال بميسم اجتاعي ، كما حدث في اثينا وسبارطة وروما. فكان ذلك مظهراً من مظاهر ممارسة رب الاسرة حقوقه أو سلطاته على ابناءأسرته ومن الطبيعي ان تحرم الاديان السماوية قتل الاطفال : حرسمها المسيحية وحرمها الاسلام ، وانعكس رد الفعل في التشريعات الجزائية في القرن الشامن عشر وما قبله ، فأضفت هذه التشريعات على أرواح الاطفال حماية ممنازة ، ورأت في براءة الطفل، وعجزه عن الدفاع عن نفسه ، ما يوجب تشديد العقو بة على قاتله . واقبت عليه بالاعدام .

وفي بداية القرن الثامن عشر بدأ الفلاسفة ورجال الفكر يرون في الاعدام عقوبة صارمة ظالمة ، وأشفقوا ان تطبق هذه المقوبة القصوى على فناة أخطأت في ساعة اغراء أو طيش أو ضعف أو اكراه ، فحملت في أحشائها عمرة الخطيئة، ثم لما وضعت ، عصفت في نفسها خشية الفضيحة، أو تبينت فقرها وعجزهاعن الاعالة ، فأقدمت \_ وهي في مضطرب النفاس \_ على قتل وليدها اتقاء للمار ، أو خوفاً من الاعسار .

وجاءت بعض التشريعات الجزائية في القرن الناسع عشر والعشرين تعكس

هذه النظرة ، فجعلت من قتل الوليد جريمة قتل مقصود مخفف ، وأبعدت عن فاعلها صرامة العقوبة القصوى .

وهكذا تنوعت العقوبات التي تفرضها التشريعات الجزائية القديمة والحديثة على جريمة قتل الوليد، وتعددت، تبعاً لتنوع وتعدد النظرة الفلسفية أوالخلقية أو الاجتماعية حيال هذه الجريمة، وتبعاً للزاوية التي ينظر منها اليها. فإذا نظر اليها من زاوية حماية الطفولة البريئة المستضعفة وجب تغليظ العقوبة على الجاني، واعتبرت جريمة قتل الوليد قتلاً مقصوداً مشدداً. وإذا نظر اليها من زاوية الاشفاق على الامهات العذاري الخاطئات Les filles - méres اللواتي يقضين على نتاج الخطيئة اخفاء لعارهن، أو خشية الاملاق، اعتبرت جريمة قتل الوليد قتلاً مقصوداً عنيها بعضهم اسم: قتل الوليد حفاظاً على الشرف قتلاً مقصوداً عنها الوليد حفاظاً على الشرف .

بيد أن أمة صنفاً ثالثاً من التشريعات الجزائية لابرى مايوجب تخصيص نص قانوني لجريمة قتل الوليد، ولاما يستدعي التشديد أو التخفيف ، أو التفريق في العقوبة ببن قتل الوليد او قتل غيره من الاشخاص .

## جريمة فتل الولير في النشريع الجزائي السوري

وأراد الشارع السوري في قانون العقوبات ان يوفق بين جميع هذه الحلول المتباينة ، فشدد العقوبة المقررة لقتل الوليد المقصود حيث ينبغي التشديد ، وخففها بدوافع انسأنية حيث يجب التخفيف .

ولذا فإن هذه الجريمة المقصودة لا تقع تحت طائلة نص واحد من نصوص قانون العقوبات السوري، وأنما تقع تحت طائلة ثلاثة نصوص :

النص الاول: ما ورد في الفقرة ٥ من المادة ٥٣٤ الآنف شرحها ، وهي تعاقب كا رأينا بالاشغال الشاقة المؤبدة من يقتل قصداً حدثاً دون الخامسة عشرة من عود . ومما لا شك فيه النكل وليد nouveau - né هو حدث mineur ، وليس كل حدث وليداً . فاذا كان قاتل الوليد قصداً هو شخص غريب لا يمت اليه بصلة عوقب بالعقوبة المشددة المنصوص عليها في المادة ٣٤٥ المذكورة ، وهي الاشغال الشاقة المؤبدة ، واعتبر الجرم قتلاً مقصوداً مشدداً.

النص الثاني: ما جاء في الفقرة ٣ من المادة ٥٣٥ السالف بياتها ، وهي تعاقب بالاعدام من يقتل قصداً احد فروعه أو اصوله . فاذا كان الجاني الذي ارتكب جريمة القتل المقصود على المجني عليه الوليد هو أبوه أو جده أوأحد أصوله عوقب بالعقوبة الواردة في المادة ٥٣٥ المذكورة واعتبرت الجريمة أيضاً قتلاً مقصوداً مشدداً .

النص الثالث: ما ورد في المادة ٣٢٥، وهي موضوع بحثنا، وقد جاء فيها ما يلي: « ١ – تعاقب بالاعتقال الموقت الوالدة التي تقدم ، اتقاء للعار ، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً.

pprox -ولا تنقص العقو بة عن خمس سنوات اذا وقع الفعل عمداً pprox .

في هذه الحالة فقط يعتبر قتل الوليد قصداً أو عمداً قتلاً مقصوداً مخففاً . ومن الجلي الواضح ان تخفيف العقوبة لا يتناول سوى الام الجانية التي حبلت بوليدها المجني عليه سفاحاً ، ثم دفعها الى قتله درء الفضيحة واتقاء العار .

وهكذا إذا وقعت جريمة قتل مقصود على وليد وجب علينا ان نتدبر أي نص من هذه النصوص الثلاثة هو الاولى بالتطبيق . فاذا كان الجاني هو الام

والوليد غيرشرعي والدافع اخفاء العار، اعتبرت جريمة قتل الوليد قتلاً مقصوداً مخففاً ، وطبقت على الام الجانية أحكام المادة ٥٣٧ التي نحن في صددها. أما إذا كان الولد شرعياً أو لم يكن الدافع اتقاء العار ' فان قتل الام وليدها قصداً أو عمداً يعاقب عليه بالعقوبة القصوى عملاً بنص الفقرة ٣ من المادة ٥٣٥ السالف ذكرها ، وذلك لانعدام السبب الموجب للتخفيف .

واما اذا كان الجاني غير الام: فهو اما أن يكون غريباً لا يمت الى الوليد بصلة 'كالقابلة أو الطبيب أو غيرها ، فاذا ارتكب جرمالقتل قصداً على الوليد عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة عملا بأحكام الفقرة ٥ من المادة ٣٤٥، واعتبرت الجريمة قتلا مقصوداً مشدداً. وأما ان يكون الجاني هو احداصول الوليد الآخرين فيعاقب بالاعدام عملاً بنص الفقرة ٣ من المادة ٥٣٥ ، وتعتبرا لجريمة هنا أيضاً قتلاً مقصوداً مشدداً. وفي كلنا هاتين الحالتين الاخير تين لاعبرة لكون الوليد شرعياً أم غير شرعي .

ار كان جربمة فنل الوليد المنصوص عليها في الهادة ٥٣٧ والآن ما هي أركان جريمة قتل الوليـــد كما وردت في نص المادة ٥٣٧ من قانون العقوبات السوري ?

ان بحث أركانجريمة قتل الوليد لايمس في حقيقة الأمر الركنين المادي والمعنوي لجريمة القتل المقصود فحسب، و لكنه يتناول أيضاً شخص الجاني، وشخص المجني عليه، والدافع الى ارتكاب الجريمة وزمن ارتكابها.

آ ــ توافر الاركان العامة في القتل المقصود: فلا بد إذن ــ قبل كل شيء ــ لقيام جريمة قتل الوليد المنصوص عليها في المادة ٥٣٧ من توافر جميع أركان

جريمة الفتل المقصود البسيط او العادي: كما سبق أن أو ضحناها في الفصل الثاني من هذا الكتاب.

ا — الركن المادي: فهي تستازم اولاً وجود اعتداء مميت أي وجود فعل الجابي أو امتناع سلبي يقصد به القضاء على حياة المولود (۱). و يمكن ان يتجلى هذا الاعتداء المميت \_ وهو يكو "ن ركن الجريمة المادي \_ في صورة نشاط إيجابي كأن يقدم الجاني على قتل الوليدخنقاً أو إغراقاً أو حرقاً أو با لة قاطعة أو واخزة ، كما يمكن أن يتجلى في صورة امتناع أو احجام كما لو امتنع الجاني عن ربط الحبل السري للوليد بقصد اماتنه ، أو عن تغذيته أو ارضاعه أو بذل العناية الضرورية لاستمر اربقائه ، أو طرحه و تسييبه في العراء بقصد ازهاق روحه (۲).

<sup>(</sup>١) لقد درس الفاض الفرنسي « بيع كنة P. Cannat » ستا وتسمين جرية من جرائم تتل الوليد ارتكبت في فرنسا وعوقب فاعلوها ، فتين له ال ٣٦ جرية منها وقعت بكتم النفس كأن يضع الجاني على فم الوليد لحافاً او ملاءة ، او دثاراً او قطمة اخرى من قاش او لباس او غير ذلك ، وان ٢٢ جرية وقعت خقاً باليد ، و ٢٧ جرية بالامتناع عن بذل العناية اللازمة ، كأن يطرح المولود في السريرويترك بضع ساعات دون اي اعتناء ، و ١٠ جرائم بالاغراق ، كأن يغطس الجاني المولود في وعاء مليء بالماء ، و ٧ جرائم بالعنف، و ٤ جرائم بالعنف، و ٤ جرائم بطرح المولود في المرحاف ، وجرية واحدة بكل من قطع العتق بمدية ، ووخن جرائم بطرح المولود في المرحاف ، وجرية واحدة بكل من قطع العتق بمدية ، ووخن الدماغ بأداة واخزة ، وبالدخان اختذ أ ، وبالامتناع عن ارضاعه وتقذيته . ثم كشف الاستاذ كئا عن الوسائل التي يلجأ إليها الجناة التخلص من الجثة في ثمانين من جرائم قتل الوليد . فتبين له ان ٢٨ جانياً لجأ الى دفن الجثة ، و ١٨ جانياً الى إخفائها في قبو او صندوق او فتدين له ان ٢٨ جانياً لجأتة ، واربعة احرقوها وثلاثة اطعموها للخنازير وواحد طرحها في المراء وآخر قطمها إرباً . ( انظر بجلة العلوم الجنائية الصادرة في باريس ، المدد الثاني من عام العراء وآخر قطمها إرباً . ( انظر بجلة العلوم الجنائية الصادرة في باريس ، المدد الثاني من عام و ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر نص المادتين ه ٨٤ و ٨٦٤ من قانون العقوبات. وقد أشرنا إليها من ذي قبل في الصفحة ١٩١١ من هذا الكتاب.

وقد كانت بعض التشريعات الجزائية تفرق بين قتل الوليد المقصود بالامتناع السلبي وقتل الوليد بفعل اليجابي ، وتعاقب على الاول بأخف عمّا تعاقب على الثاني . وفي رأينا ، ليس تمة ما يبرر مثل هذا الفارق ، إذ لا عبرة الوسيلة في جرائم القتل . ٢ - الوكن المعنوي: وفضلاً عن وجوب وافر هذا الركن المادي الذي يتجلى في الاعتداء المميت ، كما هي الحال في أية جريمة من جرائم القتل المقصود أياً كانت فصيلته ، فإن جريمة قتل الوليد تستلزم ثانياً وجود نية ازهاق الروح كانت فصيلته ، فإن جريمة قتل الوليد تستلزم ثانياً وجود نية ازهاق الروح اذا كانت الوفاة قد حصلت بنتيجة الترك أو الامتناع . وبعض التشريعات الجزائية تجعل من اخفاء الحل ، والوضع سراً في مكان غير ملائم أو في مكان الجزائية تجعل من اخفاء الحل ، والوضع سراً في مكان غير ملائم أو في مكان قد تكون يتعذر فيه توفر العناية اللازمة للطفل الوليد ، افعالاً معاقباً عليها ، بل قد تكون قوائن على قيام الركن المعنوي في جريمة قتل الوليد أي على توافر القصد الجرمي او نية ازهاق الروح . وكانت بعض التشريعات الجزائية القديمة تعتبر عدم تعميد (۱) الوليد من القرائن الدالة على قصد القضاء على حياته .

فاذا لم تقم البينة القاطعة على قيام نية ازهاق الروح ، وثبت ان موت الطفل الوليد لم يكن مقصوداً ، وأنما نجم عن خطا معين يمكن أن ينسب الى الام أو القابلة أو الطبيب ، أو أي شخص آخر كاهال العناية بالوليد دون قصد ، أو قلة الاحتراز أو الحيطة ، جهلاً أو عجزاً أو افراطاً في النقاعس والكسل أو الخلود إلى الراحة ، أو انعدام النجدة ، فإن الواقعة الاجرامية لاتؤلف جريمة قسل

<sup>(</sup>١) المعمودية – كما يعر فهما رجال الكهنوت - هي أول أسرار الدين المسيحي وباب النصرانية . وهي غمل الصبي وغيره بالماء باسم الآب والابن وروح القدس .

الوليد لانعدام ركن القصد فيها ، وإنما يعاقب عليها كجريمة قتل غير مقصود أي جريمة قتل خطأ منصوص عليها في المادة ٥٥٠ من قانون العقوبات.

وقد بموت الطفل الوليد دون أن يكون للقصد أو للخطأ البشريين نصيب في احداث الوفاة، فيكون الموتقضاء ولامسؤولية فيه على أحد. وذلك كأن يختنق الوليد أثناء الولادة بالدم أو النتخط (١) النازفين من أمه ، أو كأن يسقط منها فجأة فيموت. وفي مثل هذه الاحوال حيث ينعدم القصد وينعدم الخطأ أيضاً يغدو الموت من عوارض القضاء ، ولا يمكن أن يُسأل عنه أو يعاقب من اجله أحد .

ولا يستلزم قيام الركن المعنوي في جريمة قتل الوليد أن تمكون نية القتل مبيئة ، فالقصد البسيط أو النية غير المبيئة تكفي لتكوين هذا الركن . اما اذا ثبت ان نية القتل كانت مبيئة أي أن الوليد قتل عمداً (٢) ، فان ذلك لا يوجب سوى تشديد العقو بة المقررة لجريمة قتل الوليد .

ب - الدافع او القصد الخاص: اتقاء العار او الحياء منه: ولكنهل يكتني التشريع الجزائي السوري لقيام جريمة قتل الوليد بتوافر القصد الجرمي العام بسيطاً كان أم مشدداً ، وهل تكني نية إزهاق الروح مبيتة كانت أم غير مبيتة ، أم إن قصد القتل ينبغي أن يكون من ورائه باعث محدد يدفع اليه أو غرض معين يرمي الجاني الى تحقيقه ? ويمعنى آخر: هل ينبغي أن يقترن هذا القصد العام وهو قصد ازهاق روح الوليد بأي قصد خاص ؟

<sup>(</sup>١) النَّخط ُ ـ في اصطلاح علماء الطب ـ هو السائل السائية liquide amniotique.

<sup>(</sup>٢) اي مع سبق الإصرار .

ان التشريعات الجزائية الحديثة ليس فيها اجماع على خطة واحدة أو رأي واحد في هذا الصدد . فبعضها يستلزم لقيام جريمة قتل الوليدولنخفيف العقوبة فيها ان يقترن القصد الجرمي العام في ازهاق الروح بقصد خاص أي ان يكون الدافع إلى القتل أو الغرض منه او الباعث عليه صيانة الشرف أوالرغبة في درء الفضيحة ، والحياء من العار ، أو الحرص على اخفائه أو تستيره . ومن التشريعات الحديثة التي تستلزم توافر مثل هذا الدافع أو هذا القصد الجرمي الخاص قانون العقوبات الايطالي في المادة ٨٧٥ ، وعلى منواله جرى قانون العقوبات السوري في المادة ٢٧٥ التي نحن في صدد شرحها الآن . فقد نصت هذه المادة بصراحة كلية على انه لاقيام لجريمة قتل الوليد، ولاسبيل لنطبيق العقو بة المخففة المقررة لها ، مالم يثبت أن قتل الوليد قصداً أو عمداً انما حصل انقاء العاد .

ولكن طائفة كبيرة أخرى من التشريعات الحديثة لا ترى مثل هذا الرأي، ولا تشترط لقيام جريمة قتل الوليد سوى نية ازهاق الروح ، فهي لاتستلزم أي قصد جرمي خاص ، ولاتتطلب أن ترتكب الجريمة بدافع اتقاء العار : ومر هذا القبيل قوانين العقوبات في سويسرا واليونان ويوغوسلافيا وبلغاريا .

وعلة الخلاف بين ها تين الطائفتين من التشريعات الجزائية ان الطائفة الاولى تبني مبرراتها في اعتبار قنل الوليد من جرائم القتل المقصود الجدير بالرأفة والمتخفيف ، على عوامل اجتاعية ونفسية أي على الحرج الاجتاعي والشقاء النفسي المريرين اللذين تقع فيهما فناة تلد ولداً غير شرعي ، فتقدم على قتله تحريراً لنفسها من الشعور بالخطيئة ، ومن هذا الحرج الاجتاعي والضيق أو التعاسة

النفسية المؤلمة . ولذلك فان التشريعات التي تستند في تخفيف العقوبة على هذه العوامل الاجتماعية والنفسية تشترط أن يكون المجني عليه ثمرة الخطيئة المحرمة أي وليداً غير شرعى .

أما الطائفة الثانية من التشريعات فتبني مبرراتها في تخفيف العقوبة واعتبار قتل الوليد من جرائم القتل المقصود المخفف أو الجدير بالرحمة على اسباب بدنية وعوامل فيسيولوجية . فالولادة بحد ذاتها تحدث في المرأة اضطرابات عصبيـة وجسدية تنقص من مسؤوليتها إذا هي اقدمت على قتل وليدها أثناءالوضعأو عقبه مباشرة أياً كانت الدوافع. فالاضطراب الفسيولوجي الناجم عن حالة النفاس ، وهي حالة مرضية ، هو العلة \_ في نظر هذه الطائفة من التشريعات \_ لتخفيف العقوبة عن عاتق الائم الجانية . وهذا الاضطراب الفسيولوجي الذي يعبر عنه محالة النفاس المرضية يسنوي فيه أن تكون الام شرعية وغير شرعية، ولذلك لاتشترط هذه التشريعات أن يكون الولد غير شرعي ، كما لايهمها بالتالي — أن يكون الدافع إلى قتل الوليد الرغبة في اتقاء العار . ويؤيه هذه النظرة أن الزوجة التي يهجرها زوجها فلا يعولها ولاينفق علمها وتضع الى الوجود طفلاً وليداً هو ثمرة زواجهماالشرعي قد تشعر بضنك مادي ومعنوي لايقل شدة ومرارة عن الضنك الذي تشعر به المرأة الخاطئة حيمًا تضع إلى الوجود وليداً غير شرعي . ولذا فان جامع العلة يقضي بمدم تمييز الام التي تقتل وليدها غير الشرعي عن الام التي تقتل وليدها الشرعي ، لأن كلتيهما جديرتان بالرأفة و تخفيف المقاب.

ولكن أَلم يَدُن لنا أن نتساءل : من هو الوليد le nouveau - ne ؟

ومتى يكون المجني عليه وليداً ، وحتى متى يظل معتبراً وليداً ? هــذا مانجيب عليه الآن .

ج- كل الجرعة \_ اي الجني عليه \_يجبان يكون وليداً عليه وليداً الالمادة ٣٥٥ من قانون العقوبات السوري تشترط أن يكون المجني عليه وليداً وأن تكون أمه قد حبلت به سفاحاً conçu hors mariage ، فما هومعنى الوليد ? ومتى يعتبر الانسان انه تجاوز مرحلة الجنين وأصبح وليداً ، واضحى \_ بالتالي \_ صالحاً لأن يكون محلاً لجرعة انقبل المقصود الواردة في المادة ٣٥٥ من قانون العقوبات ؟

لقد سبق أن تكلمنا في هذا الموضوع حيمًا عالجنا ركن الانسان الحي، وهو العنصر المفترض الواجب الوجود في اية جرعة من جرائم القتل، أياً كان نوعها(۱). والحقيقة انه لا بد من تمييز الوليد من الجنبن لأن القضاء على حياة الجنبن \_كا هو معلوم \_ يؤلف جرعة الاجهاض، والقضاء على حياة الوليد يكو "ن جرعة القتل. ومما لاشك فيه ان الانسان يتجاوز مرحلة الجنبن ويغدو وليداً منذ اللحظة التي تبدأ فيها عملية الولادة. وينم عن البدء في عملية الولادة . وليم عن البدء في عملية الولادة وليداً منذ اللحظة التي تبدأ فيها عملية الولادة . وينم عن البدء في عملية الولادة وليداً منذ اللحظة التي تبدأ فيها عملية الولادة . وينم عن البدء في عملية الولادة أن يكون الطفل قد انفصل عن الام انفصالا تاماً او أن يكون الطفل قد انفصل عن الام انفصالا تاماً او أن يكون الحبل السري قد قطع . واعدا يتجاوز الاندان مرحلة الجنبن منذأن يبدأ المولود والانفصال عن أمه بحيث يغدو أهلاً لتلقي الاثر الخارجي مباشرة

<sup>(</sup>١) انظر الصفحات ١٠٠ من هذا الكتاب.

وبدون واسطتها. ولا تتم جريمة قتل الوليد مالم ينبت أنه ولد حياً ، وأنه كان حياً حين وقوع فعل الاعتداء عليه. فاذا ولد ميتاً ، وخسيل لأمه أنه حي ، وحزّت عنقه بغية إزهاق روحه ، فان الجريمة مستحيلة . والفقه والقضاء في فرنسا مستقران على أنه لاعقاب على الجريمة المستحيلة في هذه الحالة.أمافي ألمانيا فان القضاء يعتبر هذا الفعل شروعاً في قتل الوليد ويفرض على الامعقو بة الشروع في هذه الجريمة ، و أما التشريع الجزائي السوري فانه ينبذ نظرية الاستحالة في الجريمة ، ويعتبر الجريمة المستحيلة صورة من صور الجريمة الحائبة ويعاقب عليها بعقو بة الشروع ضمن حدود القواعد العامة التي نصت عليها المادة ٢٠٢ من قانون العقو بات .

وإذا كان يشترط لاغام جريمة قتل الوليد أن يكون قد ولد حيا vivenl حين وقوع فعل الاعتداء، فليس بشترط لقيام هذه الجريمة أن يكون الوليد قابلا للحياة viable . ومهما يكن ، فان على جهدة الادعاء أن تثبت ، في جميع الاحوال ، ان الجني عليه ولد حياً وانه كان حياً حين وقوع الاعتداء . ولا بد في ذلك من التحقيق واللجوء الى خبرة أهل الطب الشرعي . فاذا قام الدليل على ان الطفل الوليد تحرك أو بكى أو صرخ أو تنفس برئتيه ، فكل ذلك قرائن على انه عاش الحياة التي نحياها قبل ان يقضي عليه .

والحركة والبكاء والصراخ قلما نجد اثراً بعد الموت يدل على حصولها . أما تنفس الوليد برئتيه فهو قرينة قاطعة على الحياة ، ويمكن الاستدلال عليها بعد الوفاة بطريقة الاختبار المعروفة لدى علماء الطب الشرعي باسم : « اختبار الرئة بالغطس docimasie pulmonaire » ، وهي بسيطة ، وخلاصتها : ان

تنزع رئة الوليد المجني عليه ، او يقنطع جزء منها ، و توضع في إناء مليء بالماء فاذا طفت على وجه الماء كان ذلك دليلاً على ان الهواء قد تخالها ، وبالتالي ، على ان الوليد قد تنفس برئتيه ، وانه ولد حياً . أما اذا رست وغرقت الى قاع الاناء ، فإن ذلك دليل على ان الوليد المجني عليه لم يتنفس برئتيه . ولا يغربن عن البال ان تنفس الوليد برئتيه هو شرط كاف لا ثبات وجود الحياة لدى المجني عليه قبل وقوع الاعتداء ، ولكنه ليس شرطاً ضرورياً ولا وحيداً ، فقد تثبت الحياة لدى الوليد ولو لم يتنفس .

ولكن حتى متى يظل الانسان المولود معتبراً \_ في نظر القانون الجزائي \_ وليداً ? ومتى تسلخ عن الانسان المولود صفة الوليد ويغدو قتل الام ابنها غير خاضع لحكم المادة ٥٣٧ ولو لم يكن هذا الابن شرعياً ؟ وكيف يمكن ان نضع معياراً للتفريق بين جريمة قتل الوليد الجديرة بالرأفة والتخفيف ، وسأس جرائم القتل المقصود الأخرى ؟

هنالك حلول مختلفة لهذه المسألة . فبعض التشريعات تنص صراحة على ان فعل الاعتداء بجب ان يقع على الطفل الوليد في اثناء عملية الوضعاو حالاً عقب الانتهاء من الوضع . و بعضها يستلزم ان يقع فعل الاعتداء في اثناء عملية الولادة أو في زمن لا تزال فيه الام الجانية تحت وطأة النفاس ، وحالة النفاس هذه قد تقصر وقد تطول حسب الظروف والاشخاص ، فهي قضية واقع يعود أمن تقديره لمحكمة الموضوع . و بعضها الآخر يشترط مدة معينة بعد الولادة إذا مضت وقع فعل الاعتداء بعد انقضائها فلا تعود الجريمة قتل وليد تطبق فيه العقو بة المخففة المنصوص عليها في المادة ٥٣٧ ، وأعا تغدوالواقعة الاجرامية قتلاً مقصوداً

عادياً او مشدداً وتطبق فيه العقوبات المنصوص عليها في المواد٥٣٥\_٥٣٥ حسب الاحوال. ويحدد بعضهم هذه المدة بثلاثة أيام بعدالولادة، ويعتبر الطفل في خلالها مايزال وليداً لأن هذه الايام الثلاثة هي التي يوجب القانون الفرنسي في خلالهـــا تسجيل اسم المولود الجديد في قيو دالاحوال المدنية (١). و بعضهم يحدد المدة بأقل من ذلك: بأربع وعشرين ساعة ، او بأكثر من ذلك: بثمانية أيام لان الحبل السري، وهو آخر أثر من آثار الوضع ، لا يسقط الا بعد انقضاء ثمانية أيام على الولادة . ومهما تعدّدت الحلول فهي لاتعدو ان تكون مستوحاة من أحد اعتبارين : الاول: أيمني بالمجني عليه ويهدف الى حماية الوليد، ولذلك تراه يقدر المدةعلى أساس الزمن الذي يحتاج فيه هذا المولود الجديد الى حماية، إذ يسهل القضاءعليه وطمس معالم الجريمة قبل ان يصبح مجيئه الى هذه الدنيا معروفاً لدى الجميع أو مدوناً في قيود الدولة الرسمية ؛ وهذا هو النهج الفرنسي والبلجيكي. وأما الاعتبار الثاني فيولي اهتمامه وعنايتهالى الأم الجانية ويقدر المدة على أساس الزمن الذي محتاج اليه هذه الوالدة حتى تخلص من الاضطرابات العضوية والعصبية التي تنتابها بسبب الولادة ، فإذا ما انقضت هذه المدة لم يعد من الجائز ان تعتبر الام ناقصة المسؤولية ، وأن تمنح العدر المخفف الناشيء عن حالة النفاس المرضية. و هذا هو النهج الجرماني والسويسري .

أما المادة ٥٣٧ من قانون العقوبات السوري فلم تحدد مدة معينة من الزمن

<sup>(</sup>١) أما المادة ٢٠ من قانون الاحوال المدنية الصادر في ٢ - ٤ - ٧ ٥ ٩ ١ في سورية فتوجب تقديم شهادة الولادة في خلال خمسة عشر بوماً في مراكز المحافظات ؛ وثلاثين يوماً خارجها. أما القانون الجديد ذو الرقم ٢٠ - ٢٠ الصادر في ١٧ - ٣ - ٢٠ ١ في شأن الأحوال المدنية فإن أحكامه ما برحت عملينا عارية من النقاذ والتطبيق .

تزول بانقضائها عن المولود الجديد صفة الوليد، ولم تشترط ارتكاب الجريمة في زمن محدد. بيد أن طبيعة هذه الجريمة توجب ان تقترف في أثناء الولادة، أو في الفترة القصيرة التي تعقبها. ويترك امر تقدير مدة هذه الفترة لحكمة الموضوع تحددها على ضوء ظروف الام الجانية، وحالتها النفسية والاجتماعية والجسدية عند اقتراف فعل الاعتداء، دون أن يغيب عن الذهن ان الميزة الخاصة التي تتميز بها جريمة قتل الوليد عن غيرها من سائر جرائم القتل الأخرى أن الجني عليه في جريمة قتل الوليد عن غيرها من سائر جرائم القتل الأخرى أن الجني عليه في جريمة قتل الوليد الما أيقتل لانه ولد. ولذلك ينبغي أن تقترف الجريمة الواردة في المادة ٧٣٥ الآنفة الذكر إما في أثناء عملية الولادة، أو عقبه المباشرة بحيث لا يكون قد مضى بين ساعة الوضع وساعة ارتكاب فعل القتل غير ردح من الزمن قصير لا يكفى انقضاؤه لا نقزاع صفة الوليد عن المجني عليه و من الزمن قصير لا يكفى انقضاؤه لا نقزاع صفة الوليد عن المجني عليه و المجنى عليه و المهن المناه عليه المهن المهن عليه و المهن المهن عليه و المهن المهن الوليد عن المجنى عليه و المهن عليه المهن المهن المهن عليه المهن عليه المهن ا

بيد أن قانون العقوبات السوري في المادة ٧٥٥٧ يشترط لقيام الجريمة أن يكون المجني عليه وليداً فحسب، و إنما هو يشترطاً يضاً ان يكون هذا الوليدغير شرعي. والوليد غير الشرعي قد تحمله و تضعه امرأة غير ذات بعل ، كالعذراء أوالارملة أو المطلقة تخطئ به أو تغمتصب ، فيأتي الوليد عمرة اتصال جنسي غير مشروع، وقد تحمله و تضعه امرأة ذات زوج فيكون عمرة تزان . وفي الحالين ، قد تقدم الوالدة المتزوجة أو غير المتزوجة على قتل وليدها غير الشرعي اتقاء للعار، ومحواً لآثار الخطيئة .

د - الجاني في جريمة قتل الوليد: إن كل شخص يستطيع أن يقتل الوليد. فهو ضعيف ، وعاجز عن حماية نفسه .ولكن ليس كل من يقتل وليداً يعتبر مرتكباً جريمة القتل المقصود المخفف المنصوص عليها في المادة ٥٣٧ ،

وجديراً بتخفيف العقاب.

وقد ألمعنا من ذي قبل إلى أن الجاني الذي قد يقدم على قتل المولودالجديد لايعدو أن يكون واحداً من أشخاص أربعة :

١ - شخص أجنبي غريب عن المولو دلا يمت اليه بصلة من صلات القرابة المباشرة.
 ٢ - الوالد أو الجد أو أحد الأصول.

٣- الوالدة الشرعية.

٤ - الوالدة غير الشرعية ، سواء أكانت ذات بعل أم لم تكن.

أما إذا كان الجاني الذي ارتكب قتل الوليد شخصاً غريباً فإنجريمته تعتبر قتلاً مقصوداً مشدداً وتغلّظ عقوبته ، بسببضعف المجني عليه وبراءته ، وعجزه عن الدفاع عن نفسه ، وحاجته الى مزيد من الحاية . فاذا كان هذا الغريب الجاني قد ارتكب القتل قصداً على الطفل الوليد فان العقوبة المشددة التي تطبق عليه هي الاشغال الشاقة المؤبدة ، وفقاً لأحكام الفقرة ٥ من المادة ٣٤٥ من قانون العقوبات ، وإذا كان قد ارتكب القتل عمداً أي مع سبق الاصر ارفانه يعاقب بالاعدام عملاً بأحكام الفقرة ١ من المادة ٥٣٥

واذا كان الجاني الذي أقدم على قتل الوليد هو الأب أو الجد أو أحد الأصول من غير الأم فان جريمته تعتبر أيضاً قتلاً مقصوداً مشدداً ، وتغلظ عقوبته لخرقه آصرة الدم و فصمه عرى القرابة الانسانية المباشرة التي تشد هالى هذا المجني عليه \_ وهو الذي يحتاج في بقائه إلى عطف الجاني وحنو "ه ، ولذلك فان الجاني تفرض عليه \_ في هذه الحالة \_ عقوبة الاعدام عملاً بأحكام الفقرة ٣ من المادة ٥٥٥ سواء ارتكب القتل قصداً أو عمداً .

وإذا كان الوليد شرعياً و قتلته أمه ، فانجريمها \_ في نظر الشارع السوري \_ لا تختلف عن جريمة الأب أو الجد أو أي أصل آخر ، وتعاقب بالاعدام عملاً بأحكام الفقرة ٣ من المادة ٥٣٥ الآنفة الذكر ، سواء ارتكبت هذه الوالدة الشرعية جريمتها قصداً أو عمداً .

ويختلف الحال في التشريع الجزائي السوري إذا كان الوليد غير شرعي ، فان الوالدة التي تقتل وليدها غير الشرعي ، سواء أكانت ذات بعل أم لم تكن ، هي وحدها التي تغدو أهلاً للعقوبة المخففة المنصوص عليها في المادة ١٥٣٧ التي نحن في صددها، ويستوي أن تكون الأم الجانية قد حبلت بوليدها المجني عليه بطريق النزاني عدرة أو السفاح incesse أو الاغتصاب ١٠٥١ أو افتضاض البكارة أو بأي اتصال جنسي محرة م أو غير مشروع ، سواء أكان هذا الاتصال الجنسي المحرة م أو غير مشروع ، سواء أكان هذا الاتصال الجنسي المحرة م أو غير مماقباً عليه جزائياً أم غير معاقب عليه ، وسواء أكان رضائياً أم وقع بالاكراه .

وأما عبارة « الذي حبلت به سفاحاً » الواردة في صلب المادة ٣٧٥ فليس معناهاأن الشارع يشترط أن يكون الوليد المجني عليه ثمرة السفاح incestueux، وإنما وردت هذه العبارة تعريباً خاطئاً وترجمة غير دقيقة لعبارة « conçu hors mariage » الواردة في النص الفرنسي . ولا ريب في أن هذه العبارة تشمل جميع الحالات التي تنجب المرأة فيها أولاداً بغير طريق الزواج الشرعي .

وغني عن البيان أن بعض التشريعات الجزائية الحديثة التي لاتشترط من أجل التخفيف أن يكون الدافع إلى قتل الوليد اتقاء العار لاترى مايوجب

التفريق في المعاملة بين الوالدة الشرعية وغير الشرعية. فالمادة ١١٦ من قانون العقوبات السويسري مثلاً تعاقب بالسجن الشديد ثلاثسنوات على الا كثر أو بالحبس ستة أشهر على الاقل كل أمّ تقدم قصداً على قتل وليدهافي أثناءالوضع أو في زمن لأنزال فيه تحت تأثير حالة النفاس. ومن الواضح أن هذا النص في التشريع الجزائي السويسري لايستلزم أن يكون الوليدغيرشرعي ولايتطلب أيضاً أن يكون الدافع إلى اقتراف الجريمة اتقاء العار . وهو يقضي بتخفيف العقوبة عن كل والدة تقدم على قتل وليدها في أثناء الوضع أو فيوقت لاتنفك فيه تحت وطأة النفاس . وينحو الشارع اليوناني هذا النحو في المادة ٣٠٣ من قانون العقوبات اليوناني الحديث ، وكذلك يفعل الشارع اليوغوسلافي في المادة ١٣٨ من قانون العقوبات اليوغو سلافي ، والشارع البلغاري في المادة ١٢٦ من قانون العقوبات البلغاري. بل إن الشارع البلغاري يذهب الى أبعد من ذلك فيجعل من جويمة قتل الوليد l'infanticide نوعاً من أنواع القتل المقصود المخفف أياً كان الجاني غريباً أم قريباً ، أماً أم أباً . ويشمل نص المادة ٥٧٨ من قانون العقوبات الايطالي بتخفيف العقاب كل من يقتل وليداً في أثناء الوضع أو عقب الوضع مباشرة ، شريطة أن يكون الدافع الى ارتكاب الجريمة صيانة شرف الجاني أو من ينصل به بصلة القربي .

ومها يكن ، فإن التشريع الجزائي السوري يشترط بنص صريح أن يكون الجاني في جريمة قتل الوليد المنصوص عليها في المادة ٥٣٧ الام غير الشعرعية . ويقيني أن في هذه التوسعة التي أخذ بها قانون العقوبات الإيطالي بعض الخير . وكان مجدر بنا اقتفاء أثره في هذا الصدد .

تعدد المتهمين في جويمة قتل الوليد : ولكن ما القول إذا استوفت جريمة قتل الوليد الواردة في المادة ٥٣٧ جميع شروطها وأركانها ،وتعدد فيها المتهمون، فهل تفرض العقو بة المخففة على جميع الشركاء والمندخلين أم يقتصر التخفيف على الام الجانية وحدها دون غيرها، ويعاقب سأر المتهمين الآخرين بالعقو بات المقررة لجرائم القتل المقصود والبسيط أو المشدد حسب الاحوال والظروف ?

إِنَ الظَّرَفُ الذِّي يَدْعُو إِلَى تَخْفَيْفُ العَقُوبَةُ الْقُرْرَةُ لَلْقَتْلُ الْقُصُودُ فِي جَرِيمَةً قتل الوليد المنصوص عليها في المادة ٥٣٧ هوظر ف شخصي، ولذاك فهو يقتصر اثره على من يتوافر فيه فقط، ولايتناول سواه من المحرضين أو الشركاء أو المتدخلين في هذه الجرعة ، وبكلمة اخرى : إن التخفيف لابرد الا بحق الام التي أقدمت على قتل وليدها غيرالشرعي أتقاء للعار ، فإذا عاونها أواشترك معها في اقتراف القتل أي شخص آخر ، كالقابلة او الطبيب او الخادم او الاب مثلاً بصفة مندخل complice أو شريك co-auteur او محرض instigateur ، فهو لايماقب بالعقوبة المخففة المنصوص علمها في المادة ٥٣٧ و أنما تطبق عليه أحكام المواد ٣٣٥ — ٥٣٥ الخاصة بجرائم القتل المقصود البسيط والمشدد ، ولايحول هذا دون استعمال محكمة الموضوع حقها في منحه اسباب التخفيف التقديرية إن وجدت. فاذا اشتركت القابلة مثلا او الزوج co-auteur معالاًم في قتل وليدها غير الشرعي اتقاء للعار عوقبت الام الفاعلة بعقوبة الاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنةعملاً باحكام الفقرة ١ من المادة ٥٣٧ ، وأماالقابلة او الزوج فان كلاً منهما يعاقب بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة عملاً باحكام الفقرة ه من المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات. وإذا كان الوليد المجنى عليه قد قتل عمداً، فإن الام الجانية تعاقب بالاعتقال المؤقت لا أقــل من خمس سنوات ، واما

شريكها co-auteur فيعاقب بالاعدام. والامر كذلك إذا كان هـذا الغير متدخلاً او محرضاً.

اما اذا جرى العكس ، وحرضت الام شخصاً آخر على قتل وليدها غير الشرعي اتقاء للمار ، فإن الام تعاقب بعقوبة الجرعة التي ارادت ان تقترف ، وتفيد من الظرف الشخصى المخفف الوارد في المادة ٥٣٧ ، وتفرض عليها العقوبة الواردة فيها، واما الفاعل فإنه يعاقب بالاشعال الشاقة المؤبدة او بالإعدام عملاً باحكام المادتين ٣٥٥ و ٥٣٥ حسب الاحوال . وكذلك اذا اشتركت الام في قتل وليدها غير الشرعي اتقاء للعار كمتدخله فقط complice فإن عقوبتها تحدد على ضوء احكام المادتين ٢١٨ و ١٩٥٨ من قانون العقوبات ، وتطبق على الفاعل احكام المادة ٥٠٥ من المادة ٥٣٥ او احكام المادة ٥٣٥ حسب الاحوال .

والخلاصة : أن ظرف التخفيف الوارد في المادة ٥٣٧ هو ظرف مخفف شخصي ، ولا ينبغي أن يتعدّى مفعوله الام سواء أقدمت على القتل محرضة أو فاعلة أو شريكة أو متدخلة .

عقوبة جريمة قتل الوليد المواردة في المادة ٢٧٥ من قانون العقوبات: انقتل الوليد المقصود هو في قانون العقوبات السوري دوعقوبة جنائية الوصف. وقد ميزت المادة ٢٧٥ الآنف ذكرها في العقوبة المقررة لجريمة قتل الوليد بين حالتين: الحالة الاولى: ان تقترف الام قصداً جريمة قتل وليدها غير الشرعي اتقاء للعار، اي أن تكون قد اقدمت على القتل دون نية مبيتة او سبق اصرار، وعقوبتها الاعتقال المؤقت الذي يتراوح بين ثلاث سنوات و خمس عشرة سنة. والحالة الثانية: ان ترتكب الام عمداً جريمة قتل وليدها غير الشرعي اتقاء لعار، اي ان تكون نية القتل مبيتة لديها، او ان تكون قد قتلت بعد

سبق اصرار ، وعقوبتها الاعتقال المؤقت الذي لا يجوز ان ينقص عن له سنوات ولا يزيد عن خمس عشرة . ومن الواضح انه ليس ثمة فرق بين الحالتين الا في الحد الادنى للعقوبة المقررة . فبينا تبدأ عقوبة الاعتقال في قتل الوليد المرتكب قصداً بثلاث سنوات ، إذ يرتفع هذا الحد الأدنى في قتل الوليد المرتكب عمداً فيبدأ بخمس .

ولعل الواجب يتقاضانا في هذا الصدد ان نسترعي الانتباه الى ان طريق المقاب لا يجدي وحده في القضاء على هذا اللون من الوان جريمة القتل المقصود، ولا بد من انتهاج سبل الوقاية لمكافحة جريمة قتل الوليد بالقضاء على اسبابها. ومن هذا القبيل فرض العقاب على من يسيب امرأة حبلى ، أو من يستغل امرأة خاضعة لسلطانه ، اومن يقدم على الاغواء. وفي قانون العقوبات السويسري نصوص صريحة في هذا الصدد ، ونذكر منها المواد ١٩٦١ و١٩٨١ و٢١٨.

وقبل ختام هذا البحث ، لابد لنا من التنويه بأن المادة ٥٣١ من قانون العقو بات السوري تمنح العذر المخفف وفقاً لاحكام المادة ٢٤١ للمرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ، كما تمنح هذا العذر المخفف ايضاً لكل من برتكب جريمة الاجهاض بصفة فاعل او شريك او متدخل للمحافظة على شرف احدى فروعه او قريباته حتى الدرجة الثانية . وربما كان من المفيد إقرار مثل هذا الشمول في جريمة قتل الوليد .

أما وقد أنجزنا بحث الصورة الاولى من صور القتل المقصود المخفف ، وهي جريمة قتل الوليد اتقاء للعار ، فإننا نود أن ننتقل الى شرح أحكام بحث الصورة الثانية، وتتجلى في جريمة القتل المقصو دالمقترف اشفاقاً بناء على طلب الجني عليه ، وقد نصت على ذلك المادة ٥٣٨ من قانون العقوبات السوري .

# ثانياً \_ القتل إشفاقاً وبناءً على طلب المجني عليه

Meurtre par pitié et sur la demande de la victime

#### المادة ٢٨٥

قهيد: تطرح هذه الصورة من صور القتل المقصود المخفف مشاكل دقيقة أراق العلماء من فقهاء واطباء ورجال دين وفلسفة واجتماع في بحثها والخوض فيها كثيراً من المداد (١). والسبب في هذا الإشكال انه اذا كانت الآراء والتشريعات مجمعة على الاعتراف للفرد بحق الحياة، فهي مختلفة اختلافاً شديداً في الاعتراف له بحق الموت. هل حياة الفرد ملك له ام للمجتمع ? هل محي للفرد ان يضع حد الوجوده حين يشاء وكيف يشاء ? هل يملك الفرد أن

H. Mannheim: Criminal justice and : مانظر في ذلك : مانيام (١) social reconstruction, London, 1946, p. 13-17.

G. Williams : The sanctity of life and the : وكذلك : وليمز criminal law, London, 1958.

H. Roberts: Euthanasia and other : دوبرتز: aspects of life and death, 1936.

J. Marquiset : Les droits naturels, Paris, وأيضاً : ماركيزه: 1961 .

وراجع غارسون: في شرح المادة ه ٢٠ ، ج ٢ ، نبذة ٣٠٠ وما بعدها من ٢٧.
واقرأ أيضاً الابحاث والمظان الكثيرة التي يثير إليها في هذا الصدد العلامة غارسون في
النبذة ٤٠٠ من شرحه المذكور. وعد – اذا شئت – الى تعليقات كازابيانكا حول
المادة ٥٧٥ ، من قانون العقوبات الايطالي ، والى شرح الفقيهين السويسريين لوغوز وكليرك
لأحكام المادة ١٩٤ من قانون العقوبات السويسري . واخيراً : إقرأ البحث الذي
نشره الدكتور محمود نجيب حسني حول « الحق في سلامة الجسم ، ومدى الحماية التي يكفلها له
قانونالعقوبات » في مجلة القانون والاقتصاد، العدد ٣ ، س ٢٥ لعام ٥٥٩ ص ٢٥ - ٣٠٠٠

يضع حداً لوجوده حين يشاء وكيف يشاء ? هل يملك الفرد أن يتنازل عن حقه في الحياة والبقاء ؟

اذا جاز للفرد ان يقضي بنفسه على نفسه بالموت ـ اي ان ينتحر ـ دون ان يكون معرضاً للمقوبة الجزائية ، فهل يعاقب الغير اذا قضى عليه برضاه وبناء على طلبه ?

هل يسلخ رضى المجني عليه بالموت أو طلبه اياه الصفة الجرمية عن فعــل إزهاق الروح ؟

أو كيس من حق الطبيب \_ بل من واجبه \_ اذا رأى ان مريضه يعاني آلاماً شديدة من جراء داء مستعص وبيل لا امل في شفائه ، ان يشفق عليه ، فينقذه من بقاء لا يحيا فيه إلا الألم والا السقم ?

هذه الاسئلة وامثالها يختلف في الجواب عليها رجال القانون ورجال الطب ورجال الطب ورجال الطب ورجال الدين و الفلسفة والاجتماع . ولا يتسع المجال هنا لاستعراضها ومناقشتها، وحسبنا ان نطرح المشكلة على صعيد التشريع الجزائي الصرف ، وان نبحث موقف الشارع السوري منها ، والحل الذي ارتضاه لها في صلب المادتين ٥٣٨ و ٥٣٩ من قانون العقوبات

نص المادة ٥٣٨ وشروط تطبيقها : أما المادة ٥٣٨ ــ وهي موضوع البحث الآن ــ فقد جاء فها مايلي :

« يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الاكثر من قتل إنساناً قصداً بعامل الاشفاق بناءً على إلحاحه بالطلب »

ومن الجلي الواضح ان الشارع السوري في هذا النص لم يأخذ بالرأي القائل \_£42\_ وجوب إباحة « الموت السهل ('' euthanasie و إعفاء فاعله من كل مسؤولية. و اليو تنازيا أو الموت السهل معناه القضاء على حياة شخص آخر بناء على إلحاحه و رغبة في انقاذه من آلام داء ميؤوس من شفائه . كاان الشارع السوري لم يشأ أن يضع على صعيد واحد من حيث المسؤولية والعقاب هذا الذي اقدم على القتل بدافع العطف والرحمة والانسانية ، واشفاقاً على المجني عليه ، و بناء على رضاه بل على الحاحه في الطلب ، وذاك الذي أقدم على ازهاق النفس البشرية بغياً وعدواناً . ولاشك في أن الأول ان لم يكن جديراً بالاعفاء من كل عقاب فهو جدير بالرأفة والتخفيف ، وجريمته لون من الوان القتل المقصود المخفف

و من البدهي ان تطبيق احكام المادة ٥٣٨ يتطلب قبل كل شيء ان يتوافر في الواقعة الاجرامية جميع اركان القتل المقصود البسيط من اعتداء مميت و نية في ازهاق الروح ، وأن يتوافر فيها فوق ذلك كله شرطان آخران :

شرط خاص بشخص المجنى عليه ، وآخر خاص بشخص الجاني.

١ - الشرط الخاص بشخص المجني عليه : - الالحاف في الطلب :

أما الشرط الذي يتعلق بشخص المجني عليه فمآله: ان يكون الجاني قد ازهق روح المجني عليه بناء على رغبة هذا الاخيروالحافه في الطلب . ومن مستلزمات هذا الشرط أن يكون المجني عليه هو البادىء في الافصاح عن طلب الموت ، وهو صاحب الاقتراح والمبادم الاول فيه . فلو أن طبيباً مثلاً أشفق على مريض ميؤوس من شفائه فاقترح ان ينقذه من اوجاعه باعطائه جرعة قوية من احدى المواد السامة كالكيانوس cyanure مثلاً ، فقبل العليل

<sup>(</sup>١) هذا هو اللفظ الذي اختارته لجنة المصطلحات العلمية في كلية الطب في جامعة دمشق .

شاكراً ، فلا سبيل إلى تطبيق احكام المادة ٢٦٥ من قانون العقوبات ، وائما تطبق احكام القتل المقصود البسيط الواردة في المادة ٢٦٥ ، على أن يؤخذ بعين الاعتبار \_ عند تحديد عقوبة هذا الطبيب \_ رضى الجني عليه كسبب مخفف تقديري . وربما أفاد هذا الطبيب الجاني أيضاً من احكام المادة ١٩٢ من قانون العقوبات بسبب نبل الدافع .

وفي هذا يختلف التشريع الجزائي السوري عن بعض التشريعات الجزائية الحديثة التي لاتستازم من أجل اعتبار مثل هذه الواقعة نوعاً من أنواع القتل المقصود المخفف أن يطلب الجني عليه الموت، وانماتكتني بأن يكون الجاني قدازه قروح الجني عليه برضائه ، ونو كان صاحب الفكرة أو الاقتراح في الاصل هو الجاني . وهذا ما أخذت به أحكام المادة ٢٥٥ من قانون العقوبات الايطالي ، اذ اعتبرت وضى الضحية consentement de la victime وحده كافياً لجمل الواقعة الاجرامية نوعاً من انواع القتل المقصود المخفف . ويتضح من دراسة مضمون المادة ٢٥٥ السالفة الذكر ان الشارع الايطالي لايستازم من أجل التخفيف أن تنبع فكرة الموت من المجني عليه وان يطلب من الجاني تنفيذ هذه الفكرة صراحة ، كا لا يستازم ان يكون الجاني قد رضخ حين اقدامه على ارتكاب الجريمة لدافع معين كالاشفاق مثلاً . وأنما مجعل هذا الشارع من رضى الجني عليه بالموت أو قبوله إياه عذراً قانو نياً يوجب تخفيف العقوبة عن القاتل بالقد والذي عنته المادة ٢٥٥ المذكورة آنفاً .

ونحن نؤيد النهج الذي اتبعه الشارع السوري في هذا الصدد في صلب المادة ٥٣٨ ، وهو ماأخذ به قانون العقوبات اليوناني في المادة ٣٠٠ منه ، وقانون

العقوبات السويسري في المادة ١١٤ منه ، ولا يجوز \_ في رأينا \_ الاقتصار على رضى المجني عليه ، بل لابد من صدور طلب صريح منه بالموت أولاً فأولاً ، اذ يُخشى أن يكون رضاه موحى به من الجاني ..

وطلب الموت الصادر عن المجني عليه يجب أن يكون صريحاً ، فلا يكني ان يعرب المجني عليه عن رغبته في الخلاص من أوجاعه وآلامه \_ وإن يكن الموت هو عمليا الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذه الرغبة . بل ينبغيأن يفصح المجني عليه في طلبه عن ارادته الصريحة الواضحة في وضعحد "لحياته .

وفضلاً عن صراحته ووضوحه ، فإنطلب الموت الصادر عن المجني عليه يجب أن يكون جدياً ومتكرراً ، وبتعبير آخر : يجب أن لا يكون طلب الموت الصادر عن المجني عليه ناشئاً عن نزوة عابرة ، وانما ينبغي أن يكون مبنيًا على أسباب جد ية ، ومفصحاً عن رغبة حقيقية صحيحة في تلقي الموت . فاذا طلب أحدهم الموت لصداع شديد ألم به ، أو وجع لاهب في ضرسه ، فلا يجوزأن يؤخذ مثل هذا الطلب بعين الاعتبار مهما تكرر لانه ليس جدياً . ولا يمكن أن يفيد الجاني من تخفيف العقوبة المقررة للقتل المقصود عملاً بأحكام المادة ٣٥٥ ما لم يشبرت أنه كان لديه من الاسباب الصحيحة ماحدا به إلى الاعتقاد بأن المجني عليه في وضع خطير أو أنه في حالة ميؤوس منها .

بيد أن القانون لا يشترط ان يكون الطلب خطياً ، أو أن يقع في شكل معين. وإنما ينبغي اثبات وقوعه على كل حال . وكون الطلب خطيا لا يقوم وحده دليلاً بالضرورة على « جد يته » .

أما الالحاح في الطلب حسب تعبير المادة ٥٣٨ - فينم عنه تكرره أو تعدده.

والمسألة التي يمكن ان تثار في هذا الصدد هي : هل يعتبر الطلبقائماً قانونياً اذا صدر عن شخص عديم المسؤولية ، كأن يكون قد صدر عن قاصر أو عن مجنون ?

هذه المسألة التي سكت عنها قانون العقوبات السوري مختلف في حلهااختلافاً كبيراً. فبعضهم يجيب على هذا السؤال بالنفي ، لانه يرى ان عديمي المسؤولية لايمته الإرادتهم قانوناً ، ولا يمكن ان يكون لها أي اعتبار قانوني irrelevante لايمته وقد اخذ بهذا الرأي قانون العقوبات الايطالي فلم يبح الاعتداد برضى الجني عليه ، ولم يجز تخفيف العقوبة عن الجاني، اذا كان هذا الجني عليه حداً لم يتم الثامنة عشرة من عمره ، أو كان مصاباً بمرض عقلي أو بقصور نفسي ناجم عن أية عاهة اخرى او عن الادمان على الكحول والمخدرات ، او كان الجاني قد انتزع رضى المجني عليه بالموت بالعنف او التهديد او الايحاء أو الحياة والحياة مثل هذه الحالات لا يمكن ان تعتبر الواقعة الاجرامية من قبيل القتل المقصود المخفف ، وانما يعاقب القاتل بالعقوبة المقررة للقتل المقصود البسيط او المشدد حسب الاصول .

غير أن بعض التشريعات الجزائية الحديثة ، كالتشريع السويسري مثلاً ، تسكت عن أيراد حل لهذه المسألة بنص صريح كهذا النص الذي جاءت به المادة ٥٧٩ من قانون العقوبات الايطالي ، وتعتبر المشكلة قضية من قضايا الواقع التي يعودأ من تقديرها لحكمة الموضوع ، تَبُت فيها في كل دعوى على حدة ، وتفصل فيا اذا كان طلب الموت صادراً من مميز أم لا على ضوء وقائعها وادلتها وظروفها وملا بساتها. وليس من ريب في أن طلب الموت الصادر من غير الميز لا يعبأ به بتاتاً .

#### ٢ ــ الشرط الخاص بشخص الجاني : ــ دافع الاشفاق :

وليس يكني في نظر قانون العقوبات السوري من اجل تطبيق احكام المادة ٢٥٥ ان يطلب المجني عليه المميز الموت من الجاني ، وان يكون طلبه جدياً وصريحاً واضحاً ، و ان يلح في هذا الطلب ويلحف ، وأنما 'يشترط ايضاً ان يكون الدافع الذي حمل الجاني على نلبية طلب الجني عليه في اذاقته طعم الموت هو الشفقة . فاذا كان الجاني يهدف من وراء القضاء على حياة المجني عليه الى تأمين مصلحة خاصة او إيفاء غرض معين أو الحصول على مأرب ، فلا يجوز ان يفيد من التخفيف الوارد في المادة ٥٣٨ مهما ألح المجنى عليه في طلب الموت .

والجدير بالذكر ان أكثر التشريعات الجزائية الحديثة لاتوجب توافرشرط الاشفاق، ولا تعبأ بالدافع الى ارتكاب القتل بناء على طلب الجني عليه ، ولكن الشارع السوري يوجب توافر هذا الدافع في نفس الجاني حين اقدامه على تلبية طلب المجني عليه الموت ، حتى إذا لم يثبت قيام دافع الاشفاق ، امتنع تخفيف العقو بة و فق ماورد في المادة ٥٣٨ ، ووجب عندئذ اللجوء إلى تطبيق احدى العقو بات الواردة في المواد ٥٣٥ ـ ٥٣٥ حسب الظروف والاحوال .

واظلاصة : اذا توافرت في الواقعة الجومية أركان جويمة الفتل المقصود، وكان الجاني قد اقدم على قتل المجني عليه بناء على طلبه الملحاح، وبدافع الشفقة، فلا بد عندئذ من اعتبار هذه الجويمة من جو اثم القتل المقصود المخفف، ولامنا سمن تطبيق احكام المادة ٥٣٨ من قانون العقوبات السوري .

عقوبة الفتل المقصود المخفف الوارد في المادة ٣٨٥ إذا استجمعت الواقعة الإجرامية جميع شرائط التطبيق القانوني المنصوص عليها في المادة ٣٨٥ عوقب

الفاعل بالاعتقال مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات. وغني عن البيان أن الشروع في هذه الجريمة الجنائية الوصف معاقب عليه. وإذا تعدد المتهمون من محرضين وشركاء ومتدخلين فلا يجوز فرض العقوبة المقررة للقتل المقصود المخفف ، يمقتضى أحكام المادة ١٥٣٨ إلا على من يتوافر في شخصه الظرف المخفف المنصوص عليه في صلب هذه المادة ذاتها.

والواقع ان أكثرالتشريعات الجزائية الاجنبية التي تنضمن نصاً مماثلاً لنص المادة ٣٨٥ تنزل بعقوبة هذه الجريمة الى الجنحة . وقد مال الشارع السوري الى الشدة فأبقى على العقوبة المقررة وصفها الجنائي . ومن المعلوم أن قانون العقوبات المصري \_ كمانون العقوبات الفرنسي \_ خال من أي نص شبيه بنص المادة ٣٨٥ الواردة في قانون العقوبات السوري .

و ننتقل من تُمَّ إلى بيان أحكام الصورة الشالثة من صور القتل المقصود الخفف ، وتتجلى في المادة ٥٣٥ من قانون العقوبات .

### ثالثاً – التحريض و المساعدة على الانتحار

L' incitation et l' assistance au suicide

#### المادة ٢٩٥

قهيد: الانتحار يعني قضاء المرء على نفسه ، وهو أن يقتل الانسان نفسه عامداً. ومشكلة الانتحار متعددة الجوانب ، لا يتصدى لها رجال القانون فحسب ، وأنما يعالجها أيضاً علماء الاجتماع ورجال الدين والتربية والطب وعلم النفس<sup>(۱)</sup>.

وقد كان الانتحار والشروع فيه جرائم يعاقب عليها القانون في أغلب التشريعات الجزائية الاوروبية ماقبل الثورة الفرنسية ، وكان المنتحر أيحا كم بعد وفاته في جثته ، و يقضى بمصادرة أمواله . وقد استهدف تجريم الانتحار

Durkheim: Le suicide. Paris, 1897.

Bayet: Le suicide et la morale, Paris,1922-

Halbwachs: Les causes du suicide, Paris, 1936.

Deshaies: Psychologie du suicide, Paris, 1947.

Candiotti, Dérobert et Moine: Considérations statistiques sur le suicide en France et à l'étranger, Annales de médecine légale, 1948, P 1 et s.

<sup>(</sup>١) اقرأ في موضوع الانتحار: غارو ، ج ه نبذة ٣٤٤٠ ص ٢٧٠ ومابعدها ، وغارسون في شرح المادة ه ٢٩ نبذة ٥٠٠ ص ٢٢ وهابعدها ، والفقيه الانكايزي وليمز في المرجع السابق ، وكذلك مانهايم في المصدر السابق مر. ١٠ – ١٣٠ . واذا شاقك هـذا الموضوع فراجع ايضاً :

واجراءات العقاب عليه لهجات لاذعة وانتقادات شديدة من فلاسفة القرن الثامن عشر من أمثال مو نتسكيو و بكاريا . و ما يزال التشريع الجزائي في انكلت وهو شديد الحفاظ يعاقب على الانتحار والشروع فيه . أما أغلب التشريعات الجزائية الحديثة ، فانها \_ على العكس \_ لا تعاقب على الانتحار ولا على الشروع فيه ، و إنما تخرج هذه الظاهرة من نطاق القانون لتدخلها في حيز الدين والاخلاق . و لئن أجمعت قوانين العقو بات، أو كادت ، على عدم تجريم الانتحار والشروع فيه ، و المعاقبة عليهما ، فانها مختلفة اختلافاً شديداً في أمر تجريم التحريض والمساعدة على الانتحار ، والمعاقبة عليهما . فقانو فاالعقو بات الفر نسي والمصري مثلاً ، لا يعتبران الانتحار أو الشروع فيه جريمة ، وهما لذلك لا يعاقبان على التحريض على الانتحار والا على إسداء العون فيه ، لأن التحريض على فعل مباح والتدخل والاشتراك فيه هو أيضاً مباح ولا عقاب عليه .

بيد ان قانون العقوبات السوري - وإن لم يعاقب على الانتحار والشروع فيه له يما أن يذهب إلى حدا باحة النحريض عليه و الاشتراك أو التدخل فيه لما يفي ذلك من خطر على سلامة الافراد وأمن المجتمع . وإذا جاز لنا أن نعتبر حياة الفرد حقاً من حقوقه الشخصية التي يستطيع إهدارها بنفسه دون عقاب فلا يجوز أن يبقى بلاعقاب العبث بحياة الغير عن طريق حمله على اهدار حياته أو مساعدته على ذلك . وهذا هو السبب الذي حدا بالشارع السوري إلى تجريم تحريض الآخرين أو مساعدتهم على الانتحار في صلب المادة ٥٣٥ من قانون العقوبات محتذياً في ذلك نهج اكثر التشريعات الجزائية الحديثة التي لا تعاقب المرء على قتله نفسه أو إيذائه إياها عامداً لأنها اعتبرته حراً في ذلك ، وإنما هي تعاقبه على حمله الغير نفسه أو إيذائه إياها عامداً لأنها اعتبرته حراً في ذلك ، وإنما هي تعاقبه على حمله الغير

أو تشجيعه أو معاونته على اقتراف مثل هذه الأفعال الخطرة. ومثال ذلك ماورد في المادة ٥٨٠ من قانون العقوبات الايطالي ، والمادة ١١٥ من قانون العقوبات اليوناني ،والمادة ١٣٩٥ من قانون العقوبات اليوناني ،والمادة ١٣٩٠ من قانون العقوبات اليوغسلافي ، والمادة ١٣٨ من قانون العقوبات البلغاري ، الح ٠٠٠

وهذا النهج الذي سلكه التشريع الجزائي السوري كاسلكته التشريعات الجزائية الحديثة الأخرى التي ذكرناها هو النهج المنطقي المعقول ، لأن العقاب ، في الحقيقة ، يفقد الغاية من وجوده ، ويغدو عديم الجدوى إذا فرضه التشريع على المنتحر ذاته . ذلك لان الانتحار اذا تم وتوفي المنتحر ، تعذر تطبيق العقوبة المقررة قانوناً، لسقوط الدعوى العامة وانقضائها بالوفاة ولاستحالة ملاحقة المتوفى ومحاكمته عملاً بقاعدة شخصية العقوبات. وإذا لم يتم الانتحار .وبتي فيحيز الشروع أو المحاولة فلا فائدة ترجى من فرض العقوبة على الشارع في قتل نفسه، لان من يصمم على الموت، ولا يخشاه 'لايردعه خوف العقاب عن تنفيذ ماعقد النية عليه . فضلاً عن أن من يحاول الانتحار ثم يشفي هو جدير بالعطف ، والمعالجة ، والتشجيع على حب الحياة والاستمرار في البقاء ، ولايفيد في تحقيق كل ذلك الملاحقة الجزائية والمحاكمة العلنية، وفرض العقاب من سجن وسواه. أما من يعبث بحياة الآخرين وبعقولهم ، فيدعوهم الى قتــل انفسهم ، او يشجعهم على ذلك، او يقدم لهم ادوات التنفيذ، فهو ذو نفسية خبيثة وشخصية خطرة ، وجدر به العقاب (١) . وهـذا ماقررته احكام المادة ٥٣٥ من قانون العقوبات السوري .

<sup>(</sup>١) ان القاعدة التي أخذ بها التشريع الجزائي السوري هي – كما اسلفنا – انمن =

رس المادة ٣٩٥ وشروط تطبيقها :ولكن ماذا وردفي المادة ٣٩٥ من أحكام، وما هي شروط تطبيقها ?

لقد نصت المادة ٥٣٩ على مايلي:

« ١ – من حمل انساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار او ساعده بطويقة من الطوق المذكورة في المادة ٢١٨ ، الفقرات آ، ب، د، على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الاكثر إذا تم الانتحار.

« ٢ - وعوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عنه ايذاء او عجن دائم .

« ٣ ـ واذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه . »

في هذا النص يتجلى موقف الشارع الجزائي السوري بوضوح وجلاء . فهو لا يمتبر الانتحار جريمة ، ولا يعاقب عليه ولا على الشروع فيه ، لأن من يجني على نفسه فإنما يهدر حقه في الحياة ، وهو حق خاص به ، او يمس سلامته الشخصية . وفعله هذا يمجة الدين ، وينفر منه الخلق الكريم، ولكنه يخرج عن سلطان القانون الجزائي .

بيد أن الشارع السوري ، من جهة أخرى ، اعتبر التحريض على الانتحار

<sup>=</sup> يفتل نفسه أو يؤذيها المصرب أو الجرح أو البتر أو التعطيل أو أحداث العاهة لا يعتبر بحرماً ولا عقاب عليه ألبتة . ولكن قانون العقوبات العسكري السوري خرج على هذه الفاعدة العامة في المادة و المادة مؤقتاً أو مؤبداً ليتهرب من الواجبات المسكرية الفاقونية . ثم جاءت المادة من قانون خدمة العلم وعاقبت بالعقوبة ذاتها كل مكاف أو احتياطي عطل عضواً من أعضائه بنفسه أو واسطة شخص آخر بقصد التخلص من خدمة العلم .

أو اسداء اي عون للمنتحر جريمة نجب معاقبة مقترفها ، لان محل الاعتداء أو موضوعه في هذه الجريمة لم يعد \_ كما هي الحال في الانتحار الصرف ـ حياة مقترفها نفسه ، وانما محل الجريمة أو موضوعها هو حياة الغير . والفرق بين الحالين جلى واضح .

ولم يكن الشارع السوري ليقوى على تجاهل الأمر، فجعل من افعال التحريض والمساعدة على الانتحار جريمة قائمة بذاتها sui generis ، وخصها بنص المادة ٣٩٥ السالف ذكرها . وكان لا بد من إحداث مثل هذا النص ، لأن القواعد العامة لم تكن لتجيز فرض العقاب على مقترفي هذه الأفعال . وآية ذلك أنه مادام الانتحار لا عقاب عليه ، فإن افعال التحريض أو الاشتراك أو التدخل في الانتحار هي الاخرى لا عقاب عليها إذ إن التحريض أو المساعدة على فعل مباح هو أيضاً مباح . ومن هنا نشأت ضرورة وضع نص المادة ٣٥٥ الآنف بيانها السد هذه النفرة التي يحدثها تطبيق القواعد العامة في الاشتراك الجرمي .

أما شروط تطبيق المادة ٥٣٩ فيمكن تلخيصها يما يلي :

الشهرط الاول: ويتعلق بالركن المادي ، وقوامه:

آ – ان يحمل انسان بأية وسيلة انساناً آخر على الانتحار .

ب ـ أو أن يساعد انسان بطريقة من الطرق المذكورة في الفقرات آ، ب ، د من المادة ٢١٨ انساناً آخر على قتل نفسه .

آ - التحريض على الانتحار: أما أن يحمل الانسان بأية وسيلة شخصاً آخر على الانتحار، فهذا يعني ان يحوضه على الانتحار. والملحوظ ان الشارع تجنب في هـذا المقام استعال كلة «حرّض» عوضاً عن «حل» لان المحوض لا يطلق في قانون العقوبات السوري إلا على «من حمل او حاول ان يحمل شخصاً آخر

بأية وسيلة كانت على ارتكاب جرية » كما تشير إلى ذلك المادة ١١٦ من قانون العقوبات. أما من يحمل شخصاً آخر على القيام بفعل لايعاقب عليه القاتون ، كالانتحار مثلاً ، فلا يمكن ان يسعى في عرف الشارع الجزائي السوري «محرضاً ». ومن جهة ثانية ، فإن الاحكام العامة تقضي بمعاقبة المحرض وإن لم يفض التحريض الى نتيجة ، بل إن التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليه وان لم يلق قبولاً ، وذلك صريح واضح في أحكام المادة ٢١٧ من قانون العقوبات. أما في المادة ٣٥٥ التي نحن في صدد شرحها ، فلا عقاب على من يحمل إنساناً آخر على الانتحار إلا إذا تم الانتحار أو شرع فيه على الاقل . ولذلك حسناً فعل الشارع حينها استبعد كلة «حرس » واستعاض عنها المفظة «حمل » لما ينها من فروق في الاصطلاح القانوني ، وإن كان معلولها اللغوي واحداً . ونحن في هذا الموضع من البحث في نستعمل الكلمت ين يعناهما اللغوي الواحد .

ولا يمكن ان يعتبر الفاعل انه حمل المجني عليه على الانتحار إلا إذا كانهذا الفاعل هو صاحب الفكرة ، وهو الذي نقلها الى المجني عليه ، واقنعه بقبولها والتصميم عليها وتنفيذها. ويجب على كلحال أن يكون لتحريض الفاعل بانتحار المجني عليه صلة السبب بالمسبب والعلة بالمعلول ، يحيث يغدو من الثابت أنه لولا تحريض الجاني لما اقدم المجني عليه على الانتحار أو لما شرع فيه على الاقل .

ب - المساعدة على الانتحار: في هذه الصورة من صورتي ركن الجريمة المادي لاتنبت فكرة الانتحار فيذهن الجاني فينقلها الى المجني عليه ويحمله على الايمان بها والإقدام على تنفيذها ، وانما تكون فكرة الانتحار متولدة في نفس

المجني عليه ، ويكتني الجاني بان يسدي يد المعونة الى المجني عليه لتنفيذ مشروعه. ولا يعاقب الجاني على هذه المعونة التي قدمها الى المجني عليه في قيامه بعملية الانتحار إلا إذا تجلت في إحدى الصور الثلاث التي نصت علمها الفقرات آ، ب ، د ، من المادة ٢١٨ من قانون العقوبات . وهذه الصور الثلاث هي :

أولاً – اعطاء الارشادات: ان يكون الجاني قد أرشد المجني عليه الى كيفية ارتكاب الانتحار، وساعده بذلك على الفعل (١).

ثانياً - تشديد العزيمة : ان يكون الجاني قد شد دعزيمة المجني عليه المعقودة على الانتحار باية وسيلة من الوسائل ، كأن يعمد الى تقريظ قتل النفس ، واظهار محاسن الارتحال عن هذه الدنيا ، وامتداح الانتحار والمنتحرين ، والنهوين من شأن آلام الموت التي قد يدفع التفكير بها المجني عليه الى الاحجام عن تنفيذ الانتحار ، وغير ذلك من الوسائل التي يلجأ إليها الجاني لتقوية أعصاب المجني عليه ودفع الجبن عن قلبه ، وتحريره من رهبة الموت وخشية الفناء ، وزيادة اندفاعه نحو الملاك .

ثالثاً وأخيراً \_ المساعدة الفعلية: ان يعمد الجاني الى مساعدة المجني عليه ومعاونته على الافعال المهيئة للانتحار أوعلى الافعال التي تسهل عليه ارتكابه أو التي تمكنه من إتمام ارتكابه و ذلك كأن يمده بأسباب الانتحار من سم أو سلاح أوغير ذلك من وسائل و أدوات قاتلة .

<sup>(</sup>١) ان الفقرة آ من المادة ٢١٨ تعد متدخلا في جناية او جنحة من اعطى ارشادات لافترافها وان لم تساعد هذه الارشادات على الفعل . ونحن نعتقد ان تطبيق المادة ٩٩ ه يشترط في حال اقتصار الجاني على اعطاء الارشادات ان يكون قد ساعد بارشاداته على اقتر الف الانتحار نظراً لعراحة لمن المادة ٩٩ ه المذكورة.

وإذا كان الجاني في الصورتين الأولى والثانية تقتصر مساعدته على المرحلة التي تسبق البدء بالانتحار، فهو في الصورة الثالثة يقدهم مساعدته عند البدء عرحلة الإعداد والتحضير للانتحار وفي خلال مرحلته التنفيذية.

وغني عن البيان أن الشارع في نص المادة ٢٥٥ لا يحدد الوسائل التي يلجأ البها الجاني في حمل المجني عليه على قتل نفسه ، ولا يوجب أن يجري النحريض بطريقة من الطرق المعينة ، وإنما يتكون الركن المادي في هذه الحال بالتحريض على الانتحار اياً كانت وسيلة التحريض . أما إذا تجلّى الركن المادي في صورة المساعدة على الانتحار فإن الشارع الجزائي يستلزم لقيام الركن المادي في هذه الحال أن تكون المساعدة على الانتحار قد جرت بطريقة من الطرق المعينة على سبيل الحصر في الفقرات ا ، ب ، د من المادة ٢١٨ من قانون العقوبات . فإذا لجأ الجاني ، في مساعدة المجني عليه على قتل نفسه ، إلى طريقة اخرى لم ترد في الفقرات المذ كورة ، امتنع تطبيق أحكام المادة ٢٥٥ التي نحن في صددها .

وقد يحدث أحياناً أن يحرض أحدهم شخصاً على الانتحار، ثم لايكتني بالتحريض المجرد، بل يشدد عزيمته على تنفيذ الفكرة، ويقدم له السلاح، أو يناوله الكاس الطافح بالسم، أو يساعده على شد الحبل حول عنقه، وفي هذه الحال يرتكب الجاني فعلين في آن واحد: التحريض على الانتحار، ويكفي كل فعل منهما مستقلاً عن الآخر، لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة ٢٥٥، فهل يؤلف ارتكاب الجاني للفعلين معاً على الوجه الذي ذكرناه تعدد جرائم ?.

الحقيقة أن الشارع الجزائي يعاقب في المادة ٥٣٩ على فعل التحريض على

الانتحار كما يعاقب أيضاً على المساعدة على الانتحار ، والجاني الذي يقوم بأي فعل من هذين الفعلين تفرض عليه العقوبة المحددة في صلب المادة ٥٣٩ . وأما الجاني الذي يقوم بالفعلين معاً أي بالتحريض وبالمساعدة على الانتحار ، فلا يعتبر انه ارتكب جريمتين اثنتين ، ولا تطبق عليه أحكام تعدد الجرائم الواردة في المادة ٢٠٤ من قانون العقوبات، وإنما يكون قد اقترف جريمة واحدة ، لأن النتيجة الجرمية الناجمة عن الفعلين هي واحدة ، ولأن محل الجريمة أوموضوعها في الفعلين هو حياة انسان واحد بعينه . وللقاضي عند تقدير العقوبة ، على مثل هذا الجاني الذي لم يكتف بالتحريض وأنما عاون في التنفيذ ، أن يرتفع بها حتى يبلغ حدها الأقصى ، وهو الاعتقال عشر سنوات .

الشوط الثاني \_ إنمام الانتحار فعلاً ، أو الشروع فيه على الاقل":

إن الشارع الجزائي لا يعاقب في المادة ٥٣٥ من يحرض أو يساعد شخصاً آخر على الانتحار مالم يُعض هذا التحريض أو هذا العون الى نتيجة جرمية معينة . وهي تبدو في حتيقتها مستقلة عن إرادة الجاني . فلا بد من أن ينتحر الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار ، أو أن يشرع على الأقل في قتل نفسه ، وأن ينجم عن هذا الشروع إيذاء أو عجز دائم . ويُبنَى على ذلك أن حدوث النتيجة الجرمية الضارة التي يتوخاها الجاني من وراء أفعال التحريض أو المساعدة ، شرط أساسي من شروط المعاقبة وتطبيق أحكام المادة ٥٣٥ . فاذا حرض إنسان شخصاً آخر على قتل نفسه ، أو قدم له سلاحاً لتنفيذ ذلك، ولكن هذا الشخص الذي قدر له أن ينتحر لم يقبل أصلاً بما حرض عليه ، أو أنه قبل ، ولكن هذا الشخص الذي عند التنفيذ ، أو عدل عنه ، فلا هو انتحر ولا

هو حاول الانتحار ، أو أنه حاول ذلك ، ولكنه حيل بينه وبين إنجاز ماحاول، فلم يصب نفسه بأي أذى ، فلا عقاب في كل هذه الحالات على من حر"ض، ولا عقاب على من ساعد .

وكذلك فلا عقاب على من شرع في حمل شخص آخر أو في مساعدته على الانتحار ، لأن مجرد الشروع في النحريض أو في المساعدة على الانتحار ، لأن مجرد الشروع فيه الواقع ، إلى الانتحار فعلاً ولا إلى الشروع فيه ولذلك فلا عقاب على الشروع في الجناية المنصوص عليها في الفقرة ا من المادة ٩٦٥ لاستحالة تحقق الشرط الموضوعي ألا وهو حدوث النتيجة الضارة (١٠) . كما لاعقاب أيضاً على الشروع في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة ذاتها للسبب الذي أتينا الآن على ذكره من جهة ، ولأن هذه الجريمة ذات وصف جنحي ، ولا يعاقب الشروع في الجنح إلا بنص .

ومن الواضح أن جريمة الحمل أو المساعدة على الانتحار ، وهي الجريمة الواردة في المادة ٥٣٩ ، يعاقب على النحريض عليها والتدخل فيها ، وتخضع أفعال التحريض والتدخل في هذه الجريمة للأحكام العامة الواردة في المواد ٢١٦ ـ ٢١٩ من قانون العقوبات .

وما دمنا في صدد التحدّث عن شرط حصول النتيجة الجرمية الضارة ، فلمل من المفيد أن نسترعي الانتباه الى أن الشارع أنخذ من جسامة هذه النتيجة

<sup>(</sup>١) وهذا مايؤلف حالة اسنثنائية نادرة القاعدة العامة التي تقضي بالعقاب على الشروع في الجنايات اطلاقاً. وتما ببرر هذا الاستثناء انه اذاكان النص القانوني يشترط صراحة من اجل تجريم فعل ما ، اوالعقاب على جناية ما ، حدوث النتيجة الجرمية، فن البدهي ان يكون الشروع في هذه الجناية او ذلك الفعل غير معاقب عليه .

الجرمية معياراً لتقدير العقوبة التي ينبغي فرضها على من يحمل أو يساعد غيره على الانتحار . فاذا وقع الانتحار فعلا وتوفي المجني عليه ' فان العقوبة الواجبة التطبيق هي الاعتقال عشر سنوات على الأكثر ، وأما اذا شرع في الانتحار، ولم يمت المجني عليه ، وإنما أصيب بإيذاء أو عجز دائم ، فإن العقوبة تنقلب الى جنحية ، وتغدو الحيس من ثلاثة أشهر إلى سنتين .

#### الشرط الثالث ــ وجوب توافر القصد الجرمي:

إن جريمة التحريض أو المساعدة على الانتحار لاعقاب عليها مالم تكن قد اقترفت قصداً intentionnellement ومعنى ذلك: أن من يحمل سواه أو يساعده على الانتحار لايعاقب إلا إذا كان أقدم عليه ما أقدم عليه عن وعي وارادة consciemment et volontairement. أما إذا كان سلوكه في تحريض الغير أو مساعدته على الانتحار غير مبني على قصد وإنما كان مبنياً على خطا كالاهمال أو قلة الاحتراز ، فلا سبيل لتطبيق العقو بة الواردة في المادة ٥٣٥ ، ومن المرجح أنه لا يمكن ملاحقة الفاعل هنا أيضاً بجرم القتل الخطأ المنصوص عليه في المادة ٥٥٠ من قانون العقو بات (١).

ومن الجدير بالذكر ان بعض التشريعات الجزائية الحديثة ، كالتشريع الجزائي السويسري مثلاً ، لاتكتني بتوافر القصد الجرمي من أجل المعاقبة على فعل النحريض أو المساعدة على الانتحار ، وإنما تشترط أن يكون الجاني قد

<sup>(</sup>١) اقرأ لوغوز : شرح قانون العقوبات السويسري ۽ القسم الخاس، الجزء الاول ، ص ٢٣ ، نبذة ٤ من شرح المادة ١١٥.

أقدم على ارتكاب هذا الفعل بدا فع أناني القدم على ارتكاب هذا الفعل بدا فع أناني الشارع السوري لم ينهج هذا النهج ، ولم يعبأ بالدا فع أياً كان ولم يتخذ منه شرطاً من شروط معاقبة من يحمل أو يساعد شخصاً آخر على الانتحار . ونص المادة ٥٣٥ صريح في ذلك .

الشوط الرابع - أن لايكون الجني عليه عديم المسؤولية :

فاذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار عديم المسؤولية ، كأن يكون طفلاً أومجنوناً ، اعتبر الشخص الذي قام بالنحريض أو بالمساعدة فاعلاً معنوياً علون طفلاً أومجنوناً ، وامتنع تطبيق العقوبة الواردة في المادة ٢٩٥ عليه ، وانما تفرض عليه احدى العقوبات المقررة للقتل المقصود البسيط أو المشدد والمنصوص عليها في المواد ٣٥٠ من قانون العقوبات ، وذلك حسب الاحوال (٢). والوضع هنا مماثل عاماً لوضع من يحمل انساناً على أن يمس سلكاً دون أن يدرك هذا الاخير أن السلك مشحون بالكهرباء ، فيقضي عليه التيار، أو من يقدم كأساً من السم الى أحد الاشخاص على أنه رحيق مصفى ، فينهل منه هذا دون أن يعي الحقيقة ، ويموت. في هذه الحالات وأضرابها يعاقب الجاني منه هذا دون أن يعي الحقيقة ، ويموت. في هذه الحالات وأضرابها يعاقب الجاني من قانون العقوبات.

وقد نصت الفقرة ٣ من المادة ٥٣٩ المشار اليها على أنه « اذا كان الشخص

<sup>(</sup>١) راجع المادة ١١٥ السالف بيانها من قانون العقوبات السويسري .

<sup>(ُ</sup>٧) راجع ً لذا شئت ـ ماقلناه في الصفحات ١٣١ ـ ١٣٢ من هذا الكتاب ، وانظر ايضاً الفقرة الاخيرة من المادة ٨٠ من قانون العقوبات الايطالي ، والمادة ٨٠ من قانون العقوبات البوغوسلافي. المقوبات البوغوسلافي.

الحمول او المساعد على الانتحار حدثماً دون الخامسة عشر من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه » .

ولاريب في أن هذا النص محوط بالالتباس والغموض ، وأنه يثير كثيراً من الإشكالات. فمن هو الحدث دون الخامسة عشرة ? هل هو ذلك الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره أم هو الذي لم يتمها ? ومن هو المقصو دبالمعتوه؟ هل يقصد به من كانت مسؤوليته ناقصة وفقاً للنعريف الوارد في المادة ٢٣٢ أم إنه يشمل أيضاً من كانت مسؤوليته منعدمة كلياً كالمجنون مثلاً ? وكيف يمكن أن تطبق ، في مثل هذه الاحوال جميعها ، على الجاني عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه ? واذا كان الشخص المعتوه أو الحدث دون الخامسة عشرة لم يَصْدَعُ بما حُرَّض عليه ، ولم ينفذ ماساعده الفاعل على تنفيذه ، فهل يظل الجاني معاقباً على تحريضه أو تدخله ، وان كان النحريض أوالندخل لم يفضيا إلى نتيجة ? أذا أخذنا نص الفقرة ٣ من المادة ٥٣٩ بحرفيته ، كان لابد لنا من الجواب على هذا السؤال بالايجاب. ولكن هل هـذا هو الذي يقصده الشارع الجزائي من احداث الفقرة ٣ الآنفة الذكر ? ثم أو ما كان من الافضل أن تصاغ هذه الفقرة صياغة جديدة تزيل هذا اللبسعلى النحو الذي صيغ عليه أمثالها في قوانين العقوبات الحديثة ? ولعدل الاقرب الى الصواب، والى ارادة الشارع الحقيقية ، تعديل هذه الفقرة كما يلي : « واذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً لم ينم الخامسة عشرة من عمره ، أو كان عديم المسؤولية طبقت على الجاني العقوبات المقررة للقنل المقصود ، ثم أو كم يكن من الافضل أيضاً أن يفرق الشارع بين عديم المسؤولية وناقص المسؤولية، وبين الحدث الذي لم يتم الخامسة عشرة والحدث الذي أتمها ولكنه لم يتم الثامنة عشرة الدي أتمها ولكنه لم يتم الخامسة عشرة الدي أتمها ولكنه لم المدا من قانون العقوبات اليوغوسلافي خير مثال لهذا النهج المنطقي السلم ? .

ومهما يكن ، فإن ثمة فرقاً تجب ملاحظته بين الشروط الثلاثة الأول وهذا الشرط الرابع . ذلك أن تخلف أحد الشروط الثلاثة الأول يفقد الواقعة صفتها الاجرامية ويجعل الفعل مباحاً ولاعقاب عليه . أما اذا توافرت هذه الشروط الثلاثة وتخلف الشرط الرابع ، فإن الواقعة تظل جريمة معاقباً عليها واثما يتبدّل النص الواجب التطبيق ، وتتبدل بالتالي العقوبة . والشروط الاربعة التي ذكر ناها لاغنى عن توافرها لتطبيق احكام المادة ٣٩٥ من قانون العقوبات . فاذا استكملت الواقعة الاجرامية تلك الشروط جميعها ، فا هي العقوبة التي حددها الشارع الجزائي لفاعلها ؟

العقوبة المقررة الجريمة الواردة في المادة ٢٥٥ : إن المادة ٢٥٥ لاتشتمل على عقوبة واحدة بل على عقوبتين اثنتين : الاولى جنائية والشانية جنحية . ذلك ان الشارع الجزائي اتخذ المعيار الموضوعي الصرفي تعيين مقدار العقوبة ، وبنى تقديره على أساس النتيجة الجرمية الحاصلة ، وإن كان حصول هذا القدر من النتيجة أو ذاك رهناً بارادة الجني عليه ، ولا يتوقف على ارادة الجاني . وعلى هذا فقد ميز الشارع الجزائي في تحديد العقوبة المقررة بين حالتين :

الحالة الاولى : ان يتم الانتحار ويموت المجني عليه ، وفي هذه الحال يماقب من حمله أو ساعده على قتل نفسه بعقوبة الاعتقال المؤقت من ثلاث الى

عشر سنوات على الاكثر . وهذه هي العقوبة عينها التي يفرضها الشارع في المادة السابقة ( ٥٣٨ ) على من يقتل انساناً قصداً بعامل الاشفاق بناء على الحاحه بالطلب . والحقيقة ان الفارق ضئيل حتى ليكاد يكون معدوماً من الناحيتين الخلفية والقانونية بين صديق يطلب اليه صديقه المبتلى بمرض ميؤوس منه أن ينقذه من آلامه ، فيلبي الصديق هذه الرغبة ويطلق ثار مسدسه عليه إشفاقاً ، فيرديه ، وبين شخص آخر يطلب اليه مثل هذا الطلب في مثل هذا الوضع ، ولحكنه عوضاً عن أن يطلق ثار مسدسه بنفسه على صديقه المريض ، يعطيه السلاح ، فيستعمله هذا ، ويقتل به نفسه منتحراً .

ولاريب في اننا نطبق في المثال الاول احكام المادة ٣٨٥ ، وفي المشال الثاني أحكام الفقرة ١ من المادة ٣٨٥ ، وإن تَكُ العقوبة واحدة في الحالين، وهي الاعتقال عشر سنوات على الاكثر ، وليس ثمة فارق كبير بين الوضعين يبيح أن تكون احدى العقوبتين أخف أو أشد من الاخرى(١).

الحالة الثانية: ان يبدأ المجني عليه في قتل نفسه بأفعال تنفيذية ، كأن يلقي بنفسه من شاهق فلا يموت ، أو كأن يطرح نفسه في البحر ليموت غرقاً فيتسنى له من ينقذه ، أو كأن يطلق النار على نفسه ولكن الاصابة لاتكون قاتلة ، النخ ...

في هذه الحالة: الانتحار لم يتم ، والجني عليه لم يمت ، والنتيجة الجرمية التي يتوخاها المحرّض أو المساعد لم يحصل لاسباب مستقلة عن ارادته ، ولا يد له

<sup>(</sup>١) اقرأ كليرك المصدر السابق ص ٧٧ ـــ٧

فيها. ولكن ثمة \_ على كل حال \_ بدء بتنفيذ الانتحار، شروع في قتل النفس. والفقرة ٢ من المادة ٥٣٥ لاتماقب هذا الذي شرع في قتل نفسه ثم نجا من الموت، بل ان التشريع الجزائي السوري لايعتبر الشروع في الانتحار بحد ذاته جريمة اي فعلاً معاقباً عليه. ولكن الفقرة ٢ من المادة ٥٣٥ تنوجه بالعقاب \_ في حالة الشروع في الانتحار \_ الى من حرس أو سأعد على الانتحار، فتفرض عليه عقوبة جنحية هي المعسى من ثلاثة اشهر الى سنتين.

ويجب أن لايغيب عن الاذهان أن الشارع الجزائي يشترط من أجل فرض هذه العقوبة المقررة بمقتضى الفقرة ٢ من المادة ٣٥٥ ان ينجم عن هذا الشروع ضرر للمجني عليه ، هو الايذاء او العجز الدائم . والايداء يتسم كا سفرى في بحث جرائم الايذاء \_ للضرب والجرح و بتر العضو واحداث العاهة و تعطيل الحواس والتشويه ، كا يتسع لأي مساس بالسلامة الجسدية ومنها العجز الدائم ، ولذا فقد كان يمكن للشارع ان يستغني عن عبارة « أو عجز دائم ، مكتفياً بكامة « ايذاء » دون أن يؤثر ذاك على المعنى المراد أو ينقص منه شيئاً .

ولكن ماالقول اذا حصل الشروع في الانتحار ، ولكن المجني عليه لم يصب بأي أذى، كأن يكون قداطلق النار على نفسه فأخطأها ولم ينله سوء ، أو كأن يكون قد قفز الى البحر ليموت غرقاً ، فأ نقذ قبل أن يبتل " اذا لم ينجم عن الشروع في الانتحار ايذاء للمجني عليه فائ فعل التحريض أو المساعدة على الانتحار يغدو بلا عقاب .

والحقيقة ان بعض التشريعات الجزائية الحديثة تعاقب من يحمل او يساعد

غيره على الانتحار سواء أتم الانتحار ام شرع فيه ، وسواء أنجم عن الشروع ايذاء للمجني عليه ام لم ينجم ، وذلك كما هي الحال في المادة ١١٥ من قانون العقوبات اليوناني ، والمادة ٢٠٦ من قانون العقوبات اليوناني ، والمادة ٢٣٦ من قانون العقوبات اليلغاري .

بيد أن بعض التشريعات الحديثة الاخرى تشترط ، اذا لم يتم الانتحار، ان ينجم عن الشروع فيه ايذاء جسيم او جسيم جداً lésion grave ou trés grave حتى يعاقب الشخص الذي حرض او ساعد عليه، وذلك صريح واضح في المادة من قانون العقوبات الايطالي مثلاً .

وقد اختار الشارع السوري في كل ذلك الجادة الوسطى، فهو لايعاقب في حالة الشروع في الانتحار الا اذا نجم عن الشروع ايذاء. بيد انه يكتفي بالايذاء البسيط مهما كان خطره، ولا يشترطكما يفعل الشارع الايطالي مشلاً ان يكون الايذاء الناجم عن الشروع جسيماً أو جسيماً جداً.

ومن البدهي ان الشارع السوري لا يعاقب اطلاقاً من يحرض او يساعد شخصاً آخر على الانتحار ، اذا كان الجني عليه لم يقبل الفكرة أصلاً او انه قبلها ثم عاد فعدل عنها ، او انه عقد النية على الانتحار ، وهيأ أسبابه ، ثم امتنع عنه ، او انه قام بالتنفيذ ولكن حيل بينه وبين الانجاز ، او عدل بعد الشروع عدولاً طوعياً ، ولم يفض البدء بالتنفيذ ، او الشروع في الأنتحار ، الى اية نتيجة ضارة بسلامته الجسدية . في جميع هذه الحالات لم يتم الانتحار ، ولم يشرع فيه شو وعاً مؤذياً ، واذن فلا جريمة في نظر التشريع الجزائي السورى ، ولا عقاب .

بهذا ننتهي من بحث الفصل الخاص بصور القتل المقصود المخفف ، وبانتهائنا من هذا البحث نختتم شرح جميع جرائم القتل المقصود ، ما كان منها بسيطاً او مشدداً او محففاً ، و ننتقل من بعد ذلك ، الى شرح جرائم الإيذاء المقصود ، وتنتظمها أحكام المواد ٥٤٠ المعدلة \_ ٥٤٥ من قانون العقوبات .

\* \* \*

# النافيالثاني

## الايذاء المقصود

Des lésion personnelles volontaires

الموادُّ ٤٠ = ٥٤٥

تعريف وتصنيف: لأن كانت جرائم القتل تستهدف الاعتداء على حق الانسان في الحياة أو البقاء ، فان جرائم الايذاء تستهدف الاعتداء على حق الانسان في سلامته الجسدية وترمي الى ايذائه في صحته والاخلال بسيرها المعتاد ، وتعطيل وظائف الحياة فيها تعطيلاً كلياً او جزئياً . والحقيقة ان النصوص الجزائية التي تحمي الروح من الازهاق أنما تجد تكلقها الضرورية ونتيجتها اللازمة في النصوص الجزائية التي تصون الجسم من الايذاء والجسم ونتيجتها اللازمة في النصوص الجزائية التي تصون الجسم من الايذاء والجسم المعنوي في جرائم القتل المقصود يتميّز بتوافر نية ازهاق الروح ، فان قوام الركن المعنوي في جرائم الايذاء المقصود هو في انصراف نية الجأني وارادته الى المساس بسلامة الجسم .

المفهوم الضيق: واغلب التشريعات الجزائية القديمة كالتشريع الجزائي الفرنسي، والمصري، تعبر عن جرائيم المساس بالسلامة البدنية بلفظتي «الضرب والجرح»، او الضربات والجروح coups et blessures. والواقع ان هذين اللفظيين يقصران عن استيعاب جميع افعال الاعتداء التي تؤذي سلامة الجسم وتمس صحة البدن ولذلك فقد اضطر الشارع المصري الى احداث نصخاص يعاقب فيه على اعطاء المواد الضارة، كما اضطرالفقه والاجتهاد في فرنساو في مصراً يضا الى التوسع في تفسير الضرب والجرح حتى اصبح المعنى القانوني لها اكثر شمولاً من المعنى الطبي، وحتى اصبحا يتسمان \_ علاوة على مدلولهما الطبي \_ لكل الاصابات الداخلية والخارجية ، مهما كان السبب في احداثها 'مادام ينجم عنها في النهاية جرح او أذى من اي نوع 'حتى ولو انه مرض داخلي .

المفهوم الواسع: بيدأن التشريعات الجزائية الحديثة تورعت عن مثل هذا الحرج، واستعاضت عن عبارة «الجروح والضربات» الضيقة القديمة ، بعبارة «الايذاء الخسدي lésions corporelles» او «الايذاء الشخصي personnelles»، و ذلك للتعبير عن كل ما يمس السلامة الجسدية للاشخاص.

وليس من شك في ان مدلول «الايذاء» أشد شمولاً من الضرب والجرح ، واكثر استيماباً لما يمكن أن تنفتق عنه أذهان المجرمين من وسائل التعدي على سلامة الاشخاص وصحتهم وما تأتي به قرائحهم الشريرة من صنوف الاذى والإيلام. وقد سار على هذا النهج قانون العقو بات البلجيكي والايطالي والسو يسري وغيره ، ونحا هذا النحو قانون العقو بات السوري .

والحقيقة أن من يمعن النظر في تاريخ تطور التشريع الجزائي المقارف في

جرائم الاعتداء على سلامة الاشخاص الجسدية يجدميلاً دائماً نحو التوسع في تجريم كل مامن شأنه ان يؤذي الصحة البدنية و يمس سلامة الجسم (١).

واذا كانت التشريعات الجزائية قد اختلفت في هذا المضارمن حيث النجويم سعةً وضيقاً، فانها ايضاً مختلفة اشدُّ الاختلاف من حيث الاسس والمعايير التي تنظم بمقتضاها المعاقبة على جرائم المساس بسلامة الاشخاص البدنية وسببهذا الاختلاف ان فعل الايذاء من ضرب وجرح وسواهما قد يؤول الى مضاعفات كشيرة ويفضي الى نتائج ضارة متنوعة . فقد يؤدي فعل الاعتداءعلى السلامة الشخصية الى ايلام بسيط لا يقتضى علاجاً ، وقد يؤدي الى مرض او تعطيل عن العمل مدة من الزمن تطول أو تقصر، وقد ينجم عنه بتر احدالاعضاء او تعطيل إحدى الحواس او احداث عاهة دائمة، وربما آل فعل الايذاء من ضرب او جرح الى القضاء على حياة المجني عليه دون ان يكون الجاني قد قصد القتل. هذه النتائج الضارة على اختلاف انواعها وتباس خطورتها هي وليدة فعل واحد هو فعل الاعتداء على السلامة الشخصية ، وهي ايضاً وليدة قصدو احد هو قصد المساس بهذه السلامة فجميع جوائم الايذاء \_ مهما تعددت صورها واشكالها، وتباينت نتائجها تشترك اذن في الوكنين الاساسيين : الفعل المادي و القصد الجومي. ولكن كيف يمكن ان يعاقب على مثل هذه الجرائم المختلفة في نتأتجها الجرمية، المتحدة في ركنيها المادي والمعنوي معاً ؟

المعيار المادي او الموضوعي : بعض الشرائع الجزائية \_ واغلبها قديم \_

<sup>(</sup>١) أقرأ عرضاً تاريخياً مقارنا في تطور احكام النشريع الجزائي الحاص بحرائم الايذاء فيغارو : ج ه نبذة ١٩٧١ – ١٩٧٤ س ٣٠٣ – ٣١٠،وقارٽالموسوعة الجنائية : جه ص ١٧٦ – ٧٧٩ .

تأخذ في هذا الصدد بالمعيار المادي او الموضوعي ، وتنظر الى النتيجة المادية الحاصلة، فتجعل العقو بات المقررة لجرائم الايذاء متناسبة والنتائج الجرمية الضارة الناشئة عن افعال العنف والاعتداء المقترفة. فكلما كان مبلغ الاذى الماس بسلامة المجني عليه البدنية كبيراً ، كانت العقو بة المترتبة على الجاني شديدة، وكلما كان الضرر الصحي أو الجسماني الناجم عن فعل الايذاء خفيفاً ، كانت العقو بة ، بالتالي ، خفيفة . وقد سلك هذا النهج المبني على المعيار الموضوعي أو المادي ، والمرتكز إلى النتيجة الضارة الناشئة عن فعل الايذاء قانون العقوبات الفرنسي، وسار على غراره قانون العقوبات المصري وكثير غيرها . ولاريب في ان هذا الاساوب قد يتولد عنه بعض الظلم ، لأن النتائج الضارة قد تكون احياناً وليدة الصدف والملابسات ، وليست رهناً بنية الجاني ، ولا وقفاً على إرادته (١) .

المعيار الذاتي او الشخصي: بيدأن التشريع الجزائي الحديث يميل الى الاخذ بالمعيار الذاتي او الشخصي، وبرى أن قصد الجاني هو الذي ينبغي ان يكون اساساً للحكم على خطورة السلوك او النشاط او الفعل الذي قام به، وان الجاني يجب ان لا يعاقب إلا من اجل الفعل الذي قصدار تكابه ، وان العقوبة يجب ان تقاس بمقياس القصد لا يمقياس النتيجة الواقعة فعلا ، فاذا لم تفض الضربات او الجراح الى احداث ما كان يقصده الجاني في المجني عليه من ايذاء بليغ ، فان العقوبة يجب ان تظل شديدة ومتناسبة مع الضرر البليغ الذي أراد الجاني إنزاله بالمجني عليه وإن لم يقع فعلاً . واذا حصل العكس ، وأفضت الضربة الى اذى أشد مما كان الجاني

<sup>(</sup>١) انظر في نقد هذا الاسلوب المتبع في النشريـعالجزائي الفرنسي وبالمعاقبةعلى جرائم الفرب والجرح الملاحظات التي سردها الفقيهان شوفووهيلي : ج ٤ ، نبذة ه ٢ ٣ ١ ، ص ١ ١ - ٠ ٢

يقصد ايقاعه ، كأن يموت المجني عليه ، او يصاب من جرائها بعاهة دائمة ، وهو ما لم يكن يريده الجاني ، ولم يكن يستطيع توقعه ، فلا يعاقب هذا الجاني الا بالنسبة للأذى الذي أراده ، ولو كان الضرر الحاصل فعلا أشد منه بكثير وليس من شك في أن هذا المعيار الذاتي اسلم واقوم واقرب الى العدل (۱) ، ولسكنه ينطوي على صعوبات جمة من حيث التوصل الى الكشف عن حقيقة قصد الجاني ، ذلك لان من المتعذر في اغلب الاحيان اماطة اللثام عن حقيقة قصد الجاني ، ذلك لان من المتعذر في اغلب الاحيان اماطة اللثام عما تكن السرائر ، وكشف النقاب عن المقاصد والنوايا ، وهي من خفايا النفوس .

ولئن اقتنى قانون المقوبات السوري اثر التشريع الجزائي الحديث في جرائم المساس بسلامة الاشخاص من حيث سياسة التجويم ، فنحا نحو التوسع والشمول ، فانه ظل متخلفاً من حيث سياسة المعاقبة ، اذ سار على المذهب المادي او الموضوعي الذي يتخذ من النتيجة الجرمية الواقعة فعلاً ، معياراً للمقوبة الواجبة التطبيق . واذا كان مثل هذا الموقف يتنافى تماماً مع الطابع الذاتي والانجاه الشخصي الذي يهيمن على الروح العامة في قانون العقوبات السوري ، فان الشارع — مع ذلك — قد يجد لنفسه بعض المبررات . فلر ما قدر ان الجاني ، في جرائم الضرب والجرح والايذاء ، وقد اتجهت نيته فعلاً الى إنزال الاذى بضحيته ، لابد أن تكون قد دارت في ذهنه خطورة النتيجة التي يحتمل ان تنشأ عن فعله ، فهو يؤاخذ اذن بهذه النتيجة على اساس هذا

<sup>(</sup>١) أقرأ لوغوز: المصدر السابق . ص ٤١ – ه ؛ ، وكايرك : المصدر السابق . ص ٥٠ – ٦٢ .

الافتراض. بيد ان هذا الافتراض — في رأينا — ليس سوى أثر من آثار المسؤولية المادية البحتة التي تبنى على مجرد ارتباطالنتيجة الجرمية الحاصلة بفعل الايذاء برابطة السببية الموضوعية ، ولا ريب في ان تقرير مثل هذه المسؤولية المادية يتنافى وروح التشريع الجزائي الحديث (۱).

ومهما يكن ، فان الشارع السوري قسم جرائم الضرب والجرح والايـذاء المقصود الى طوائف ، وجعل معيار النمييز بينها خطورة الاذى الذي تنزله بالحجني عليه ، فكلما زادت جسامة الاذى ، زادتخطورة المسؤولية التي يتحملها الجاني ، وزادت ـ بالتالي ـ جسامة العقوبة التي يجب ان توقع عليه .

وعلى اساس هذا المعيارقسم قانون العقوبات جرائم الضرب والجرح والايذاء المقصود الى الفصائل أو الزمر أو الطوائف التالية :

اولاً : جرائم الايذاء التي تفضي الى تعطيل المجني عليه عن العمل مدة عشرة اليم فما دون ، وقد نصت عليها المادة ٤٠ المعدلة .

ثانياً : جرائم الايذاء التي تؤدي الى تعطيل المجني عليه عن العمل مدة تزيد عن عشرة ايام ولا تتجاوز عشرين يوماً ؛ وقد وردت احكامها في المادة ٤١٥ المعدلة .

ثالثاً: جرائم الايذاء التي تؤدي الى تعطيل المجني عليه عن العمل مدة تتجاوز العشرين يوماً ، وقد نصت عليها المادة ٤٢٥ المعدلة .

رابعاً: جرائم الايذاء التي تفضي الى استئصال أحد الاعضاء او بتر احد الأطراف او تعطيل احدى الحواس او إحداث تشويه جسيم او

<sup>(</sup>١) راجع ص ٢٧١ - ٢٧٧ من كتابنا هذا .

أية عاهة أخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة ، وقد انتظمت أحكامها المادة ٥٤٣ .

فامــأ : جرائم الايذاء التي تؤدي الى إجهاض حامل ، وقد نصت عليها المادة ٥٤٤ .

العقوبات السوري أحكامها بين احكام المواد التي تعاقب على القتل العقوبات السوري أحكامها بين احكام المواد التي تعاقب على القتل المقصود، فنصت عليها المادة ٥٣٦ التي ارجأنا بحثها حتى الآن وكان أولى بالشارع السوريان يسلكها حيث انزلناها تحن بين جرائم الايذاء المقصود.

ولايغربن عن البال ان هذا التقسيم المبني على المعيار المادي او الموضوعي ليس هو التقسيم الوحيد ، فالشارع في الاصل يقسم جرائم الايذاء الى: مقصودة وغير مقصودة ، وهو في هذا التقسيم يعتد بالمعيار الذاتي لا بالمعيار الموضوعي ، فني جرائم الايذاء المقصود يتطلب القانون توافر القصد الجرمي ، وهو قصد المساس بالصحة أو بالسلامة البدنية ، وأما في جرائم الايذاء غير المقصودفيكتفي القانون بتوافر الخطأ المبني على الاهمال او قلة الاحتراز او مخالفة الأنظمة (اللوائح) والقوانين ، ولا يستلزم قيام القصد المذكور .

وكما جعل الشارع خطورة النتيجة الجرمية الناشئة عن فعل الايذاء المقصود مقياساً لدرجة العقوبة التي ينبغي فرضها على مقترف الايذاء قصداً ، فكذلك جعل الشارع خطورة النتيجة الجرمية الناشئة عن فعل الايذاء غير المقصود مقياساً لدرجة العقوبة التي ينبغي فرضها على مقترف الايذاء خطأ . ونحن في

هذا الباب أنما نود أن نشرح جرائم الايذاء المقصود، في جميع طوائفها وصورها، على المنوال التالي:

الفصل الاول: ونتناول فيه الركنين المادي والمعنوي اللذين يشترك في أحكامهما جميع جرائم الايذاء المقصود.

الفصل الثاني: ونبحث فيه جرائم الايذاء المقصود التي يعاقب الشارع الجزائي عليها بعقو بات جنحية ، وقد نصت عليها المواد المعدلة ٥٤٠ - ٥٤٠ من قانون العقوبات .

الفصل الثالث: ونتصدى فيه لجرائم الايذاء المقصود التي يعاقب الشارع الجزائي عليها بعقوبات جنائية ، وقد انتظمت أحكامها في المواد ٥٤٣ و ٥٤٥ و ٥٣٦ من قانون العقوبات.

الفصل الرابع: ونعرض فيه لبحث أثر الظروف المشددة التي قد تقترن بجرائم الايذاء المقصود فتزيد في العقوبات المقررة لها، وقد ألمت المادة ٥٤٥ الى هذه الظروف.

الفصل الخامس والدخير: ونوضح فيه أحكام المشاجرة ، وأثر العذر في القتل والايذاء المقصودين ؛ ونجد كل أولئك في المواد ٥٤٦ المعدلة — ٥٤٩ من قانون العقوبات .

# الفصل الأول الأول الانحام المشنركة في عبدائم الايذاء المقصود

تمريير (1) — ذكرنا أن جميع جرائم الايذاء المقصود تشترك في الركنين المادي والمعنوي وإن اختلفت نتائجها وتنوعت. كفيم يتكون هذان الركنان: المادي والمعنوي ، وماهي بعدئذ الاحكام التي تختص بها كل جريمة من جرائم الايذاء المقصود ، وتستقل عن غيرها ? .

ولابد لنا – قبل البدء – من الاشارة إلى أن المجني عليه أو – محل الجريمة – في جرائم الايذاء كلها هو عينه المجني عليه أو – محل الجريمة – في جرائم القتل المقصود، وهو: الانسان الحين (٢). وقد عالجنا هذا الركن المفترض

<sup>(</sup>١) اقرأ بحث الدكتور محمود نجيب حسني المنوه به سابقاً حول « الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات » ، وهو منشور في مجلة الفانون والاقتصاد العدد ٣ لعام ٩ ه ٩ ١ ص ٢٩ه وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر كتابنا هذا ص ٩٧ - ٥١١ .

من قبل. أما الفارق فيتجلى في أن جرائم القتل تهدف في موضوعها إلى الاعتداء على حق الانسان في الحياة ، ويقصد فاعلها إزهاق روحه والقضاء عليه ، بينا تهدف جرائم الايذاء في موضوعها إلى الاعتداء على حق الانسان في سلامته الجسدية ، ويقصد فاعلها المساس بهذه السلامة الجسدية أو الإضرار بصحته فقط. فالنتيجة التي يتوخاها الفاعل في جرائم القتل هي الموت ، أما في جرائم الايذاء فيتوخى الفاعل الاصابة بضرر جسدي أو صحي .

## أورو \_ الركن المادي فعل الإيذاء او الاعتداء الماس بسلامة الجسم

إن أي فعل من أفعال الاعتداء على سلامة الجسم في الانسان الحي (1) يصلح لتكوين الركن المادي في جرائم الايذاء . ويمكن تعريف افعال الاعتداء على سلامة الجسم البشري، بأنها هي أفعال الضرب والجرح والايذاء . ولذلك فان تحديد معنى الاعتداء على سلامة الجسم يتوقف على تحديد مدلول الضرب والجرح والإيذاء في الاصطلاح القانوني . وقد وردت هذه التعبيرات الثلاثة في المادة ٥٤٠ المعدلة من قانون العقوبات ، وجاء في الفقرة ١ منها ما يلي :

« من اقدم قصداً على ضرب شخص أو جوحه أو ايذائه ، ولم ينجم عن هـذه الافعال تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام ، عوقب بناء على شكوى المتضر وبالحبس ستة أشهو على الأكثرأو بالحبس التكديري

<sup>(</sup>١) أما واقعة ايذاء الحيوان فبي لاتعدو أن تكون تارة فسلًا مباحاً لاعتماب عليه ، كالاصطياد مثلا ، وطوراً جريمة إضرار بأموال الآخرين ( الفقرة ب من المبادة ١٥٧ ). وأحياناً تؤاف جريمة اساءة معاملة ( المادتان ٧٤٨ و ٧٤٩ ).

وبالفوامة من خمس ابرات الى خمس وعشرين ليرة اوباحدى هاتين العقوبتين »(۱) فا هو معنى « الخوج » ، ثم ماهو مدلول « الابداء » ؟

آ — الضرب: أما الضرب فهو كل تأثير راض أو كادم يقع على جسم الانسان بالضغط او بالصدم. وقد يتخلف عن الضرب آثار معينة كتورم الجلد او احراره او زرقته الناشئة عن انسكاب الدم في الداخل والأغلي ان الضرب ecchymose في الاصطلاح الطبي: الاكيموز الرضي ecchymose وهو عبارة عن انسكاب الدم في الانسجة بنتيجة صدمة او ضغط أثر في الاوعية. وقد لا يتخلف عن الضرب أي أثر . ولا يشترط العقاب على الضرب أن يحدث أثراً أصلاً ، أو يستوجب علاجاً ، كما لا يشترط أن يكون على درجة من الجسامة ، فيعاقب على الضرب مهما كان بسيطاً ، ويعاقب عليه ولو لم ينجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل ، ويكفي كما يعد الفعل جريمة ضرب ، أن يكون حاصلاً باليد مرة واحدة . وقد جرى قضاء النقض المصري على أنه ليس من الواجب أن يبين الحكم بالادانة في جريمة الضرب البسيط مواقع الاصابات من الواجب أن يبين الحكم بالادانة في جريمة الضرب البسيط مواقع الاصابات

<sup>(</sup>١) لقد جرى تعديل المادة ، ٤ ه من قانوز العقوبات بمقتضى أحكام المرسوم التثريمي ذي الرقم ه ٨ المؤرخ في ٢٨ - ٩ - ٣ ه ١٩ . وكانت هذه المادة المدلة تنص في فقرتها الأولى قبل التعديل على مايلي : « من أفدم قصداً على ضرب شخص او جرحه أو ايذائه ، ولم ينجم عن هذه الافعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل النع ... » . وقد قضت أحكام همذا المرسوم التشريعي بحذف كلمة « مرض » من صلب المواد . ٤ ه و ١ ٤ ه و ٢ ٤ ه و تعليل ذلك ، حبها ورد في الاسباب الموجبة ، ان العبرة في فرض العقاب على مرتكي جرائم الايذاء هي لمدة التعطيل عن العمل وحدها ، ولا تأثير في ذلك لمسدة المرض ، ولذا كان ورود كلمسة « مرض » الى جانب « التعطيل عن العمل » في النص الاصلي لهذه المواد تزيد لاطائل فيه . ومن الواضح أن هذا التعليل – وان كان يراعي الناحية العملية في الموضوع - لا يتفق وما أخذت به نصوص التشريعين المصري والفرنسي على السواء .

ولادرجة جسامتها ، لأن الضرب مهما كان ضئيلاً ، تاركاً أثراً أو غير تارك ، هو معاقب عليه . وإذا أسهم عدد من الاشخاص في جريمة الضرب البسيط ، فان المحكمة ليست ملزمة بأن تبين من هو الشخص الذي أحدث كل إصابة ، وإنما يكني أن تكون قد أثبتت أن كل واحد منهم قد وقعت منه ضربة على المعتدى عليه .

ويستوي في العقاب على الضرب أن يقع ، صفعاً بالـكفّ ، أو ركلاً بالقدم ، أو لطماً بقبضة اليد ، وأن يقع باستعال أداة أو آلة ، كالعصا ، أو الفأس ، أو الحجر ، أو ماشاكل ذلك . ويعتبر من قبيل الضرب بعض أفعال التعدّي التي تعادل الضرب في جسامتها ، كاوْي الذراع ، والضغط على العنق أو الاعضاء الاخرى ، وكالجذب العنيف ، والدفع الى الحائط ، والطرح أرضاً .

ب - الجرح: أما الجوح فيراد به كل قطع أو تمزيق في الجسم أو في أنسجته ، أياً كان سببه ، وأياً كانت جسامته ، وسواء أحدث ذلك من سلاح ناري ، كالبنادق والمسدسات ، أو من أداة قاطعة ، كالمدى والخناجر ، أو راضة كالحجارة والعصي ، او واخزة كالمسامير والحراب . ومن قبيل الجرح السحجات ، والسلخات ، والحروق ، والكسور ، والعضوض ، والقطوع ، فكل اولئك تمزقات في الجلد أو في أنسجة الجسم . ويعتبر جرحاً ايضاً تمزق الكلي والطحال ، لا نه لا فرق بين ان يكون الجرح خارجياً ظاهراً ، وأن يكون داخلياً في الباطن .

ومن المسلم به أن الركن المادي في جرائم الايذاء المقصود يكفي في قيامه أحد الفعلين « الضرب او الجرح » فكل من هذين النوعين ماس بسلامة الجسم ، ولا يميز بينها سوى أن الجرح بهتك أنسجة الجسم ويؤدي الى إراقة الدم ويترك بالنالي أثراً يدل عليه دوماً . اما الضرب فإن المقصود به كل مصادمة للجسم تحدث بجسم خارجي . فإذا نشأ عنها قطع أو تمزق في الانسجة أو إراقة دم اعتبرت الواقعة جرحاً ، وإن لم ينشأ عنها جرح كانت ضرباً ، سواء أترك الضرب أثراً أم لم يترك .

و يستوي في نظر القانون ان يرتكب الجاني فعل الاعتداء من جرحوضرب بنفسه مباشرة، وأن يرتكبه بطريق غير مباشر ، كأن يحر شحيواناً كالكلب بقصد الايذاء ، فيعض الحيوان المجني عليه ويجرحه، أو يرميه بحجر فيؤذيه (١). ويستوي ايضاً في الضرب والجرح أن يدفع الجاني وسيلة الاعتداء نحو المجني عليه ، أو يدفع المجني عليه محوها .

م - الابذاء: بيد أن أفعال الضرب والجرح لا تتسع لجميع أنواع الاعتداءات الماسة بسلامة الجسم الانساني، فقد يعتدي الجاني على سلامة جسم المجني عليه عن طريق إحداث الاضطراب في صحته او في قواه الجسدية أو المعقلية دون أن يؤلف هذا الاعتداء ضرباً أو جرحاً ، كمن يسلط على خصمه أشعة معينة لا تنال من ظاهر الجسم وأنما تنلف عضواً من أعضائه الداخلية ، أو تصيب بالخلل سير جهاز من أجهزته ، او كمن ينقل الى جسم الآخر

<sup>(</sup>١) ويجدر بنا أن نشير إلى أن أأشارع السوري عاقب أيضاً بمقتضى أحكام الفقرة د من المادة ؛ ٧٤ من قانون العقونات « من حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهماو من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى أو ضرراً »، واعتبر الشارعهذه الواقعة مخالفة ضد الراحة العامة.

جراثيم مرض بطريق السقاية أو التنفس أو الاطعام أو الحقن أو الاتصال الجنسي ، أو كمن يعطى الآخر مواد ضارة . وقد يتخذ فعل الاعتداء صوراً أخرى لا يقع فيها على جسم المجنى عليه ، وأنما يسبب بها ازعاجاً شديداً أو رعبًا أو صدمة عصبية أو اضطرابًا ، كن يطلق عياراً نارياً لاحداث الرعب في نفس انسان.

ولا جدال في ان هذه الافعال جميعها لا يمكن ان تنضوي نحت مدلول الضرب أو الجرح بمعناهما اللغوي أو الطبي ' فهي ليست ضرباً ولا جرحاً ، ولكنها،على كل حال ، تصيب الانسان في سلامته الجسدية او العقلية ،وتؤذيه وتنال منه على نحو قد يكون أشد خطورة من الافعال التي تعتبر ضرباً او جرحاً ، وليس من ريب في انها يجب تجريمها ومعاقبة مقترفيها .

وهذا ما حدا بالشارع السوري الى اضافة تعبير « الاي**ذ**اء » جنباً الىجنب مع « الضرب و الجرح » . ومن الجلي الواضح ان تعبير « الايذاء » ينسع لجميع افعال الاعتداء اياً كانت صورها ووسائلها وطرق تنفيذها . بل أن قوأنين العقوبات الحديثة تكتفي بكلمة «الإيذاء la lésion » للتعبير عن جميع أنواع الاعتداءات الماسَّة بالسلامة الشخصية بما في ذلك افعال الضرب والجرح.وقد كان اولى بالشارع السوري ان ينهج في جرائم الايذاء هذا النهج ، فلا يذكر الضرب والجوح ، وأنما يكتني بذكر « الايذاء » للتعبير عن جرائم الضرب والجرح واعطاء المواد الضارة وغير ذلك من صور الاعتداء الماسّة بسلامة الانسان الحي البدنية.

ولكن ما دام الشارع السوري قد استعمل عبارات « الضرب والجرح

والايذاء ؟ جنباً الى جنب في النصوص التي تعاقب على افعال الاعتداء الماسة بسلامة جسم الانسان، فقد غدت كلة «الايذاء» تعني كل مالا يمكن ان يوصف بالضرب او الجرح من هذه الافعال . فالايذاء ينطبق اذن على اعطاء المواد الضارة ، و نقل الامراض المعدية ، واحداث الاضطراب في القوى العقلية ، او في الجهاز العصبي ، كما ينطبق على جميع افعال النعدي المادية التي وان لم تقع على جسم المجني عليه فهي تسبب له انزعاجاً او رعباً شديداً ينجم عنها مساس في صحته او في قواه العقلية أو الجسدية ،

ويبني الشراح على ما تقدم أنه اذا وجه شخص الى جسم آخر أشعة لاتصيب انسجة الجسم بتمزق أيًا كان ، ولكنها تعوق السير الطبيعي لجهاز داخلي كجهاز الهضم او التنفس فتجعله يختل في عله ، كأن تنتقص إفر ازات بعض غدده أو تضعف عضلات بعض اجزائه عن الحركة ، يحيث يغدو عاجزاً عن إحداث الانقباضات التي تقتضيها وظيفته ، فيلا نزاع في أن هذا الفعل يتضمن مساساً واضحاً وجسماً بالحق في سلامة الجسم لأنه يعطل بعض وظائف الحياة فيه ، ولو كان هذا التعطيل جزئياً ووقتياً ، ويؤدي الى الاضرار بالصحة . ولئن لم يؤلف مثل هذا الفعل ضرباً أو جرحاً فهو بلاريب يؤلف إيذاء بالمعنى القانوني الدقيق . وكذلك إذا تبين لشخص أن آخر مم يض يمرض سريع العدوى ، فجمع بينه وبين شخص ثالث صحيح البدن مبتغياً من وراء ذلك أن تنتقل العدوى اليه ، فلا جدال في ان الفعل إذا تم ، وتحقق للفاعل قصده ، كان فيه إضرار بصحة هذا الشخص الثالث ، ومساس واضح بسلامته الجسدية . وقد يبلغ الضرر درجة جسيمة إذا كان المرض خطيراً ، وإذا اطلق شخص الرصاص

في اتجاه آخر أو فجر قنبلة على مقربة منه ، او نزع سلماً خشبياً كان يعتليه ،او قطع شجرة ، او فرعاً من شجرة ، كان يرتقيه ، او اقتحم عليه مخدعه محدثاً أصواتاً شديدة الازعاج قاصداً بذلك ان يسيطر عليه الرعب ، فأدى الفعل الى اغماء استمر بعض الوقت ، أو أدى الى اضطراب عصبي نجم عنه شلل او ترتب عليه ارتعاش في أطراف الجسم ، أو أدى الى اختلال في ملكات الادراك ، فلا نزاع اطلاقاً في أن كل فعل من هذه الافعال يؤلف «ايذاء » بالمعنى الوارد في قانون العقو بات السوري ، لانه يمس سلامة الجسم البشري ، ويفضي الى الاضرار بالصحة ، ولئن لم يؤلف ضرباً أو جرحاً فإن المساس الذي يتضمنه قد يكون أوضح وأخطر من المساس الذي ينطوي عليه الصفع أو اللكم أو الوخز بالابرة أو غير ذلك مما يسمى في الفقه الجزائي التقليدي ضرباً أو جرحاً () .

وقد تشتمل عبارة « الايذاء » ، فوق ذلك كله ، أفعال العنف الخفيف violences et voies de fait الجسدية ، مثل violences et voies de fait الشعر عنوة ، ورمي الوجه بالقفاز ، وقرص الأذن ، والقذف بالماء او السوائل او القاذورات ، والبصق في الوجه ، وما الى ذلك (١) . ومن التطبيقات الطريفة في القضاء المصري أن شخصاً أراد الانتقام من فتاة رفضت الزواج به ،

١) انظر في كل ذلك بحث الدكتور محمود نجيب حسني المشار اليه سابقاً ، ص ٦٠٧
 ما بسدها .

<sup>(</sup>١) اذا كان الفاعل يقصدمن قيامه بهذه الافعال واضرابها ، أو من الصفع مثلًا، الاعراب عن شعوره بازدراء المجني عليه أو أهانته قان الواقعة لاتعود تعتبر جريمة ضرب أو ايذاء ، وأغا يغدو من الجائز اعتبارها أيضاً جريمة تحقير .

فقص شعرها وهي نائمة ، فقد م للمحاكمة بتهمة السرقة، ولكن المحكمة طبقت القانون تطبيقاً سلياً فقضت باعتبار الواقعة ايذاء خفيفاً وعاقبت الفاعل بمقتضى أحكام الفقرة « ثانياً » من المادة ٣٩٤ من قانون العقوبات المصري .

مسائل : ولا معدى لنا - قبل أن نختتم بحث الركن المادي في جرائم الإيذاء المقصود - عن أن نطرح على أنفسنا المسألتين الثاليتين :

المسألة الأولى: هل يشترط في فمل الاعتداء الماس بسلامة الانسان أن يكون ذا طبيعة مادية ?

والمسألة الثانية : هل يُشترط في فعل الاعتداء الماس بسلامة الانسان ان يكون ايجابياً ؟

١ — أما عن المسألة الأولى ، فإن الراي الغالب في مصر وفرنسا يذهب الى أن الوسائل المعنوية لا تصلح لتكوين الركن المادي في جرائم الضرب والجرح . وطبقاً لهذا الرأي فان التعذيب النفسي ، أو الارهاق العصبي أو إثارة الألم في صدر انسان بكلام موجع ، أو قصة مفجعة ، أو نبا من عج بحيث يؤثر ذلك في صحة المجني عليه او في قواه ، لا يعتبر من قبيل الاعتداء الذي يعاقب عليه القانون .

ويملل أصحاب هذا الرأي موقفهم بحجج لعل أهمها:

آ — أن مدلول لفظي الضرب والجرح يقتضي أن يكون فعل الاعتداء مادياً. أما اذا كانت وسيلة الاعتداء معنوية فلا يمكن أن توصف بأنها ضرب أو جرح.

ب — من الصعوبة بمكان كبير اثبات توافر العلاقة السببية بين الاعتداء

\_ اذا كان ذا طبيعة معنوية \_ وبين الاذى الذي حلّ بالمجني عليه ؛ ذلك لأنه ليس من شأن الوسائل المعنوية في الاعتداء \_ حسب المجرى العادي المألوف للامور \_ المساس بالسلامة الجسدية .

وإذا سلطنا الأضواءعلى هذا الرأي والحججالتي يرتكز اليها أهله فيدعمه، تكشف لنا أنه على شيء كثير من الضعف. فقانون الجزاء لا يعتد بالوسيلة التي يستخدمها الفاعل في نشاطه الاجراي ، وفي تحقيق النتيجة الجرمية الضارة التي يتوخاها . ولا فرق في نظر الشارع أن تكون هذه الوسيلة مادية أومعنوية، آلية أو نفسية ، كيميائية أو فنزيائية . وفضلاً عن ذلك، فإن الشارع السوري لم يقتصر على تجريم « الضرب والجرح » ، كما فعل الشارعان المصري والفرنسي، ولكنه عاقب أيضاً على « الايذاء » . والايذاء يمكن أن يتسع معناه لجميع صور الاعتداء على سلامة الانسان ، مادية كانت أم معنوية . أما إثبات قيام علاقة السببية بين وسيلة الاعتداء المعنوية ، والضرر الذي أصاب جسم المجنى عليه ، فهو من المسائل الموضوعية التي يترك أمر تقديرها والبت فها لمحاكم الأساس في ضوء ظروف القضية وملابساتها وأدلتها ومراعاة حالة المجنى عليه وما قام به الجاني، وفي ضوء تقارير أهل الخبرة والعلم . ولا يصح أن تقوم صعوبة الاثبات حجة على نفي قاعدة من قواعد الأساس أو أن تحول دون اقرارها . ولعل الأسلوب الصحيح في حسم الصعوبة هو أن نتبين ما إذا كان الإيلام النفسي مؤدياً إلى المساس بسلامة الجسم أم غير مؤدّ الى ذلك فإذا ثبت لنا بالدليل العلمي القاطع أنه أدى إلى هذا المساس فلا سند كنا حين نخرجه مر نطاق التجريم والمعاقبة ، وإنما يكون مشمولاً بتعبير ﴿ الايذاء ﴾ . ومن الخطأ

أن يقال عن الافعال التي تُحدث الايلام النفسي أنها أفعال غير ذات طبيعة مادية إذ إن معيار هذه الطبيعة هو كون الفعل قد أحدث آثاراً خارجية ظاهرة للعيان ، أو تلمسها الحواس ، وتنضمن تغيراً مادياً في الاوضاع الخارجية . ووسائل الإيلام النفسي لهـا وفقاً لهذا المعيار طبيعة ماديــة. وهي تتخذ في الغالب صورة القول أو الكتابة أو الحركة. فاذا كان المجنى عليه مثلاً مصاباً بمرض عصبي وذا حساسية خاصة بالنسبة لموضوع معين ، ودأب الجاني على أن يؤلمه ويثيره نفسياً ، وثبت أنذلك كان السبب في از دياد خطورة مرضه ، أو في اصابته بالاختلال العقلي، وأن الجاني كان يقصد عا يقوم به الاساءة الىصحة المجنى عليه والمساس بسلامته، فكيف يقيل المنطق القانوني أن يفلت هذا الحاني من كل عقاب ?!. و نُستَخلص من كل هذا أنه اذا ثبت أن الوسيلة المعنوية التي استخدمها الجاني بقصد المساس بسلامة الجني عليه هي التي سببت ما حل به من أذى فلا مجال للتردد في الاعتراف بتوافر الركن المادي لجريمة الاينداء المقصود. وغني عن البيان أنه إذا لم نستطع الجزم بتوافر علاقة السببية بين الإيلام النفسي والإيذاء البدني فلا مناص من التسليم بأن الجاني غير مسؤول عنه . ولئن كان لا يسعنا الا الا قرار بأن استخدام الوسائل غير المادية لتحقيق قصد الإيذاء من الأمور النادرة عملياً ، وان من العسير اثبات القصد الجرمي أولاً ، واثبات قيام را بطة السببية بين فعل الاعتداء المعنوي وحصول النتيجة الضارة ثانياً ، فليس ثمة أي مانع قانوني يحول دون اعتبار الوسائل المعنوية صالحة لنكوين الركن المادي في جرائم الإيداء (١).

 <sup>(</sup>١) اهرا - اذا شئت - ماذكرناه حول موضوع القتل بوسائل غير مادية في الصفحات
 ١٥١ -- ١٥٨ من هذا الكتاب .

٧ - أما المسألة الثانية: فاننا نخرج فيها - كاخرجنا في المسألة الأولى - عن الرأي التقليدي. فأصحاب الرأي التقليدي في فرنسا ومصر بمياون الى التفريق - في هذا الصدد - بين جرائم الضرب والجرح المقصودة وجرائم الضرب والجرح غير المقصودة، فني النوع الأول من الجرائم يتطلب الفقه والقضاء في فرنسا ومصر لتكوين ركنها المادي أن يقوم الفاعل بفعل الجابي، ولا يرى الفقه والقضاء - بالتالي - أن الامتناع يصلح لكي يكوّن فعل الاعتداء على سلامة جسم الانسان. أما في جرائم الضرب والجرح غير المقصودة، فإن أصحاب هذا الرأي التقليدي يذهبون الى أن الامتناع يصلح لتكوين عنصر الإيمال الذي تنشأعنه النتائج الضارة بالسلامة الجسدية، وتترتب عليه، بالنالي، المسؤولية الجزائية في جرائم الضرب والجرح غير المقصودة.

ونحن نكرر ماسبق ان فصلناه في مامضى (١) ، ونذهب الى الاعتقاد بأن التشريع الجزائي السوري لايستازم لقيام الركن المادي في جرائم الايذاء أن يكون فعل الاعتداء على سلامة المجني عليه ايجابياً ، وانما يصلح أن يكون الامتناع فعل الاعتداء على سلامة المجني عليه شريطة ان يكون الجاني ملزماً قانوناً بالقيام بالفعل الذي امتنع عنه ، وان يكون امتناعه هذا هو السبب في إحداث النتيجة الجومية الضارة أي المساس بسلامة الجني عليه، وأن لا يكون قد توسط بين امتناع المتنع وحصول الاذى عامل مستقل وكاف وحده لاحداث ذلك الأذى الحاصل . ولاريب أن من النادر وقوع مثل هذه الحالة

<sup>(</sup>١) عد ــ اذا شئت ــ الى الشرح الضافي الذي عقدناه حول موضوع القتل بالامتناع في الصفحات ٨٥١ــــ ١٩٩ من مؤلفنا هذا .

في دنياالواقع. ومهايكن، فاذا أثبت البحث توافر علاقة السببية بين هذا الامتناع والمساس بسلامة الجسم لم يكن ثمة بدّ من القول بمسؤولية الممتنع عما آل إليه امتناعه من مساس وأذى ، وأما إذا انتهى البحث إلى نفي هذه العلاقة أو حلى الأقل و إلى عدم الجزم بوجودها، فإن المسؤولية تغدومنتفية إطلاقاً. بهذا نختم بحث الركن المادي في جرائم الايذاء المقصود و ننتقل الى شرح الركن المعنوي .

#### ثانباً ـ الركن المعنوي

#### قصد الإيذاء او نية المساس بسلامة الجسم

تحديد القصد الجومي في جوائم الايذاء المقصود: يتطلب القانون لقيام أية جريمة من جرائم الإيذاء المقصود ان يتوافر لدى فاعلها القصد الجرمي. والقصد الجرمي المطلوب هنا هو القصد العام. ويكفي فيه أن يأتي الجاني فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء عن علم وإرادة: أي أن يعلم الجاني أن من شأن هذا الفعل الذي قام به المساس بسلامة جسم المجني عليه أو ايذائه في صحته ، وأن يريد الجاني فعلاً حدوث هذا المساس أو وقوع هذا الضرر الصحي . وطبقاً للقواعد العامة ، لاتنصرف إرادة الجاني إلى الفعل وحده فقط إنما ينبغي أن تنصرف إليه والى نتيجته أيضاً .

أما إذا كان الجاني يجهل ان فعله المؤذي موجه الى جسم المجني عليه ، اوكان يجهل أن من شأن وقوع هذا الفعل أن يهدد سلامة المجني عليه بالايذاء ، فلا

يتصور توافر القصد الجرمي إطلاقاً . وكذلك إذا لم تكن ارادته منصرفة الى المساس بسلامة جسم المجني عليه ، أو كانت ارادته غير معتبرة قانوناً ، كأن تكون غير مميزة او غير حرة ، فلا يتصور هنا ايضاً قيام القصد الجرمي ألبتة . ومن البدهي أن انتفاء أحد هذبن العنصرين : العلم والارادة لا يمحو عن الواقعة الحرمية اذا أمكن إسناد خطأ ما الى الجاني ، وانها يسأل عند تذين عن جريمة إيذاء غير مقصود .

وغني عن البيان انه لا يشترط لتوافر القصد الجرمي في جرائم الا يذاء المقصود أن يعلم الجاني ان فعل الا يذاء الذي قام به ينجم عنه اصابة ذات خطورة معينة، كالا يشترط ان يريد احداث اصابة لها هذه الدرجة من الخطورة ، بل يكفي أن يعلم أن من شأن فعله مجرد المساس بسلامة المجني عليه ، وان يريد مثل هذا المساس أياً كانت خطورته .

ومتى توافر القصد الجرمي بعنصريه: العلم والارادة ، فلا عبرة بالبواعث ولا شأن للدوافع في وجوده أو انتفائه · فالقصد الجرمي يظل قائماً ولو كان الجاني مدفوعاً الى الضرب او الجرح او الايذاء بباعث الاصلاح ، او المزاح ، او إظهار السطوة والقوة ، أو الرغبة في شفاء المجني عليه ، اوفي تخليصه من الخدمة العسكرية او في تحقيق مصلحة مشروعة له أياً كانت . بيد أنه اذا كان لا يقام للبواعث او الدوافع أي وزن في توافر القصد الجرمي في جرائم الايذاء المقصود ، فقد يقام لها وزن عند تقدير العقوبة .

الفوق في الركن المعنوي بين جوائم القتــل المقصود وجرائم الايذاء

المقصود: ومن الواضح أن ثمة فرقاً بيناً - كما أسلفنا - في الركن المعنوي بين جرائم القتل المقصود وجرائم الايذاء المقصود، فبينا يتطلب القانون في جرائم القتل المقصود ارادة ازهاق الروح يكنفي في جرائم الضرب والجرح والايذاء المقصودة بإرادة المساس بسلامة جسم المجني عليه او بصحته. ومن هنا نستطيع أن نتبين الفرق واضحاً جلياً بين جريمة القتل المقصود وجريمة الضرب المفضي الى الموت وهي التي نصت عليها المادة ٢٥٥ من قانون العقوبات. فعلى الرغم من أن النتيجة الجرمية الحاصلة هي واحدة في كل من الجريمتين، وهي وفاة المجني عليه ، فإن النفريق بينها يقوم على أساس نوع القصد الجري الذي توافر لدى الجاني عند ارتكابه الفعل المادي المكون لجريمته. فإن كان يهدف الى إزهاق روح ضحيته فالجريمة قتل مقصود ، وان كان يرمي الى مجرد ايذا ثه في بدنه أو روح ضحيته فالجريمة قتل مقصود ، وان كان يرمي الى مجرد ايذا ثه في بدنه أو في صحته ، ثم حدث الموت دون أن يكون قاصداً إياه ، فالجريمة ضرب أفضى الى موت.

وإذا كان القصد الجرمي العام يكني لقيام الركن المعنوي في جرائم الايذاء المقصود ، فقد يُتَصور حم ذلك — امكان توافر القصد الخاص في بعض صور هذه الجرائم ، ولا سيا جريمة الضرب او الجرح او الإيذاء المفضية الى بتر عضو أو تعطيل إحدى الحواس أو إحداث عاهة دائمة ، وهي الواردة في المادة عمن قانون العقوبات . فاذا كانت نية الجاني متجهة في الأصل إلى بترعضو أو تعطيل إحدى الحواس أو إحداث عاهة دائمة بالمجني عليه ، ولم تمكن تقتصر على مجرد المساس بسلامة جسمه في صورة أقل خطورة من ذلك ، فان توافر هذا القصد الخاص لا يخرجنا من نطاق جريمة الايذاء المقصود ، وذلك لأن نية هذا القصد الخاص لا يخرجنا من نطاق جريمة الايذاء المقصود ، وذلك لأن نية

بتر العضو أو تعطيل إحدى الحواس او احداث العاهة لاتعدوأن تـكون نيــة ايذاء بدئي ، أي نية مساس يسلامة جسم المجني عليه .

والواقع ان اقتصار القصد الجري في جرائم الايذاء المقصود على مجرد المساس بسلامة جسم الجني عليه أو صحته يجعل من الجائز أن يسأل الجاني عن جميع النتائج الجرمية الخطيرة والمضاعفات التي قد تنشأ عن فعله ، مهما تباينت مادامت هذه النتيجة مرتبطة بفعله برابطة السببية. فهو يسأل عن حدوث العاهة مثلاً او فقء العين أو بتر الذراع أو الموت ، وإن لم يكن قصده قد اتجه الى احداث شيء من ذلك ، مادام من الثابت أن قصده قد اتجه الى المساس بسلامة جسم المجني عليه ، أو ايذائه في صحته .

وسيان أن يكون قصد الفاعل محدداً وأن يكون غير محدد. فما دام الجاني يعلم ان فعله يؤدي الى إصابة فرد من الناس أياً كانت شخصيته ، فان القصد الجرمي يعتبر متوافراً . وعلى ذلك ، فان من يلقي حجراً على حشد من الناس دون تمييز ، ويصيب أحدهم ، يعد من منكباً جريمة الايذاء قصداً . ولا يغير الغلط في شخص الجني عليه أو الخطأ في توجيه الاصابة من ضرب أو جرح أو ايذاء من قصد الجاني ولا من ماهية الفعل الجرمي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد . فاذا رمى زيد بكراً بحجر قاصداً إصابته فأخطأته الرمية وأصابت سواه فان مسؤولية زيد عن اصابة هذا الشخص الآخر هي مسؤوليته عن الفعل الذي أراد ارتكابه . وقد جاء في قرار لحكمة النقض المصرية (۱) انه اذا انتوى

<sup>(</sup>١) مؤرخ في ١٨ – ٢ – ٢ - ١٩ في القضية ٣٤٣ س ١٦ القضائية ، ومنشور في جموعة القواعد القانونية ، ج ٧ ، رقم ه ٨ ص ٧٦ .

المتهم ايذاء شخص معين ولكنه أخطأ فأصاب شخصاً آخر ، سواء أكان ذلك لعدم إحكام تسديد الضربة أم لجهله حقيقة شخصية غريمه ، فانه يحاسب على انه أحدث الاصابة قصداً كما لو كانت ضربته أصابت من قصد الى اصابته تماماً . وجاء في حكم آخر (۱) انه اذا كان المتهم لم يتعمد بالضربات التي أوقعها الا اصابة زوجته ، ولكن بعض هذه الضربات أصابت ابنته التي كانت تحملها ، فتوفيت بسبب ذلك ، فإن هذا لا ينفي عنه وصف التعمد في الضربات التي أصابت الابنة ولو أنها لم تكن هي المقصودة ، ومن ثم ، لا تكون الواقعة قتلاً خطأ ، بل هي ضرب أفضي الى موت .

لا مقاصة في الايذاء: ومن المسلّم به أنه لا مُقاصة في الضرب أو في الجرح أو في الايذاء. فتبادل الاعتداء بين اثنين لا يمحو المسؤولية عنها ولا يرفع العقاب ، الا اذا كان فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء مباحاً له للدفاع عن نفسه ، فلا عقاب عليه فيا رد به هذا الاعتداء متى وافرت شروط الدفاع الشرعي ، وأهمها رد الاعتداء الذي بوده به ، وقيام التناسب بين فعل الاعتداء وفعل الدفاع . ومن المعلوم أن هذا الدفع بوجود الدفاع الشرعي يقتضي بداهة أن يسلم المنهم مبدئياً بأنه ارتكب الفعل . أما إذا كان منكراً قيامه به ، فلا معنى للدفع . ولا محل لتناول حق الدفاع الشرعي بالبحث منكراً قيامه به ، فلا معنى للدفع . ولا محل لتناول حق الدفاع الشرعي بالبحث على منها الاعتداء على صاحبه . عندئذ يكونان سواء في قصد كل واحد إيقاع الأذى بزميله ، لا رد

 <sup>(</sup>١) صادر في ١٠ - ١١ - ١١ ٩ ومتشور في مجموعة القواعدالقانونية ج ه رقم ٢٩٨ س
 س ٧٠٥ . وانظر أيضاً ما كتبناه في الصفحات ٣٠٧ ك ٥٠٠ من هذاالكتاب .

الاعتداء عن نفسه . ولا يهم بعــد ثبوت هــذا القصد معرفة من منهما هو الذي سبقت يده الى الاعتداء. وفي الأغلب، يتمسك المنهم بحق الدفاع الشرعي في أثناء التحقيق أو أمام قاضيه ، وعندئذ ينبغي على المحكمة أن تبحث بإ بانة ووضوح ما إذا كان الاعتداء قد انتهى ، وامتنع المجني عليه نهائيًّا عن معاودة الضرب. فاذا ثبت لها ذلك رفضت الدفع الذي يتمسك به المتهم لأن الضرب الذي يقع بعد زوال حالة الاعتداء هو جريمة لا مبرر لهـــا • أما إذا استبان للمحكمة أن المجنى عليه كان مستمراً في عدوانه أو يحاول معاودة هذا العدوان ، فان حق الدفاع الشرعي يكون له محلِّ (١) . وقد قضت محكمة النقض في مصر (٢) بأن محكمة الموضوع ذكرت أن حق المثهم في الدفاع قـــــ انتهى بانتهاء ما وقع عليه من عدوان ، وذلك دون أن يبين الحكم الظروف التي استخلصت منها الحكمة كنُّ الجني عليه وابنه عن الاعتداء على الطاعن، وهل كان المجنى عليه وقت أن أوقع الطاعن فعل الضرب عليه لايزال ممسكآ به أم لا ، وهذا قصور يستوجب نقض الحكم • وفي قضية أخرى : ذهب الأخوين نحو اللص وطوَّقه بذراعه ، وكان بيد السارق سكين أصابت مَنْ ضبطه ، وعندئذ تقدم الأخ وضرب اللص بعصاً على رأسه ، فأصابه إصابة تخلفت عنها عاهة مستدعة (دائمة) ، ثم جاءت محكمة الجنايات فأدانت الضارب

<sup>(</sup>١) انظر في كل ماتقدم الاستاذ محمود ابراهيم اسماعيل،المصدر السابق ،ص ٨ - ٨ - ٨.

<sup>(</sup>٢) انظر النقض المؤرخ في ١٣ – ١٠ ٨ ١٩ ١ في الفضية رقم ٣ ه ١ ٩ ١ منة ٨ ١ قضائية.

وقالت إنه بعد ضبط اللص لا محل للدفاع لأنه كان منعدم المقاومة ، ومن ثم فلا مبرر للتعدي عليه بالضرب . وحيمًا طعن في هذا الحكم قررت محكمة النقض أن الحمكم المطعون فيه لم يتناول في ردّه ما أثاره الطاعن من أنهكان يعتقد وقت أن أوقع فعل الضرب بالمجني عليه ان هذا الأخير إنما يحاول الإفلات من أخيه ليعاود الضرب بالسكين لا ليهرب منهما ، وهذا قصور يستوجب نقض الحكم (١) .

لا عبرة الوضاء: ولا عبرة برضاء المجني عليه ، فهذا الرضاء لا يبيح الضرب أو الجرح أو الايذاء ، ولا يمحو المسؤولية الجزائية ، أو ينفي القصد الجرمي ، ما دام الجاني قد ارتكب الضرب أو الجرح أو الإيذاء عن إرادة وعلم منه بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه ، أو الإضرار بصحته (٢).

الشروع في جوائم الايذاء المقصود: تقضي الأحكام العامة في التشريع الجزائي السوري بالمعاقبة على الشروع في الجنايات إطلاقاً • وأما الجنح فلا عقاب على الشروع فيها إلا بنص.

و تطبيقاً لهذه القواعد العامة فان من المسلّم به أن الشروع في جنح الضرب والجرح والايذاء المنصوص عليها في المواد ٥٤٠ — ٥٤٠ المعدلة لا عقب عليه ، لعدم اشتالها على نص خاص يقضي بتجريم الشروع فيها والمعاقبة عليه .

<sup>(</sup>١) قرار النقض الصادر في ٢٨ – ٢١ - ٤٨ به ١ في القضية ٢١٦٧ سنة ١٨ قضائية . (٢) تطبق هذه القاعدة في حدود أحكام الفقرة ٢ من كل من المادتين ٤٠ ه و ٤١ ه المدلتين ، والمادتين ٢٥١ المدلة و٧٥١ .

وعلى الرغم من أن الشروع في الجنايات مماقب عليه إطلاقاً ، فان بعض الفتهاء يرون أن جنايات الضرب والجرح والايذاء لا يتصور فيها الشروع ، وأنه ، بالتالي ، غير معاقب عليه ، وحجتهم في ذلك أن جرائم الضرب والجرح والايذاء لا تتحدد طبيعتها إلا إذا وقمت النتيجة فعلاً ، فاذا لم تقع فلا يمكن عقلاً أن يسأل الفاعل عن شروع ، فاذا أراد شخص مثلاً ضرب آخر بعصا ، فأفلت الجني عليه من الضربة ، فعلى أي أساس يمكن أن نصف هذه الواقعة بالشروع ? إن هذه الضربة ذاتها كان يمكن أن تؤدي \_ إذا أصابت \_ إلى الوفاة أو إلى بتر عضو أو إحداث عاهة أو إلى تعطيل عن العمل مدة تزيد أو تنقص عن العشرة الايام . ومن الجلي الواضح انه مادام لا يمكن تحديد طبيعة الجريمة فلا يمكن القول بوجود شروع . والواقع أن النتيجة التي تنتهي إليها الحمابة هي التي ينظر إليها عند تكييف فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء ، وعسب هذه النتيجة يكون العقاب .

ونحن لانقبل هذا الرأي على إطلاقه . ونفضل أن نطبق القواعد العامـة في الشروع على مسألة الشروع في جنايات الايذاء المقصود كما طبقناها على مسألة الشروع في جنح الايذاء .

صحيح إن كل جناية يجوز أن يعاقب على الشروع فيها ، ولـكن الشروع يفترض ان تكون تمة نتيجة جرمية ، عينة يقصد الجاني تحقيقها ، ويقوم بفعل يعتبر بدءاً بالتنفيذ بغية تحقيق هذه النتيجة ، فاذا لم تتحقق لأسباب مستقلة عن إرادته عد" الجاني شارعاً في جناية .

وبعبارة أخرى ، لا يمكن أن نتصور وجود شروع ، بل لامجــال للقول

بالشروع ، مالم يكن الجاني قد قصد احداث نتيجة جرمية معينة . ففي القتل المقصود مثلاً يعاقب على الشروع لان ثمة نتيجة جرمية معينة هي إزهاق الروح اراد الجاني تحقيقها . أما في جرائم الخطأ فلا يتصور الشروع ، لا نه يغترض فيها ان فاعلها لم يكن يريد إحداث النتيجة الجرمية الناشئة عن خطابه فإذا طبقنا هذه القواعد العامة على جنايات الإيذاء المقصود تبين لناان بعض هذه الجنايات لا يتصور فيها الشروع و بعضها الآخر يتصور فيها الشروع . فجناية الضرب أو الجرح أوالإيذاء المفضي إلى الموت وهي الجناية المنصوص عليها في المادة ٣٦٥ من قانون العقوبات — لايتصور الشروع فيها، لأن النص يعاقب من أجل حصول نتيجة جرمية معينة هي الموت ، ويشترط ان لايكون الجاني قد قصد إحداث هذه النتيجة .

وعلى هذا ، فها دام شرط انصراف الارادة إلى إحداث النتيجة قد تخلف فلا محل لبحث الشروع . والامركذلك في جناية الضرب والجرح والإيذاء المفضي إلى الإجهاض ، وهي الجناية المنصوص عليها في المادة ٤٤٥ . فلاسبيل إذن للمعاقبة على الشروع في هاتين الجنايتين من جنايات الإيذاء المقصودلان الشروع فهما يستحيل تصوره ، لاستحالة توافر شروطه القانونية .

و يختلف الأمر في جناية الضرب أو الجرح أو الايذاء المفضي إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلهما ، أو تعطيل إحدى الحواس، أو إحداث تشويه جسم أو أية عاهة أخرى دائمة اولها مظهر العلة الدائمة ، وهي الجناية الواردة في المادة ٣٤٥ من قانون العقوبات . فالشارع في نص المادة ٣٤٥ المذكورة يعاقب كل شخص قصد المساس بسلامة شخص آخر، فضر به أوجرحه

أو آذاه ، فنشأ عن فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء المقصود إحدى النتائج الجرمية الضارة التي ذكرتها المادة ٥٤٣ كقطع عضو أو بترطرف من الاطراف، أو تعطيل حاسة من الحواس ، أو إحداث عاهة دائمة الخرب. و الشارع في الحقيقة لايفرق في العقاب هنا بين جان يقصد إحداث هذه النتائج الجرمية الضارة ذاتها وآخر لايقصدها ، وإنما يقصر قصده على نية الإيذاء أو المساس بالسلامة الجسدية ، فكلاها في العقوبة سواء ، ما دامت هذه النتائج مى تبطة بفعله المقصود برابطة السبية .

ونخلص من هذا إلى أن البحث في الشروع في الجناية الواردة في المادة ونخلص من هذا إلى أن البحث في الشروع في الجناية الواردة في المادة المعاملة واحدة: هي حالة الجاني الذي يثبت ان نيته لم تقتصر على مجرد المساس بسلامة المجني عليه الجسدية ، وانما انصر فت منذ البداية إلى قطع عضو من أعضاء المجني عليه ، أو بتر أحد اطرافه أو تعطيل إحدى حواسه أو إحداث عاهة دائمة فيه ، إلى غير ذلك من النتائج الجرمية الأخرى التي يذكرها الشارع صراحة في صلب المادة ٥٤٣ السالف بيانها .

ويبدو انه لامناص من الاعتراف بان وجود نية إحداث مثل هذه النتائيج نادر جداً ، وان اثبات هذه النية — على فرض وجودها —من الصعوبة بمكن كبير . بيد أن الندرة و الصعوبة ليس معناها الاستحالة . فئمة صورعملية يمكن أن يثبت فيها بجلاء ان الجاني كان عند قيامه بفعل الضرب أو الجرح أو الايذاء يقصد بالذات إحداث عاهة دائمة في المجني عليه ، أو قطع أحد أعضائه ، أو تعطيل إحدى حواسة ، كن يصمم على فقء عين آخر انتقاماً ، أومن يتعمد بترساقه ، أو قطع ذراعه ، أو حرمانه من القدرة على النسل . فاذا ثبت أن مثل هذا

الجاني أراد من وراء فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء تحقيق إحدى هـذه النتائج الجرمية الضارة ، وبدأ في التنفيذ ، ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادته ، فانه يصح اعتباره شارعاً في الجناية المنصوص عليها في المادة ٥٤٣ ، ويعاقب على شروعه هذا وفق القواعد العامة .

والخلاصة : لاعقاب على الشروع في جرائم الضرب والجرح والايذاء إلا في حالة الجناية الواردة في المادة ٥٤٣ إذا ثبت ان الفاعل قصد إحداث احدى النتائج الجرمية الضارة التي عددتها تلك المادة ، وبدأ بالتنفيذ ، ولم تتم هذه الجناية ، أو لم تحدث هذه النتيجة التي قصدها في الاصل ، لا سباب مستقلة عن إرادته (۱) .

#### علاقة السببة في جرائم الايذاء المقصود:

يجب أن تنوافر في جرائم الضرب والجرح والايذاء المقصودة في شقى صورها ودرجاتها رابطة السببية بين فعل الضرب والجرح والايذاء وبين النتيجة الجرمية أي الأذى الذي أصاب المجني عليه في جسمه أو صحته . فلا بد ان يكون الموت الذي أفضى إليه فعل الضرب مثلاً مسبباً عنه . وكذلك إذا بتر عضو أو حدثت عاهة دائمة أو عطلت احدى الحواس أو حصل تعطيل عن العمل ، فلا بد في كل ذلك من أن تقوم صلة السببية بين الفعل والنتيجة . و قد أسببنا في بحث علاقة السببية و ضوابطها ومعاييرها والحل الذي وضعه قانون المقوبات السوري بصددها (٢) وماقلناه هناك يصح قوله هنا .

<sup>(</sup>١) انظر الدكتور حسن ابو السمود : ص ١٩٤–١٩٩

<sup>(</sup>٢) اقرأ الصفحات ٢٠٢ ــ ٢٦٠ من هذا الكتاب .

ومن المعلوم ان تقدير علاقة السببية في جرائم الايذاء المقصود متروك أمره القاضي عند النظر في الدعوى ، فله أن يبحث عن العوامل التي أدت إلى حصول الوفاة أو حدوث العاهة الدائمة أو قطع العضو أو تعطيل الجني عليه عن العمل، وعما إذا كان فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء الذي قام به الجاني قصداً يعتبر سبباً لهذه النتيجة على الرغم من وجود عوامل أخرى . ولذلك كان بحث علاقة السببية هو بحث في مسألة موضوعية ترجع إلى الوقائع ، ولا رقابة لحكمة النقض على ما يستخلصه قاضي الموضوع بشأن قيامها أو عدم قيامها ، إلا إذا كان العامل الذي اعتبرته الحكمة سبباً لنتيجة لا يصلح قانو نا لان يكون كذلك . وافرها، ولا تنزم بالنحدث تفصيلاً عن هذه الرابطة إلا إذا المارالدفاع اعتراضاً على قيامها وتمسك به ، فعندئذ 'تلزم الحكمة بالرد على ما أثاره الدفاع .

#### إثبات الركنين المادي والمعنوي في جرائم الابذاء المقصود:

إن إثبات الركن المادي في جرائم الضرب والجرح والايذاء لاصعوبة فيه إذ هو إسناد بسيط أي اسناد الفعل إلى من قام به: فيثبت مثلاً أن المتهم هو الذي قذف بالحجر أو ضرب بالعصا أو طعن بالمدية ، أو حرش الحيوان الخ. واثبات الركن المعنوي سهل أيضاً لأنه يفترض في الانسان الوعي والارادة ، ومادام الفعل قد ثبت صدوره عن مرتكبه فالمفروض أن فاعله يريده وأنه يعلم بانه ماس بسلامة الجسم ، وهذا كل ما يتطلبه ألقانون . وعلى مدعي العكس عبء الاثبات .

والواقع أن إثبات جرائم الضرب والجرح والايذاء يستدعي عملياً اللجوء الى الخبراء ، وهم : الاطباء الشرعيون . ومهمة الطبيب الشرعي أن يبين :

اولاً: كيف حدثت الاصابة ? ومن الذي أحدثها ؟ هل أحدثها المجني عليه نفسه ، أم إنها حدثت عرضاً ، أم أحدثها به شخص آخر . وأهميسة ذلك كله تبدو لتبيان ماإذا كان الحادث شروعاً في الانتحار ، أو أنه جرى بفعل القضاء والقدر ، أو بفعل شخص آخر ؛ أو أن المصاب نفسه افتعل الحادث بنفسه ، وعزاه كذباً إلى خصم له .

ثانياً: مم حدثت الاصابة ، ونوع الآلة التي أحدثتها ، ولهذا أهميته في إظهار حقيقة أقوال المجني عليه ، والقاء الضوء على وقائع القضية .

ثالثاً: مقدار خطورة الأصابة ، ومدى التعطيل الذي أحدثته ، وذلك لتحديد النص الواجب النطبيق . والاطباء يذكرون عادة في تقاريرهم مدة التعطيل عن العمل ، والمدة اللازمة للعلاج والشفاء ، وكثيراً ما يعجز الطبيب لأول وهلة عن تحديد مدى الاصابة ودرجة خطورتها ، فيعطي المصاب تقريراً أولياً غير قطعي، ويشير فيه إلى وجوب معاينة المصاب من ثانية بعدرد من الزمن ، ريايتضح ويشير فيه إلى وجوب معاينة المصاب من ثانية بعدرد من الزمن ، ريايتضح الأمن ، وتسفر الإصابة عن جميع نتائجها الضارة . وقد يحتاط الطبيب الشرعي في تقريره فيضيف عبارة : « مالم يطرأ طارىء » أو عبارة « مالم تحصل اختلاطات » أو « مضاعفات » إذ ربما نجم عن إصابة تبدو تافهة ضرر جسيم كالموت، أو بتر عضو أو حدوث عاهة دائمة .

رابعاً: تاريخ الاصابة ، وكثيراً مايكون لتحديد تاريخ الاصابة شأن حاسم

في معرفة حقيقة اشتراك المصاب في اقتراف جريمة تنصل بوقائع الإصابة (1). ولما كانت العقوبة في جرائم الضرب والجرح والايذاء على اختلاف صورها ودرجاتها مرتبطة بمقدار خطورة النتيجة الجرمية الحاصلة ، فيجب إذن الاستيثاق من حالة المجني عليه النهائية قبل تقديم الدعوى الى القضاء ، او قبل الفصل فيها على الأقل ، لأن تلك النتيجة النهائية هي التي يستمد منها تكييف الواقعة القانوني ، وتستقر بها مسؤولية الجاني .

بيانات الحكم : والآن ، ماهي البيانات التي ينبغي أن ينطوي عليها حكم الإدانة في جريمة الضرب والجرح والإيذاء المقصود حتى يغدو الحكم سليماً وفي منجاة من النقض ?.

إن المفروض في كل حكم من أحكام الإدانة بجريمة من جرائم الإيذاء المقصود أن يبين أن ثمة ضرباً أو جرحاً أو ايذاء قد أصيب به الجني عليه ، وليس يضير الحكم أو يعيبه أن يخلو من ذكر نوع الآلة التي استعملت، أومن تعيين موقع الاصابات من جسم الجني عليه ، فالقانون يعاقب من يضرب غيره أو يجرحه أو يؤذيه في سلامته البدنية أو صحته ، وبيان موقع الاصابة من الجسم ليس من أركان هذه الجريمة أو عناصرها . وإذا كان الايذاء بطريق إعطاء المواد الضارة فيجب أن يبين الحكم أنها ضارة .

أما القصد فهو ركن في الجريمة ، وينبغي بيانه في الحكم القاضي بالادانة ؛ وإنما لايشترط التحدث عنه صراحة في الحكم بل يكفي أن يكون مفهوماً من

<sup>(</sup>١) اقرأ غارو: ج ه ، نبذة ه ١٩٧٠ ص ٣١٠ – ٣١٣ ۽ والد كتور حسن أبو السعود: س ٣٢٦ – ٢٣٧ .

عباراته. فإذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم ضرب المجني عليه فذلك يفيد حتماً - كما أسلفنا - أن الفعل الايجابي الذي وقع منه قد صدر عن قصد.

. . .

تلكم هي الأحكام المشتركة في جرائم الايذاء المقصود، وسنبحث في الفصول القادمة أنواع هذه الجرائم وصورها والمقوبات المقررة لها حسب ترتيب المواد الخاصة بها في قانون العقوبات.

\* \* \*

# الفصالاتانى

## جذع الابذاء المقصود

المواد المعدلة ٤٠ - ٥٤٢ – ٥٤٢

أمريم ونقسيم: لقد احتذى الشارع السوري في جرائم المساس بالسلامة الجسدية حذو التشريعات الجزائية الحديثة ، فلم يقتصر على ذكر « الضرب والجرح» ولكنه أضاف البها أيضاً « الايذاء »، وأطلق هذا الاصطلاح الآخير على الكل ، وجعله عاماً شاملاً تندرج تحته جميع أفعال المساس بصحة الانسان أو بقواه الجسمية او العقلية . وهذا ماحدا بالشارع إلى وضع جميع جرائم الضرب والجرح والايذاء بعنوان: « إيذاء الأشخاص » وخص المقصود منها بالمواد ٥٤٠ - ٥٥٥ ، وأفرد للمشاجرة المادتين ٥٤٥ و ٧٥٥ ، وللعذر في القتل والايذاء المادتين ٥٤٨ و ٥٤٨ ، وجعل للقتل والايذاء غير المقصودين بأحكام المواد ٥٥٠ - ٥٥٥ ، وجعل للقتل والايذاء الناجمين عن تعدد الأسباب حكماً خاصاً في المادة ٥٥٥ من قانون العقوبات .

ولقد قسم قانون العقوبات السوريجرائم الايذاء المقصود إلى زمرتين اثنتين:

الزمرة الاولى - 'جنّ الايذاء المفصود: وتنطوي على جرائم الضرب والحبرح والايذاء المقصودة والتي يعاقب الشارع مقترفيها بعقوبات جنحية، وقد أطلقنا عليها اسم: « جنح الايذاء المقصود » . وقد ورد النص عليها في المواد الثلاث : ٥٤٠ - ٥٤٠ . ومن الخصائص المميزة لهذه المواد الثلاث أن الشارع السوري بادر إلى تعديل أحكامها بمقتضى المرسوم التشريعي ذي الرقم مم المؤرخ في ٢٨ - ٩ - ١٩٥٣ ، والذي ألمعنا اليه سابقاً . وقد قضى بحذف كلمة « مرض » من صلب كل من هذه المواد الثلاث ، واقتصر على «التعطيل عن العمل» (١) . وسنبحث جنح الايذاء المقصود و نشرح أحكام المواد الثلاث المعدلة ٥٤٠ - ١٥٥ في هذا الفصل .

الزمرة الثانية بي جنايات الابذاء المقصود: وتشتمل على جرائم الضرب والجرح والايذاء المقصود والتي يعاقب الشارع مرتكبيها بعقوبات جنائية. وقد دعو ناها باسم: « جنايات الابذاء المقصود » ، وافصحت عن أحكامها والعقوبات المقررة لها نصوص المواد ٤٥٠و٥٤٥و٥٠٥. ولئن أدمجت هذه المادة الاخيرة في عداد المواد التي تعاقب على «القتل قصداً» ، فهي ليست من قبيل القتل المقصود بل إن قصد القتل منتف منها اطلاقاً ، وليس ثمة ما يجمع بينها وبين جرائم القتل سوى ان النتيجة الجرمية وهي موت المجني عليه واحدة في الحالين (٢) . وقد تفادينا نحن هذا الخطأ الذي وقع فيه الشارع في الترتيب، و نظمنا جريمة الضرب أو الجرح أو الايذاء المقصود المفضي الى الموت وهي و نظمنا جريمة الضرب أو الجرح أو الايذاء المقصود المفضي الى الموت وهي

<sup>(</sup>١) أنظر هامشالصفحة ٦٩٤ من هذا الكتاب .

<sup>( + )</sup> عد إلى ما كتبناه في الصفحة ١٨٤ من مؤ لفنا هذا

الجريمة التي تنص عليها المادة ٥٣٦ – في سلك جرائم الايذاء المقصود، لانها تشترك مع هذه الطائفة من الجرائم بالركنين المادي والمعنوي معاً ، ولا تختلف عنها الا من حيث مقدار خطورة النتيجة الجرمية . فني الجريمة الواردة في صلب المادة ٥٣٦ يبلغ الاذي مداه ، فتزهق روح المجنى عليه ، وأما في جرائم الايذاء المقصود الاخرى ، فالاصابة مادون ذلك . ونحن سنبحث جنايات الايذاء المقصود المنصوص عليها في المواد ٥٤٣ و ٥٤٥ و ٥٣٦ في الفصل القادم .

صور الايذاء الجنحي: ونقتصر في هذا الفصل كاأسلفنا على شرح الزمرة الاولى، أي على ايضاح جرائم الضرب والجرح والايذاء المقصود التي يعاقب القانون على المعتمدة والتي تنظم احكامها نصوص المواد الثلاث المعدلة ٤٠٥-٢٥٥ من قانون العقو بات . وتتجلى جنح الايذاء المقصود في صور ثلاث ، وضع الشارع كل واحدة منها في إطار مادة من المواد المعدلة ٤٠٥-٣٤٥ السالفة الذكر .

الصورة الاولى: الايذاء البسيط، وقد نصت عليه المادة ٥٤٠ المعدلة، وهو أخف جرائم الضرب والجرح والايذاء قصداً ، وأبسطها، ولا تتجاوز مدة النعطيل عن العمل فيه عشرة ايام.

الصورة الثانية : الايذاء الذي يفضي الى التعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرة ايام ولاتتجاوز عشرين يوماً ، وقد نصت على هذه الصورة من صور الايذاء المقصود المادة ٥٤١ المعدلة .

الصورة الثالثة : الايذاء الذي يؤول الى التعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً ولا تصل الى درجة العجز الدائم، وقد نصت عليه المادة ١٥٤٢ المعدلة. ونحن سنتناول بالايضاح كل صورة من هذه الصور الثلاث .

### أولا: الايذاء البسيط المادة عنه المعدلة

نص المادة ١٥٥ المعدلة وشروط تطبيقها: إن أبسط صورة من صور الضرب والجرح والايذاء قصداً هي صورة الضرب والجرح والايذاء التي لاينشأ عنها « تعطيل عن العمل العمل - travail أو « عجز عن الاشغال الشخصية » ، كما اصطلح عليه في التشريع المصري ، مدة تزيد على عشرة أيام . وقد نصت على ذلك المادة ١٥٥ المعدلة ، وجاء فها مايلي :

ر ١ - من اقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه او ايذائه ، ولم ينجم عن هذه الافعال تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيدعن عشرة ايام ،عوقب بناء على شكوى المتضر ربالحبس ستة اشهو على الاكثر، او بالحبس التكديري وبالغرامة من خس ليرات الى خس وعشرين ليرة، اوباحدى ها تين العقو بتين.

ر ٢ ان تنازل الشاكي يسقط الحق العام ، ويكون له على العقو بة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول .»

واذا كانت المادة ٣٣٥ تنطوي على الجريمة \_ الاساس infraction de base بين جرائم القتل المقصود ، فإن المادة ٥٤٠ المعدلة تنطوي هي الاخرى على المجريمة \_ الاساس بين جرائم الايذاء المقصود . اما سائر جرائم الايذاء المقصود الأخرى فليست سوى صور منها، ولكنها صور تشدد على مقتر فيهاالعقو بات المحطورة النتائج الجرمية الحاصلة، ولجسامة ما تخلف لدى المجني عليه من إصابات .

ولذلك اطلقنا يُحن على الجريمة التي تنضمنها المادة المعدلة ٥٤٠ تعبير: «جنحة الايذاء البسيط».

ويتضح من نص المادة المعدلة ٥٤٠ آنفة الذكر أن الشارع لا يتطلب لقيام هذه الجنحة إلا توافر الركنين العامين، وهما:

اولاً الركن المادي، ويتجلى في كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة جسم المجني عليه، أو الاضرار بصحته ، سواء أنخلف عن ذلك الاعتداء أثر أم لم يتخلف ، وسواء حصل اعتلال في صحة المجني عليه البدنية أم المقلية. ومن البدهي أن تدرج تحت هذا المعنى أفعال الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة و نقل الجراثيم والاوبئة والامراض المعدية، وشتى أنواع الايذاء المقصود، وأية صورة من صور الاعتداء الماس بسلامة الأشخاص ، حسما قررنا آنفاً.

ثانياً: الوكن المعنوي، ويتجلى في القصد الجرمي العام أي نية الايذاء أو قصد المساس بالسلامة الجسدية أو بالصحة. وقد سبق أن أسببنافي إيضاح هذين الركنين، فليعد من شاء إلى ماسبق(١).

ومن المسلم به أن نص المادة ٤٠٠ المعدلة لا يستازم من أجل تطبيقه حصول نتيجة معينة ، وكل ما يشترطه من هذه الناحية : أن لا ينجم عن فعل الاعتداء تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرة أيام. فاذا تجاوزت مدة التعطيل العشرة الايام امتنع تطبيق المادة ٤٠٠ المعدلة ، ووجب التصدي لتطبيق إحدى المواد الأخرى .

<sup>(</sup>١) انظر الصفحات ٢٦١ - ٣٨٤ من هذا الكتاب،

و يبنى على ذلك أن جنحة الايذاء البسيط الواردة في المادة ١٤٠ المعدلة تتحقق إذا عجز المجني عليه عن العمل طيلة عشرة أيام فأقل، بل إنها تتحقق ولو لم يحدث أي تعطيل عن العمل أو أية إصابة تستلزم علاجاً مادام الجاني قد أوقع بالمجني عليه فعلاً ماساً بالصحة أو بسلامة الجسم من ضرب أو جرح أو إيذاء . ولهذا فان المادة ١٤٠ المعدلة تطبق ولو لم يضرب الجاني المجني عليه سوى ضربة واحدة باليد، وإن لم تحدث هذه الضربة اي أثر، أو تقتض أنة مداواة .

ومن الجلي" الواضح أن المادة ٥٤٠ المعدلة هي أعم المواد التي تعاقب على جرائم الايذاء المقصود ، وأكثرها شمولاً ، فهي تطبق حيث لايمكن تطبيق أي نص آخر من نصوص الايذاء المقصود ، وكل ما يعتبر إيذاء مقصوداً ، ولا يقع تحت نصوص إحدى المواد ٥٤١ - ٥٤٥ ، يطبق على فاعله حماً حكم المادة .

ومن ثم فان تطبيق المادة ٥٤٠ المعدلة لا يحتاج في صلب حكم الإدانة إلى بيانات خاصة بل يكفي لتطبيقها توافر الاركان العامة المشتركة لجرائم الايذاء المقصود من فعل ضرب او جرح او إيذاء ، ومن قصد جرمي عام على انه اذا نجم عن الاصابة تعطيل المجني عليه عن العمل ، فيجب ان لا تتجاوز مدة التعطيل عشرة ايام . فان تجاوزتها وجب تطبيق نص آخر يقضي بعقو بة أشد من العقو بة المنصوص علمها في المادة ٥٤٠ المعدلة .

العقوبة المقررة لجنحة الابذاء البسيط المنصوص عليها في المادة ، وه المعدّلة: ان جنحة الابذاء البسيط هي أدنى جنح الابذاء المقصود، والضرر الذي يصيب

المجني عليه من جرائها في صحته وسلامته الجسدية هو أخف الاضرارالناجمة عن جرائم الضرب والجرح والايذاء المقترفة قصداً ، واقلها خطورة . ولذلك كان من الطبيعي أن يقرر الشارع لجنحة الايذاء البسيط المنصوص عليها في المادة ، وه المعدلة عقوبة أخف وأدنى من جميع العقوبات المفروضة على مقترفي سائر جرائم الايذاء المقصود الاخرى . هذه العقوبة هي الحبس مدة اقصاها ستة أشهو وادناها يوم واحد من ايام الحبس التكديري ، والغرامة من خس ليرات الى خس وعشوين ليرة ، او احدى هاتين الدقوبتين .

قواهم الملاحة : والجدير بالذكر ان الشارع لم يجز للنيا بة العامة استمال سلطتها في ملاحقة الجاني بتهمة ارتكاب جنحة الايذاء البسيط الابناء على شكوى المجني عليه كما جعل لرضاء هذا الاخير أثراً مسقطاً للدعوى العامة ومُوقفاً لتنفيذ العقوبات المقضي بها . ولاريب في أن هذا الحكم يؤلف استثناء للقاعدة الاصولية التي تنيط بالنيابة العامة حق اقامة الدعوى الجزائية على جميع مقترفي الجرائم ، كا يؤلف خرقاً لحق الدولة في فرض العقاب . ذلك انه يستفاد من حكم المادة ، كا المعدلة تطبيق المبادىء التالية :

أولاً: لا يجوز للسيابة العامة إقامة الدعوى الجزائية على الفاعل وملاحقته في جنح الايذاء البسيط الا اذا تقدم المجني عليه بشكوى الى السلطات المختصة. والشكوى هي اخبار يتقدم به المتضرر ويسرد فيه وقائع الجريمة التي حلّ به ضررها. ولا يتطلب النص أن يقيم المتضرر نفسه مدعياً شخصياً اي ان يقيم الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجزائية مطالباً بالتعويض عن الضرر الذي اصابه من جرّاء الجريمة ، وانما يكني الشكوى أو مجرد الاخبار. فإذا لم يشك المجني

عليه ، امتنعت على النيابة العامة ملاحقة مقترف جنحة الضرب او الجرح او الايذاء البسيط، وامتنعت على القضاء الجزائي بالتالي معاقبة الفاعل، و تعطّل تطبيق نص المادة ٥٤٠ المعدلة .

ثانياً: إذا شكا المجني عليه او ادعى ، واستعملت النيابة العامة سلطتها في إقامة الدعوى الجزائية على فاعل جنحة الايذاء البسيط، واحالته الى المحكمة الجزائية المختصة لنطبق عليه نص المادة ٤٠ المعدلة ، ثم تنازل المجني عليه الشاكي عن شكواه ، أو اعلن صفحه او أعرب عن عدم رغبته في متابعة دعواه ، فان هذا التنازل، صفحاً أوصلحاً ، يوجب على المحكمة الناظرة في الدعوى أن تتوقف عن الاستمرار في اجراءات الدعوى، وأن تقضي بإسقاط دعوى الحق العام اي بمحو الدعوى العامة ، واعتبارها كأن لم تكن .

ثالثاً: إذا لم يتنازل المجني عليه عن شكواه ، الا بعد صدور حكم يقضي بإدانة الجاني ، فان هذا التنازل يوجب توقيف تنفيذ العقوبة المقضي بها.ولكن هذه العقوبة المحكوم بها – وإن وجب الامتناع أو النو قف عن تنفيذها بعد التنازل ــ تظل تحسب في تطبيق أحكام وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعادة الاعتبار والتكرار (العود) واعتياد الاجرام.

أما إذا كان ما ُقضيَ به يتضمن تدبيراً احترازياً أو إصلاحياً فلاتأثير لهذا التنازل على الندابير الاحترازية والاصلاحية.

هذه المبادىء الثلاثة التي أتينا على ذكرها تقضي بها أحكام المادة . ٥٥ المعدلة ، ولاسيا الفقرة الثانية منها، وقد جاء فيها :

« ٢ ــ ان تنازل الشاكي يسقط الحق العام ، ويكون له على العقوبــة ما

لصفح المدعي الشخصي من المفعول» .

وقد حددت المادنان ١٥٦ المعدلة و١٥٧ من قانون العقوبات مفعول صفح المدعي الشخصي على الدعوى العامة وعلى العقوبة المحكوم بها في أحوال معينة ، وقد أورد الشارع حكم « صفح الفريق المتضرر » في فصل « سقوط الاحكام الجزائية » في قانون العقوبات جنباً إلى جنب مع أحكام العفو العام والعفو الخاص وإعادة الاعتبار والتقادم ووقف التنفيذ ووقف الحكم النافد النخ ...

وقد جاء في المادة ١٥٦ المعدلة أن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام، ويوقف تنفيذ العقوبات، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. على أن العقوبات المحكوم بها محكم مكتسب قوة القضية المقضية قبل الصفح تظل تحسب في تطبيق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار (العود) واعتياد الاجرام. أما التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية فلا مفعول للصفح علمها.

ومن المسلم به أن الصفح بمكن استنتاجه من كل عمل يدل على عفو المجني عليه أو تصالح المتداعين . ولا يجوز نقض الصفح أو تعليقه على شرط . وإذا تعدد الحكوم عليهم فان الصفح عن أحدهم يشمل الآخرين . أما إذا تعدد المدعون الشخصيون فلا يعتبر الصفح مالم يصدر عنهم جميعاً ( المادة ١٥٧ من قانون العقوبات ) .

ظروف التشديد: إن العقوبة المذكورة في المادة · ١٥٤ المعدلة يجب تشديدها وفقاً لاحكام المادة ٧٤٧ من قانون العقوبات إذا اقترن الفعل الماس بالصحة أو

بالسلامة الجسدية بإحدى حالات التشديد المبينة في المادتين ٥٣٤ و ٥٣٥ اللتين سبق لنا شرحهما.

ولما كان حكم هـذا التشديد لايقتصر على العقوبة الواردة في المادة ٥٤٠ المعدلة ، وانما يشمل جميع مواد الايذاء المقصود ٥٤٠ ـ ٥٤٤ ، كما تقضي بذلك المادة ٥٤٥ ، فقد آثر نا ان نرجيء التحدث عنه إلى فصل مستقل .

ثانباً \_ الأيذاء المفضي الى التعطيل عن العمل مدة تشراوح بين احد عشر يوماً وعشر بن يوماً المعدلة

نص المادة ٤١م العدلة : تقضي المادة ٤١م المدّلة بما يلي :

« ١ – اذا نجم عن الاذى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لاتتجاوز السنة وبغرامة خمسين لبرة على الأكثر او باحدى هاتين العقو بتين » .

 $_{
m w}$   $_{
m w}$ 

قهيد: لقد رأينا \_ عند شرح المادة ٥٤٠ المعدلة \_ أن أفعال الضرب أو الجرح أو الايذاء المقترفة قصداً يُعاقب عليها بعقوبة جنحة الايذاء البسيط ، إذا لم تترك أثراً . وإذا تركت أثراً في ماقب عليها ايضاً بالعقوبة ذاتها إذا لم يتعد الأثر الحاصل تعطيل المجني عليه عن العمل مدة عشرة أيام . أما إذا كانت مدة التعطيل عن العمل تتجاوز عشرة أيام فان العقوبة تغدوأ شد". وقد قدر الشارع العقوبة في هذه الحال بمقدار خطورة النتيجة الجرمية، واتخذ مقياساً لهذه الخطورة

مدى مدة التعطيل عن العمل ، أو العجز عن الاشغال الشخصية ، كما يُقسال في مصر . فاذا نيفت مدة التعطيل على عشرة أيام ولم تتجاوز العشرين ، فان العقو بة الواجبة التطبيق هي العقو بة الواردة في صلب المادة ٤١٥ المعدّلة التي هي موضوع شرحنا الآن . أما اذا تجاوزت مدة التعطيل هذا المدى ، ونيفت على العشرين يوماً ، فإن العقو بة التي ينبغي تطبيقها عندئذ تصبح اكثر شدة أيضاً ، وهي المحددة بمقتضى المادة ٢٤٥ المعدلة التي سنعمد إلى شرحها بعدقليل . وكما لا يختلف حكم المادة ٤١٥ المعدلة عن حكم المادة ٥٤٠ المعدلة إلا من حيث خطورة الاذى الناجم عن فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء ، ومن حيث جسامة العقو بة المترتبة على ذلك ، فكذلك هي حال التماثل والتباين بين حكم المادة ٢٤٥ المعدلة و المادة و

شروط تطبيق حكم المادة ٥٤١ المعدلة : يتضح من تدقيق نص المادة ٥٤١ المعدلة ان شروط تطبيقه هي مايلي :

اولاً - الفعل والساوك الجوتم: أن يحدث ضرب أو جرح أو إيذاء ، وهو النشاط المجرّم الذي يشترك في وجوب توافره جميع جرائم الايذاء ، وقد سبق بحثه وتحليله في الصفحات ٤٦٨ - ٤٧٩ من هذا الكتاب .

ثانياً — النتيجة الجرمية: أن ينشأ عن فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء تعطيل المجني عليه عن العمل مدة تزيدعلى عشرة أيام ولاتتجاوز العشرين يوماً.

ثالثاً — القصد الجومي العام: وهو نية الايذاء أو قصد المساس بالصحة أو بالسلامة الجسدية. وهذا هو الركن المعنوي الواجب الوجود في جميع جرائم الايذاء المقصود على السواء. وقد أفضنا في شرحه من ذي قبل في

الصفحات ٤٧٩ — ٤٨٣ من هذا الكتاب.

وما يحتاج — في رأينا — إلى إيضاح هو : الشرط الثاني ، ونعني به : ايضاح مدلول « التعطيل أو العجز ، ايضاح مدلول « التعطيل أو العجز ، وهل ينبغي فيه أن يكون تعطيلاً أو عجزاً كلياً أو جزئياً .

آ معنى «التعطيل عمع العمل Incapacité de travail personnel»:
وتترجم العبارة الفرنسية في التشريع المصري بعبارة: «العجز عن الاشغال
الشخصية». وقد يتردد الباحث في تحديد المعنى المقصود من التعطيل عن العمل ،
وينقسم الشراح حيالها في القديم إلى فريقين :

1 - فريق: يرى أن المقصود بالتعطيل عن العمل هو العجز عن القيام بالأعمال المعتادة للشخص المجني عليه، أي الأعمال التي تتطلبها وظيفته أو مهنته أو حرفته سواء أكانت هذه الأعمال ذهنية أم كانت بدنية -Travail habi أو حرفته سواء أكانت هذه الأعمال ذهنية أم كانت بدنية و tuel ou professionnel — وتختلف هذه الاعمال باختلاف نوع الوظيفة أو المهنة أو الحرفة التي يمارسها المجني عليه، كما تختلف باختلاف الظروف التي يباشرها فها.

ويستند أصحاب هذا الرأي في دعمه إلى الحجج التالية:

أولاً: بجب التفريق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية. فني

الاولى يحكم القاضي بالتعويض عن الضرر الذي أصاب الجني عليه ، ولامعدى القاضي في ذلك عن أن يأخذ بعين الاعتبار مهنة المجني عليه وعمله ومركزه الاجماعي، ومالحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب الاصابة . أما في الثانية ، فنحن في صدد تحديد جسامة فعل الاعتداء الماس بسلامة الجسم ، فينبغي تبعاً لذلك أن يكون المعيار هو العجز الذي أصاب الجسم نفسه من حيث هو ، بغض النظر عن مهنة صاحبه .

ثانياً: إن الأخذ بالرأي الأول يؤدي ، من جهة ، إلى تقدير المقاب وتنويمه تبعاً لمنزلة الجني عليه الاجماعية لاتبعاً لجسامة الاصابات ، كما يفضي إلى تكييف الجريمة ووصفها وفقاً لمهن المصابين المتضررين ، وكل هذا غير مقبول ألبتة . وقد يؤول الأخذ بالرأي الاول من جهة ثانية إلى وضع غريب جداً يستحيل فيه تطبيق أحكام المادتين ١٥٥ و ٤٥ المعدلتين إذا كان المجني عليه لا يحترف علا . وكثيراً مايكون المجني عليه طفلاً أو شيخاً لايمارس أي منهما أية مهنة ، وقد يكون عاطلاً عن العمل ، فكل هؤلاء لا يمكن أن يفضي الاعتداء عليهم بالضرب أو الجرح أو الايذاء إلى تعطيلهم عن العمل — بالمعنى الذي يريامه أصحاب الرأي الأول — لأنهم لامهنة لهم أصلاً ! . . فكل إصابة تقع عليهم صما كانت جسامتها — لا يجوز وفق هذا التأويل الخاطيء أن يطبق فيهاغير في المادة ٥٤٠ المعدلة الآنف شرحها ! . .

ومن الجلي الواضح \_ والحالة هذه \_ أن رأي الفريق الشاني من الشراح هو الصواب ، لأننا مادمنا نقيس جسامة الاصابات الواقعة على الجسم فيجب أن نظر إلى أثرها على الجسم البشري في ذاته حتى نصل إلى معيار واحديطبق على

كل الناس. ومن غير السائغ أن نجعل لكل مهنة معياراً. وخطورة الاصابة لا تتوقف \_ بطبيعة الحال \_ على مايباشره المصاب من مهنة أو حرفة أوصناعة أو وظيفة ، ولا على ماله من ظروف خاصة ، وانما تتوقف فقط على مدى مانحد ثه في أعضاء جسمه من أذى يفضي إلى حرمانه من القدرة على استعال هذه الأعضاء في الاعمال الجسمية العادية التي يستطيع كل انسان أن يقوم بها مادام في حالة عادية طبيعية . وعلى ذلك فمن الجائز أن تتحقق شروط تطبيق المادة ١٤٥ المعد لة التي نحن في صددها ولو وقع الضرب أو الجرح أو الايذاء على شخص متعطل أو على عجوز لاحرفة له أو على طفل صغير لاعارس أية مهنة .

وهذا هو الرأي السائد في الفقه والقضاء في فرنسا وفي مصرعلى السواء . وتطبيقاً لهذا الرأي إذا اعتُدي على لاعب يحترف كرة القدم بالضربأو الجرح أو الايذاء ، وأصيب من جراء ذلك في قدمه اصابة أعجزته عن ممارسة اللعب مدة تزيد على عشرة أيام ، ولكنها لم تعجزه عن السير بها ، فان النص الواجب التطبيق في هذه الحال هو المادة ٥٤٠ المعدلة لا المادة ١٤٥ المعدلة ، لأن العبرة في تقدير مدى المسؤولية الجزائية وتعيين درجة العقاب هي للتعطيل عن الاعمال الجسمية العادية ، وليس للتعطيل عن الاشغال الحرفية أو أعمال المهنة من اعتبار إلا عند تقدير التعويض .

وكذلك ، فقد ينحقق شرط التعطيل عن العمل ، ولولم يكن من شأف فعل الاعتداء الماس بالسلامة الجسدية من ضرب او جرح او إيذاء ان يعيق المجني عليه عن القيام بأعمال مهنته. مثال ذلك: ان يقع فعل الاعتداء على شخص يقوم بعمل ذهني ، فيفضي إلى عجزه عن الوقوف على قدميه او السير عليها

بضعة عشر يوماً ، دون ان يمنعه ذلك عن النهوض بالاعمال الذهنية التي تتطلبها مهنته . ولا جدال في ان نص المادة ٥٤١ المعدّلة هو النص الواجب التطبيق في مثل هذه الحال .

الأعمال المادية والأعمال الذهنية:ولكن المسألة التي يمكن أن تطرح في هذا الصدد هي: هل يميز القانون الأعمال المادية من الأعمال الذهنية ?

لقد قضت محكة النقض المصرية بحق ، في قرار قديم لها (١) ، ان التعطيل او العجز عن الأعمال لايقتصر على الأعمال البدنية المادية وحدها ، وأنما يشمل أيضاً الاعمال العقلية ، وهذا رأي سليم لأن العجز عن النفكير هو عجز عن أداء وظيفة من وظائف الجسم البشري العادية الطبيعية ، فيجب ان يقع تحت حكم المادة ١٥١ المعدّلة اذا توافر شرط المدة ، إذ لا فرق بين من يضرب شخصاً فيكسر ذراعه ومن يضربه فيفقده الذا كرة او القدرة على التفكير .

## ب - درجة التعطيل او العجز عن العمل:

و بعد : هل ُ يشترط ان يعجز المصاب عجزاً تاماً عن اداء كل الأعمال الجسمية ام يكنى لتحقق شرط النعطيل عن العمل ان يعجز عن أداء بعضها فقط ?

إن الشارع لم يوضح درجة النعطيل او العجز الذي يلزم تحققه من اجل تطبيق المادة ٤١ه المعدلة ، فهل يشترطان يحدث تعطيل تام عن كل عمل بدي حتى الهين التافه ، أم يكني النعطيل عن أي عمل كان يمكن للمصاب القيام به ولو كان عملاً استثنائياً في مشقته وصعوبته ؟

<sup>(</sup>١) انظر قرار محكمة النقض المصرية المؤرخ في ١ – ٣ - ١٩١٣ والمنشور في المجموعة الرسمية س ٢٤ ص ١٣٦٠

إن تحديد درجة التعطيل أو العجز عن العمل مسألة تقديرية متروكة لرأي محكمة الموضوع ، ومن الصعب وضع معيار ثابت تقاس به . ولعل افضل معيار واقر به الى العدل هو معيار الأعمال الطبيعية العادية التي يقوم بها الناس عادة في حياتهم اليومية ، والتي يعتبر قيامهم بها دليلاً على انهم في حالة جسمية طبيعية . وأخذاً بهذا المعيار لا يشترط ان يغدو المجني عليه من جراء الإصابة في حالة تعطيل كامل أو عجز تام عن أداء جميع الأعمال البدنية ، وإنما يكفي ان تعطله الإصابة او أن تعجزه عن من اولة أي عمل بدني عادي في مدة تزيد على عشرة أيام ولا تتجاوز عشرين يوماً . وليس يمنع ، بالتالي ، من تطبيق المادة ١٤٥ المعدلة ، ان ينظل المجني عليه قادراً بعد الإصابة على ان يباشر من غير إجهاد بعض الأعمال الخفيفة بينما يكون عاجزاً عن من اولة الاشغال البدنية العادية .

وبعبارة أخرى ، يجب ان تقاس درجة التعطيل او العجز عن العمل بنفس المعيار الذي استرشدنا به عند تحديد معنى التعطيل أو العجز عن العمل ، وهو معيار الوظائف الطبيعية لإنسان عادي يعيش في الجماعة . فليس يصح إذن أن نسرف في التساهل فنكتفي للقول بوجود تعطيل أو عجز بأن لا يقوى المصاب على القيام بأعمال ثقيلة كتكسير الحجارة وركوب الخيل وتسلق الجبال ، كا لا ينبغي من جهة أخرى ان نسرف في التشدد فنطلب تعطيلاً دائماً أو عجزاً كلياً عن من اولة كل عمل حتى الرسم والتصوير والكلام والكتابة .

والصواب اننا مادمنا في صدد قياس جسامة الإصابة التي يتركها فعل ماس بالصحة أو بسلامة الجسم ، فيجب أن ننظر الى الأعمال التي تقتضيها طبيعة الحياة ونتخذ منها أساساً للقياس . فالانسان الحي يروح و يجيء ، ويأكل و يشر ب ويقفز ويركض ، ويصعد ويهبط ، ويسعى إلى رزقه ، ويخرج الى الهواء والشمس الى آخر ماهنالك من الاعمال التي يزاولها الفردالعادي باعتباره كائناً حياً من جهة وباعتباره عضواً في جماعة من جهة أخرى . فالتعطيل عن هذه الأعمال يعتبر تعطيلاً يبرر تطبيق المادتين ١٥٥ و ١٥٥ المعدلتين ، لأنها أعمال بدنية، ولأنها ، فوق ذلك ، أعمال ضرورية حتمية ، يقوم بها حماكل فرد ، أياً كانت مهنته ، وأياً كان مركزه في المجتمع . ولذا فهي لا توصف بالاسراف في الشدة ولا في السهولة لأنها أعمال عادية مشتركة بين كل الناس ، ويصح أن يقاس عليها.

### م - مدة التعطيل عن العمل:

إن تطبيق المادة 210 المعدلة يستازم حدوث تعطيل عن العمل يدوم كثر من عشرة أيام و لا يستمر اكثر من عشرين يوماً فإذا نقصت مدة التعطيل عن العمل عن عشرة أيام اعتبرت الواقعة جنحة إيذاء بسيط، وطبقت أحكام المادة 20 المعدلة السالفة الذكر. وكذلك إذا تعدّت مدة التعطيل عشرين يوماً طبقت أحكام المادة 210 المعدلة التي سنأتي على شرحها. ويدخل في حساب مدة التعطيل عن العمل اليوم الذي ارتكب الجاني فيه فعل الاعتداء، كا يدخل أيضاً اليوم الذي انهى فيه العجز عن العمل.

ولا عبرة بما يذكر في التقرير الطبي حول المدة اللازمة للعلاج أو الشفء ، كما لا عبرة بتردد المصاب على الطبيب للعلاج مدة تزيد على عشرة أيام . فمجرد استمرار العلاج اكثر من عشرة أيام لا يكفي للعدول عن تطبيق المادة ٥٤٠ المعدلة والأخذ بأحكام المادة ٥٤١ المعدلة ، إذا كان التعطيل عن العمل لم يستمر

طيلة تلك المدة اللازمة للعلاج. و اذا خلف فعل الضرب أو الجرح أو الإيذاء آثاراً استمرت اكثر من عشرة أيام، فإن المادة ٥٤٠ المعدلة تبقى هي الجديرة بالتطبيق اذا كان التعطيل عن العمل لم يستمر طيلة هذه المدة، ولا مجال للا تخذ في هذه الحالة بأحكام المادة ٥٤١ المعدلة.

و يستدل عملياً على التعطيل عن العمل باضطرار الشخص المصاب الى ملازمة الفراش في داره أو في المستشفى . ولكن هذا ليس بشرط، فقد يتمكن الشخص المصاب من مغادرة فراشه ، ويبقى مع ذلك عاجزاً عن القيام بالأعمال الجسدية العادية . وبالعكس قديلازم المجني عليه الفراش بنية الإضرار بالمتهم وتشديد العقوبة عليه دون أن يكون قد حل فيه من الاصابات ما يبرر القول بأنه عاجز عن العمل بالمعنى القانوني المقصود . والقول الفصل في كل هذه الامور يعود لتقدير محكة الموضوع ، وهي تعتمد عملياً في تقدير مدة التعطيل أو العجز عن العمل على تقارير أهل الخبرة من الأطباء .

والخلاصة : ان العبرة في تحديد مدة التعطيل عن العمل هي لتحقق وقوع العجز الفعلي عن القيام بالأعمال الجسدية العادية ، ولا عبرة لما يقدره الطبيب المعالج في أول الأمر ، ولذلك يتعين التمهل في الحكم حتى يرد التقرير الطبي القطعى ، أو افادة الشفاء ، كما يدعى في مصر .

مسألة : بيد أن المسألة التي يختلف فيها الفقه و الاجتهاد اختلافاً كبيراً هي: إذا قدر الطبيب في تقرير هان الاصابة التي وقعت بالمجني عليه توجب تعطيله عن العمل مدة خمسة عشر يوماً، ثم توفي المصاب بعد اسبوع من تاريخ اصابته بسبب لاحق ومستقل عن فعل الجاني وكاف وحده لاحداث الموت ، كأن تكون قد

صدمته سيارة فأماتته ، فهل يجب تطبيق أحكام المادة ٤١ المعدلة اعتماداً على ما اثبته الطبيب في تقريره ، أم هل ينبغي تطبيق أحكام المادة ٤٠ المعدلة لأن مدة النعطيل التي حصلت فعلاً كانت أقل من عشرة أيام ?

إن الفقه والقضاء الفرنسيين (١) متفقان على أن تطبيق المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات الفرنسي، ويقابلها في قانوننا المادنان ١٥٥ و٥٤٦ المعدلتان، يستلزم ان تتحقق في الواقع النتيجة الجرمية التي يشترطها القانون، أي أن يستمر تعطيل المجنيُّ عليه عن العمل فعلاً أكثر من عشرة أيام فتطبق المادة ٤١ المعدلة ، أوأ كثر من عشرينفنطبق المادة ٤٢ المعدلة. ولا يجوز غض النظرعن الحقيقة الواقعة فعلاً والاستعاضة عنها بتقديرات أهل الخبرة أو تخمينات رجال العلم أوالفن. فمجرد احتمال استمرار التعطيل عن العملمدة أكثر من عشرة أيام لايكني لتحقيق الشرط الذي يتطلبه نص المادة ٥٤١ المعدلة ، إذا كان العجز عن العمل لم يستمر حقيقة إلا مدة تقل عن ذلك. فالاحتمال لا يمكن أن يقوم مقام الحقيقة أو مقام الأمر الواقع le fait accompli . وُ يبني على ماتقدم أنه اذا توفي المصاب - بسبب مستقل عن فعل الجاني - قبل مضى أكثر من عشرة أيام فلا يمكن تطبيق المادة ٥٤١ المعدلة ولو أكد الاطباء في تقاريرهم ان العجز أو التعطيل الذي أصاب المجني عليه كان من شأنه أن يستمر أكثر من عشرة أيام لو بتي المصاب حياً ، ذلك لأن العبرة هي لمدة التعطيل الفعلية.

<sup>(</sup>١) انظر غارو : ج ه ، نبذة ٢٠٠٢ ص ٣٤٨ ، وغارسون شرح المواد ٣٠٩ – ١٨ ١ ١٨٣ ۽ نبذة ١٠٠٧ و ١٠٨ ص ١٨ ، وقر ار النقض الفرنسي الصادر في ١٨ – ٣ – ١٥٨١ والمنشور في داللوز ١٥٥٤ – ١ – ٣٠٩ وفي سيري ١٥٨٤ – ١ – ٣٠٥ .

أما الفقه الجزائي المصري فان الرأي فيه منقسم: بعض الفقهاء يأخذون بما ذهب اليه الفقه و القضاء في فر نسا<sup>(1)</sup> ، وبعضهم يرى عكس ذلك ، ويذهب الى وجوب مؤاخذة المتهم بما ورد في التقرير الطبي ، ولو مات المصاب بسبب آخر — قبل مضي المدة ، إذا كان من المؤكد طبياً أن الاصابة التي حلت به كان من شأنها أن تعطله عن العمل المدة التي يتطلبها النص القانوني (٢) . وقد أخذت محكمة النقض المصرية بهذا الرأي الاخير ، وقررت ان و فاة المجني عليه أخذت محكمة النقض المعرية بهذا الرأي الاخير ، وقبل مضي المدة المقررة في صلب المادة 121 من قانون العقوبات المصري (٣) ، لا تمنع من تطبيق أحكام هذه المادة ، اذا ثبت للمحكمة ان الضربات التي وقعت على المجنى عليه كان من شأنها — لو اذا ثبت للمحكمة ان الضربات التي وقعت على المجنى عليه كان من شأنها — لو يقي حياً — ان تفضي الى تأييد الرأي الاول .

د - تعدد المهمين :

قد يتعدد المتهمون في جرائم الضرب والجرح والايذاء المقصود، فما هو

<sup>(</sup>١) اقرأ الاستاذ احمد امين: ص ٥٩ . والاستاذ محمود ابراهيم اسماعيل: ص ٩٩ والدكتور محمود نجيب حسني: ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر الدكتور محمود مصطفي : ص ١٨٩ ، والدكتور حسن ابو السمود : ص ٢٤٤ – ه٢٤ ، والدكتور رؤوف عبيد : ص ٢٠٦ .

 <sup>(</sup>٣) تنطلب هذه المادة ان تكون مدة التعطيل عن العمل او العجز عن الأشفال الشخصية
 اكثر من عشرين يوماً .

<sup>(؛)</sup> راجع قرار النقض المصري الصادر في ٣٣ – ١٧ – ١٩٣٥ والمنشور في مجموعة القواعد القانونية: ج٣ رقم ١٥؛ عن ١٣٥ ؛ وكذلك اقرأ قرار النقض المصري المؤرخ في ١٩٥٠ - ١٩٤٨ : س ١٨ رقم ١٩٥٠ .

### الحل الذي يجب تطبيقه على كل منهم ?

1- اذا كان بين المتهمين تعاون على الضرب أو الجرح أو الايذاء ، فتكون جريمتهم و احدة ، و يسألون جميعهم عن النتيجة الجرمية التي حصلت ، ولو ثبت ان ضربة واحدة فقط من بين ضربات متعددة هي التي أحدثت هذه النتيجة . فالمتيقن في حق كل منهم انه متدخل (شريك) فيها .

٣ - أما اذا لم يكن بين المتهمين تعاون على الضرب أو الجرح أو الايذاء، وثبت ان ضربة أحدهم هي التي أحدثت النتيجة الجرمية الحاصلة ، فلا يجوز أن يسأل عن هذه النتيجة غير محدثها .

### ه \_ بيانات الحكم:

لايستوفي الحكم أسبابه مالم ينضمن بيان الاصابات وحصول تعطيل عن العمل أو عجز عن الأعمال الشخصية بالمعنى الذي يتطلبه القانون ، وان هذه النتيجة أنما حدثت من جراء تلك الاصابات ، وانها دامت أكثر من عشرة أيام ولم تتجاوز العشرين يوماً . وعلاوة على ذلك كله : بيان القصد الجرمي .

### و ـ اله فو بالمقررة لجنعة الايزاء المنصوص عبها في المادة \ ٤ ٥ المعدلة :

العقوبة المقررة لجنحة الايذاء الواردة في المادة ١٤ المعدلة هي – ولاشك – أشد من العقوبة المقررة لجنحة الايذاء البسيط التي سبق شرحها . فنص المادة ١٥٥ المعدلة ، لا يجيز النزول بالعقوبة حتى الحبس التكديري (المادة ١٠٠) ، وأنما الحد الادنى لعقوبة الحبس المقررة ينبغي

أن يكون عشرة ايام (١) ، وهو الحد الادنى لعقوبة الحبس الجنحية (المادة ٥١). وأما الحد الاقصى فهو الحبس مدة سنة . وفضلاً عن عقوبة الحبس التي تتراوح بين عشر ة ايام وسنة ، فقد اجاز الشارع الحركم أيضاً بعقو بة الغرامة التي تتراوح بين عشو ليرات و خدين ليرة . و يمكن للقاضي الحركم بها تين العقو بتين معاً أو الا كتفاء باحداها .

ر - أرصفح المجني عليه: وإذا كانت واقعة الايذاء بما ينطوي تحت حكم المادة 20 المعدلة ، فإن النيابة العامة تملك سلطة ملاحقة فاعلها واقامة الدعوى العامة عليه ، دون أن تكون سلطتها هذه مقيدة بوجوب تقديم شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه . على انه اذا تنازل هذا الاخير عن شكواه أو دعواه على صفحاً أو صلحاً أو تعففاً ، فإن هذا التنازل لا يعتبر عذراً يحل الجاني من كل عقاب ، كا هي الحال في المادة ٥٤٠ المعدلة السابقة ، وأنما يكون هذا التنازل منابة عذر مخفف قانوني يوجب تخفيض العقو بة المقررة بمقتضى المادة ٥٤١ المعدلة حتى نصفها .

م - الظروف المشردة: قد تشددالعقوبة الواردة في المادة 10 المعدلة - مثلما تشدد جميع العقوبات المقررة لجرائم الايذاء المقصود - وفاقاً لأحكام المادة ٢٤٧، اذا اقترن فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء المقترف قصداً باحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين ٥٣٥ و ٥٣٥ من قانون العقوبات، وسنبحث ذلك في فصل مستقل".

 <sup>(</sup>١) مالم يكن ثمة ظروف مخففة تقديرية . فاذا وجدت جاز القاضي تحويل كل عقوبة جنحية الى عقوبة تكديرية بمقتضى المادة ٢٤١ من قانون المقوبات .

# الايذاء المفضي الى التعطيل عن العمل اكثر من عشرين يوماً العمل اكثر من عشرين يوماً المعدلة

نص المادة ٢٤٥ المدلة: جاء في المادة ٤٤٢ المعدلة مايلي:

« اذا جاوز التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات فضلًا عن الغرامة السابق ذكرها » .

شروط تطبيقها وينضح من تدقيق نص المادة ٥٤٢ المعدلة ان شروط تطبيقها ثلاثة :

أولاً : ان يحدث ضرب أو جرح أو ايذاء .

ثانياً : أن ينجم عن ذلك تعطيل المجني عليه عن العمل مدة تتجاوز العشرين يوماً .

ثالثاً: القصد الجرمي

أما الشرطان الاول والنالث فيشترك فيهما جميع جرائم الايذاء المقصود، وقد سبق لنا بحثهما باسهاب في الفصل الاول من هذا الباب.

وأما الشرط الثاني فلا تختلف أحكامه في هذه المادة عن أحكامه التي أوضحناها في المادة 130 السابقة الا من حيث مدة التعطيل عن العمل. فهي في المادة 130 المعدلة ينبغي أن تتراوح بين احد عشريوماً وعشرين يوماً ، وأما في المادة 250 المعدلة ، فيشترط النص أن تتجاوز العشرين يوماً . ومن البدهي أنه مهم اتجاوزت

مدة التعطيل عن العمل العشرين يوماً ، من جراء فعل الضرب أو الجرح أو الإيذاء المقصود ، فان أحكام المادة ٢٤٥ المعدلة نظل جديرة بالتطبيق شريطة أن تكون الاصابة قابلة للشفاء ، وأن يكون التعطيل \_ بالتالي \_ مؤقتاً ولو بلغت مدته الاشهر والسنين · أما إذا تجاوزت مدة التعطيل العشرين يوماً ، وتبين عدم قابلية الاصابة للشفاء، فإن الامرينقلب من تعطيل مؤقت عن العمل إلى عجز دائم ، ويمتنع حينئذ الاخذ بأحكام المادة ٢٤٥ المعدلة ، إذ يغدووصف الواقعة جنائياً ، وتصبح أحكام المادة ٥٤٣ هي الواجبة النطبيق .

العقوب: لما كانت الاصابة المشار اليها في المادة ٢٤٥ المعدلة هي أكثر خطورة من الاصابة المنوه بها في المادتين ٥٤٥ و ٥٤١ السابقتين ، فان من البداهة بمكان كبير أن تكون العقوبة المقررة في المادة ٢٤٥ المعدلة أشد من سابقتيها . ولكنها \_ على الرغم من ذلك \_ تظل في حدوداطار الوصف الجنحي فهي لاتعدو الحبس من ثلاثة اشهو الى ثلاث سنوات والفرامة من عشو ليرات حتى خسين ليرة .

وتتجلى الشدة في المعاقبة على جنحة الايذاء الواردة في المادة ٢٥٠ في مظاهر ثلاثة :

أولاً: ان الحد الادنى لعقوبة الحبس المقررة هي ثلاثة أشهر وللقاضي أن يصل بعقوبة الحبس المقضي بها الى ثلاث سنوات ، بينما لا يتجاوز الحد الاقصى للعقوبة المقررة في المادة ٤١٥ المعدلة السنة الواحدة حبساً ، وأما حدها الادنى فهو عشرة أيام .

ثانياً : لقد أجاز الشارع في المادتين ٥٤٠ و ٥٤١ للقاضي أن يحكم بعقوبة

الحبس أو بالغرامة ، ولم يوجب عليه أن يحكم \_ في حال ثبوت الجربم ـ ق بالعقو بتين معاً في آن واحد · أما في المادة ٤٢ المعدلة التي نحن في صدد شرحها، فان الشارع لم يبحلقاضي حرية الاختيار، وإنما ألزمه \_ في حال الحمكم بالادانة \_ ان يقضي على الفاعل بعقو بتي الحبس والغرامة معاً وفي آن واحد .

ثالثاً: ليس لتنازل المجني عليه في جمعة الايذاء المنصوص عليها في المادة ٢٥٠ المعدلة أي أثر قانوني لا بالنسبة للدعوى العامة ، ولا بالنسبة للعقوبة المقضي بها. وهذا يتنافى والاثر الذي أقره الشارع لتنازل المجني عليه في الوقائع الجرمية التي تخضع لاحكام المادتين السابقتين ٥٤٠ و ٥٤١ المعدلتين.

اما من حيث ظروف التشديد فان العقوبة الواردة في المادة ٥٤٢ المعدلة تخضع لما تخضع له سائر جرائم الايذاء المقصود عملاً باحكام المادة ٥٤٥ الـتي سنتصدى لشرحها فيا بعد.

ونختتم بهذا شرح جُنت الايذاء المقصود ، ثم ننتقل في الفصل القادم إلى بحث جرائم الضرب والجرح والايذاء المقتر فة قصداً والمعاقب عليها بعقو بات جنائية.

\* \* \*

# الفصل الثالث

# جنايات الايذاء المقصود

#### المواد ۲۳ ه و ۲۶ ه و ۳۳ ه

صور الا بذاء الجنائي : استعرضنا في الفصل السابق جرائم الا يذاء المقصود التي يعاقب الشارع مقترفها بعقوبات جنحية . ونحن في هذا الفصل سنتصدى لشرح جرائم الضرب والجرح والا يذاء المقصودة التي تفضي إلى نتائج خطيرة تبلغ أحياناً حد إزهاق الروح ، والتي يعاقب الشارع عليها بعقوبات جنائية . وقد أطلقنا على هذه الطائفة من الجرائم اسم : « جنايات الا يذاء المقصود » . ويعاقب الشارع على هذه الجنايات في المواد ٣٤٥ و ٤٥٥ و ٣٣٥ ، وتتجلى في ويعاقب الشارع على هذه الجنايات في المواد ٣٤٥ و ١٤٥ و ٣٣٥ ، وتتجلى في على مادة من هذه المواد الثلاث صورة من صور الايدذاء الجنائي ، وذلك على النحو التالي :

الصورة الاولى: الضربأو الجرحأو الايذاء المفضي إلى قطع ،أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف ، أو إلى تعطيلهما ، أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل ، أو إحداث تشويه جسيم،أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهمة

الدائمة . وقد نصت على هذه الصورة من صور الايذاء الجنائي المادة ٥٤٣ من قانون العقوبات .

الصورة الثانية: الضرب أو الجرح أو الايذاء المفضي إلى إجهاض حامل. وتنص على هذه الصورة من صورالايذاء الجنائي المادة ٥٤٤ من قانون العقوبات.

وأما الصورة الثالثة والاخيرة فهي: الضرب أو الجرح أو الايذاء المفضي إلى الموت. وهذه الصورة منصوص عليها في المادة ٣٦٥ بين المواد التي تعاقب على القتل المقصود، وقد أفصحنا سابقاً عن الاسباب التي تدعونا إلى مخالفة الشارع في الترتيب الذي اختاره، وإلى بحث المادة ٣٦٥ في إطار شرح المواد التي تعاقب على جرائم الايذاء المقصود (١). وسنتناول بالايضاح كل صورة من هذه الصور الثلاث.

اولا: الايذاء المفضى الى إحداث عاهة دائمة المادة ٣٤٥

نصى الماده ٥٤٣ : لقد أطلقنا الجزء على الكل ، واقتصرنا على تسمية هذه الجريمة بد « الايذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة » ، والحقيقة أننا نعني بد « الايذاء » كل اعتداء ماس "بالصحة أو بالسلامة الجسدية من ضرب أو جرح أو سواها . والواقع أن أفعال الضرب أو الجرح أو الايذاء المقترفة قصداً

<sup>(</sup>١) انظر الصفحات ٥ ه و٧٦ و ٨١ و ٥ ٩ من كتابنا هذا .

والمشار إليها في صلب المادة ٤٣ لاتنطوي على نتيجة جرمية واحدة ، وإنما هي تشتمل على عدد من النتائج الضارة ، وليس حدوث الماهة الدائمة ، إلانتيجة واحدة من هذه النتائج المتعددة ، وإن كانت أظهرها وأبرزها. وقدعددت المادة ٥٤٣ جميع تلك النتائج الخطيرة ، فنصت على مايلي :

« اذا أدى الفعل الى قطع ، او استئمال عضو ، او بتر احد الاطراف ، او الى تعطيلها " ، او تعطيل احدى الحواس عن العمل ، او تسبب فى احداث تشويه جسم ، أو اية عاهة اخرى داغة ، ، او لها مظهر العاهة الداغة ، عوقب المجرم بالاشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الاكثر »

وهذا النص العربي للمادة ٥٤٣ غير دقيق في صياغته ، ولابد لنا من إبراده بالنص الفرنسي ، كما ورد في الاصل :

« Lorsque le fait aura eu pour conséquence une mutilation, ou l'excision d'un organe, ou l'amputation d'un membre, ou aura rendu un membre, un organe, ou un sens impropre à sa fonction, ou aura causé une grave défiguration ou toute autre infirmité permanente ou paraissant telle, le coupable encourra les travaux forçès à temps pour dix ans au maximum.»

### شروط نطبيق المادة ٣٤٥:

ويتضح من تفحص نص المادة ٥٤٣ من قانون العقوبات السوري أنه أوسع مدًى، وأكثر شمولاً من نصّ المادة ٢٤٠ من قانون

 <sup>(</sup>١) ورد خطأ في نس المادة ٣؛ ه من قانون العقوبات السوري لفظ « تعطيلها » .
 والصواب : « تعطيلها » ، وهو ما اوردناه في المتن .

العقوبات المصري، ونص الفقرة الثالثة من المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات الفرنسي فالمادة عتبر بمثابة العاهة الدائمة حصول تشويه جسيم أو إحداث أية عاهة لها مظهر العاهة الدائمة، ولم يرد لذلك حكم مماثل في التشريعين الفرنسي والمصري على السواء.

وتتخلص شروط تطبيق نص المادة ٥٤٣ يما يلي :

أولاً – وجوب توافر النشاط المجورة : ومعنى ذلك أن يكون الجاني قد ارتكب ضد المجني عليه فعلاً من أفعال الاعتداء الماس بصحته أو بسلامته الجسدية من ضرب أو جرح أو إيذاء . وقد أفصحنا عن مدلولات هذه التعبيرات آنفاً .

ثانياً حصول النتيجة الجرمية الضارة: أن ينشأ عن هذا الفعل في المجني عليه عاهة دائمة أو عاهة لها مظهر العاهة الدائمة ، كالتشويه الجسيم ، أو استئصال أحد الاعضاء أو بترأحد الاطراف ، أو تعطيلها ، أو تعطيل إحدى الحواس .

ثالثاً وجوب توافر الوكن المعنوي: اي إن ارتكاب الجاني فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء الذي أحدث في جسم المجني عليه مثله هذه النتيجة الجرمية الضارة يجب ان يكون مقترناً بالقصد الجومي. وهذا القصد الجرمي الذي ينطلبه القانون لبس قصد إحداث العاهة الدائمة، وإنما هو قصد المساس بسلامة جسم المجني عليه أو بصحته ، أياً كانت طبيعة هذا المساس أو درجته و بعبارة أخرى: إن القصد الجرمي الذي يستلزمه الشارع في هذه الجرمة المنصوص عليها في المادة ٤٥٠ هو نفسه القصد الجرمي الذي يستلزمه المبرج أثم الضرب والجرح والايذاء المقصودة عامة . فليس عة ما عيز هذه الجرعة الواردة في المادة

٥٤٣ عن سأتر جرائم الايذاء المقصود من حيث الركن المعنوي وإنما تتميز عن سواها من حيث النتيجة الجرمية الضارة التي لا بد من حدوثها لقيام المسؤولية واستكمال شرائط العقاب.

بَيْدُ انه إذا توافر لدى الجاني قصدإحداث العاهة الدائمة، فان الركن المعنوي يعتبر متوافراً من بابأولى. ولايغير قيام مثل هذا القصد من مسؤولية الجاني ولامن وصف الجرعة ولا تأثير له على العقوبة المقررة . مثـ ال ذلك : من يضرب آخر بنية فقء عينيه أو بتر يده أو تعطيل حاسة السمع لديه . والنص القانوني لم يميز في المسؤولية أو العقاب بين من يضرب آخر بقصد إيذائه فيصيبه بعاهة لم يكرف يقصدها، ومن يضرب آخر قاصداً في الأصل إحداث عاهة لديه، فتحدث العاهة ويتحقق له ماريد. ولا ريب في أن الشارع مخالف في هذه الحال النهج الذي يسير علمه في حالة وفاة المجنى عليه • فقد فرق تفريقاً صريحاً بين مسؤولية الجـ أبي الذي أتجهت نيته وانصرف قصده إلى إزهاق روح المجنى عليه فاعتدى عليه بمما أفضى إلى موته ، وبين مسؤولية الجاني الآخر الذي قام باعتداء على المجنى عليه قاصداً ايذاءه ، ولكن اعتداءه أفضى إلى احداث الموت ، دون أن يكون قاصداً ذلك . و بني الشارع على اساس هذا النفريق في المسؤولية تفريقاً في العقو بة المقررة لكل من هاتين الواقعتين اللتين أتحدّنا في النتيجة واختلفتها في القصد؛ ولا اثر لمثل هذا النهج في حال حصول العاهة الدائمة .

عمرقة السببية : ولا معدى لقيام الجريمة الواردة في المادة ٥٤٣ عن توافر صلة السببية بين افعال الضرب او الجرح او الايذاء التي ارتكبها الجاني وبين العاهة الذائمة التي أصابت المجني عليه . ولاينفي توافر هذه الصلة وجود أسباب

اخرى سابقة او مقارنة او لاحقة انضمت إلى فعل الجاني فأسهمت في إحداث العاهة الدائمة . على إنه إذا توسط بين نشاط الجاني الآثم وحصول العاهةعامل مستقل وكاف بذاته لاحداثهذه العاهة ، فحدثت، فان وجودمثل هذا السبب اللاحق يقطع علاقة السببية ، وتقف مسؤولية الجاني عندحد الضرب أو الجرح او الايذاء المقصود الذي أصاب المجني عليه ، ولا تمتد إلى العاهة الدائمة الي يرجع حدوثها إلى سبب مستقل عن فعل الجاني .

### معنى العاهة الدائمة:

ولـكن ماذا يعني الشارع بـ « العاهة الدائمة » أو « العاهة المستديمة » ، كما تدعى في مصر ?

لم يورد القانون تحديداً صريحاً أو تعريفاً واضحاً العاهة الداغة الداغة الانتهاكانون المنافقة الداغة الداغة الانتهاكانون المنافقة المنافقة الداغة الانتهاكانون المنافقة الانتهاكانون المنافقة الانتهاكانون المنافقة المنافقة

ومن هذا البيان الوارد على سبيل التمثيللا على سبيل الحصر يمكن بصورة عامة تعريف العاهة بأنها: « فقدعضو من أعضاء الجسم ، أو حاسة من حواسه، أو تعطيلهما ، او تشوبهها » ·

ويشترط القانون ان تكون العاهة هائمة : أي أن يثبت أنه يستحيل برؤها والشفاء منها ، وأنها تبقى ما بقي المصاب بها حياً . وتحديد صفة الديمومة منوط بالطبيب الشرعي ، وهو أمر فني لايثير إشكالات قانونية لوضوحه ، كا لايثير صعوبات فنية الا نادراً . ولايقطع الطبيب عملياً برأي حاسم في هذا الموضوع إلا بعد أن يمضي وقت كاف لحصول اليقين باستحالة الشفاء .

ونظراً خلو القانون من تعريف للعاهة الدائمة ، فان القول الفصل بنوافرها أو بعدم توافرها بملكه قاضي الموضوع ، وهو يفصل في ذلك غير مقيد بهذه الامثلة التي لم يرد الشارع بها أن يحصر جميع حالات العاهة الدائمة . وليس لحكة النقض حق الرقابة على قاضي الموضوع عندما يؤكد حدوث العاهة أو عدم حدوثها . ولقاضي الموضوع أن يستعين بأهل الخبرة والفن لتعيين ما إذا عدم كانت العاهة دائمة أو غير دائمة . ومن المسلم به أنها لا تعتبر دائمة الا إذا لم يكن ثمة أمل في شفائها .

وينضح من التعريف الذي أوردناه للعاهة الدائمة ، ومن الامثلة التي جاءت على ذكرها المادة ٢٥ من قانون العقوبات ، أن العبرة في وجود العاهة هي لما فقده الجسم من الانتفاع بأعضائه او اطر افه او حو اسه فقداً كلياً او جزئياً بصفة نهائية و دائمة . وعلى هذا ، فإن الصورة التي لا نزاع في نوافر العاهة الدائمة فيها تتحقق في أن يفقد المجني عليه احد أعضائه أو أطرافه بالقطع أو البتر أو الاستئصال و نعني بلعضو كل جزء من الجسم يقوم بوظيفة حياتية (بيولوجية) معينة . ويشمل مدلول العضو ، في الحقيقة الاطراف والحواس وكل اجهزة الجسم . ويستوي لقيام العاهة الدائمة أن يكون العضو المفقود خارجياً كالذراع أو الساق ، أو داخليا كالطحال الدائمة أن يكون العضو المفقود خارجياً كالذراع أو الساق ، أو داخليا كالطحال

أو الكلى، وذلك كما لو اصبح استئصالهما ضروريًّا لا نقاذ حياة المجني عليه في جرائم الضرب أو الجرح أو الايذاء المقصود.

وكا تتحقق العاهة الدائمة بانفصال العضو بأكله من جسم المجني عليه، فكذلك عكن ان تتحقق العاهة الدائمة بان يكون العضو فقط مثال ذلك: فقد سلامية أحد الاصابع على انه يجب أن يكون العضو الذي فقد أو الجزء الذي انفصل من العضو على شيء من الاهمية . ولا شك في ان تحديد أهمية العضو افضل من العضو ، الذي فقده المجني عليه ، والقول بأن هذه الاهمية قد بلغت الحد الذي يبرر اعتبار فقده عاهة دائمة ،هو أمر يدخل في تقدير محمكة الموضوع . ولذلك فقد حكمت محكة النقض في مصر بأن خلع الاسنان أو كسرها نتيجة للضرب لا يعد عاهة دائمة علمة القانوني ، لان تقدم طب الاسنان وجراحتها في الوقت الحاضر جعل من اليسير إحلال الأسنان الصناعية على الأسنان الطبيعية وهي عملية شاع اجراؤها ، وكان لها نتائج من ضية (١) . وكذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن فقد جزء من صيوان الاذن أو قطع حامتها لا يعتبر عاهة مستديمة (دائمة) لان العضو باق ، ووظيفة الاذن لم تتعطل (٣) . وعلى العكس من ذلك ، فقد حكمت محكمة النقض هذه بأن فصل صيوان الاذن بأكله يعد عاهة دائمة فقد حكمت محكمة النقض هذه بأن فصل صيوان الاذن بأكله يعد عاهة دائمة

<sup>(</sup>١) انظر قرار النقض المصري المؤرخ في ١٩٦٥- ١٩٣٠ والمنشور في يجموعة النواعد المفانونية : ج ٢ وقم ٢٨ ص ٨٥. واقرأ عكس ذلك؛ رأي الدكتور يوسف بدر الدين في الصفحة ٢٧ من مؤلفه عن «العاهات المستدعة» اذ يرى أن جهاز الهضم قد يتأثر بسوء المضغ وبنشأ عن ذلك اسوأ العواقب من حيث تغذبة الجسم. وراجع ايضاً نقد الدكتور حسن ابوالسعود الذي يرى بحق أن من يستعمل اسنانا صناعية لايقوى على كل ما تقوى عليه الاسنان الطبيعية (ص ٧٣٧ هامش ٣). ويبدو أن محكة المقض السورية أيدت هذا الاجتهاد المصري في قرارها ذي الرقم ٧٥ أساس جناية ١١٠ وللؤرخ في ٣٣ - ١٩٦١ و١٠٠

<sup>(</sup>٢) نقض مصري٣-٢-٢٥٥ منشور في المحاماة س ٦ رقم ٨٣٠٠

بصرف النظر عما يلحق حاسة السمع من ضعف (١).

ولعل من اكثر العاهات وقوعاً وشيوعاً العاهة الناشئة عن العملية الجراحية المعروفة بعملية «التربنة» التي تجري للمصاب إثر الاصابة المصحوبة بكسر أو انخساف في عظام الرأس أو في العظم الجبهي أو الجداري . ويقصد مهذه العملية رفع شظايا الكسور ، ومنع الضغط على المخ . ويترتب على اجرائها ازالة جزء من العظام التي تحيي المخ ، ومن شأن هذه الازالة أنها تدوم مدى الحياة ، وتجعل المجني عليه أقل مقاومة للاصابات الخارجية ، والتغيرات الجوية ، معرضاً لاصابات المخرج عنها دائماً علم تقلل من كفايته للعمل بصورة دائمة . على أن عملية التربنة لاينجم عنها دائماً عاهة دائمة ، فقد يكون بصورة دائمة . أما إذا كان لا ينتخل الطواريء الجوية وغيرها فلا تتخلف عنه أية عاهة دائمة ، أما إذا كان لا ينتخل مل الفقد العظمي بنسيج عظمي بنسيج عظمي بنسيج ليني (٢) .

بيد أن العاهة الدائمة لاتنجلى فقط بانفصال عضو من الاعضاء أو بفقد جزء من عضو . فقد يبقى العضو غير منفصل عن الجسم ، ولكن الاصابة تفضي الى تعطيله عن القيام بالوظيفة الطبيعية التي خلق لها . ومثال ذلك : العجز عن تحريك الذراع ، أو عن قبض الكف ، أو عن طي الساق ، أو عن قبض راحة

<sup>(</sup>١) نقض مصري ٣١-١١-١٩٣٧ سنة ٤٤ قضائية رقم ٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) نقش مصري ٧٧-٤-٣٥٩ و ١٥ - ٦ - ٣٥٩١ كلاهما منشور في مجموعة احكام النقض س ؛ رقم ٧٧٠ ص ٥ د ٧ ورقم ٥٠٠٠ ص ٤ ٧٥.

اليد ، أو عن انطباق الفك العلوي على الفك الأسفل بسبب اصابة الفك الأسفل بكسر النحم التحاماً معيباً ، وكذلك العسر في حركات العنق من رفع أوخفض أو التفات يميناً أو شمالاً ، واختلال علاقة مركز الكلام بالذا كرة بسبب إصابة في الرأس .

ومن هذا القبيل أيضاً أن يفقد المصاب القدرة على الانتفاع بحاسة من حواسه كفقده بصر احدى العينين أو فقده حاسة السمع أو الشم أو القدرة على النطق، أو أن تؤدي الاصابة الى تعطيل قوة من القوى الطبيعية التي يتمتع بها الانسان، مثل تعطيل القوة الجنسية أو القدرة على إنجاب الاطفال.

وليس من الضروري أن يكون التعطيل كلياً ، أو أن يفقد المجني عليه الانتفاع بالعضو الذي وقعت عليه الاصابة فقداً كاملاً ، كأن يُحرَم من احدى حواسه حرماناً مطلقاً ، أو من احدى قواه الطبيعية بصورة شاملة ، فقد تتحقق العاهة الدائمة إذا كان التعطيل الحاصل جزئياً أو اذا حُسرم المجنى عليه من احدى حواسه أو من احدى قواه الطبيعية حرماناً جزئياً غير تام . وعلى هذا النحو، فان ضعف البصر أو ضعف السمع اللذين لا يمكن شفاؤها يجوز اعتبار كل منها عاهة دائمة ، وكذلك إعاقة ثني سلامية واحدة من سلاميات اصبع اليد .

ولم يحدد القانون نسبة مئوية معينة للنقص أو التعطيل الواجب حصوله لنكوين العاهة الدائمة ، فيكفي لسلامة الحكم أن يثبت انمنفعة أحد الأعضاء أو وظيفته فقد فقدت ولو فقداً جزئياً بصفة مستمرة . ولا يؤثر في قيام العاهة الدائمة انها لم يمكن تقديرها بنسبة،مئوية وإنما ينبغي تقدير النسبة المئوية للتثبت من جسامة العاهة ، وبالتالي ، لتقدير مبلغ الضرر الذي لحق بالمجني عليه من

جرائها. فجسامة العاهة لا تؤثر اذن في كيان الجريمة وأما في مقدار النعويض. وما يحصل عملياً هو ان الطبيب يقدر النسبة المئوية للعجز أو للتعطيل ، أو للنقص في المقدرة على العمل ، ولكن هذا التقدير — كما قلنا — ليس بركن في الجريمة المنصوص عليها في المادة عده ، وضآلة النسبة لاتنفي صفة العاهة ، ولذلك فانه يظل في سلطان قاضي الموضوع تحديد ما إذا كانت نسبة التعطيل أو العجز أو النقص قد بلغت حداً يبرر القول بوجود عاهة دائمة . ومتى اثبت الحكم ان ثمة عاهة دائمة فان الجاني يُسأل بمقتضى أحكام المادة على العمل الذكر ، سواء أكانت نسبة التعطيل أو العجز أو النقص في القدرة على العمل كبيرة أم صغيرة ، خطيرة أم تافهة ، وسواء أذكر الحكم هذه النسبة أمأغفل ذكرها بتاتاً . وإذا رأت محكمة الموضوع أن نسبة النقص أو العجز أو النعطيل ، وإذا رأت محكمة الموضوع أن نسبة النقص أو العجز أو النعطيل ، وإذا رأت محكمة الموضوع أن نسبة النقص أو العجز أو النعطيل ، وإذا رأت محكمة الموضوع أن نسبة النقص أو العجز أو النقض عليها ، ويغدو الفعل إيذاء جنحياً (١).

و يعتبر من قبيل العاهة الدائمة إصابة جسم المجني عليه بمرض شامل يستحيل شفاؤه ، ويترتب عليه اعاقته عن استعال أعضاء جسمه كلها أو بعضها ، أو حواسه كلها أو بعضها في الغرض الذي من طبيعتها القيام به . ومثال ذلك : اصابته بشلل أو بجنون .

وقد تتخلف العاهة الدائمة أيضاً عن الجروح الحرقية الناشئة من الكي وسكب الاحماض المعدنية ، فيحدث تشويه ظاهر بالوجه أو اليدين من آثار

 <sup>(</sup>١) انظر قرار محكة النقض السورية الصادرة في ١٩ - ٢٠ - ١٩٦٠ برقم ٧٣٧ أساس جناية ٧١٧ والمنشور في مجلة نقابة المحامين في دمشق ؛ العدد ٢ لعام ١٩٦١ رقم ٢٤ ص ٣٥ .

الالتحام، أو عسر دائم في حركات العضلات. بل أن نص المادة ٥٤٣ يعتبر التشويه الجسيم بحد ذاته عاهة دائمة ، وأن لم يقترن هذا التشويه الجسيم بفقد أحد الاعضاء أو الحواس أو تعطيل منفعتها أو وظيفتها ، أو الانتقاص من القدرة على استعالها فما خُلقت له .

والطريف أن نَصَّ المادة ٥٤٣ من قانون العقوبات لايقصر فرض العقاب على من يحدث العاهة الدائمة فعلاً ، وأنما يُعاقب أيضاً من يحدث أية عاهة لها مظهو العاهة الدائمة ، وإن لم تكن في حقيقتها كذلك .

ومن هذا القبيل: حالات التشويه الخطيرة. فهي تأخذ مظهر العاهات الدائمة، ولو لم تكن تنطوي على فقد عضو من الأعضاء أو جزء منه ، أو تعطيل وظيفة حاسة من الحواس ، ولا نزاع في أن لها من الأثر في النفوس مالا يقل عن فقد عضو أو تعطيل حاسة .

ولئن كان القانون لا يشترط لتحقق العاهة الدائمة أو التي لها مظهر العاهة الدائمة أن يكون قد حدث لدى المجني عليه مرض أو تعطيل عن العمل ، فإن المادة ٥٤٣ هي الواجبة التطبيق على كل واقعة تفضي الاصابة فيها إلى تعطيل المجني عليه عن العمل تعطيلاً دائماً. ذلك أن العجز الدائم عن العمل يعتبر بمثابة العاهة الدائمة.

ومن الطبيعي أن يسو ي القانون ، من حيث تطبيق أحكام المادة ٥٤٣ ، بين حدوث العاهة الدائمة من فعل الضرب أو الجرح وحدوثها بأي فعل آخر من أفعال الايذاء ، كاعطاء المجني عليه مواد ضارة ، ومثاله : أن يضع الجاني في عين المجني عليه سائلاً لاهباً فيتلفها ، أو أن يستي الجاني المجني عليه بعض المواد التي يترتب على تناولها تلف الأمعاء أو تمزق المعدة .

بيانان الحكم : كل حكم بالادانة في جريمة الضرب أو الجرح أو الايذاء المقصودة المفضية إلى إحداث عاهة دائمة يجب أن يبين أركان الجريمة ، وان يثبت أن الجاني أقدم قصداً على ضرب المجني عليه أو جرحه أو إيذائه ، وان عمة عاهة دائمة أولها مظهر العاهة الدائمة ، كقطع عضو أو تعطيل حاسة أو تشويه جسيم ، قد تخلفت عن فعل الجاني المقصود وحلّت بالمجني عليه ، وان بين ماقام به الجاني قصداً من ضرب أو جرح أو إيذاء ، وبين حصول العاهة رابطة سببية أكيدة ، وتقرير وجود العاهة — كماذ كرنا آنفاً — مسألة يفصل فيها قاضي الموضوع نهائياً ، ولا يسوغ الجدل فيها أمام محكمة النقض ، إلا من ناحية الرقابة العامة على منطقية الأسباب. و تبني محكمة الموضوع حكمها في هذا الصدد على تقرير الطبيب الشرعي ، وتقريره في هذه المسألة — كما في غيرها — استشاري ، للمحكمة أن لا تأخذ به ، ولكن ينبغي عليها — إذا هي اطرّحته — أن تبين الاسباب ،

العقوبة المفررة لجريمة الابزاء المقصود المفضي الى حدوث عاهة ، والمنصوص عليها فى المادة ٣٤٥: هذه العقوبة جنائبة الوصف ، وهي الاشغال الشاقة المؤقنة من ثلاث سنوات الى عشر سنوات .

ولقد ذكرنا من ذي قبل ان الشروع في هذه الجناية معاقب عليه اذا ثبت ان الجاني عند ارتكابه فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء كان يضمر نية إحداث العاهة ، ثم لم يتحقق قصده لاسباب مستقلة عن ارادته ، ولا ريب في أن اثبات مثل هذا القصد أم عسير ، أما إذا ثبت ان الجاني —عنداقترافه فعل الضرب أو الجرح او الايذاء — لم يكن يضمر سوى نية الايذاء المجرد

أي لم يكن يقصد سوى المساس بصحة المجني عليه أو بسلامته الجسدية ، فان الشروع في جناية الايذاء المفضي الى حدوث عاهة يغدو غير مُتصور ، وبالتالي، غير معاقب عليه كشروع في جناية .

وغني عن البيان أن جناية الايذاء المفضي إلى حدوث عاهة هي الصورة الوحيدة من صور جنايات الايذاء المقصودالتي يمكن أن نتصور فيها شروعاً معاقباً عليه . وأما في سائر جنايات الايذاء الأخرى فلا امكان لشروع .

ظروف الفشريد: ويسرى على العقوبة المقررة بمقتضى المادة ٥٤٣ مايسري على غيرها من العقوبات المقررة بموجب سأئر المواد الأخرى التي تعاقب على جرائم الايذاء المقصود ، وذلك وفقاً لأحكام المادة ٥٤٥ من قانون العقوبات .

### ُنانياً ــ الإيذاء المفضي الى الاجهاض المادة ٤٤٥

نص المارة ٤٤٥: إن الايذاء المقصود المفضي الى إحداث عاهة ليس هو الصورة الوحيدة للايذاء الجنائي، وإنما يتجلى الايذاء الجنائي أيضاً في الايذاء المقصود المفضي الى اجهاض امرأة حامل اذا كان المؤذي على علم بحملها. والعقوبة المقررة لهذه الصورة من صور الايذاء الجنائي هي العقوبة المقررة للصورة الأولى أي لجناية الايذاء المفضي الى احداث عاهة . وهذه العقوبة هي كارأينا الاشغال الشاقة المؤقتة التي تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات . وقد صرحت بذلك المادة ٤٤٥ ، و نصها ما يلى :

« يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب باحدى الطوانق المذكورة في المادة . ٤ ما جهاض حامل ، وهو على علم مجملها » .

ويقصد بعبارة « العقوبة نفسها » العقوبة الواردة في المادة ١٥٤٣ السابقة ، وهي الأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر . أما الطرائق المذكورة في المادة ٥٤٠ » فهي : الضرب والجرح والايذاء ، وقد ذكرنا مدلول كل منها حينا أوضحنا الركن المادي الذي يشترك فيه جميع جرائم الإيذاء (١) .

شروط تطبيق المارة ؟ ٥٤ : ويتضح من الامعان في نص المادة ٥٤٤ الآنف بيانها أن شروط تطبيقها تتلخص بما يلي :

أولاً: أن يقع فعل من أفعال الضرب أو الجرح أو الايذاء ، وقد بينا معالم هذه الأفعال وحدودها ، وأفصحنا عن مدلولاتهافي ماسبق (ص٤٦٨ وما بعدها).

ثانياً : أن يكون الجني عليه ، أي الشخص الذي مسه فعل الصرب أو الجرح او الايذاء ' امرأة حبلي .

ثالثاً: أن يفضي فعل الاعتداء الواقع الى اجهاض المرأة المجني عليها، وبعبارة أخرى: أن تتوافر علاقة السبية بين فعل الضرب أو الجرح أوالايذاء المقترف وحصول اجهاض الجامل والاجهاض معناه ابتسار الولادة اواسقاط الجنين قبل الاوان ، ويطلق على الاجهاض في التشريع الجزائي المصري اسم: «إسقاط الحوامل » ، وقد نصت على هذه الجريمة المواد ٢٦٠ ـ ٢٦٤ في قانون العقوبات المصري ، وخصت بباب مستقل من أبواب كتاب والجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس » . أما قانون العقوبات السوري فقد أفرد الجريمة « الاجهاض » ، وما يتصل بها ، فصلا خاصاً من فصول باب « الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة » وعاقب عليها في المواد ٢٥٥ — ٢٥٠ . ولعل النهج المنطقي السليم في تبويب الجرائم و تصنيفها يقضي بأن تصنف جريمة

<sup>(</sup>١) انظر الصفحات ٢٨ ٤ – ٧٩ من هذا الكتاب .

الاجهاض في عداد الجرائم الواقعة على الأشخاص، كما هي الحال في قانون العقوبات السويسري مثلاً ، وفي كثير من القوانين الجزائية الحديثة الأخرى.

ومها يكن ، فإن الجريمة الواردة في المادة ٤٤٥ تفترض وجود حمل . والحمل الذي يمكن اسقاطه هو البو يضة الملقحة ، من لحظة التلقيح الى اللحظة التي تتم فيها الولادة الطبيعية . واثبات الحمل مسألة لا تثير أية صعوبة ، ويلجأ في حلها الى خبرة الأطباء الشرعيين . والمميز الرئيسي لهذه الجريمة التي نحن في صددها ، أن فعل المساس بسلامة المجني عليها من ضرب أو جرح أو ايذاء قد أدى الى إخراج الجنين قبل أن يستوفي أجل ولادته الطبيعية . ومن الجلي الواضح أن ابتسار الولادة يفضي — الا في حالات نادرة جداً — الى وفاة الجنين . على أن الرأي الراجح في الفقه والقضاء هو أن القانون لا يشترط لقيام الاجهاض موت الجنين .

ويجب التفريق بين الاجهاض ، وقتل الوليد ، فالاجهاض اسقاط للجنين واخراج لما في الرحم قبل الأوان . أما قتل الوليد فيفترض أن الطفل ولدولادة طبيعية ، ثم تُقتل ومات، إما أثناء عملية الولادة نفسها ، وإما عقب الولادة مباشرة .

وتوافر علاقة السببية بين فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء واسقاط الحمل يستلزم أن لا يكون قد توسط بين نشاط الجاني وحصول الاجهاض عامل مستقل وكاف وحده لاسقاط الحامل. فاذا انضم مثل هذا العامل إلى فعل الاعتداء الذي قام به الجاني انقطعت به صلة السببية ، واقتصرت مسؤولية الجاني على ما قام به من ضرب أو جرح أو إيذاء.

رابعاً: القصد الجرمي ـ وهو ركن هذه الجريمة المعنوي . وقيامه يقتضي أن يتوافر لدى الجاني عند ارتكابه فعل الضرب أو الجرح أو الايذاءأمران:

الأمر الأول: نية الايذاء ، أو انصراف إرادة الجاني الى المساس بسلامة المجني عليها الجسدية أو بصحتها ، وهذا هو القصد الجرمي الذي يشترك في وجوب توافره جميع جرائم الايذاء المقصود .

الأمر الثاني: أن يكون الجاني غالماً بأن المرأة المجني عليها حامل. وهذا الأمر تنميز به الجريمة الواردة في المادة ٥٤٤ من سائر جرائم الايذاء المقصود.

فاذا انعدم لدى الجاني قصد المساس أو نية الايذاء ، وحصل الاجهاض من جراء الفعل غير المقصود الذي قام به الجاني ، وأمكن أن ينسب اليه خطأ ما ، فانه يعاقب بمقتضى أحكام المادة ٥٥١ عن جريمة الاجهاض خطأ .

وأما إذا انصرفت إرادة الجاني منذ الأصل الى اسقاط الحامل ، وتجاوز في قصده مجرد الابذاء أو مجرد المساس بالسلامة الجسدية الى الاجهاض وارتكب ما ارتكب من ضرب، او جرح، او ايذاء بقصد اسقاط الجنين، فان الجاني عند تذيعاقب على اقترافه جريمة الاجهاض قصداً ، وهي الجريمة التي نص الشارع على معاقبة فاعلها بمقتضى المواد ٧٢٥ — ٥٣٧ من قانون العقوبات.

أما إذا كان الجاني يجهل عند ارتكابه قصداً فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء ان المرأة المجني عليها حامل ، فلا يجوز تطبيق أحكام المادة ٤٤٥ على الواقعة ، ولو أُسقط الحمل من جراء الضرب أو الجرح او الايذاء الذي قام به الجاني والذي تقتصر مسؤوليته الجزائية عليه وحده فقط.

العقوبة المقررة للجريمة الوارة في المادة 350: اذا استجمعت الواقعة الاجرامية هذه الشروطالاربعة التي سردناها آنفاً عوقب الجاني بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات الى عشر سنوات، وهي العقوبة نفسها التي تفرض على فاعل الجريمة المنصوص عليها في المادة 250 السابقة.

و تشدد هذه العقوبة وفقاً لا حكام المادة ٢٤٧ من قانون العقوبات اذا اقترف الفعل في إحدى الحالات المذكورة في المادتين ٣٥٥ و ٥٣٥ من قانون العقوبات.

### مُنناً \_ الا يذاء المفضى الى الموت

#### المادة 770

نص المادة ٢٣٥ من قانون العقو بات: هذه الصورة الثالثة والأخيرة من صور الايذاء الجنائي يبلغ فيها الضرر الناجم عن فعل الضرب او الجرح او الايذاء المقترف قصداً أقصى مداه ، إذ يؤول الىموت المجني عليه وإزهاق روحه دون أن يكون الجاني قاصداً ذلك . وقد أوضحنا من ذي قبل (١) كيف ان الشارع السوري نظم عقد هذه الجريمة في سلك جرائم القتل المقصود ، على الرغم من أنها لاتشترك معها في ماسوى النتيجة الجرمية ، وهي : حصول الموت،

<sup>(</sup>١) إقرأ ــ إذا شئت ــ الصفحات ٦ ه و ٢٧٦ و ٨٨٤ من مؤلفنا هذا .

وكيف ان هذه الجريمة بالذات لاتختلف عن سائر جرائم الايذاء المقصود من حيث ركنها المادي ولا من حيث ركنها المعنوي، وإنما الاصابة فيهاأشدجسامة وأبلغ خطورة . وهذا ماحدا بنا الى بحثها في نطاق شرحنا المواد التي تعاقب على جرائم الايذاء المقصود . وقد نصت المادة ٣٦٥ التي تنطوي على ﴿ جناية الايذاء المفضي الى الموت ﴾ على مايلي :

« ١ – من سبّب موت انسان من غير قصد القتل بالضرب او بالعنف او بالعنف او بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالأشفال الشاقة خس سنوات على الأقلل .

« ٢ - ولاتنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا اقترن الفعل باحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين » .

شروط نطبيق المارة ٥٣٦ : يشترط لنطبيق احكام المادة ٥٣٦ الآنف بيانها :

أولاً: النشاط المجوّم: ويتمثل في أن يحصل ضرب او جرح او شدة او عنف او اي عمل آخر مقصود به الإيذاء، وبعبارة اخرى: ان يتوافر قبل كل شيء الفعل الواجب توافره في جميع جرائم الايذاء المقصود.

ثانياً : ح**صول الو**فاة : ان يفضي هذا الفعل الماس بصحة المجني عليه او بسلامته الجسدية إلى وفاته .

ثالثاً : صلة السببية : أن تتوافر بين الاصابة من ضرب أوجرح أو أيذاء ، ووفاة المصاب صلة السببية .

ولاريب في ان نتيجة هذه الجريمة هي الموت ، فلا بد من حصوله ، وإلافلا \_ ٥٣٧\_\_ محل لتطبيق احكام المادة ٥٣٦ ولو كان الفعل من شأنه بحد ذاته احداث الوفاة. وليس يشترط ان يحصل الموت عقب الاصابة مباشرة ، بل تكون الجريمة ايذاء مفضياً الى الموت ولو حدثت الوفاة بعد الاصابة بزمن طال او قصر متى توافرت رابطة السببية . ويجب ان يثبت في حكم الادانة الصادر في جريمة الايذاء المفضي إلى موت ارتباط الوفاة بفعل الضرب أو الجرح او الايذاء ارتباط المسبب بالسبب والمعلول بالعلة ، وذلك وفقاً للتعريف الذي وضعه الشارع السوري للسببية في المادة ٢٠٣ من قانون العقوبات . وتقدر العقوبة الواجب فرضها على الجاني في حال تعدد العوامل او الاسبالي أسهمت في إحداث الوفاة فيضوء أحكام المادة ٤٥٥ من قانون العقوبات .

وقد يحكم على المتهم في حال حياة المجني عليه بمقتضى إحدى الموادالتي تعاقب على الإيذاء المقصود ٥٤٠ ـ ٤٥٠ ، ثم تتفاقم النتيجة الجرمية فيتوفى المجني عليه بسبب الإصابة ، وعندئذ يصبح الجرم قابلاً لوصف أشد ، فيلاحق الجافي بهذا الوصف الجديد ، وتنفذ العقوبة الأشد دون سواها . وإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد أنفذت ، فيجب إسقاطها من العقوبة الجديدة — كل ذلك عملاً باحكام المادة ١٨١ من قانون العقوبات .

والجدير بالذكر ان هذا الحل الذي عالج فيه الشارع السوري في المادة ١٨١ من قانون العقوبات حالة تفاقم النتائج الضارة بعد الملاحقة الأولى أو بعد الحكم النهائي لامثيل له في التشريع الجزائي المصري . ولذلك فمن المسلم به في مصر انه إذا 'حكم نهائياً على المتهم في حال حياة المجني عليه بمقتضى مادة من مواد الجرح والضرب غير المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات المصري \_ وهي التي تماثل

أحكامها احكام المادة ٣٦٥ في قانون العقوبات السوري .. ثم مات المجني عليه بسبب الإصابة ، فإن قوة القضية المبرمة أو قوة الشيء الحكوم فيه تحول عندئذ دون تجديد محاكمته . وتفادياً من حصول مثل هذا الأمم ، فقد جرت العادة في القضاء المصري على التمهّل في رفع الدعوى أو الحكم فيها حتى تتحدد نتيجة الضرب أو الجرح بصورة قطعية .

ثالثاً - القصد الجومي ، او نية الايذاء : في هذا الجريمة ، كما في غيرهامن جرائم الإيذاء المقصود ، ينبغي ان يكون الجاني قد توافرت في نفسه عند إقدامه على ضرب الجيني عليه أو جرحه أو إيذائه أو اقتراف اي فعل آخر ضده دنية المساس بسلامته الجسدية أو بصحته ، أو قصد الإيذاء ، لا أقل من ذلك ولا اكثر . وهذا هو الركن المعنوي الذي لا قيام بدونه لأية جريمة من جرائم الإيذاء المقصود .

التفريق بين الايذاء المفضي الى الموت ، والقتل المقصود ، والقتل خطأ : ومن هنا ، من هذه الزاوية بالذات، يجب التفريق بين الايذاء المفضي إلى الموت ، و القتل الخطأ ثانياً . والقتل المقصود اولاً ، ثم بين الايذاء المفضي إلى الموت من جرائم القتل المقصود فالذي يميز هذه الجريمة: جريمة الايذاء المفضي الى الموت من جرائم القتل المقصود هو انعدام نية القتل إذ بينما يتجلس الركن المعنوي في جرائم القتل المقصود بنية إزهاق الروح ، أو قصد المساس بحياة المجني عليه ، والقضاء عليها ، فان الركن المعنوي في جريمة الايذاء المفضي الى الموت الواردة في المادة ٢٦٥ ولا يبلغ هذا المدى ولا يتجاوز مجرد قصد المساس بصحة المجني عليه أو بسلامته الجسدية . وأما ما يميزها من جريمة القتل غير المقصود أو القتل الخطأ فهوأن الجسدية . وأما ما يميزها من جريمة القتل غير المقصود أو القتل الخطأ فهوأن

الوفاة فيها إنما تنشأ من فعل اعتداء مقصود موجه الى المجني عليه ينصرف فيه قصد الجاني إلى المساس بسلامة جسم هذا المجني عليه أو صحته ، الى إيذائه . أما في جريمة القتل الخطأ ، فإن الجاني لاتنصرف إرادته الى المساس بحياة المجني عليه ، كما لاتنصرف أيضاً الى المساس بصحته أو سلامة جسمه . والحقيقة أنه في جريمة القتل الخطأ لاتنعدم نية القتل فحسب ، وإنما تنعدم نية الإيذاء أيضاً ، وتترتب الوفاة على توجيه ارادة الجاني توجيهاً خاطئاً

والواقع أن الشارع في نص المادة ٣٦٥ يلتي على الجاني عب النتيجة الجرمية الحاصلة وهي وفاة المجني عليه ، وان لم يكن الجاني يقصدها ، بل وان لم يتوقعها أصلاً . أما إذا ثبت أن الجاني توقع عند إقدامه على فعل الضرب أو الجرح أو الإيذاء وفاة المجني عليه كنتيجة محتملة لنشاطه الاجرامي ، ولكنه استمر مع ذلك في الاعتداء ، ورضي بهذه النتيجة في حال حصولها ، وقبل بالمخاطرة ، غير حافل محدوث ما توقع حدوثه ، فان حكم الجاني حينئذ هو حكم القاتل قصداً ، عملاً بأحكام المادة ١٨٨ من قانون العقوبات ، وتفرض عليه عقوبة القتل المقصود الواردة في المادة ٣٨٥ من قانون العقوبات ، وتفرض عليه عقوبة القتل المقصود المادة ٣٦٥ ، لأن من توقع حدوث نتيجة جرمية تتجاوز قصده ، وقبل المادة ٣٦٥ ، لأن من توقع حدوث نتيجة جرمية تتجاوز قصده ، وقبل من أرادها ، ويؤاخذه بقصده الاحتمالي الذي يَعدلِ في نظر قانون

مرى شمول المادة ٥٣٦ : والراهن ان تطبيق نص المادة ٥٣٦ يثير صعوبات

<sup>(</sup>١) انظر الصفحة ٧٧٧ من مؤلفنا هذا.

جمة على الصعيد القضائي العملي . ويزيد في الأشكال إطلاق الحكم الوارد في عبارة « ... او بأي عمل آخر مقصود » وقد حاولت محكمة النقض السورية أن تحد من مدى هذا الاطلاق ، فقضت بأن عبارة ( او بأي عمل آخر مقصود) الواردة في المادة ٣٦٥ من قانون العقوبات تنصرف فقط إلى الأعمال التي تنضمن قصد الايذاء ، وإلا " انعدم الفارق بين جناية التسبب بالموت بطريق الضرباو الايذاء ، المنصوص عليها في المادة ٣٦٥ الآنف ذكرها ، و جنحة التسبب بالموت بطريق الخطأ ، الواردة في المادة ٥٠٥ من قانون العقوبات (١) . وهو رأي — في ما نرى — سلم .

ثم أصدرت محكمة النقض قراراً هامساً (٢) في قضية معروفة فصلت في وقائعها محكمة جنايات دمشق (٣) منذ عام و بعض عام . و نحن نود ان نثبت بعض حيثيات قرار النقض هذا لأهميته . قالت محكمة النقض :

« ... حيث ان الحكم المطعون فيه لخص واقعة الدعوى في انه كانت توجد منازعات مدنية بين المجني عليه ... وبين المتهم موصفه دائناً ، كا رفع المجني عليه المجني عليه دعوى افلاس تدخل فيها المتهم بوصفه دائناً ، كا رفع المجني عليه دعوى ضد المتهم بالربا الفاحش، وانه في يوم الحادث في ١٠ ـ ١٠ ـ ١٩٥٩ النقى

<sup>(</sup>١) انظر قرار الدائرة الجزائية في محكة النقض الـورية الصادر في ٧٧ شباط ٨٥٥٠ برقم د١٧ أساس جناية ٧٠٧ .

<sup>(</sup>٣) إقرأ قرار محكمة النقض السورية الصادر في ١٠ -١٧ - ١٩٦٠ برقم جنــاية ٦٨٦ والمتشور في مجلة القانون ، المدد الثالث ، لعام ١٩٦١ ، ص ٣٩٣ وما بمدها .

 <sup>(</sup>٣) راجع الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات دمثق في قضية قدسي \_ كحالة في ١٨ - ١٩٦٠ .

الاثنان في حفل اقامته القنصلية التركية في دمشق وتعاتبا وتجادلا، وخلال ذلك صفع المجني عليه المنهم ورشق المنهم المجني عليه بمحتويات كأس شراب ثم انصرفا من دار القنصلية وتقابلا ثانية أمام دار المجني عليه وعادا الى المجادلة ودخلا الدار وبعد قليل غادره المنهم وظهرت على المجني عليه أعراض نوبة قلبية توفي على أثرها.

« وجاء في الحم انه وضعت ثلاثة تقارير طبية أحدها من لجنة ثلاثية والثاني من لجنة خاسية والثالث من لجنة ثمانية . ويؤخذ منها انها أجمعت على أن سبب الوفاة حالة مرضية بالقلب وان هذه الحالة قد سببت و فاة المجني عليه بدون أي عامل خارجي ، كا قد يساعد على الوفاة أي عنف عادي أو انفعال نفسي أو برد أو تعب أو تحمة أو شراب .

« وقرر الحكم المطعون فيه ان الفعل المادي الذي ثبت وقوعه من المهم باعترافه هو انه رشق المجني عليه بمحتويات كأس الشراب في دار القنصلية، وأنه فعل ذلك قبل ان يصفعه المجني عليه، كما ثبت أنه حاول ضر بهوانه تماسك وتجادل معه وهدده ، و نني الحكم واقعة الضرب المسندة الى المتهم كما نني و اقعة الامساك بالمجني عليه من صدره وقرر ان الافعال المادية المنحصرة في الرشق بمحتويات الكأس والتماسك والتجادللاتكون قانونا الفعل المادي الذي تشترطه المادة ٢٦٥ من قانون العقوبات والتي وجهت الى المتهم التهمة الخاصة بها لأنهذا الفعل يشترط أن يكون على درجة من الخطورة تتناسب والعقوبة المقررة لهذه الجريمة ، كما قرر الحكم انه حتى نو قيل ان الرشق والتماسك والتجادل يكون الركن المادي للجريمة ، قانه لا يوجدما يدل على أن وفاة المجني عليه تسببت عنها، الركن المادي للجريمة ، قانه لا يوجدما يدل على أن وفاة المجني عليه تسببت عنها،

مادام الثابت من النقارير الطبية اللوفاة يحتمل ان تُكون قد حدثت بسبب الحالة المرضية وحدها أو بسبب البرد أو التمب أو التخمة أو الشراب، وقضى الحكم من أجل ذلك ببراءة المتهم.

﴿ وحيث أن المحكمة ترى ان تبين أولاً حكم القانون السوري في المادة ٣٦٥ من قانون العقوبات. وقد أشارت المذكرة الايضاحية لهذا القانون الى أنه استقى أحكامه من مصادر متعددة بحيث لا يمكن الرجوع الى واحد منها لبيان حكم هذه المادة بوضوح .ولا معدى بعد ذلك عن الاعتماد في تفسيرها على نصها ذاته وعلى اسم الفصل الذي وردت فيه وهو الفصل الاول الخاص «بالجناياتوالجنح على حياة الانسان وسلامته» من الباب الثامن من قانون العقو بات الخاص بالجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص ، وقد ترددت التشريعات المختلفة بين الأخذ بالنظرية النقليدية التي تحتم وقوع رد فعل مادي على جسم المجني عليه كالضرب أو احداث الجرح، أو فعل مادي يصل فيخطورته الىالدرجة التي توازي ذلك. وبين النظرية التي تكتنى بوقوع أي عمل مادي أو معنوي جسم أو طفيف ، وترى المحكمة أن القانون السوري أخذ بنظرية تتوسط بينهما ، فعبارة ( الضرب أو العنف أو الشدة أو أي عمل آخر ) تفيد من جهة ان الركن المادي في هذه الجناية لايقوم الا بعمل مادي يأتيه المتهم ، كما ان عبارة (أي عمل آخر مقصود) وهي عبارة واسعة تفيد من جهة أخرى ان فعل المجرم لا يشترط ان يقع على جسم المجني عليه بضرب أو جرح ، كما لا يشترط ان يكون على درجة معينة من الجسامة .

« فطالما أن الفعل المادي وقع من المتهم فان الركن المادي للجريمـــة يتوافر

أيًّا كانت درجة الفعل ، وسواء وقع على جسم المجني عليه مباشرة أو بطريقةً غير مباشرة . والفيصل في هذا كله هو توافر او عدم توافر قصد ايذاء المجنى عليه دون قصد القتل، فاذا دل الفعل المادي في ذاته أو في ظروف ارتكابه على أن الجاني قصد أيذاء المجنى عليه وتسبب الايذاء في الوفاة ، أنطبقت احكام المادة ٥٢٦ من قانون العقوبات. كما يلاحظ أن الايذاء قد يكون باحداث جرح او بالضرب او بعمل قصد به ان يعطل وظيفة عضو من اعضاء الجسم كلياً او جزئياً . ومن قبيل ذلك أن يعطي الجأبي المجني عليه مادة مخدرة بقصد إحداث تسمم بسيط أو افقاد الوعي او أن يعطيه شراباً بقصد احداث قرحة في معدته او امعائه او أن يسلطعليه أشعة بقصد تعطيل عضو من أعضائه او ان محدث صوتاً من عجاً فجأة بالقرب من المجني عليه وهو واقف على حافية منحدر بسيط بقصد اسقاط المجنى عليه واحداث جرح به ، كل هذا اذا ثبت قصد الايذاء على هذه الصورة وتسبب هذا الايذاء الذي قصده الجأبي في وفاة المجني عليه دون قصد القتل من جانب الاول. ولعل مادعا البعض الى الوقوع في اللبس، أن الفعل المادي الذي يرتكبه الجاني بطريقة غيرمباشرة على جسم المجني عليه يصعب أن يدل بذاته على نية الايذاء ،وهو ركنأساسي يتمان توافره في هذه الجريمة.

« وعليه فان الحكم المطعون فيه قد أخطأ عندما ذهب الى أن الامساك بالمجني عليه وهزه من صدره لا يشكل في ذاته الركن المادي للجريمة، وكان الحكم يكون سليا لو أنه دلل على أن الامساك والهز لا يدلان بذاتهما ولا في ظروف الحادث على نية الايذاء.

« على أن المحمكة ترى ان هذا الذي وقع فيه الحكم من خطأ قانوني لايؤثر على النتيجة التي انتهى اليها .

« قان في حكم البراءة من الاسباب الصحيحة قانوناً مايكني وحده لحمله بكيفية قاطمة ، ذلك أن الحكم بعد أن استبعد حصول الضرب ومحاولة الضرب وبحصول الرشق بمحتويات كأس الشراب باعتراف المتهم، بعد أن قرر ذلك كله عاد فافترض وقوع هذه الأفعال كلها ماثبت منها وما لم يثبت ، كما افترض انها تكون جميعها الركن المادي للجرعة ، وقور أن الثابت من جميع النقارير الطبية أن وفاة المجنى عليه نتجت عن حالة مرض بالقلب ، وان هذه الحالة المرضية قد تسبب وفاته وهو نائم في فراشه بدون تدخل أي عامل خارجي ، كما قد تحدث نتيجة الافراط في الطعمام أو الشراب أو بسبب البرد أو بسبب أي فعل من الأفعال المسند الى المتهم احداثها وأنه لايمكن من أجل ذلك الاطمئنان إلى قيام الرابطة السببية بين هذه الأفعـال والوفاة . ولا يؤثر على هذه الحقيقة السليمة المسندة إلى اجماع التقارير الطبيــة مااستطرد اليه الحكم في غير موجب من بحث نظرية السببية المباشرة وغـير انتهت للاسباب السالفة إلى عدم الاطمئنان إلى الدليل على قيام الرابطة السببية أيا كانت، وبالتالي، فانه لامحل لما ذهبت اليه الطاعنات من وجوب تطبيق المادة • ٥٥ من قانون العقوبات في القليل باعتبار أن المنهم تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه \_ لامحل لهذا طالما أن الرابطة السببية بمناها الواسع قد أنتفت .

كذلك لامحل لما ذهبت اليه النيابة من أن أسباب الحريج تؤدي طبقاً المادة ٣٠٩ من قانون اصول المحاكات الجزائية إلى عدم المسؤولية لا إلى البراءة. \_ لا محل لذلك طالمًا أن النتيجة التي أنهمي البها الحكم ُ بنيت على عدم ثبوت را بطة السببية بين الأفعال التي أتاها المهم والوفاة .

وحيث ان حمل الحركم على عدم قيام الرابطة السببية وانتفائها لايسمح بتطبيق المادة ٢٠٣ من قانون العقوبات إذ إن مجال تطبيقها هو اجتماع اسباب مختلفة للوفاة من بينها الأسباب المسندة الى الجاني ، ولامحل لتطبيقها عندا نتفاء هذه الرابطة كما سبق البيان ، ولامحل لنفس السبب لما أثارته المدعيات في طعنهن " من مناقشة الوقائع وشهادات الشهو دالخاصة بالافعال المسندة الى المتهم والتدليل على ثبوتها، فضلاً عن أن هذه الامور من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيها. وحيث انه مما يختص بما تنعاه المدعيات على الحكم من عدم شموله على ملخص الوقائع في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وملخص مطالب المدعيات والنيابة وفقاً للمادة ٣١٠ من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

فانه وان كان صحيحاً جزئياً إذ إن الحكم أثبت في صدره ملخصاً لقرار النيابة وقرار الاحالة دون بيان طلبات المدعيات ، الا إن نص هذه المادة تنظيمي لايترتب عليه أي بطلان خاصة إذا انتهى الحكم إلى البراءة.

« وحيث أنه لـكل ماتقدم يتعين الحكم في موضوع الطعنين برفضهما.

« لهذه الأسباب : حكمت المحكمة باجماع الآراء : بقبول الطعنين شكلاً و بر فضهما مو ضوعاً » .

نَهْرُو تَعْلَمُونُ : وَنَحَنَ نَوْيَدُ مَا أَنْهِي إِلَيْهُ حَكُمْ عَكُمُةً المُوضُوعُ وقرارُ النقض

من حيث براءة المتهم طالما ان التقارير الطبية لم تجزم بصورة قاطعة بقيام صلة السبية بين الأفعال المعزوة الى المتهم ووفاة المجني عليه . والبحث في توافر هذا العنصر من عناصر الركن المادي أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع . بيد أننا نرى ان محكمة النقض قد وقعت في تعليلاتها في الخطار ذاته الذي وقعت فيه محكمة الموضوع عندما حاولت تحديد نطاق الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات السوري . فهي لم تستطع أن تتحرر نهائياً من سلطان النظرية التقليدية القديمة الضيقة التي يأخذ بها التشريعان المصري والفرنسي في هذا الصدد ، وكلاهما لا تماثل نصوصهما النص المقرد في التشريع السوري . ولسنا نرى وجها للأخذ بما اطلقت عليه محكمة النقض في قرارها السالف بيانه اسم «النظرية الوسطى »، وهي نظرية لا نعتقد بوجودها ، ولا نؤمن بأنها خطرت من واضع القانون السوري في بال .

ولعل التأويل السليم للنص السوري يحتم علينا الاعتقاد بوجوب إعمال النص الوارد في المادة ٣٦٥ على إطلاقه . ذلك ان الشارع لا يجر م الفعل لذاته ولحنه يجر مه لا أن من شأنه الاعتداء على حق يحميه ، وهو هنما الحق في سلامة الجسم . و يجب أن يمتد نطاق التجريم إذن إلى أي نشاط يتحقق فيه الاعتداء على هذا الحق في السلامة البدنية ، أيا كانت صورة هذا الاعتداء أو وسيلته أو طبيعته . وقد أراد الشارع السوري - كما أسلفنا - أن يطلق على هذا الحق أوسع حماية وأشملها فكل نشاط يصلح لأن يؤلف إيذاء بالمعنى الذي أشرنا إليه آناً (١) يصلح لتكوين الركن المادي الجريمة المنصوص بالمعنى الذي أشرنا إليه آناً (١) يصلح لتكوين الركن المادي الجريمة المنصوص بالمعنى الذي أشرنا إليه آناً (١) يصلح لتكوين الركن المادي الجريمة المنصوص

<sup>(</sup>١) انظر الامثلة الكثيرة الواردة في الصفحات ٧١: --٧٨ من هذا الكتاب شرحاً للركن المادي في جرائم الايذاء المقصود .

عليها في المادة ٣٦٥ من قانون العقوبات السوري. فمن نصب فخاً مثلاً أو حفر حفرة لخصمه بقصد إيذائه أو سخرية به يعرض نفسه لأحكام المادة ٣٦٥ إذا تردي الخصم في الفخ أو الحفرة ومات. وكذلك من يتشاجر مع آخر في قارب فيشهر عليه يده بقصد الاعتداء عليه ، فيتراجع المعتدى عليه إلى الوراء مخافة أن تصيبه الضربة ، ويهوي في القاع قبل أن يتلقى الضربة ، فيموت غرقاً .

ولا يحد في رأينا من إطلاق النص الوارد في المادة ٥٣٦ سوى قيدين اثنين: القيد الأول: قصد الايذاء: أي ان يكون الفاعل قد ارتكب فعله أو قام بنشاطه بنية الايذاء أي بقصد المساس بالسلامة الجسدية أو بقصد الاضرار بالصحة . فاذا انعدمت هذه النية أو انعدم هذا القصد فقدت هذه الجريمة ركنها المعنوي . وهذا أم واضح مستقر ".

القيد الثاني: صلة السببية: أيأن يثبت على وجه الجزم والتأكيد أن النشاط أو الفعل الذي قام به الفاعل هو الذي سبب وفاة المجنى عليه، أو كان على الأقل من جملة الأسباب والعوامل التي أفضت \_ على وجه التوكيد لا الاحتمال \_ إلى إحداث النتيجة الجرمية الضارة. فالصلة السببية \_ كما يعرفها الشارع السوري \_ عنصر من عناصر الركن المادي، فاذا انتفى قيامها انهدم ركن الجريمة المادي، وبالتالي، امتنعت كل مسؤولية، وامتنع كل عقاب. ومفهوم السببية في جرائم القتل والايذاء صريح واضح في المادتين ٢٠٣ و ٥٥٥ من قانون العقوبات.

تعدد المتهمين : قد يقوم بأفعال الضرب أو الجرح أو الايذاء التي أفضت الى وفاة المجني عليه أكثر من شخص واحد ، فيتعدد المتهمون ، ويثير تعددهم

مشاكل دقيقة في توزيع المسؤولية وتحديدها وتعيين مدى العقاب.

والرأي السائد أنه إذا تعدّد المتهمون في جريمة الايذاء المقصود المفضي الى موت ، فينبغي عندئذ التمييز بين حالتين اثنتين :

الحالة الأولى: اذا لم يكن بين المتهمين تفاهم سابق على ضرب الجني عليه أو جرحه أو ايذائه، فان كلاً منهم يكون مسؤولاً عن الفعل الذي قام به والمثال العملي لهذه الحالة هو ما يحدث في المشاجرات حين تحدث ملاسنة أو مشادة بين شخصين فيتشاجران وينتصر لكل منهما أصدقاؤه أو أفراد أسرته ثم يقوم أكثر من واحد من فريق بضرب واحد من الفريق الآخر . فني هذه الحالة لا يوجد بين المنهمين تفاهم سابق ولا اشتراك .

آ — فإذا ثبت ، في مثل هذه الحالة ، أن الوفاة راجعة الى مجموع الضربات التي قام به المتهمون ، لا الى ضربة واحدة دون سواها ، فرضت على كل من المتهمين العقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٥٥ ، دون ما حاجة الى تحديد محدث كل ضربة ، لأن كلاً من المتهمين يكون في هذه الحالة قد ارتكب جزءاً من الافعال المكو نة للجرعة ، ولأن كلاً منهم يكون قد ساهم بفعله في احداث النتيجة الجرمية ، ولو كانت ضربته ، أو فعله لا يكفي وحده لاحداث تلك الوفاة . النتيجة الجرمية ، ولو كانت ضربته ، أو فعله لا يكفي وحده لاحداث تلك الوفاة . الضربات ، ولم يعرف من هو الشخص الذي أحدثها ، من بين المتهمين ، فيعاقب عندئذ كل من المتهمين بعقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة ٣٦٥ بعد تخفيضها عندئذ كل من المتهمين بعقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة ٣٦٥ بعد تخفيضها في مصر ، فالمتفق عليه — في مثل هذه الحالة — أن الجناية تقيد ضد مجهول ،

ولا 'يسأل عنها أحد ، وانما يسأل كلّ من المنهمين عن جنحة ايذاه مقصودوهو القدر المتيقن في حق كلّ منهم من بينهم .

ج - أما اذا عرف الشخص الذي أحدث هذه الضربة المفضية الى موت المجني عليه ، فانه يسأل وحده عن جناية الايذاء المفضي الى الموت ، وتطبق عليه وحده أحكام المادة ٥٣٦ ، أما سائر المتهمين الآخرين ، فيسأل كل منهم عما أحدثه من إصابات حسب جسامتها .

الحالة الثانية : إذا كان بين المتهمين تفاهم أو اتفاق سابق على ضرب المجني عليه أو جرحه أو ايذائه ، فان كلاً منهم يكون مسؤولاً عن النتيجة الجرمية الحاصلة ، وتطبق عليه عقوبة جناية الايذاء المقصود المفضي الى موت ، وهي المقوبة المقررة بمقتضى أحكام المادة ٥٣٥ الآنف ذكرها ، سواء أكانت الوفاة راجعة لمجموع اصاباتهم، أم لاصابة واحدة معينة منها، وسواء أعرف محدث تلك الاصابة المعينة من بينهم أم لم يُعرف .

والخلاصة: اذا تعدد المتهمون في جريمة ايذاء مقصود أفضى الى موت ، فلا يسأل أي منهم عن هذه الجناية بصفته فاعلاً أصلياً إلا "اذا ثبت أنه هو الذي أحدث الاصابة ، أو الاصابات ، التي أفضت الى وفاة المجني عليه ، أو التي ساهمت في ذلك ، أو اذا كان قد اتفق مع آخرين على ضرب المجني عليه أو جرحه أو ايذائه ثم باشر معهم الضرب أو الجرح أو الايذاء فعلاً تنفيذاً للغرض الاجرامي الذي اتفق واياهم على مقارفته . وفي هذه الحالة الأخيرة يستوي أن يكون هو محدث الاصابة أو الاصابات التي سببت الوفاة ، أو أن يكون قد

أحدثها غيره ممّن اتّفقوا معه <sup>(١)</sup> .

عقاب مناية الايذاء المفضي الى الموت: أن العقوبة التي تقررها المبادة ٥٣٦ لجريمة الايذاء المقصود المفضي الى الموت هي الأشغال الثاقة المؤقتة التي تتراوح بين خس سنوات وخس عشرة سنة

واذا اقترن فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء المقترف قصداً باحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين ٥٣٥ و ٥٣٥ ، فان هذه العقوبة تُشدد على النحو الوارد في الفقرة ٢ من المادة ٥٣٦ ، ويرتفع حدها الأدنى الى سبع سنوات ، وتغدو العقوبة المقررة بعد التشديد الأشغال الشاقة المؤقتة التي تتراوح بين سبع سنوات وخمس عشرة سنة .

بيانات الحمكم: يجب أن يبين الحكم القاضي بالادانة في جناية الايذاء المفضي الى موت ركن الجرعة المادي ، وأن يثبت صلة السببية بين فعل الضرب أو الجرح او الايذاء ووفاة المجني عليه. ويفصح عن ذلك عملياً الطبيب الشرعي الذي يقوم بتشريح جثة المتوفق ليتمكن من معرفة سبب الوفاة فيدونه في تقريره . أما ركن القصد الجرمي المتجلي في نية الايذاء فيكني فيه ما أعربنا عنه من إذ الارادة والعلم مفترضان حتى ينهض الدليل على العكس . وفي الميدان العملي ، تعتبر الواقعة ضرباً او جرحاً او ايذاء أفضى الى الموت حيماً لا يستعمل الجاني آلات قاتلة ، وعندما لا تتكرر الضربات ، أو الموت حيماً لا يستعمل الجاني آلات قاتلة ، وعندما لا تتكرر الضربات ، أو

<sup>(</sup>١) انظر الدكتورمحود عموم مصطفى: ص٧٠٠، وقر ارات النقض المصرية الكثيرة التي يشير اليها في هو امش هذه الصفحة من كتابه: في شرح القسم الحاس من قانوت العقوبات المصرى.

الطعنات، وخصوصاً عندماتكون الصلة بين الجاني والمجني عليه متينة بحيث يستبعد معها وجود قصد القتل ، كالقرابة أو الصداقة أو غير ذلك .

. . .

ننهي بهذا بحث الصورة الثالثة والأخديرة من صور الايذاء الجنائي، ونختتم بها شرح جرائم الايذاء المقصودالتي يعاقب القانون عليها بعقوبات جنائية، ثم ننتقل الى استعراض الظروف التي تقضي بتشديد العقوبات المقررة لجميع جرائم الايذاء المقصود.

\* \* \*

# الفصالالع

## الايذاء المقصود المشدد

#### المارة ٥٤٥

مربيد: لقد عدد الشارع في المادتين ٢٥٥ و ٥٥٥ جميع الظروف التي تدعو إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة القتل المقصود البسيط (١) ، ثم جاءت المادة ٥٥٥ فاتخذت من هذه الظروف ذاتها اسباباً لتشديد جميع العقوبات المقررة لجرائم الايذاء المقصود والمبينة في المواد ٥٤٠ التي أتينا على شرحها وبيان عناصرها واركانها و شروط تطبيقها . وقد أحالت المادة ٥٤٥ في تحديد مقدار التشديد الى الحكم الوارد في نص المادة ٢٤٧ من قانون العقوبات . ويجب ان نبادر فنسترعي الانتباه الى ان العقوبة المقررة لجريمة الايذاء المقصود المفضي الى الموت إنما تشدد و فقاً لأحكام الفقرة ٢من المادة ٢٥٥ إذا اقترن فعل الايذاء الموت إلى المعينة في صلب المادتين ٢٥٥ و ٥٥٥ السالفتي الذكر، ولذلك باحدى الحالات المعينة في صلب المادتين ٢٥٥ و ٥٥٥ السالفتي الذكر، ولذلك

 <sup>(</sup>١) حللنا هذه الظروف باسهاب في الفصل الثالث من الباب الاول من هذا الكتاب
 في الصفحات ٢٣٩ - ٢٩ - ٢٩٠٥ .

فان احكام التشديد الواردة في المادة ٥٤٥ تشمل عقوبات جميع جرائم الايذاء المقصود ما عدا جريمة واحدة هي : جريمة الايذاء المقصود المفضي الى الموت ، فقد احتوت المادة ٥٣٥ ذاتها على كيفية تشديد العقوبة المقررة لهذه الجريمة ، كما أسلفنا . ولكن ماهو نص المادة ٥٤٥ موضوع البحث?

نص المادة ٥٤٥ وبيان أحكامها : لقد نصت المادة ٥٤٥ على مايلي :

« تشدّد العقوبات المذكورة في هذه المواد وفاقاً لأحكام المادة ٢٤٧ إذا اقترن الفعل باحدى الحالات الممينة في المادتين ٣٥٥ و ٥٣٥ » .

آ — أما عبارة « هذه المواد » الواردة في نص المادة ٥٤٥ ، فان المقصود . بها : المواد ٥٤٠ — ٤٤٥ التي تنطوي على جرائم الايذاء المقصود .

ب — وأما المادة ٧٤٧ فهي من مواد الأحكام العامة في قانون العقوبات ، ونصّبها ما يلي :

« إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد ، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التاني :

« 'بِبَدَّل الاعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة ، وتزداد كل عقوبة مؤقتة من الثلث الى النصف ، وتضاعف الغرامة » .

ج — وأما حالات التشديد المبينة في المادتين ٥٣٤ و ٥٣٥ فقد سبق لنا بحثها وتحليلها ، وهي :

أولاً \_ التشديد المبني على اساس الدافع: ويتجلّى في صورة الايـناء المقصود الذي ارتكبه الجاني تمهيداً لجنحة او جناية او تسهيلاً ، أو تنفيذاً لهما، أو تسهيلاً لفرار المحرضين عليهما أو الفاعلين ، أو المتدخلين ، أوللحيلولة بينهم وبين العقاب ( الفقرة ٢ و ٣ من المادة عمل المادة عمل المادة ٥٣٥ ) ، كا

تتجلّى أيضاً هذه الحالة من حالات التشديد في الايذاء المقصود المقترف لأي باعث او سبب من البواعث او الأسباب الشائنة (الفقرة ١ من المادة ٥٣٤).

ثانياً - التشديد الناجم عن وجود صفة معينة في المجني عليه: وهذه الصفات التي اذا توافرت احداها في المجني عليه أوجبت تشديد العقاب على الجاني في جرائم الايذاء المقصود تنحصر في الوظيفة، وسن الحداثة ، والتعدد، وصلة القربي، وعلى ذلك فان عقوبة الجاني تغدو واجبة التشديد بالمقدار المنصوص عليه في المادة لاك اذا ارتكب فعل الضرب او الجرح او الايذاء قصداً:

ا ً - على موظف اثناء ممارسته وظیفته أو في معرض ممارسته لها ( الفقرة ٤ من المادة ٥٣٤ ).

ت على حدث لم يتم الخامسة عشرة من عمره (الفقرة ٥ من المادة ٥٣٤ السابقة الذكر).

٣ً – على شخصين او اكثر (الفقرة ٦ من المادة ذاتها).

٤ً – على احد أصوله او فروعه ( الفقرة ٣ من المادة ٥٣٥ ) .

ثالثاً \_ التشديد الناشيء عن الاسلوب الذي استعمله الجاني أو الطريقة التي اتبعها في ضرب المجني عليه أو جرحه أو أيذائه قصداً . ويمكن أن يتجلى ذلك في الاصابة الناشئة عن أي عمل من اعمال التعذيب أو الشراسة (الفقرة ٧ من المادة ٣٤٥) .

رابعاً ــ التشديد الذي يعودالى قصدالجاني المشدد اونيته المبينة: وذلك اذا ارتكب جريمة الايذاء عبداً اي مع سبق الاصرار (الفقرة ١ من المادة ٥٠٥). و يبنى على ماتقدم انه اذا اقترف الجاني جريمة الايذاء قصداً في أية حالة من

الحالات التي أشرنا اليها والتي انطوت عليها جميعاً المادنان ع٣٥و٥٣٥من قانون العقوبات، فيجب زيادة العقوبة المقررة لجريمته بمقدار ثلثها الى نصفها 'واذا كانت غرامة 'قضي بمضاعفتها. وتطبيقاً لهذا ، اذا أفضى الايذاء المقصود مثلاً الى تعطيل المجني عليه عن العمل مدة تتجاوز العشرين يوماً ، وكان الفعل مقترناً بظرف من ظروف التشديد السالف بيانها ، فان العقوبة الواردة في المادة ٢٤٥ المعدلة تغدو واجبة التشديد ، ويصبح الحد الادنى لعقوبة الجبس المقررة اربعة أشهر وحدها الأقصى اربع سنوات ونصف السنة . أما الغرامة فتغدو متراوحة بين عشرين ليرة ومائة ليرة . ومن المسلم به ان وصف واقعة الايذاء أو تكييفها يظل جنحة ، كا هو في الاصل ، ولو تجاوزت مدة العقوبة المقضي بعد التشديد الثلاث السنوات .

واذا أدّى الايذاء المقصود المقترن بظرف من ظروف التشديد الآنفة الذكر إلى نقد عضو من أعضاء المجني عليه ، أو إلى تعطيل الانتفاع به أو بإحدى الحواس تعطيلاً كلياً أو جزئياً ، أو إلى إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى من هذا القبيل ، أو إلى إجهاض حامل ، فإن عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة المقررة بمقتضى المادتين ٤٥٠و ٥٤٥ تشدد بحيث تصبح مدتها من أربع سنوات إلى خمس عشرة سنة .

وعلى هذا المنوال ، تزاد عقوبة كل جريمة من جرائم الايذاء المقصود من الثلث إلى النصف ، وتضاعف الغرامة ، إذا اقترن الفعل المكوّ فله الجريمة بأحد الظروف المبينة في المادتين ٥٣٥ و ٥٣٥ . وليس لهذا التشديد أي أثر في الأحكام الخاصة بأصول إقامة الدعوى العامة ، وبتنازل المجني عليه

عن شكواه فيها، وهي الاحكام الواردة في صلب المادتين المعدلتين ٤٠ و ٥٤١. أما جريمة الايذاء المقصود المفضي إلى موت ، فانها لاتخضع في تشديد العقوبة المقررة لها بموجب المادة ٢٥٥ لاحكام المادة ٥٤٥ موضوع البحث، وأنما اشتملت أحكام المادة ٢٥٥ نفسها على تحديد مقدار تشديد العقوبة المقررة لها اذا هي اقترفت في الحدى الحالات المبينة في المادتين ٢٥٥ و ٥٥٥ . وقد قضت الفقرة ٢ من المادة ٢٥٦ المذكورة بأن عقوبة الايذاء المقصود المفضي الى الموت يجب ان لاتنقص — اذا مانوافر ظرف التشديد — عن سبع سنوات أشغالاً شاقة . ومن البدهي ان القاضي يظل مقيداً بالحد الاقصى لعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وهي خمس عشرة سنة ، لان التشديد المقرر قانوناً اقتصر أثره على رفع الحد الادنى للعقوبة ، ولم يتناول حدها الأعلى

\* \* \*

وننتقل الآن الى شرح أحكام المواد ٥٤٦ ـ ٥٤٩ من قانون العقوبات .

# الفصال فالمس

أحكام المشاجرة والعذر

في

# القتل والايذاء

المواد 37 - 630

تمروم وتفسيم : هذا الفصل يضم أبحاثاً شتى وأحكاماً متباينة ، ويجمع بينها ان النصوص التشريعية التي تنطوي عليها تؤول نارة الى تخفيض العقوبات المقررة لجرائم القنل والايذاء المقصودين ، كما هي الحال في المادة ٢٥٥ المعدلة والفقرة ٢ من المادة ٤٨٥ المعدلة والبند الثاني من الفقرة ب من المادة ٤٩٥ من قانون العقوبات ، وتفضي نارة اخرى الى الاعفاء من جميع هذه العقوبات كما تقضي بذلك الفقرة ١ من المادة ٨٤٥ المعدلة ، بل انها قد تؤدي أحياناً الى اباحة ارتكاب جرائم القتل والايذاء المقصودين فتسلخ عن النشاط الاجرامي صفة النجريم والتأثيم ، وتجعل منه فعلاً مباحاً وعملاً حلالاً لاعقاب عليه ولا

مسؤولية في أتيانه ، كما هي الحال في حكم الفقرة آ من المادة ٥٤٩ ، وفي حكم البند الاول من الفقرة ب من المادة ذاتها . ولئن خصّ الشارع السوري ، في المواد ٥٤٦ – ٥٤٩ ، جرائم القنيل والايذاء المقصودين ببعض الاعــذار المحلة والمخففة وأسباب الاباحة أو التبرير ، مما يتفق وطبيعة هذه الفصيلة من فصائل الاجرام ، فإن ذلك لا يحول دون تطبيق ماورد في الاحكام العامة من أسباب التبرير أو الاباحة أو من موانع العقاب أو من الاعذار المحلة أو المخففة أو من أي ظرف عام آخر من ظروف الاعفاء من العقوبة أو تخفيضها . بل ان جميع أسباب الاباحة العامة التي أخضع قانون العقوبات لها كافة الجرائم تسري أيضاً علىجرائم القتل والايذاء المقترفة قصداً .و من أهم أسباب التبرير أو الاباحة التي وردت في الاحكام العامة من قانون العقوبات : الدفاع المشروع ( المادة ١٨٣ ) و أداء الواجب القانوني أو انفاذ النص( المادة ١٨٤ )وضروب التأديب التي ينزلها بالاولاد آ باؤهم وأساتذتهم على نحو مايبيحه العرف العام ، وكذلك العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على اصول الفن شريطة ان تجري برضي العليل أو رضي ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة، ومن هذا القبيلأ يضاً : أعمالالعنف التي تقع أثناءالالعاب الرياضيةاذا روعيت قواعد اللعب ( المادة ١٨٥ ) . فاذا اقتُسر فت جريمة من جرائم القتلأو الايذاء المقصودين، وتوافرت جميع اركانها وعناصرها وشروطها ، فلا مسؤولية فها ولا عقاب علمها أذا هي أقترنت بسبب من أسباب التبرير أو الاباحة الآنفة الذكر . وكذلك يسري على جرائم القتل والايذاء المقصودين مايسري على سأئر الجرائم الاخرى من موانع العقاب كالاكراه والضرورة والغلط، ومن أسباب انتفاء المسؤولية أو نقصائها كالجنونوالعته والسكر و التسمم بالمخدرات، ومن الاعذار كالعذر المخفف الوارد في المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات .

ومهما يكن فاننا لن ننصدى لبحث هذه الأمور جميعها لأن المكان الطبيعي لبحثها هو شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات. وهذا يأتي حتماً قبل شرح نصوص القسم الخاص ومواده. وما يعنينا هنا بحثه هو ماورد في المواد ٤٦٠ المعدلة و ٥٤٧ و ٥٤٨ من حالات خاصة تبيح أو تبرر ارتكاب جريمة القتل أو الايذاء قصداً ، أو تعنى فاعلها من العقوبة ، أو تفضي الى تخفيضها .

ويُسِنى على ما تقدم ، أننا سنقسم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث :

المبحث الاول: ويتضمن شرح أحكام الاشتراك في مشاجرة ، وهي الواردة في المادتين ٥٤٦ المعدلة و ٥٤٧ .

المبحث الثاني : وبحتوي على شرح العذر المحل والمخفف في جرائم القتل والابذاء المقصودين على النحو الوارد في المادة ٥٤٨ .

المبحث الثالث : ويشتمل على سبب التبرير أو الاباحة والعذر المخفف الواردين في المادة ٥٤٩ .

أرران: الاشتراك في مشاجرة Participation à une rixe المادتان ٢٤٥ المعدلة و ٤٧٥

نصى الهارة ٥٤٦ الممرك : لقد ورد في المادة ٥٤٦ المعدلة مايلي : د اذا وقع قتل شخص أو إيذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالمجني عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها ·

« وإذا كانت الجريمة تستوجب الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد قضي بالعقاب لا اقل من عشر سنوات » (١) .

تمريعه: المشاجرات معارك جماعية يتبادل فيها عدد من الاشخاص الضرب والجرح وأفعال الايداء الاخرى وهي خطرة على النظام والأمن لان الجماعة عادة أشد ميلاً إلى العنف من الافراد الذين تتألف منهم لو انهم مستقلون منعزلون، ولو لم ينضم بعضهم إلى بعض وفي المشاجرات أيضاً ، كما هي الحال في جميع جرائم الجماعات، يصعب تحديد مسؤولية كل من ساهم فيها، كما يتعذر فيها إسناد النتائج الضارة إلى من أحدثها فعالاً ولذلك جنحت بعض التشريعات الجزائية الى تجريم فعل المشاركة في المشاجرة ، ومعاقبة من يثبت اشتراكه فيها، ولولم ينجم عنها قبل شخص أو ايذاؤه ، بل ولولم ينجم عنها أية اصابة ضارة والسبب في ذلك أن المشاجرة في حد ذا تها تعرض حياة الاشخاص وصحتهم وسلامتهم الجسدية للخطر ، فهي جوعة إيذاء افضت ولم نتيجة جرمية ضارة من قتل أو جرح أو سواها ، وهي جوعة تعويض الخطو delit de lesion اذا وقعت ولم ينجم عنها أية تعيحة جرمية ضارة من قتل أو جرح أو سواها ، وهي حوعة تعويض الخطو délit de mise en danger نتيجة جرمية ضارة .

 <sup>(</sup>١) اقتصر تعديل هذه المادة بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم ٥ ٨ المؤرخ في٧٧ ٩ - ٣٥ ٩ على تبديل مقدار العقوبة المفررة في فقرتها الاخبيرة ، فأصبحت عشر سنوات بمد ان كانت قبل التعديل سبعاً فقط .

بيد أن قانون العقوبات السوري لم يذهب هذا المذهب ، وانما أورد نص المادة ٥٤٦ المعدلة ليحل به مشكلة صعوبة الاثبات في المشاجر ات التي ينجم عنها قتل أو ايذاء .والحقيقة،اذا حصلازهاق روح أواصابةمافي احدى المشاجرات، فكيف يمكن للقاضي أن يفصل في الدعوى العامة ، وأن يحدد مسؤولية كل من اشترك فيها من المتشاجرين اذا لم يتبين له ،على وجه اليقين ،الشخص الذي افضى فعله الى هذه النتيجة الجرمية الحاصلة أو تلك من اصابة أوازهاق روح ؟ان تطبيق الأحكام العامة قد يؤدي في مثل هذه الحال .. اذا بقي الشخص الفاعل غيرمعروف الىضياع المسؤولية بل الىضياع الجريمة ، وبراءة سائر المتشاجرين، لتعذر اثبات الجرمة ، ولعدم قيام الدليل . وربما أفضى الى الحكم علىكل من اشترك في المشاجرة بعقوبة جنحة الايذاء البسيط فقط، وهو القدر المتيقن فيحق كل من المتشاجرين جميعاً وحيال هذه الصعوبات كلها، وجد الشارع نفسه مضطراً إلى احداث جرعة مستقلة قائمة بذاتها هي جرعة «الاشتراك في مشاجرة أفضت الى قتر احد المنشاجرين او إيذائه دون ان يُعرف الناعل ». فمجرد الاشتراك في مشاجرة من هذا القبيل يعتبره القانون جرعة قائمة بذاتها يعاقب عليها بنصف العقوبة المقررة لجريمة القتل أو الايذاء المقترفة . أما إذا لم تُقض المشاجرة الى أية نتيجة جرمية مر · \_ قتل أو ايذاء ، فلا مجال لتطبيق أحكام المادة ٤٦٥ المعدلة . وكذلك اذا أفضت المشاجرة الى قتل أو ايذاء، وعرف صاحب الاصابة التي أدت الى ازهاق الروح أو الى الايذاء ، فلا سبيل أيضاً الى الأخذ بأحكام المادة المذكورة ، وأنما ينال كل من المسهمين في المشاجرة جزاء ما اقترفت يداه ، ويعاقب مرتكب القنل أوالايذاء بعقوبة جرعة القنل

أو الايذاء ، و يسأل وحده عن هذه النتيجة الجرمية الضارة الناشئة عن فعله · شروط تطبيق المارة ٥٤٦ المعدلة : ويتضح من كل ما تقدم ان شروط تطبيق المادة ٥٤٦ المعدلة تتلخص بما يلي :

أولا — الله تفع مشامرة بالمعنى الفانوني المفصود: ويقال في اللغة: تشاجر القوم، اذا تخالفوا وتنازعوا وكأنهم اشتبكوا في النزاع اشتباك الأشجار. ويقال: تشاجروا بالرماح أي تطاعنوا. هذا هو المعنى اللغوي للمشاجرة، فما هو مدلولها في الاصطلاح القانوني ?

ليس في نص القانون تعريف للمشاجرة . وانما يمكن القول بأن كل مشاجرة هي مضاربة batterie تجري بين ثلاثة أشخاص فأكثر. فاذا لم يسهم في المضاربة سوى شخصين ، فقتل أحدهما الآخر او آذاه ، طبقت على الجاني منهما أحكام القتل أو الايذاء . وليس ثمة أي موجب لتطبيق النص الخاص بالمشاجرة ، لاسيا وان المسؤولية واضحة معالمها في مثل هذه الحال ، إذ إن المضاربة الجارية بين شخصين ، اذا أفضت الى موت أحدهما او ايذائه ، فلا يمكن ان يكون الفاعل مجهولاً .

وعلى ذلك فلا تقوم المشاجرة بالمعنى القانوني اذا جرت بين شخصين اثنين، كما لو كانت الواقعة عبارة عن عراك بين رجلين فقط.

ولا تستازم المشاجرة لقيامها بالمعنى القانوني ان يستعمل المتشاجرون السلاح، ولا أن يكون كل فريق من المتشاجرين مؤلفاً من عدد من الاشخاص بل قد يكون أحد الفريقين مؤلفاً من شخصين قد يكون أحد الفريقين مؤلفاً من شخصين

أُو أَ كَثر فتقوم بذلك « المشاجرة » من الوجهة القانونية · وقد ذ كرالشارع صراحة في صلب المادة ٤٦، أن تكون المشاجرة قد « اشترك فيها جماءَ » والجماعة هنا فريق من الناس يتجاوز عددهم الاثنين حتماً .

وغني عن البيان ان الملاسنة أو المشاعة أو المازحة لاتؤلف مشاجرة • ومن جهة ثانية ، فان المشاجرة كما تقوم بتبادل الضربات ، قد تقوم أيضاً بغير ذلك من أفعال الشدَّة والعنف ، كطرح الخصم في الأرض ، أو الأخذ بالخناق ، أو إطلاق العيارات النارية ، أو الطعن بالمدى .

على أنه يُسترط لقيام المشاجرة أن يتبادل الفريقان أفعال العنف أو الايذاء. فلا مكن أن يكون ثمة مشاجرة بالمعنى الذي يقصده الشارع في المادة ١٥٤٦ المعدّلة اذا كانت الواقعة عبارة عن اعتداء شخصين على شخص ثالث تلقى الاعتداء وهو ماير ساكن passif

ثَانِياً \_ ان يندًا عن المشاهِرة قتل شفعي او ابذاؤه : لا بدٌّ في تطبيق نص المادة ٥٤٦ المعدلة من أن تكون المشاجرة الواقعة قد افضت الى إزهاق روح أو الى إيذاء. وهذا هو الشرط الموضوعي للمعـاقبة La condition objective de la punissabilité . ويتحقق هذا الشرط قبل جميع المسهمين في المشاجرة حالما تنوافر صلة السببية بين هذه المشاجرة والموت الذي حصل أو الإيذاء الذي وقع. ومتى توافرت هذه الصلة ' فان كل من أسهم في المضاربة تَفرض عليه العقوبة الواردة في المادة ٥٤٦ المعدلة . وفي ذلك لون من الوان المسؤولية المادية . فقد يعاقب بعض المشتركين في مثل هذه المشاجرة من أجل اعتداء لم يقوموا به فعلاً ، وأنما اقترفه بعضهم الآخر . وكأنما أراد الشارعأن

يخفف من مساوئ هذا النهج في العودة إلى المسؤولية المادية ، فأورد قيداً لتطبيق العقوبة الواردة فيصلب المادة ٢٥٥ العدلة ، بحيث لم يجز فرضها على جميع المسهمين أو المشتركين في المشاجرة، وإنما أوجب فرضها على من حاولوا الابقاع بالجني عليه tous ceux pui aurent tenté d'atteindre la victin e دون سواهم من سائر المسهمين أو المشتركين. والحقيقة ان عبارة ﴿ منحاولُوا الايقاع بالمجنى عليه ، تدعو الى اللبس الشديد ، فهي بعيدة عن الدقة والوضوح وغريبة عن الصيغ التشريعية المألوفة . ولست أدري \_ ولا الباحث يدري \_ كيف بمكن التمييز بين المشتركين في المشاجرة ، الذين حاولوا الايقاع بالجني عليه، والمشتركين الذين لم يحاولوا ذلك ? وما معنى المحاولة في الاصطلاح القانوني ? هل تعني الشروع أي البدء بالتنفيذ أم إنها تنطوي على أكثر من ذلك أو على أقل " ? وما المقصود بالايقاع ? هل يعني القتل ? أو الايذاء ?أو غير هذا وذاك ? وإذا كان من الممكن عملياً التثبت من الشروع في القتل ، فكيف يمكن التثبت من الشروع في الايذاء كالضرب والجرح وغيرهما من أفعال المساس بالصحة أو بالسلامة الجسدية ? لقد كان أحرى بالشارع أن يتفادى مثل هذا اللبس باستعال الكلم الصريح الواضح.

وربما جاز لنا أيضاً ان نطرح المسألة التالية : هل ينبغي من أجل تطبيق المادة ٤٦ المعدّلة أن يكون المجني عليه الذي اصيب أو ازهقت روحه من جملة الأشخاص المشتركين في المشاجرة ? أم إنه سيان أن يكون هو نفسه مشتركاً في المشاجرة ،أو أحد المتفرجين ، أو أن يكون رجلاً من رجال الشرطة تدخّل لاعادة الأمن والنظام ? ليس في نصّ المادة إشارة صريحة إلى

حل هذه المسألة وإن كانت عبارة « من حاولوا الايقاع بالمجني عليه » تعني تلميحاً لاتصريحاً ان المجني عليه المقصود هو في الأصل فريق في المشاجرة. ولكننا لانرى موجباً للنفريق بين أن يكون المجني عليه المصابأ حدالمشتركين في المشاجرة ، أو أن يكون ممن قادهم سوء الطالع إلى مكان المشاجرة ، فأوذي أو قتل ، ولم يعرف فاعل القتل أو الايذاء .

النا المشتركين في المشاجرة الشخص الذي أفضى نشاطه الاجرامي الى القتل أو الا بذاء معروفاً : فاذاعرف من بين المشتركين في المشاجرة الشخص الذي أفضى نشاطه الاجرامي الى القتل أو الايذاء عوقب كل الايذاء عوقب هو وحده بالعقوبة المقررة لجريمة القتل أو الايذاء وعوقب كل من عداه كمتدخلين (شركاء) إذا توافرت عناصر التدخل ، أو سئل كل منهم عن الفعل الذي قام به والنتيجة الجرمية الضارة التي نشأت عن فعله هذا . أما إذا ظل صاحب الاصابة القاتلة أو المؤذية مجهولاً ، طبقت أحكام المادة أما إذا ظل صاحب الاصابة القاتلة أو المؤذية مجهولاً ، طبقت أحكام المادة على جميع المشتركين في المشاجرة عمن حاولوا الايقاع بالجني عليه .

رابعاً — الفصر الجرمي: ولا يكني فيه أن يتوافر قصد الاشتراك في المشاجرة، بل لابد من أن يقترن ذلك بقصد الايقاع بالمجني عليه ويُبني على هذا ، ان العقوبة المقررة في المادة ٤٦٥ المعدلة لا تطبق على المشترك في المشاجرة مالم يكن من يداً الاشتراك فيها من جهة ، ومن يداً ، من جهة ثانية ، الايقاع بالمجني عليه والايقاع بالمجني عليه تعبير مبهم وغير دقيق ، ويختلف مداه باختلاف طبيعة النتيجة الجرمية الحاصلة و درجتها . ومن البدهي ان مثل هذا الاشتراك يظل ممكناً ما دامت المشاجرة قائمة شريطة أن يجري قبل اللحظة التي حدثت فيها الاصابة بالايذاء أو الموت . فاذا استمرت المشاجرة بعد حصول الاصابة فيها الاصابة بالايذاء أو الموت . فاذا استمرت المشاجرة بعد حصول الاصابة

بايذاء المجني عليه أو موته ، وأقدم أحدهم — عقب ذلك — على الاشتراك في المشاجرة قصداً ، فإن هذا المشترك الجديد لا يمكن أن يكون عرضة لأحكام المادة ٥٤٦ المعدلة السالف بيانها .

أما الاشخاص المشتركون في المشاجرة حتى حدوث الاصابة بالموت أو الايذاء فليس يمنع من معاقبتهم بمقتضى أحكام المادة ٤١٥ المعدلة أن يكونوا هم أيضاً مصابين بضروب أو جراح ، أو بأي نوع آخر من أنواع الايذاء .

ومن المسلم به أنه لاسبيل لنطبيق أحكام المادة ٤٦٥ المعدلة على من اقتصر دوره في المشاجرة على رد الاعتداء عن نفسه أو عن غيره ، ولا على من كان همه النفريق بين المتشاجرين ، إذ لا يمكن أن يعتبر أمثال هؤلاء أنهم واشتر كوا، في المشاجرة ، بالمعنى القانوني المقصود ، كا لا يمكن أن يعتبروا أنهم وحاولوا الايقاع ، بالمجني عليه . وفضلاً عن ذلك ، فان الشخص الذي لم يقم في المشاجرة بغير رد الاعتداء عن نفسه أو عن غيره يعتبر أنه في حالة الدفاع المشروع ، ويجب أن يفيد من سبب التبرير أو الا باحة الوارد في صلب المادة ١٨٣ من قانون العقويات .

مشكلة : وربما عن للباحث المدقق أن يطرح المشكلة التالية :هل ينبغيمن أجل تطبيق المادة ٤٦٥ المعدلة أن يكون الاشتراك في المشاجرة مادياً ، أمان الاشتراك قد يكون معنوباً أيضاً ﴿ وإذا تصورنا وجود اشتراك معنوي في المشاجرة ، فهل يساوي النص القانوني في العقاب من يشترك معنوباً في المشاجرة بمن يشترك فها مادياً ﴿

مما لاشك فيه أن التحريض على الاشتراك في مشاجرة وقع فيها قتل أو -٥٦٧إيذاء ولم يكن معرفة الفاعل ' يعاقب عليه بالعقوبة ذاتها الواردة في المادة المداة على معرو المعدلة . مثال ذلك: أن يدفع زيد بكراً وخالداً إلى القيام باعتداء على عمرو فاذا تتل عمرو في المشاجرة ، ولم يُعرف أي المعتديين القاتل ، أو من منها صاحب الاصابة القاتلة ، عوقب بكر وخالد بالعقوبة المقررة للقتل بعد تخفيفها حتى النصف عملاً باحكام المادة 130 المعدلة وعوقب أيضاً المحرض زيد بالعقوبة المنصوص علمها في المادة ذاتها .

وكا يتصور التحريض على الجريمة المنصوص عليها في المادة ٤٥٥ المعدلة ، فكذلك يتصور التدخل فلا complicité فيها ويعاقب المتدخل على ضوء أحكام المواد ٢١٩٥٤ ١٦٥ ١٩ من قانون المقوبات . ومثاله : أن يتفق زيد وبكر على مهاجمة غريم لها فيزودها أحد أصدقائهما بهراو تين لتنفيذ المشروع ، فاذا نشبت المشاجرة ووقع إيذاء أو قتل ولم يعرف الفاعل عوقب زيد وبكر بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢١٥ المعدلة ، وعوقب أيضاً صديقها كتدخل في جريمتهما ،وحددت عقوبته على ضوء المادة ٢١٨ من قانون العقوبات . والائم كذلك إذا نشبت مضاربة في ملهى ليلي ، فبادرصاحب الملهى إلى إطفاء الكهرباء ليقضي المتشاجرون لبانتهم من الشجار ويطاقوا لحريتهم العنان . فإذا وقع في خلال ذلك قتل أو إيذاء ،ولم يعرف الفاعل، فإن صاحب الملهى يعاقب وقع في خلال ذلك قتل أو إيذاء ،ولم يعرف الفاعل، فإن صاحب الملهى يعاقب

أما الشروع في الجريمة المنصوصعليهافيالمادة ٤٦ المعدّلة فلا يمكن تصوره، والعقاب عليه بالتالي غير متصوّر ولاممكن .

العقوب المقررة للجريمة الواردة في المادة ٥٤٦ المعدلة: إن المادة ٥٤٦ العقوبة المقررة للجريمة الواردة في المادة ٥٤٦ العمدلة : إن المادة ٥٤٦ - ٥٦٨ -

المعدلة تنطوي \_ في الحقيقة \_ على عدر قانوني مخفف . فجهالة الفاعل في جريمة القتل او الايداء الواقعة في خلال مشاجرة اشترك فيها أكثر من شخصين تعتبر في نظر الشارع عدراً مخففاً قانونياً لعقوبة القتل أو الايداء الحاصلين . ولذلك تقضي المادة ٤٥٥ \_ نظراً لجهالة الفاعل \_ بمعاقبة كل من المشتركين في مثل هذه المشاجرة بالعقوبة المقررة لجريمة القتل او الايداء المقترفة بعد تخفيضها حتى النصف . واذا كانت الجريمة المرتكبة تستوجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد فضي بالعقاب لا أقل من عشر سنوات .

ظرف النشرير الوارد في المادة ٥٤٧ : ويبدو أن الشارع لم يشأ أن المعوولية عن كان السبب في نشوب مثل هذه المشاجرة معادلة لمسؤولية سأئر المشتركين فيها. ولذلك سرعان ما أوجب في صلب المادة ٤٧٥ تشديد العقوبات المحفضة التي ذكرها في المادة ٤٦٥ المعدلة على الشخص الذي كان السبب المعقوبات المحفضة التي ذكرها في المادة ٥٤٧ المعملة على وقوع المشاجرة . وقد جاء نص المادة ٤٧٥ الملمع اللها كما يلى :

تشدد العقوبات السابق ذكرها وفاقاً لما نصت عليها المادة ٢٤٧ على من
 كان السبب في المشاجرة » .

أما المادة ٢٤٧ المشار اليها فتوجب تشديد العقوبات على الوجه التالي: « يبدل الاعدام من الاشغال الشاقة المؤبدة وتزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث الى النصف، وتضاعف الغرامة »

ولـكن ما المقصود ؛ « من كان السبب في المشاجرة » ? ومن هو الشخص الذي يمكن اعتباره السبب في حصول المشاجرة ؟ هل المقصود بــه الشخص (المحرض على الشجار أم الشخص الذي من أجله حصل الشجار أم الشخص الذي البادىء بأفعال الشجار أوهل يتطلب النص القانوني أن يكون الشخص الذي لاكان السبب في المشاجرة عند اشترك فيها فعلا أوهل يتطلب أن يكون قد حاول الايقاع بالمجني عليه أم إن النص لا يستلزم كل ذلك ، وحسبه أن يكون هذا الشخص قدأ ضرم ارها، وان لم يصطل هو بها ، وانما اكتوى بهاسواه هذا الشخص قدأ شئلة تظل دون جواب حاسم ، إذ ليس في الفقه الجزائي ، ولا في اجتهاد القضاء على ما نعلم ما يزيل عن هذا النص التشريعي لبسه وغموضه ، وما يزيده دقة ووضوحاً .

و ننتهي بهذا من بحث جريمة « الاشتراك في مشاجرة» ، وننتقل الى شرح العذر المحل والعذر المخفف الواردين في المادة ٤٨٥ المعدّلة من قانونالعقوبات .

# نانياً ــ العذر المحل والعذر المخفف في المادة ٤٨ ه المعدلة

مرطفات عامة ونفر: لم تبق المادة ٥٤٨ على نصها الاصلي ، وأنما طرأ على اتعديل وتبديل. فقد كانت في الأصل تنص على ما يلي:

« ١ - يستفيد من العذر المحلّ من فاجأ زوجه أو أحد أصوله او فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدها او ايذائه بغير عمد .

٣ - يستفيد مرتكب القتل او الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه
 او احد أصوله او فروعه او اخته في حالة مريبة مع آخر » .

#### وأما النص الفرنسي فهو على النحو النالي:

« Pourra bénéficier d'une excuse absolutoire quiconque, ayant surpris son conjoint, son ascendante, sa descendante on sa sœur en flagrant délit d'adultère ou de rapports sexuels illégitimes, avec un tiers se sera rendu coupable sur la personne de l'un ou l'autre de ces derniers, d'homicide, ou de lésion non prémédités.

« L'auteur de l'homicide ou de la lésion pourra bénéficier d'une excuse atténuante s'il a surpris son cenjoint, son ascendante, sa descendante ou sa sœur avec un tiers dans une attitude équivoque».

ومن الواضح \_ عند مقارنة هذين النصين في اصلها العربي والفرنسي \_ ان النص العربي لم يحالفه النوفيق في الاعراب عن حقيقة مراد الشارع . وآيةذلك:

آ — ان النص العربي ترجم عبارة « rapports sexuels illégatimes » ب وهي ترجمة قاصرة وغير صحيحة ، وعبارة ب حالة الجماع غير المشروع » ، وهي ترجمة قاصرة وغير صحيحة ، وعبارة النص الفرنسي اكثر شمولا ويتسع معلولها لجميع « الصلات الجنسية غير المشروعة » من جماع وغيره .

ب — وكذلك اغفل الشارع العربي ترجمة عبارة: « avec un tiers » اي : « مع شخص آخر » إغفالا تامّا ، ولم يرد لها ما يقابلها في العربي . ج — ويتجلى قصور هذا النص التشريعي ، من جهة ثالثة ، في ان استعمال عبارة : « اقدم على قتل احدها او ايذائه » يوهم القارى ، ان الجاني لايفيد من العذر المحل إذا هو اقدم على قتل الاثنين معاً اي الزوجة الخائنة وشريكها

مثلا . وهذا قصور ظاهر في الاعراب عن ارادة الشارع الذي يمنح العذر المحلّ لمن اقدم على قتل أحدهما او كليهما على السواء .

هذه المآخذ التي ذكرنا اهمها حدت بالشارعالسوري الى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة ٤٤٨ بمقضى احكام المرسوم التشريعي ذي الرقم ٨٥ الصادر في ١٩٥٣ ، واما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فقد ظلت كما هي ، ولم يتناولها الشارع بأي تعديل . وعلى هذا ، فقد غدا نص المادة ٤٨ المعدلة كما يلي :

« ١ ـ يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه او احد اصوله اوفروعه او أخته في جرم الزنى المشهود او في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخو فأقدم على قتلها او ايذائها او على قتل او ايذاء احدهما بنير عمد .

« ٣ ـ يستفيد موتكبالقتل او الاذى من العذر الخفف اذا فاجأزوجه او احد أصوله او فروعه او أخته في حالة مريبة مع آخر » .

والأسباب الموجبة لاصدار المرسوم التشريعي ذي الرقم ٨٥ المشار اليه ، وهي بمثابة المذكرة الايضاحية لما جاء فيه من أحكام ، تحتوي على بيانات خاصة بتعديل المادة ٨٤٥ التي نحن بصددها ، وقد جاء فيها ما يلي : « لمّا كانت عبارة ( في جرم الزنا المشهود ) وعبارة ( في حالة الجماع غير المشروع ) الواردتان في المادة ٨٤٥ لا تدلان على حالتين مختلفتين ، بل إنها تدلان على حالة واحدة الأمر الذي لم يقصده واضع القانون ، لذلك أبدلت العبارة الثانية بعبارة ( في صلات جنسية فحشاء ) ، والمقصود بها : الحالات التي يمكن وصفها بالجماع أو الزني كخلوة الامرأة ، وهي عارية من ثيابها ، مع رجل أجنبي وما شابه ذلك من الاوضاع الفاحشة » .

ونحن نرى أن ماورد في هذا البيان من أسباب لتبرير تعديل المادة ٨٤٥ الملمع إليها لا يمكن قبوله كتأويل سليم للنص المعد ل فقدوردت كلة «فحشاء» في غير محلّها ، والأصح استعال كلة « غير مشروعة » . وأما السبب الحقيقي لايراد عبارتي «الزني» ، و « الصلات الجنسية غير المشروعة » جنباً الى جنب في النص التشريعي ، فهو أن الزني جريمة لاترتكب إلا في حال قيام العلاقة الزوجية ، ولا تقع إلا إذا حصل الوطء فعلاً بالطريق الطبيعي . والشارع في المادة ٨٤٥ لم يشأ أن يقصر العذر المحل على ذوي القرابة الزوجية ، وانما شمل أيضاً الاصول والفروع والاخوة ، وكذلك لم يشأ أن يتخذ من الوطء وحده أيضاً الاعفاء مرتكب القتل أو الايذاء من كل عقاب ، وانما اعتبر كل اتصال جنسي غير مشروع عذراً يجعل مرتكب القتل أو الايذاء في حل من كل عقاب .

شروط تطبيق المادة ٥٤٨ المصران : إذا أنهمنا النظر ملياً في أحكام المادة ٥٤٨ الممدّلة تبين لنا أنها تشتمل على نوعين من الاعذار :

آ ــ العذر الحل ويقضي بالاعفاء من كل عقاب، وقد نصت عليه الفقرة الاولى من المادة المشار اليها .

ب — والعذر المحفف ، ويقضي بتخفيف العقوبة على النحو الوارد في المادة ٢٤١ من قانون العقوبات ، وقد نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٤٨٥ ذاتها. ولاتختلف شرائط منح العذر المحل عن شرائط منح العذر المخفف في هذا الصدد إلا من حيث الظرف الذي ترتكب فيه جريمة القتل أو الإيذاء. فالعذر

المحل لايمنح لمر تكب القتل أو الإيذاء إلا إذا فاجأ المجني عليه يرتكب جرم الزنى أو أي اتصال جنسي آخر غير مشروع ، بينما يمنح العذر المحفف لمرتكب القتل والايذاء إذا فاجأ المجنى عليه في حالة مويبة فقط.

والجدير بالذكر أن الشارع المصري \_ إذ يعالج هذه الحال \_ يقتصر في المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات المصري على منح العذر المخفف فقط للزوج الذي يفاجي و وجته حال تلبسها بالزنى فيقتلها في الحال هي ومن يزني بها . وقد استقى الشارع المصري حكم هذه المادة من نص المادة ٣٢٤ من قانون العقوبات الفرنسي . وليس من ريب في أن الأحكام التي وضعها الشارع السوري في صلب المادة ٤١٥ المعدلة أقرب إلى مااستقر في بلادنا العربية من عرف وخلق ودين وحفاظ على الأعراض ، بل إنها أقرب أيضاً — في بعض مناحها واليو نافي مثلاً .

والفروق بين أحكام قانون العقوبات السوري وأحكام قانون العقوبات المصري في هذا الصدد تتجلى في مايلي :

أولاً: إن الفقرة الاولى من المادة ١٤٨ المعدلة من قانون العقوبات السوري تعني من كل عقاب مرتكب القتل أو الايذاء الذي يفاجيء زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أوفي صلات جنسية غير مشروعة أما المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات المصري فلا تعني مثل هذا الجاني من كل عقاب ، ول كنها تخفف عنه العقوبة ، وتقضي عليه بالجنحة عوضاً عن الجناية . وقد احتذى الشارع المصري في ذلك نهج الشارع الفرنسي ولا ريب في أن

الحكم الذي أنى به الشارع السوري أقرب إلى بيئتنا وأشد التصاقاً بأخلاقنا العربية وتقاليدنا الشرقية ، لاسها وأن الزنى أو انتهاك الحرمات — كيف كان — يعد جريمة ، وفي درء مرتكبيها نوع من الدفاع المشروع ، بل هوفيرأي الشريعة الإسلامية ، كالدفاع المشروع سواء بسواء يجعل القتل في هذه الحال مباحاً لاعقاب عليه .

ثانياً : إن التشريع الجزائي السوري يمنح العذر للزوج وللزوجة وللاصول والفروع والاخوة ، أما نص المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات المصري فهو كنص المــادة ٣٢٤ من قانون العقوبات الفرنسي يقصر العذر على الزوج وحده ، فلا يستفيد منهأي قريب آخر ولو كان ابناً أو أباً أو أخاً ، كما لاتستفيد منهالزوجة. وقد انتقد الفقهاء الفرنسيون أنفسهم هـذا الحصر والتضييق في مدى شمول النص. فالعلامة غارو مثلاً ينعي على الشارع الفرنسي قصر هــذا الحق على الزوج دون الزوجة ، ويرى أن الحـكمة من التخفيف تتوافر إذا كانت هي التي فاجأت زوجها فقتلته . وفضلاً عن ذلك فإن الزوج قادر دوماً على التخلص من زوجته الخاطئة بالطلاق ، أما ذو الرحم المحرم فلا يستطيع التخلص من صلة القرابة التي تربطه بالامرأة الخاطئة . فاذا منح الشارع حق الاستفادة من المذر للزوج ، أفما كان المنطق يقضي بمنح هذا الحق للائب والأخ والابن من ذوي الرحم المحرم الذين يلحقهم العار باستمرار بحكم القرابة ? لقد لبي الشارع السوري داعي المنطق والخلق في كل ذلك ، وسار فيه على غرارااشارع العراقي في المادة ٢٠٦ من قانون العقويات البغدادي ، وعلى غرار الشارع الايطالي في المادة ٧٨٧ من قانون العقومات الايطالي . ثالثاً: إن الشارع السوري فرق بين حالتين: حالة من يفاجاً بجرم الزنى المشهود أو بأي اتصال جنسي غير مشروع مشهود أيضاً ، وحالة من يفاجاً بما دون ذلك من حالات مريبة تدعو الى الشك والاشتباه ، ولكنها لاتصل الى اليقين . فنى الحالة الاولى بمنح مرتكب القنل أو الايذاء حق الاستفادة من العنر المحل أي الاعفاء من كل عقوبة ، وفي الحالة الثانية ، يستفيد الجاني من العنر المخفف . أما حكم النص المصري فيقتصر على حالة واحدة هي حالة من يفاجيء زوجته حال تلبسها بالزنى ، فيقتلها ، وعندئد يعاقب بالحبس . فالشارع المصري يستلزم من أجل منح العذر المخفف أن يكون الجرم زنى مشهوداً ، أما مادون ذلك فلا يبيح منح العذر المخفف . ومن المفارقات الغريبة أن الشارع المصري لا يمنح العذر المخفف إلا لمرتكب القتل أما مرتكب الايذاء من جرح المصري لا يمنح العذر المخفف إلا لمرتكب القتل أما مرتكب الايذاء من جرح النص المصري من أجلها في هذه الحال أي تخفيف .

ونحن نود بعد هذا — وقد اتضح إطار هذا النص التشريعي في قانون العقو بات السوري — أن نذكر محتواه وشروط تطبيقه ، وسنبدأ الآن بشرح شروط تطبيق الفقرة الاولى من المادة ٤٨٥ المعدلة ، وتنطوي على العذر المحل أو الاعفاء من كل عقاب ، ثم ننتقل من بعدها إلى بيان شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ذاتها ، وتنضمن العذر المحفف .

#### آ – شروط منح العذر المحلّ

تتلخص شروط منح العذر المحلّ المنصوص عليه في المادة ٥٤٨ المعدلة عما يلي :

الشوط الاول: ان يكون الجاني متمتعاً بالصفة الزوجية أو بدرجة القرابة المذكورة في المادة مهم المدالة: إن حكمة الاعفاء من كل عقاب هي الثورة النفسية أو الانفعال العميق الذي يجدثه مشهد الخيانة الزوجية أو مشهد الصلات الجنسية غير المشروعة التي ترتكبها البنت أو الأمأو الاخت مثلاً مع شخص آخر اجنبي \_ هذه الثورة و ذلك الانفعال هما اللذان يعذر معهما الزوج او الاب او الابن او الاخ إذا هو قتل الأعة والآثم معاً ، فيعني من كل عقوبة . ومن الواضح ان الاشخاص المستفيدين من هذا العذر هم :

۱ — الزوج ، والزوجة ، إذ إن كلمة « الزوج » وهي ترجمة لكلمة « conjoint » الفرنسية ، تحتمل التذكير والتأنيث ، وتطلق لغة على البعل وعلى امرأته . والواقع ان الزوجة التي تفاجأ بزوجها في جرم الزنى المشهود لا تقل شعوراً بالثورة والغيرة والانفعال عن الزوج الذي يفاجأ بزوجته ، وهي في وضع مماثل . ولذلك فان من العدل ان يكونا كلاها على صعيد واحد من المساواة أمام القانون في هذا الصدد .

٢ - ويستفيد من العذر أيضاً الأصول والفروع والآخوة والأخوات
 ذكوراً كانوا أم إناثاً ، لأن النص مطلق ، والمطلق يجري على إطلاقه .

وعلى ذلك فإن مرتكب القتل او الإيذاء من الاصول او الفروع يستفيد من العدر ذكراً كان ام انثى: سواء في ذلك الآباء والامهات والجدود والجدات مها علوا ومها علون وكذلك الأبناء والبنات والأحفادوالحفيدات مها نزلوا ومها نزلن. وأنما ينبغي أن نلاحظ أنه إذا كان مرتكب القتل أو الايذاء أصلاً أو فرعاً ، أخاً أو اختاً فلا سبيل لاعفائه من العقاب ما لم يكن

الشخص الذي اقترف إثم الزنى المشهود أو الصلات الجنسية الفحشاء هو أننى. فإذا كان من الأصول فيجب أن يكون من الامهات أو الجدات مهما علون، وأذا كان من الفروع فينبغي ان يكون من البنات أو الحفيدات مهما نزلن، وإذا كانت علاقة القرابة هي الأخوة، فيجب ان تكون أختاً. وهذا جلي واضح في النص الفرنسي للمادة ٨٤٥، وقد جاء فيه ما يلي:

« . quiconque, ayant surpris son conjoint, son ascendante, sa descentante ou sa sœur... »

ولا ريب في ان هذا التعداد ورد على سبيل الحصر ، ولا مجال للنوسع فيه . وقد كان ينبغي أن يكون النص العربي واضحاً في هذا التعداد الحصري وضوح النص الفرنسي .

والخلاصة: إن المستفيد من العذر يمكن أن يكون زوجاً أو زوجة أو أخاً او أختاً او من الاصول الذكور والاناث او الفروع الذكور او الاناث. بيد أن هذا العذر لا يعتبر قائماً إلا إذا كان الشخص الآثم الذي خان الحرمات زوجاً او زوجة او أختاً او أحد الفروع الاناث كالبنت والحفيدة مهما نزلت او أحد الأصول الاناث كالأم او الجدة مهما علت.

و صفة الزوجية او صلة القرابة الأخرى التي تعددها المادة ٥٤٨ تحددها القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية. ففي الشريعة الاسلامية مثلاً ، تكتسب الزوجية بالعقد الصحيح النافذ ، وتظل ما بتي العقد ، وتنتهي بالطلاق البائن. أما الطلاق الرجعي فهو لا ينهمي الزوجية ولا يزيل الملك ولا الحل ، وعلى ذلك فلا شبهة في ان الزوج يستفيد من العذر الوارد في المادة ٤٨٥ في عدة الطلاق

الرجعي. ويختلف الأمر إذا كان الطلاق بائناً ، لأن الطلاق البيائن بزيل الملك في البينو نة الصغرى ، ويزيل الملك والحل جيعاً في البينو نة الكبرى . وعلى ذلك فلا يستفيد المطلق من العذر بعد طلاق بأن ، كما إنه لا يملك تحريك دعوى الزنى ، لأن المطلقة لم تعد زوجته ، فهو لا يستطيع إرجاعها ، ولا يملك العودة إليها ، إلا بعقد ومهر جديدين .

ويجب أن لا يغيب عن الذهن ان العــذر الوارد في المادة ٨٤٥ المعدّلة هو

من الاعذار الشخصية ، ولذلك فلا يتنساول مفعوله إلا الشخص الذي يتوافر فيه ، عملاً بأحكام المادة ٢١٥ من قانون العقوبات. فإذا تعدُّد الجناة ، وانضم الى الزوج مثلاً أشخاص آخرون من غير الذين ذكرتهم المادة ٥٤٨ ، فاين حكم العذر يسري على الزوج فقط فاعلاً antent كان أم شريكا co-antent أم متدخلاً complice و تطبق على الاشخاص الآخرين العقوبات الواردة في المواد الخاصة بجرائم القتل المقصود ، و لا يفيدون من العدر المنصوص عليه في المادة ٥٤٨ سواء انضموا الى الزوج بصفة فاعلين، أم بصفة شركاء أو متدخلين. الشرط الثاني أن نتوافر حالة التلبس بجرم الزنى او بصلة جنسية غير مشروعة : وينطلب تحقق هذا الشرط ، قبل كل شيء ، أن يكون الشخص الذي يرتكب الاثم المشهود ممن عددتهم المادة ٨٤٥ المعدّلة ، وهم كما أوضحنها: الزوج أو الزوجة أو الاخت أو الانثى من الاصول أو الفروع . ويستلزم تحقق هذا الشرط، بعد ذلك، ان يضبط أحد هؤلاء الأشخاص متلبساً بجرم الزني، أو بأي اتصال جنسي آخر غير مشروع . والنلبس هنا معناه أن يشاهدالشخص الآثم حال ارتكابه جرم الزني ، أو مباشرته الاتصال الجنسي غير المشروع مع شخص آخر ، أو عند الانتهاء من ارتكابه أو مباشرته . فاذا لم تنوافر حالة « التلبس » أو « مشهود به » الجرم ، وكانت الظروف تدعو إلى الريبة والاشتباه فقط ، دون أن تصل إلى درجة اليقين ، فلا يجوز أن يمنح الجاني العذر المحل من كل عقاب ، وإنما يمنح العذر المحفف وفقاً لحكم الفقرة الثانية لا الفقرة الاولى من المادة ٥٤٨ المعدلة .

وكون الا ثم الواقع من زنى أو اتصال جنسي غير مشروع مشهوداً أو غير مشهود هو من الامور التي يملك تقديرها قاضي الموضوع. ومتى بين الحكم الوقائع التقهر منها حالة التلبس، وكانت هذه الوقائع كافية بالفعل وصالحة لأن يفهم منها هذا المعنى، فلا وجه للطعن فيه أو الاعتراض عليه.

الشوط الثالث: أن 'يفاجاً الجاني بما شاهده فيقد على القتل أو الايذاء في الحال وبلا عمد او سبق اصرار: ولقد انقسم الفقهاء والشراح في تحديد معنى الفاجأة إلى آراء ثلاثة:

الرأي الاول: ويقول أصحابه ان الجاني لا يستفيد من العذر إلا اذا كان اكتشاف الخطيئة التي وقع فيها الزوج أو القريبة مفاجأة للجاني نفسه. وبعبارة أخرى: لا يستفيد من العذر الجاني الذي يقتل عمداً أو مع سبق الإصرار. ويرتكز أصحاب هذا الرأي على حجتين: احداهما ان هذا القول يستقيم مع الحكمة من الاعفاء من العقاب أو من تخفيفه. فالاعفاء مقرر لأن الزوج الذي يفاجأ بمشاهدة خيانة زوجته مثلاً ، يباغت بما لم يكن في حسبانه فيهوله الأمن، فلا يعود قادراً على امتلاك زمام نفسه ، فيثور ، فيقتل . أما الذي يكون عالماً بهذه الخيانة من ذي قبل، فيصمم على القتل ، ويدبره في هدوء ، فلا يعود ثمة

معنى لاستفادته من العذر لأنه لا يستطيع ان يدعي أنه لم يكن هادىء الأعصاب. والحجة الثانية تستند إلى ظاهر النص التشريعي الذي يشترط « المفاجأة » باللفظ الحرفي.

الرأي الثاني: يفرق أصحابه \_ وفي طليعتهم العلاّمة غارو \_ بين حالتين:
الاولى: حالة الجاني الذي يكون واثقاً من خيانة زوجته أو قريبته ،
فيدبر الأمر بضبطها متلبسة بخطيئتها ، كأن يتظاهر بأنه سيغيب عن المنزل ،
ثم يكمن فيه ، ويقتل الآئمين متلبسين بالخطيئة . ومثل هذا الزوج لا يستفيد من العذر لا نتفاء الحكمة من ذلك .

والثانية : حالة الجاني الذي يكون مرتاباً فقط في سلوك زوجته أو اخته مثلاً فيراقبها حتى إذا شاهدها ترتكب الاثم استحال شكه إلى يقين ، فشاروقتل وهذا الجاني يستفيد ولاريب من العذر ، ولوتوافر لديه العمد أو سبق الاصرار معلقاً على حدوث ماحدث. والظاهر ان محكمة النقض المصرية أخذت في حكمها الصادر في ٣ ـ ١١ ـ ١٩١٥ والمنشور في الحاماة س ٦ رقم ٢٩٦ ص٢٦١ برأي غارو هذا ، وقضت بمنح العذر الى رجل أحس بوجود صلة غير شريفة بين زوجته والمجني عليه ، فأراد أن يقف على جلية الامر ، فتظاهر بأنه ذاهب إلى السوق ، وكمن في المنزل ، حتى إذا ماحضر المجني عليه واختلى بالزوجة وطفقا السوق ، وكمن في المنزل ، حتى إذا ماحضر المجني عليه واختلى بالزوجة وطفقا في الاثم ، برز الزوج من مكنه ، وأنهال على المجني عليه طعناً بالسكين حتى لفظ أنفاسه .

أما الرأي الثالث، وهو الرأي الذي يأخذ به العلامة غارسون، فيقضي باستفادة الجاني من العذر في جميع الاحوال سواء ارتكب جريمة القتل قصداً

أوعداً، وسواء أكان واثقاً من سلوك الآئمة أو عالماً به من ذي قبل أم لم يكن. ويرى اصحاب هذا الرأي ان القول بغير ذلك معناه تجاهل طبيعة هذا العذر القانونية. فالشارع يجعل منح العذر منوطاً بتوافر شروط موضوعية لاعلاقة لها ببحث نفسية الجاني ولا يوقت تكوين قصده الجرمي ، إذ انه يمنح الجاني حق الاستفادة من العذر دون أن يسأله أن يقيم الدليل على أنه غضب وثار لرؤيته ارتكاب الاثم . ذلك أن الشارع يفترض هذه الثورة بقرينة قانونية قاطعة ، ومن شأن القرائن القانونية القاطعة انها تنطبق دون حاجة الى اثبات علة تقريرها . بل انه لايباح للنيابة ان تقيم الدليل على انتفاء هذه العلة او أن تثبت العكس . ولعل الحكمة في إحداث مثل هذه القرينة القانونية القانونية

ولهذا يحبذ الفقيه غارسون قضاء محكمة النقض الفرنسية التي ترى منح العذر ولوثبت أن الجاني ارتكب القتل ، في هذه الحال، عمداً أو مع سبق الإصرار . وينتقد بعض الفقهاء (۱) التفرقة التي يقوم بها غارو صاحب الرأي الشاني ، والتي أخذت بها محكمة النقض المصرية ، بأنها تفرقة لا تقوم على اساس قانوني، ويرون أن العذر ينبغي أن يمنح للجاني في حالتي القصد والعمد أو سبق الاصرار . وانما تجب التفرقة في حالة سبق الإصرار بين طائفتين من الجناة : جان عالم بسوء ساوك زوجته أو اخته أو بنته مثلاً ، وقد يكون راضياً به أو عن يعولون في معيشتهم على ماتكسبه من مال حرام . وجان آخر يعلم بهذا الجاني الساوك فلا يرضى به ويصمم على الانتقام . فلا ريب في حق هذا الجاني

<sup>(</sup>١) اقرأ في كل ذلك الدكنور حسن ابو السعود : ١٧٦ وما بمدها .

الاخير في الاستفادة من العذر . اما الجاني الاول فهو شريك في الإيم راض به بل داع اليه . وليس يقبل منه ان يدعي أن أعصابه ثارت عند مشاهدة فعل ساهم هو في ايجاده ، أو رضي به ، وعلى هذا فإذا أقدم على القتل فلا يستفيد من أي عذر .

الرأي الذي اخذبه الشارع السوري: ولكن ماهو الرأي الذي أخذ بــه التشريع الجزائي السوري ع

لقد كان نص المادة ٤٨ المعد لة واضحاً حاسماً في هذا الموضوع . فهو يشترط صراحة المفاجأة ، ولكنه يوجبأن تقع المفاجأة على الشخص الذي يقترف الاثم لاعلى الجاني ، إذ هو ينص على من يفاجى ، زوجه أو أحد اصوله أو أحد اصوله او فروعه أو اخته . . . لاعلى من تفاجئه زوجه أو أحد اصوله أو فروعه أو اخته . . . فصياغة النص تفترض ان يكون الجاني هو المفاجىء أي أن يظهر حين لا يتوقع أحد حضوره ولا يتعارض هذا الوضع مع إمكان تطبيق النص في حال العمد او سبق الاصرار . ولكن الذي يحسم الموضوع بصراحة كلية هو ان الشارع السوري رأى في طبيعة هذا العذر ما يتنافى مع ارتكاب القتل أو الايذاء عمداً . ولذلك او جب بنص صريح في صلب المادة ٤٨ من اجل منح هذا العذرأن يكون الجاني قد « اقدم على القتل او الا يذاء بغير عدد »أي من غير سبق يكون الجاني قد « اقدم على القتل او الا يذاء بغير عدد »أي من غير سبق إصرار ، وهذا معناه ان الشارع السوري حسم الخلاف بأن انحاز بنص صريح الحل الله الأخذ بالرأي الاول الذي سبق أن أوضحناه .

والخلاصة: ينبغي في نظر الشارع السوري ان يحصل القتل او الإيذاء في الحال ومن غير عمد . و بعبارة أخرى : يجب أولاً ان تنو افر اركان القتل او الايــذاء

المقصودين المجردين عن العمد او سبق الاصرار. ويجب ثانياً ان يتم هذا القتل المقصود أو هذا الايذاء المقصود في الحال ، كما يقول النص المصري ، او في نفس اللحظة التي يكتشف فيها الاثم à Linstant même كما يقول النص الفرنسي، وهذا يتمشى مع الح.كمة من وجود هذا العذر ، إذ المفروض انُ تَفَاحَأُ الزوجة مثلاً ، فيثور الزوج فيقتل فوراً . وعلى هذا ، فإن الجاني يستفيد من العذر اذا هو اقدم إثر المفاجأة على القتل أو الايذاء بسلاح كان يحمله ، او بعصاهاو بيده. ولا ينعدم هذا الشرط بمضي ردح من الزمن قصير استغرقه الجاني في البحث عن سلاح او أداة لتنفيذ مقصده ، كأن يهرع إلى غرفة أخرى في نفس المنزل او ألى منزل صديق او قريب مجاور لاحضارالسلاحالذي يستعين بهعلى ارتكاب القتل او الايذاء. ولكن لا محلّ لمنح العذر لمن كان قد صرف النظر ولو ، وقتاً عن القتل أو الايذاء ، فالزوج أو الاب أو الاخ الذي لم يقدم على القتل مثلاً إلا بعد أن فشلت مفاوضاته التي بدأها عقبا كتشاف الخطيئة للحصول على تعويض مقابل ستره الفضيحة وسكوته عليها ، ليس جديراً بأن يمنح العذر المنصوص عليه في المادة ٤٨٥ لانالقتل فيمثل هذه الحالة يكونا نتقاماً بارداً ، لافعلاً دفعت اليه النخوة اوالمروءة اوثورة الغيرة على الشرف أوالعرض. وإذا كانت هذه هي شروط العذر المحلّ الوارد في الفقرة الاولى من المادة ٥٤٨ المعدّلة ، فما هي شروط العذر المختَّف الواردفي الفقرة الثانية من المادة ذاتها ؟

ب ــ شروط منح العذر المخفف

لقد نصت الفقرة ٢ من المادة ٥٤٨ المدلة على مايلي :

« يستفيد مرتكب القتل او الاذى من العذر الخفف اذافا جأز وجه او أحد اصوله او فروعه او اخته فى حالة مرببة مع آخر » .

وينضح من مقارنة نص هذه الفقرة بما ورد في صلب الفقرة الاولى من المادة هذه المعدّلة ذاتها أن شرائط منح العذر المخفف لاتختلف عن شرائط منح العذر المحلّ إلا من حيث الوضع الذي ينبغي أن يكون فيه الشخص الآثم من زوجة أو أخت أو أم او بنت حين المفاجأة .

فينا يستازم تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة ١٤٥ المعدّلة – أي منح العدر المحلّ – أن يكون الجاني قد فاجأ زوجته أو أخته أو أحد أصوله أو فروعه من الاناث في جرم الزنى المشهود أو في صلات جنسية فحشاء ، فإن تطبيق الفقرة الثانية من المادة ذاتها – أي منح العذر المخفف \_ لا يتطلب إلاأن يكون الجاني قد فاجأ زوجته أو اخته او أحد أصوله أو فروعه من الاناث في حالة مويبة مع آخر .

والحالة التي تدعو الى الارتياب من الأمور الواقعية التي يملك قاضي الموضوع حق تقدرها واستخلاصها من ظروف القضية وقرائنها وملابساتها .

وهكذا ينبغي أن يتوافر من أجل منح العذر المخفف الوارد في الفقرة ٢ من المادة ٨٤٥ المعدلة الشروط الثلاثة التالية :

- أولاً أن يكون الجاني منمتماً بالصفة الزوجية أو بدرجة القرابة المذكورة في المادة ٥٤٨ .
- ثانياً أن يكون قد فاجأ زوجه او أخته او اية أنثى من أصوله أوفروعه في حالة مريبة مع آخر .
- ثالثاً أن يكون قد أقدم على قتل او ايذاء أحدهما أو كليهما في الحال وبغير عمد .

وقدسبق أنشر حناهذه الشروط في البند آمن هذا المبحث (ص٧٦ه وما بعدها). فاذا استجمعت الواقعة الاجراءية هذه الشروط الثلاثة لم يُعَلَّفَ الجاني من كل عقاب، وإنما تخفف عقوبته وفقاً لأحكام المادة ٢٤١ من قانون العقوبات، ونصها مايلي:

د ۱ - عندما ينص القانون على عذر مخفف:

« إذا كان الفعل جناية توجب الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل.

« وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى سنتين .

« وإذا كان الفعل جنحة فلا تنجاوز العقوبة سنة أشهر ، ويمكن تحويلها الى عقوبة تكسيرية .

« وإذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة الى نصف الغرامـة التكديرية .

٣ ٦ - يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ماكان يتعرض له من تدابير الاحتراز ماخلا العزلة لوكان قضي عليه بالعقو بة التي نص عليهاالقانون» .

ومن الواضح أن المذر المخفف — إذا توافرت أسباب وجوده — يقلب الجناية الى جنحة ، و مكن أن تستحيل به الجنحة مخالفة !.

والجدير بالذكر أن الواقعة الاجرامية إذا لم تستجمع شرائط العذر المحفف الخاص المنصوص عليه في المادة ٥٤٨ المعدّلة ، فقدتستجمع شرائط العذر المحفف العام الوارد في المادة ٢٤٢ ضمن القواعد والأحكام العامة التي استنّها قانون

العقوبات. وتنص المادة ٢٤٢ المذكورة على ما لي:

« يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة التي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه » وهذا العذر ينطبق أكثر ما ينطبق في جرائم الدم. فاذا لم يستفد مرتكب القتل أو الإيذاء قصداً في مثل الحالة التي نحن في صددها من العذر المخفف الوارد في الفقرة ٢ من المادة ٤٨٥ المعدلة لعدم استجاع الواقعة الاجرامية الشروط التي يتطلبها نص المادة المذكورة ، فلا يبعد أن يستفيد هذا الجاني من العذر المخفف الوارد في الحكم العام الذي انطوت عليه المادة ٢٤٢ السالف بيانها .

و ننتقل بعدهذا إلى شرح أحكام المادة ٥٤٥ من قانون العقوبات، وهي تنطوي، في الحقيقة ، على حالة خاصة من حالات النبرير أو الاباحة ، وعلى عذر مخفف .

### ثانيًا \_ سبب التبرير والعدر المخفف في المادة ٤٩٥

نص المادة ٥٤٩ وصكمة وجودها : تنص المادة ٥٤٩ على مايلي : « ١ — ُ تعد الافعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس :

«آ — فعل من يدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغير أو عن أمواله تجاه من يقدم باستعال العنف على السرقة أو النهب .

« ب — الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل آهل أو الجدران أو المداخل منزل آهل أو كسرها أو باستعال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة .

وإذا وقع الفعل نهاراً فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملا
 بالمادة ٢٤١ .

و تزول القرينة الدالية على الدفاع المشروع إذا ثبت أن المجرم لم
 يكن على اعتقاد بأن الاعتداء على الأشخاص أو الأموال كان غرض المعتدي
 المباشر ، أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه » .

ملاحظات: وأول ماينبغي أن نلفت الانتباه إليه من حيث صياغة النص العربي للمادة ٤٩٥ أن كلمة «أو ثقبها» الواردة في البند ب من الفقرة الاولى لم ينطو عليها النص الفرنسي للمادة إياها . ولعل السبب في ذلك أن لفظ والتعرف عليها النص الفرنسية الكسر والثقب . وكذلك فقد عسبر النص الفرنسي عن عبارة « منزل آهل » الواردة في البند ذاته من الفقرة عينها بعبارة عنارة « منزل آهل » الواردة في البند ذاته من الفقرة عينها بعبارة عنارة المنزل المعتدى عليه أن يكون معكراً المسكنى ومعنى هذا أنه لا يكفي في المنزل المعتدى عليه أن يكون معكراً فعلاً كال وقوع الإعتداء .

الحكمة من وجود هذا النص: وقد يتساءل الباحث عن الحكمة من إحداث نص المادة ٤٤٥، وربما جال في الذهن أنها نافلة من النوافل، وأن الأحكام العامة في الدفاع المشروع تغني عنها ، لاسيّما وأن المادة ١٨٢ من قانون العقوبات تقضي صراحةً بأن « الفعل المرتكب في بمارسة حق دون إساءة استعاله لايعد جريمة » . وتعتبر المادة ١٨٢ بمارسة الحق وكل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعوض غير محق ولامثار عن النفس او الملك او نفس الغير

أوملكه ». وإذا وقع تجاوز أو إفراط في ممارسة حق الدفاع المشروع ، جاز إعفاء الفاعل من العقوبة متى ثبت انه أقدم على ارتكاب الفعل في سورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه وارادته (الفقرة ٣ من المادة ١٨٣ والفقرة ٢ من المادة ٢٢٧).

والحقيقة اننا نوأمعنا النظرفي وقائع الحياة العملية ، نوجدنا ان النص التشريعي الذي جاءت به المادة ٥٤٥ قلما يمكن تطبيقه ، فقيمته — في الاعم الاغلب — نظرية وليست عملية . وآية ذلك : أن جماعة اللصوص والسارقين اذاطافت بأحد المنازل الآهلة ووجدت مقاومة من أهلها ، فان الذي يحتمل حدوثه في الواقع هو أمران لا ثالث لهما :

الاحمال الاول هو: أن يهرب اللصوص والسارقون من وجه اهـل الدار ويكتفوا من الغنيمة بتولية الادبار. وفي هذه الحالة ، فان المقاومة التي قام بها أهل الدار وأفضت الى دفع اللصوص والسارقين هي فعل دفاع مشر وعوممارسة لحق ، فلا يمكن ان تعد جريمة ، او ان يسألوا عنها. والواقعة الاجرامية الوحيدة في مثل هذا الاحمال هي النشاط الذي قام به اللصوص الهاربون ، والذي قد يؤلف جريمة سرقة موصوفة ، أو شروعاً في سرقة ، وصوفة . واذا والذي قد يؤلف جريمة سرقة موصوفة ، أو شروعاً في سرقة ، وصوفة . واذا المروب، فان لصاحب فوجيء هؤلاء اللصوص ، وهم في الجرم المشهود ، وأرادوا الهروب، فان لصاحب الدار او لأي شخص آخر مل الحق في ان يستعمل القوة لالقاء القبض عليهم ومنعهم من الفرار ، بغية سوقهم الى السلطة المختصة .

أما الاحتال الثاني فهو: أن يرى اللصوص والسارقون انهم أقوى عدة وأكثر عدداً من أصحاب المنزل المعتدى عليه ومعاونيهم ، وانهم بالتالي اصحاب الغلبة

في العراك ، فيختـ ارون طريق العنف ، ويتصدّون لاصحـ اب المتزل ومن يعاونهم ، ويجبهون القوة بالقوة ، وفي هذه الحال ُ يعتبر سكان الدار المعتـدى عليها ومساعدوهم في حالة دفاع شرعي ، ما في ذلك شك ولا خلاف ، سواء أكانوا هم الغالبون أم المغاوبون .

ومها يكن ، فأن التشريع الجزائي السوري ليس هو التشريع الجزائي الوحيد الذي يتضمن مثل هذا النص الوارد في المادة ٤٥ السالف ذكرها. فالمواد ٢٢٢ و ٣٢٩ من قانون العقوبات الفرنسي ، والمواد ٢٢٧ و ٤١٧ من قانون العقوبات الفرنسي ، والمواد ٤١٧ من قانون العقوبات البلجيكي تنطوي على الاحكام ذاتها، والفقه والقضاء في فرنساو بلجيكا يجدان كثيراً من التردد والحرج في تأويل هذه الاحكام ، وتعليل وجودها(١).

٢ - ويرى بعضهم الآخر أن الشارع أراد بهذا النص أن يضني على المساكن
 ليلاً حصانة وحرمة ، وأن يضع مؤيداً قوياً لمبدإ من مبادىء الحقوق العامة ،

<sup>(</sup>١) انظر غارسون : في شرح المادتين ٢٢٧ و ٣٣٩ من قانون للمقويات الفرنسي، وكذات أقرأ الفقيه البلجيكي غودسيل ioedseels) في شرحه قانون المقويات البلجيكي ، حـ٢ ص ه ١٥ و ١٥ ، نبذة ٢٤٨١ و ٣٠٥ و وما بعدهما .

ويصون مظهراً من مظاهر الحريات المدنية الواردة في صلب الدستور .ولاجدال في أن حرمة المساكن من الحريات الدستورية الغالية التي ينبغي صونها وفرض احترامها بالمؤيد الجزائي . بيد أن خرق الحصانة التي احاطت بها الحقوق العامة المساكن جرتمه الشارع الجزائي وعاقب عليه بعقوبة جنحية وقد رأى في ذلك كفاية في الزجر والردع (انظر المادتين ٥٥٧ و ٥٥٨ من قانون العقوبات) . وليس من المنطق بعد ذلك في شيء أن يبيح الشارع الجزائي للفرد أن يزهق روح من يرتكب هذه الجنحة او يحاول ارتكابها . وما دام الشارع الجزائي لا يجبز للدولة ذاتها ان تفرض على الشخص الذي يخرق حرمة المنزل أكثر من عقوبة الحبس أو الغرامة الجنحية ، فلا يعقد ال ان يجبز الشارع الجزائي للفرد إهدار دم هذا الشخص وقتله من أجل الواقعة الاجرامية ذاتها .

٣-والرأي الثالث \_ وهو الأرجح والأصح \_ يذهب إلى أن الشارع الجزائي انما يحدث في هذا النص حالة من حالات الدفاع الشرعي عن سلامة الأشخاص لأن الخطر الذي قد ينجم عن اعتداء كهذا الاعتداء المنصوص عليه في البند بمن الفقرة ١ من المادة ٤٥٥ لا يهدد المنزل والأشياء أو الأموال التي يحتويها فحسب، وإنما الخطر قد يتعدى كل ذلك، فيهدد حياة ساكنيه، ويعرض سلامتهم للاذي، وأرواحهم للهلاك ، ذلك أن الشخص الذي يتسلق جدر ان المنازل الآهلة ليلا أو يثقبها ليتسلل الى داخلها قد يكون بحرها شديد الخطورة لا يحجم عن ارتكاب أفدح الجرائم، و يخشى أن لا يقف إجرامه عند حد نهب الاموال وسرقتها، بل إن من المحتمل أن يتجاوز ذلك إلى إيذاء سلامة الاشخاص أو الفتك بحياتهم.

ماهية هذا النص القانونية : وكما اختلف الفقهاء في تعليل الغاية من إحداث مثل هذا النص ، فقد اختلفوا أيضاً في تحديد ماهيته الفانونية.

فبعضهم يرى ان الشارع الجزائي إنماأ وجد في المادة ٤٩ أمثلة معينة للدفاع الشرعي. فلا بد إذن من أجل إباحة الأفمال المرتكبة في الأمثلة التي عينتها المادة المذكورة أن تنوا فرجيع الأركان العامة التي ينطلبها الدفاع الشرعي. فيجب أن يكون الاعتداء جائراً actuel وحالاً actuel وأن تكون أفمال دفع الاعتداء ضرورية، ومتناسبة معه. وما لم تنوا فر في الواقعة شروط الدفاع الشرعي فلا سبيل إلى إباحة الفعل المرتكب أو تبريره. ونحن على مثل اليقين من أن الاخذ بهذا الرأي يفضي إلى اعتبار النص القانوني الوارد في المادة ٤٤٥ الآنف الذكر نافلة من النوا فل ؟ لا طائل نحته ولا جدوى فيه .

ورأي ثان: أن المادة ٤٤٥ تشتمل على قرينة قانونية مطلقة للدفاع الشرعي، لمصلحة الذي يصد شخصاً معتدياً عن غزو داره ؛ مهما كانت ظروف الواقعة. فقد أراد الشارع أن يحسم بنص قانوني قاطع كل ما يمكن أن يثيره البحث في توافر شروط الدفاع الشرعي في مثل هذه الحال ، كا أراد أن يضي حصانة ما بعدها حصانة على حرمة المنازل الآهلة ، وأن يرهب المجرمين بالترخيص مقاومتهم الى أقصى الحدود ، وبمنح الشخص المقاوم أقصى الضمانات والمبررات. فالشارع ، بمقتضى هذا النص ، اعتبر كل من دفع شخصاً دخل أو حاول الدخول ليلا إلى منزل آهل بالوسائل غير المألوفة في حالة دف ع شرعي ، وليس على القاضي بعد ثبوت الواقعة على النحو الوارد في المادة ٤٤٥ أن يبحث ما إذا كان خطر الاعتداء حالا وجائراً ، وفعل الدفاع ضرورياً وعلى قدر الاعتداء .

ذلك أن من مقتضى المادة ٥٤٩ ايجاد قرينة قانونية قاطعة juris et de jure على توافر جميع شروط الدفاع الشرعي بحيث يفيد من التبرير أو الاباحة كل من وجد في تلك الحالة المعينة في صلب المادة المذكورة، وبحيث لا يجوز إثبات العكس.

ولا شكَّ في أن هذا الرأي فيه غلو "، ويتنافى مع مصلحة المجتمع ، وربما أفضى إلى إفلات مجرمين حقيقيين لم يقدموا على إهدار حياة الآخرين لشعورهم بتعرض سلامتهم للخطر ، وإنما انتقاماً ، أو طيشاً ، أو ضنــًا بتوافه الأشياء . ويبدو أن قانون العقوبات السوري تورع عن الأخذ بمثل هذا الرأي على إطلاقه ، وفرق بين الحالة الواردة في البند آ من الفقرة ١ من المادة ٥٤٩ والحالة الواردة في البند ب من الفقرة ذاتها . أما في الحالة الأُولى فقد اعتبر قرينة الدفاع الشرعي قانونية قاطعة ، و أنجه في الحالة الثانية إلى اعتبار قرينة الدفاع الشرعي نسبية juris tantum ويجوز إثبات عكسها. فاذا ثبت ان الجريمة قد ارتكبت في الأحوال والظروف المنصوص علمها في البند ب من الفقرة ١ من المادة ٥٤٩ فهي مباحة ، وليس على الفاعل أن يثبت توافر شروط الدفاع الشرعى. بيد أن هذه القرينة تزول إذا أثبتت جمة الادعاء أن الفاعل لميكن حين اقتراف الجريمة على احتقاد بأن المعتدي كانبهدف من وراء دخوله المنزل أومحاولته الدخول على ذلك النحو ، إلى الاعتداء على الأشخاص أو الأموال.فاذا ثبت أن الفاعل لم يكن يؤمن حين اقترافه الجريمة باحمال وقوع خطر علىالنفس أو على المال ، انتفت قرينة الدفاع الشرعي ، وزال سبب الاباحة أو التبرير، وأخذ المجرم بجريرته . ويبدو أن هذا الذي أقرّ ه الشارع الجزائي السوري هو الرأي

الغالب في الفقه والقضاء الفرنسيين، وهو ما أخذ به أيضاً الشارع البلجيكي(١).

تحليل النصوص : ويتلخص النهج الذي اتبعه الشارع الجزائي السوري في هذا الصدد بما يلي :

أولاً - أحكام البند آ من الفقرة ا من المادة هع و : قوينة الدفاع الشرعي ضد من يستعبل العنف في ارتكاب السرقة او النهب :هذه القرينة التي يحدثها الشارع السوري في البند آ من الفقرة ١ من المادة ٩٤٥ تعتبر — في رأينا — قاطعة ولا يجوز فيها — إذا توافرت ظروفها — إثبات العكس . فمن يقترف جرماً في الدفاع عن نفسه أو عن ماله أو عن نفس الغير أو ماله ضد من يقدم باستعال العنف على السرقة و النهب يجب أن يعتبر حتماً في حالة دفاع شرعي . ويبدو أن هذا النص منقول حرفياً عن نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٢٩ من قانون العقو بات الفرنسي ، ومماثل أيضاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ٢١٧ من قانون العقو بات الفرنسي ، ومماثل أيضاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ٢١٧ من قانون العقو بات البلجيكي .

ويعزو شراح قانون العقوبات الفرنسي وضع نص الفقرة الأخيرة من المادة ٣٢٩ إلى أسباب تاريخية خاصة مردها رغبة الشارع الفرنسي مكافحة عصابات السلب والنهب، وقطع دابر الفوضى التي كان المجتمع الفرنسي مسرحاً لها في أوائل القرن الناسع عشر، حينًا و ضع ذلك القانون.

ومها يكن ، فإن نص البند آ من الفقرة ١ من المادة ٥٤٩ السابقة بيانها لايفرق بين أن تحدث الواقعة ليلاً وأن تحدث نهاراً ، كما لايعباً بتوافر الشروط

<sup>(</sup>١) انظر غارسون : شرح المادة ٣٢٩ من قانون المقونات الفرنسي ، وغودسيل شرح المادة ٢١٤ من قانون المقوبات البلجيكي .

العامة للدفاع الشرعي ، فلا يستازم من أجل تطبيقه أن يثبت مثلاً قيام تناسب بين فعل الدفاع وخطر الاعتداء . وفوق ذلك كله ، فإن قرينة الدفاع الواردة في نص البند آ من الفقرة ١ من المادة ١٤٥ المذكورة قاطعة لا يجوز إثبات عكسها ، لأن حكم الفقرة ٢ من هذه المادة إنما ينصب فقط على البند ب ، ولا يشمل إطلاقاً البند آ . والقانون البلجيكي في ذلك صريح واضح . والقضاء والفقه الفرنسيان مجمان على مثل هذا الرأي . ولو لم يكن الأمر كذلك ، لما كان من موجب إطلاقاً لوجود نص كنص البند آ من الفقرة ١ من المادة ١٥٥٥ ولكان في الاحكام العامة المتعلقة بحق الدفاع الشرعي مايكني .

ثانياً – أحكام البند ب من الفقرة ١ من المادة ١٥٥ : قوينة الدفاع الشرعي ضد من بدخل او يحاول الدخول ليلاً الى منزل آهل أو إلى ملحقاته الملاصقة بغير الطرق المألوفة : يجب في تطبيق قرينة الدفاع الشرعي المنصوص عليها في البند ب من الفقرة ١ من المادة ١٥٥ توافر الشروط التالية :

أولاً : أن يكون الشخص المجنيّ عليه قد دخل أو حاول الدخول إلى منزل آهل فعلاً أو إلى ملحقاته الملاصقة .

ثانياً: أن تكون وسيلته في الدخول أو محاولة الدخول تسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها ، أو استعال مفاتيح مقدّدة أو أدوات خاصّة .

ثالثاً : أن تكون الواقعة الاجرامية قد حصلت ليلاً .

فاذا استكملت الحادثة هذه الشروط الثلاثة كان الفعل مباحاً: لاعقب عليه ولا مسؤولية فيه . وقد تساءل بعض الفقهاء : هل من الجائز تطبيق هذا

النص إذا كان المجني عليه قد دخل المنزل نهاراً بالتسلق، أو الثقب، أو بالطريق المألوف، وظل مستتراً فيه حتى بمن الظلام، ثم أفاق صاحب الدار، وما أن وقع بصره على هذا الشخص المجهول حتى بادره باطلاق النار وأرداه قتيلاً والراجح أن يعتبر مثل هذا الفعل من قبيل الدفاع الشرعي، إذ لا يعقل في مثل هذه الحال ان يطلب إلى صاحب المنزل أن يتحرق الزمن الذي دخل فيه المعتدي المنزل، أو الطريقة التي اتبعها في دخوله، أو الغاية التي يهدف إليها. ومن الطبيعي أن يعتقد صاحب المنزل — في هذه الحالة — بأنه معرض بلميع الأخطار من جراء وجود شخص غريب في منزله ليلاً، وأن يأخذ به الرعب، والخوف على سلامنه الشخصية كل مأخذ، فما يقترفه من أفعال في رد هذه الأخطار المحتملة عن نفسه مباح بمقتضى نص البند ب من الفقرة ١ من المادة ٤٥٥ ذا تها.

أما إذا تخلف الشرط الثالث ، فلم يقع الفعل ليلا ، واغا وقع الفعل نهاراً ، فان الشارع لا يعتبره من قبيل الدفاع الشرعي ، وإنما يخفف العقاب عن الفاعل على النحو الوارد في المادة ٢٤١ من قانون العقوبات ، ويعتبر أن دخول المعتدي أو محاولة دخوله المنزل الآهل أو ملحقاته الملاصقة بالطرق غير المألو فة و في وضح النهار يؤلف عذراً مخففاً قانو نيساً فقط . ولا يغرب عن الذهن أن الشارع لم ينشغ من وراء هذا العذر المخفف أن يحرم الفاعل من سبب الاباحة أو النبرير إذا أثبت أنه كان في حالة دفاع شرعي . وكل ما ابتغاه الشارع هو أن و اقعة

<sup>(</sup>١) وفي ذلك قرار لمحكمـة الجِنايات في باريز صادر في ١٨ - ٢ - ٣٣٣ ومنشور في سيري ١٩٣٣ - ١٠٠ .

الدخول أو محاولة الدخول نهاراً بغير الطرق المألوفة لاتكني وحدها لأن تكون قرينة على ضرورة الدفاع الشرعي . فاذا أثبت صاحب المنزل أنماقام به من أفعال إنما قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفسأو المال فانه يعتبر في حالة دفاع شرعي، ولو كانت الواقعة قد حصلت نهاراً . وسواء أكنت البصدد قرينة دفاع شرعي أم كنا بصدد عذر مخفف ، أي سواء أو قع الفعل المنصوص عليه في البند ب من الفقرة ١ من المادة ١٤٥ ليلاً أم وقع نهاراً ، فان التبرير أو التخفيف لا يقتصر على سكان المنزل فحسب ، وإنما هو يشمل كل من تصدي لرد اعتداء المعتدي سواء أكان من أهل المنزل أم ممن ساقته الظروف لمعاونتهم أو دفع الخطر عنهم .

ثالثاً \_ أحكام الفقوة ٢ من المادة ١٥٥ : متى تؤول قوينة الدفاع الشوعي : أوضحنا أن القرينة القانونية التي جاء بها الشارع الجزائي في صلب البند ب من الفقرة ١ من المادة ١٥٥ ليست قاطعة وإنما يجوز أن يثبت عكسها ، فاذا ثبت أن صاحب المنزل \_ أو من ساعده على رد الاعتداء \_ لم يكن يعتقد أن سلامته الشخصية أو أمواله معرضة للخطر من جر اء دخول المجني عليه أو محاولته الدخول إلى ذلك المنزل، او انهذا المجني عليه الذي دخل او حاول الدخول بغير الطرق المألوفة لم يكن يهدف إلى الاعتداء على الأموال او الاشخاص سواء لتي مقاومة أم لم يلق — إذا ثبت كل هذا فإن القرينة القانونية تزول وتنتني ، ويعاقب صاحب الدار ومن ساعده على ما اقترفت أيديها وهذا هوما ل الفقرة ٢ من المادة ١٤٥ و نصها : « و تزول القوينة الدالة على الاشخاص او الأموال إذا ثبت ان المجرم لم يكن على اعتقاد بان الاعتداء على الأشخاص او الأموال

كان غوض المعتدي المباشر او بنتيجة مافد بلقاه من المفاومة في تنفيذ مآربه ». فإذا رأى صاحب الدار مثلاً حدثاً يقفز من وراء السور الذي يحيط بحديقة منزله ليستمتع بما راق في عينيه من أزهارها و و رودها ، ولم يكن ثمة ما يوجب الاعتقاد لدى صاحب الدار بأن هذا الحدث يرمي إلى اكثر من شم الأريج، أو متعة الأزهار ، فإن الإقدام على إطلاق النار على هذا الحدث في مثل هذه الحال ، وإزهاق روحه ، أو إيذائه، لا يمكن أن يكون مشمولاً بأحكام البندب من الفقرة ١ من المادة ٤٥٥ الآنفة الذكر .

ونود ان نختتم شرح أحكام المادة ٥٤٥ باسترعاء الانتباه إلى أنحكم الفقرة ٢ من المادة ذاتها لا ينصب على البند آ من الفقرة ١ ، وأنما هو يقتصر على البندب بنبذتيه الاولى و الثانية ، سواء في ذلك القرينة الخاصة بسبب التبرير والقرينة الخاصة بالعذر المخفف .

وهكذا ننهي بحث أحكام المواد ٥٤٠ — ٥٤٥ ، وننتقل من بعدها إلى ايضاح جرائم القتل والإيذاء غير المقصود بن، وهي التي نصت عليها المواد ٥٥٠ ونلحق بها شرح أحكام المادة ٥٥٥ الخاصة بالقتل والايذاء الناجمين عن تعدد الأسباب ، و نعرض ذلك كله في الباب الثالث والاخير من هذا الكتاب.

\* \* \*

# البالثالثالث

## القتل والابذاء غير المقصودين

De l'homicide et des lésions non intentionnels

#### المواد: ٥٥٠ ـ ٥٥٣

مربيم: بحثنا في الباب الأول من هذا الكتاب جرائم القتل المقصود: ما كان منها بسيطاً وما كان مشدداً أو مخففاً. ثم أوضحنا في الباب الثاني جرائم الايذاء المقصود وما يلحق بها. وغرضنا في هذا الباب \_ وهو الثالث والأخير أن نعالج أحكام جرائم القتل والإيداء غير المقصودين ، فنختم بذلك بحث جميع الجرائم الواقعة على حياة الإنسان وسلامته.

ومن المسلّم به أن القتل المقصود يتفق والقتـل غير المقصود الذي يسمى أحياناً بـ « القتل الخطأ » أو بـ « القتل خطأ » في أن محل الجريمة في كل منهما هو الانسان الحي ، كما يتفقان في أن النشاط الذي يقوم به الجاني يفضي في كل منهما إلى وفاة المجني عليه . فالنتيجة الجرمية الضارة هي واحدة سواء أكان القتل

مقصوداً أم غير مقصود. وكذلك يبدو التوافق جليًّا واضماً بين الايذاء المقصود والإيذاء غير المقصود: فمحل الجرعة فيهما واحد، والركن المادي واحد أيضاً ، وسواء أكان الايذاء مقصوداً أم غير مقصود ، فإن النتيجة الجرمية الضارة ، وتتجلى في إصابة المجنى عليه في سلامته البدنية أو في صحته ،هي واحدة في الحالين . ولكن التشابه لايتجاوز هذه الوجوه التي ذكرناها . وسرعان ما يبدو الاختلاف صريحاً واضحاً في الركن المعنوي . فبينما يوجه الجاني إرادته في جرائم القتل المقصود إلى الفعل وإلى النتيجة الجرمية الناشئة عنه وهي الوفاة، فهو في جرائم القتل غير المقصود بريد الفعل، ولكنه لابريدالنتيجة، ولابرغب في إحداث الوفاة . ففي النوع الاول من الجرائم يتجلى الركن المعنوي في القصد، وفي النوع الثاني ينتفي القصد، و يسأل الفاعل عن الخطأ الذي ارتكبه باهماله أو قلة احترازه أومخالفته اللوائيح (الانظمة) أوالقوانين والذيأفضي إلىمالم يكن تريده من نتيجة جرمية ضارتة . والام كذلك في الفرق بين الإيذاء المقصود والا يذاء غير المقصود ، فبينا يرتكب الجاني في النوع الاول فعل الاعتداء مريداً به المساس بسلامة المجني عليه الجسدية أو بصحته ، فيقع الأذى المرغوب، إذ يقوم الجاني في النوع الثاني بنشاط خاطئ ينجم عنه إيداء ماس بصحة المجني عليه أو بسلامته الجسدية دون أن يكون صاحب هذا النشاط الخــاطيء مريداً إحداث ذلك المساس. ففي الايذاء المقصود يريد الفاعل الفعل ويريد النتيجة الضارة المتولدة منه ، فقصد المساس متوافر . وفي الإيذاء غير المقصود يريد الفاعل الفعل و لا يريد النتيجة الضارة الحاصلة منه ، فالقصد منعدم ، والخطأ وحده موجود . وجرائم القتل والإيذاء هي من الجرئمالقليلة التي يعاقب التشريع

الجزائي من تكبيها و إن انعدم في نفوسهم القصد ، ولم يكونوا يريدون إحداث ماحصل من نتائج ضارة . ويؤسس التشريع الجزائي العقاب في مثل هذه الحالات النادرة على ارتكاب الفاعل خطأ ما سبّب حصول النتيجة الجرمية الضارة .

وحكمة العقاب هي في حرص الشارع على أرواح النـــاس ورغبته في حماية سلامتهم وصحتهم . فلا ينالها سوء ولا يصيبها أذى ، ولوكان هذا الاذى ناجماً عن خطا ٍ لا عن قصد . وليس مثل هذا الحرص جديداً ولا محدثاً . فقد رأينا في الشرائع العريقة في القدم أن كل قتل كان يجب فيه التكفير أياً كان سببه ، ومرتكبه يسأل عنه ويؤاخذ عليه سواء أراده ام لم ُرده ، وسواء تسبّب فيه بخطام ام حدث بنتيجة فوة قاهرة لم يكن في استطاعته دفعها . ولم يكن الجزاء يحل بالانسان وحده ، وأنما كان يحل بالحيوان والجماد أيضاً . وعندما تقدمت الشعوب وبرزت فكرة التبعة الخلقية او المسؤولية الادبية -La responsa bilité morale ، ولوحظ أنه من الظلم أن يسوتى في العقاب بين من قصد ازهاق الروح ووجه ارادته الى احداث الوفاة ،ومن لم يقصد ذلك ،وا عاتسبب فيه بخطاٍ منه ، أو بين هذا وذاك من جهة ، ومن لم يكن مخطئاً اطلاقاً مر• جهة أخرى ، بل كان آلة في يد ظروف مستقلة عن ارادته ، ولم يكن دفعها في طاقته . وقد استقرت التشريعات الجزائية الحديثة على عدم المساءلة عن هذا النوع الأخير: القتل العرضي ، وعلى التمييز بين القاتل قصداً ،و القاتل خطأً ، وجعلت مسؤولية هذا أخف بكثير . كذلك كان الأمر في القانون الروماني بعد تطوره ، وكذلك كان في الشريعة الاسلامية الغراء منذ أول عهدها :

« ومن يقتل مؤمناً منعمداً فجزاؤه جهنم » ، و « ما كان لمؤمن أن يقتــل مؤمناً الا خطأ » .

وقد جمع الشارع الجزائي السوري القتل والايـذاء غير المقصودين في نبذة واحدة ، ووضع أحكامهما في المواد ٥٥٠ — ٥٥٣ ، وحسناً فعل ، فجرائم القتل غير المقصود في الفعل أو الامتناع الذي هو قوام الركن المادى ، كما تنحد جميعها أيضاً في الركن المعنوى ، وهو في الحالين الخطأ المتجلّى في الاهال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القوانين أو الانظمة .

وكل الفرق بين هاتين الطائفتين من الجرائم غير المقصودة يبدو في جسامة النتيجة الجرمية الضارة المتولدة عن هذا الخطأ ، فهي في القتل الوفاة ، وهي في الايذاء مجرد المساس بالصحة أو بالسلامة البدنية .

وإذا نحن أفصحنا عن أوجه التشابه والخلاف بين جرائم القتل والايداء المقصود بن وجرائم القتل والايذاء غير المقصود بن فليس معنى هذا ان تلتبس جريمة القتل غير المقصود أو القتل خطأ " ، بجريمة الايذاء المفضي الى موت - كما اوضحنا سابقاً - ينبغي التمييز بينهما . ففي الايذاء المفضي إلى موت - كما اوضحنا سابقاً - يوجه الجاني إرادته الى المساس بسلامة جسم المجنى عليه ، فهو يقصد بفعله الارادي الايذاء فقط ولا يقصد احداث الوفاة ، ومع ذلك تحصل الوفاة ، دون إرادة منه . واما في جريمة القتل خطأ ، فإن الجاني لا يقصد بفعله الإرادي إحداث الوفاة ، كما لا يقصد بفعله الإرادي هذا المساس ويحصل الموت نتيجة إهمال او قله احتراز أو مخالفة للقوانين أو الانظمة : أي نتبحة خطأ .

و نحن سندرس في باب واحد جرائم القتل والايذاء غير المقصود بن ، وهي المنصوص عليها في المواد ٥٥٠ - ٥٥ ، و نلحق بها شرح احكام المادة ٥٥٤ ، وذلك في فصلين اثنين :

الفصل الاول: وينطوي على الاحكام المشتركة في جرائم القتل والايـذاء غير المقصودين.

الفصل الثاني: و نتصدى فيه لبحث العقوبات المقررة لجرائم القتل والايذاء غير المقصود ين ، ولإيضاح أحكام الادانة فيها . (١)

#### \* \* \*

(١) إذا أراد القارىء توسماً فيدراسة الجرائم غيرالمقصودة ، فليعد الى المراجع التالية:

حرونس Brunhes : عدم الاحتياط أمام القانون الجزائي ، رسالة دكتوراه الى
 ديجون . ١٩٣٧ .

٣ - شميت Schmidt : الخطأ المدني و الجزائي، رسالغد كتوراه الى جامعة باريس ١٩٢٨.

؛ - دوبري Deprez : الخطأ المدني والحطأ الجزائي ، بحث في كتاب « بمض مظاهر استقلال القانون الجزائي » وقد صدر في باريس ؛

عام ١ ه ١ ، ١ باشراف الاستاذ ستيفاني G.Stefani

واقرأ أيضاً عن جرائم القتل والايذاء المقترفة من غير قصد ، بصورة خاصة :
غارسون : ج ٢ ص ١١٠ – ١٤٠ شرحالمواد ٢٠٨ – ٢٠٥ كرره، طبعة حديثة .
وغارو : ج ٥ ۽ نبذة ٤٤٠٢ ، وقوان : نبذة ٢٠١ ، ولامبر : ص ٢٠٦ ومابعدها .
وغوايه : نبذة ٢٤٤ ۽ وهيلي وبروشو : ج ٢ نبذة ٢٣٤ ، وسوسوعة دااللوز الجزائية « ضربات وجروح » : نبذة ٧٧ ء و « قتل » : نبذة ٧١ ، وشوفور وهيلي ج ٤ نبذة ٤٠١ ، وبلانش : ج ٥ نبذة ١١ وروتر : ج ٢ نبذة ٢٦١ ، ولوبواتفان : معجم النيانات ۽ طبعة ثامنة : « الجرح والقتل غير المقصودين » نبذة ١ وما بعدها .

واقرأ أيضا بموعة الدروس التي الفيت في الدورة الثامنة لعلم الإجرام بعنوان :

La prévention des infractions involontaires, Bruxelles, 1958-

الفصل للأول الانعظام المشتركة في

## جدائم الفتل والايذاء غير المقصودين

أركان الفنل والابذاء غيرالمقصود بن : قبل أن يُخوض في تعليل الأحكام المشتركة في جرائم القتل والايذاء غير المقصود بن ، ينبغي علينا ان نستعرض

وانظر ايضاً من منشورات مركز دراسات الدفاع الاجتاع في معبد القانون المقارن
 في جامعة باريس :

La prévention des infractions contre la vie humaine et l'intégrité de la personne, 2 vols, Ed. ,Cujas , Paris , 1956.

واقرأ أعمال وتوصيات المؤتمر الدولي الرابع للدفاع الإجتاعي ، وقد عقد في ميلائو في نيسان ٥ م ١٠ و عد وأيضً إلى أعمال وتوصيات المؤتمر الدولي الثامن للقانون الجزائي، وقد عقد في لشبونة في أيلول ١٩٦١ ء وكان لنا شرف تشيل جامعة دمشق فيه .

وراجع الدكتور عبد المهيمن بكر سالم : القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن، رسالة الى جامعة القاهرة في عام ٩ ه ٩ ٦ . وايضا : الدكتور عمر السعيد رمضان : الركن المعنوي في المخالفات، رسالة الى جامعة القاهرة في عام ٩ ه ٩ ٩ . النصوص التشريعية التي استنها الشارع الجزائي في صلب قانون العقوبات وعاقب فيها على القتل والايذاء غير المقصودين اي القتل خطأ والايذاء خطأ ، وذلك حرصاً منا على تأسيس التحليل الفقهي على قو اعد ثابتة من النص التشريعي.

و لقد أفصح قانون العقوبات السوري عن أحكام جريمة القتل خطأ او القتل غير المقصود في صلب المادة ٥٥٠ التي نصت على مايلي :

« من سبب موت أحد عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراءاةالقوانين او الانظمة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات » .

وعالج قانون العقوبات أيضاً جريمة الايذاء خطأ او الايذاء غير المقصود في صلب المادة ٥٥١ ، وقد جاء فيها مايلي :

« ١ – اذا لم ينجم عن خط\_اً الحجوم الا ايذاء كالذي نصت عليــه المواد الديم ـ ١ كان العقاب من شهوين الى سنة .

۲ > يعاقب على كل ايذاء آخو غير مقصود بالحبس ستة اشهو عـلى
 الاكثر او بغرامة لاتتجاوز المائة ليرة .

وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه اذا لم ينجم عن الايذاء
 موض اوتعطيل عن العمل لمدة تجاوز العشيرة ايام ويكون لتنازل الشاكي عن
 حقه نفس المفاعيل المبينة في المادتين ٥٤٠ و ٥٤١ » .

ثم جاء الشارع الجزائي ، فعقب على هاتين المادتين بالمادة ٢٥٥ و نصهامايلي: «كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ، ولم يقف من فوره ، أولم يعنن بالمجنى عليه ، اوحاول التملص من التبعة بالتهرب يعاقب بالحبس التكديري و بغرامة لانتجاوز الخسين ليرة ، .

ثم احدث الشارع الجزائي في المادة ٥٥٣ ظرفاً مشدداً يوجب تغليظ العقوبات

المقررة لجرائم القتل والايذاء غير المقصودين ، وقد ورد فيها مايلي :

ر يزاد على العقوبات المذكورة في المادتين ٥٥٠ و٥٥ نصفها أذا أقترف المجوم احد الافعال الواردة في ألماءة السابقة ، ٠

ولم يشأ قانون العقوبات السوري ان يختتم المواد التي سن فيهااحكام الجرائم الواقعة على حياة الانسان وسلامته الا بنص يعالج مشكلة تعددالاسباب في جرائم القتل والايذاء: سواء أكانا مقصودين ام غير مقصودين ، فأورد هذاالنص في صلب المادة ٥٥٥ ، وهي آخر مادة من مواد جرائم الدم ، وقد جاء فيها ما يلي:

ر اذا كان الموت والايذاء الموتكبان عن قصد او غير قصد نتيجة عدة اسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله ، امكن تخفيض العقو بة بالمقدار المدين في المادة ١١٩ » .

ويتضح من هذه النصوص جميعها ان جرائم القتل غير المقصود وجرائم الايذاء غير المقصود تنفق في جميع اركانها وعناصرها ،ولاتختلف الافي جسامة النتيجة الضارة المتولدة من النشاط الاجرامي . فالقتل الخطأ والايذاء الخطأ لكل منهما ركنان: ركن مادي، وآخر معنوي . اما الركى المادي فيتكون من عناصر ثلاثة: أولها نشاط من الفاعل يتجلى في عمل أو امتناع عن عمل وثانيها: النتيجة الجرمية الضارة الناشئة عن هذا النشاط، وهي الوفاة ،أوالمساس بالسلامة الجسدية او بالصحة ، كالجرح و بتر العضو او إحداث العاهة الخسوي علاقة السببية بين نشاط الفاعل والنتيجة الجرمية الحاصلة . وأما الركن المعنوي فهو الخطأ . ولاجدال في ان ثمة تلازماً وثيقاً بين نشاط الفاعل وخطئه ، اذ إن الخطأ يكن في النشاط الذي يأتيه الجاني . مثال ذلك : أن قائد السيارة الذي

يقودها بسرعة يرتكب نشاطاً محرماً هو الاسراع ، وهذا النشاط بحد ذاته يؤلف الخطأ وينطوي على العنصر المعنوي . هذا الثلازم يقتضي الكلام على النشاط الاجرامي والركن المعنوي في آن واحد بعنوان : « الخطأ» .

و يبنى على ذلك أننا سنبحث في هذا الفصل: الخطأ أولاً ، ثم نتناول ثانياً: الوفاة والا يذاء ، وكلاهما النتيجة الجرمية التي يعاقب القانون على حدوثها . ثم نعالج ثالثاً: السببية بين الخطأ المرتكب والنتيجة الضارة الحاصلة .

## أولا \_ الخطاء

تحمير معنى الخطأ: حاول كثير من الفقهاء وضع تعويف بالخطاء ، فقال بعضهم: « إنه النصرف الذي لايتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجهاعية وقال آخرون: « إنه كل فعل او امتناع إرادي تترتب عليه نتائج لم يردها الفاعل لا بطريق مباشر ولا غير مباشر ، ولكنه كان في وسعه تجنبها » وقال غيرهم: « الخطأ هو ان لا يتخذ الفاعل في ساوكه الاحتياط الكافي الذي يجب على الشخص الحريص المتبصر اتخاذه لمنع ماعسى ان يترتب على ساوكه هذا من نتائج ضارة بالغير » . وعر فه غير هؤلاء وأولئك ، فقال: « إنه نزول الجاني في تصرفه عن الحد الذي يفرضه عليه القانون من الحيطة و الحذر ، ممايترتب عليه عدم توقعه حدوث النتيجة غير المشروعة ، في حين أنه كان في استطاعته أومن واجبه أن يتوقعها » .

هذا في الفقه ، أما في التشريع فقلما انطوت قوانين العقوبات القديمة على نص تشريعي يحدد معنى الخطأ . ولبس في قانون العقوبات المصري ولا الفرنسي تعريف بالخطأ la faute ولا بالقصد أو النية la faute . ولكن قوانين

العقوبات الحديثة بادرت الى سد هذا النقص، وأخذت على نفسها التعريف بالقصد أو النية ، والتعريف بالخطأ ، وتحديد صوره وأشكاله أيضاً . ومن هذا القبيل ماورد في صلب المادة ١٨ من قانون العقوبات السويسري . أما الشارع الجزائي السوري فقدعر فالنية أو القصد المباشر في المادة ١٨٧، وقد جاء فها: « النية إرادة ارتكاب الجرعة على ماعر فها القانون ، ثم ألحق بالقصد المباشر القصد الاحمالي وحدَّده في المادة ١٨٨ بقوله : ﴿ تُعَدُّ الجريمة مقصودة و إِن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة » . وعدّد الشارع الجزائي السوري في المادة ١٨٩ من قانون العقوبات صور الخطأ حيث ورد فيها: « يكون الخطأ اذا نجم الفعل الفار عن الاهمال او قلة الاحتراز او عدم مواعاة الشرائع والانظمة ، . ولم يكتف الشارع الجزائي السوري بتبيان صور الخطا وتعداد أشكاله ومصادره، ولكنه حاول في المادة ١٩٠ أن يضع تحديداً لماهية الخطأوطبيعته ، وان يعين متى تكون الجرعة غير مقصودة ، فقال : « تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله او عدم فعله المخطئين : وكان في استطاعته اومن واجبه أن ينوقعها ، وسواء توقعها فحسب أن بامكانه اجتنابها » .

ويبدو من مقارنة نصي المادتين ١٨٩ و ٥٥٠ السالف بيانهما أن الشارع السوري لم يحالفه التوفيق في صياغة المادة ١٨٩ ، فجاءت غير دقيقة ولاصحيحة. فقد عبر الشارع في هذه المادة عن كلة lois الفرنسية به « الشرائع » ثم أفصح عن الكلمة ذاتها في المادة ٥٥٠ به « القوانين » . والاصطلاح الأخير أدق وأصدق تعبيراً عن إرادة الشارع الحقيقية . وفضلاً عن ذلك ، فقد جمع نص

المادة ١٨٩ بين «الشرائع والانظمة » بحرف العطف « و » وأصل هذا النص في الفرنسية يفرق بينهما بـ « أو » إذ يقول : « lois ou réglements » . وقد استدرك الشارع السوري في المادة ٥٠٠ من قانون العقوبات ماقاته في المادة ١٨٩٠ ولاريب في أن استمال « أو » هو الأصوب ، إذيكني لتكوين الخطأأن يكون الفاعل قد خالف الواجبات المنصوص عليها في أحكام القانون أو في قواعد النظام ، ولا يستلزم قيام الخطأ أن تكون المخالفة للقانون والنظام معاً وفي آن واحد . والجدير بالذكر أن الفقه والقضاء والتشريع في مصر يستعملون اصطلاح اللوائح » للتعبير عما يدعى في سورية بـ « الأنظمة » (١) . وأكثر التشريع الفرنسي الجزائية تقتصر على ذكر الأنظمة دون القوانين ، كالتشريع الفرنسي والمصري وغيرهما .

صور الخطأ: وكما عدد الشارع في المادة ١٨٩ صور الخطأ وأشكاله، فذكر الاهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين أوالأنظمة ، فكذلك كرر الشارع التعداد ذاته في المادة ٥٥٠ التي عاقب فيها على القتل خطأ . والحقيقة أن الاهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين أو الأنظمة لانخرج عن كونها مظاهر متنوعة وصوراً متعددة للخطأ ، وهي متداخلة بعضها في بعض بحيث يصعب أحياناً التمييز بين ماهو إهال وماهو قلة احتراز مثلاً . وقد استهدف الشارع من تعدادها أن يحيط بكل أنواع الخطأ التي يمكن تصورها ولنحاول الآن قدر الامكان ايضاح كل صورة منها على حدة .

<sup>(</sup>۱) انظر كتابنا في شرح الجراثم الواقمة على امن الدولة ، ج ۱ ص ۳۰۰ ــ ۲۰۳. \_ ۲۰۹ ــ

1 \_ الاهمال La négligence : أما الاهمال فهو عادةً صورة من صور الخطا المقترف بالترك أو الامتناع أو الغفلة عن القيام بما ينبغي للشخص المتزن الحريص أن يفعله . ولو قام بما يجب عليه وبما تقتضيه طبيعة الوضع أوظروف الموقف الذي وجد فيه ، لما وقعت النتيجة الجرمية الضارة ، ولما حصل الموت أو حدثت الاصابة . وهكذا يبدو الخطأ في صورة الاهال إذا امتنع الشخص عن أن يتخذ ماكان يتخذه الرجل البصير المتبّزن في نفس الظروف للحياولة دون وقوع القتل أو الايذاء اللذين كان يمكن لهذا الشخصأن يتوقعها، لو أنه أحسن تقدير العواقب ، أو حسب \_ على الأقل \_ لهاحساباً . ومن هذا القبيل:المالك الذي يهمل وضع مصباح مضيءعلى أمتعة أوعلى أنقاض أو على حفرة في الطريق العام فيعثر أو يتردّى فيها انسان. وكذلك الشخص المكلف العناية بطفل أو عاجز أو مريض ، فيهمل في العناية به حتى يموت، وقائد العربة الذي لا يلازم خيله فينشأ عن إهاله قنل أو جرح. ومن قبيل الاهال أيضاً عدم الالتفات الى حيوان رغم العلم بميوله المؤذية مما يترتب عليه قتل شخص أو إصابته ، أو أن يقعد المخدوم عن التبليغ عن إصابة خادمته الصغيرة بحروق ، وأن بهمل معالجتها حتى تموت بسبب إصابتها ، او أن تترك الأم طفلها بجوار نار او سائل ساخن فيصاب أو يموت. وقد جاء في قرار لحكمةالنقض المصرية انهاذا كانت الواقعة هي ان المتهم كان معه طفل لايتجاوز السنتين من العمر ، فأهمل المحافظة عليه اذ تركه بمفرده بجوار موقد غاز مشعل وعليه ماء ، فسقط الماء المغلى على الطفل فأصيب منه محروق أودت بحياته ، فإن المتهم يصح عقابه على جريمــة القتل الخطأ على أساس أن التقصير الذي ثبت عليه يستوجب ذلك سواء أكان هو

والد الطفل ام لم يكن (١).

 ت = قلة الاحتراز L'imprudence : إنقلة الاحتراز، اوعدم الاحتياط هوخطأ ينطويعليه نشاط إيجابي يقوم بهالفاعل،ويدل على الطيش اوعدم التبصر او عدم تدرّ العواقب . وقد يدرك الانسان القليل الاحتراز الضرر المتوقع من خطإه ، ولكنه لا يفعل شيئاً لا تقائه او درئه او الاحتياط له . ومثال ذلك : من يهدد غميره بسلاح يعلم أنه محشو وصالح للانطلاق ، فتخرج منه رصاصة لعدم احتياطه فتقتل انسانًا لم يقصد قتله ، وسائق السيارة الذي يسرع بالسير في شارع غاص ً بالناس، فيصيب أحدهم بجراح، أويوديبه فيموت،وصاحب السفينة الصغيرة يحملها أكثر مما تحمل فتغرق بركابها ، ومن يقود عربةرغم ضعف شديد في قوة إبصاره فيصدم طفلاً . ومن هذا القبيل أيضاً : أن تنامم رضع معرضيعها في فراش واحدتم تنقلب عليه أثناء نومها فتميته ، أوان تنتبذ حامل مكاناً قصيّاً لتضع فيه حملها ، وهي تجهل أصول الولادة ، فيهلك وليدها بسبب ذلك، أو ان يسلم شخص فرساً غير ملجم لصبي لايستطيع كبح جماحه ، أو أن يدعو شخص ضيفاً الى منزله الذي يحرسه كلب ضار"، فيعقر الـكلب الضيف ، أو أن لا بحيط صاحب المطحنة آلات مطحنته بسياج يمنع اقتراب الجمهور منها ' أو أن يقود سائقٌ سيارتَه ليلاً وهي مطفأة الانوار ، أو أن يخرج بها دون أن يتأكد من خلو ّ الطريق أمامه .

وقد ُ حكم في مصر بأن صاحب البناء الذي يشرع في هدمه سواء بنفسه أو

 <sup>(</sup>١) أقرأ قرار النقض المؤرخ في ٣ ـ ١١ - ١٤٤ و المنشور في مجموعة القواعدالقانونية
 ج ٥ رقم ٢٦٩ ص ٥٦٥ .

بواسطة عمال يكلفهم بذلك تحت ملاحظته ، مسؤول جزائياً ومدنياً عما يصيب الناس من الاضرار بسبب عدم اتخاذه الاحتياطات المعقولة التي تتي الأنفس ماقد يصيبها من الأضرار . و يعتبر العمل جارياً تحت ملاحظته متى ثبت أنه كان عالماً بحصوله ، ولم يثبت انه عهد به فعلاً لأشخاص ممن يقومون عادة بمثله تحت مسؤوليتهم شخصياً .

والتشريعان الفرنسي والمصري يضيفان الى صورتي الاهال وقلة الاحتراز عدم الاحتياط) صورة ثالثة هي : الرعونة maladresse ، ويعتبر الشراح فيفر نساومصر ان عمة رعونة إذا قام الشخص بعمل مادي أو غير مادي لا يحسنه ، وليست لديه المهارة اليدوية الكافية أو ليست لديه المعاومات الفنية الكافية لتلافي ما يمكن أن ينشأ عنه من أخطار . والرعونة سوء تقدير ، وقد تظهر في واقعة مادية تنطوي على خفة وسوء تصرف ، كن يطلق بندقية بين الاهلين ليصيد طائراً فيصيب أحد الناس . وقد تظهر في واقعة معنوية تنطوي على جهل ليصيد طائراً فيصيب أحد الناس . وقد تظهر في واقعة معنوية تنطوي على جهل عمالا يعتفر الجهل به ، كأن يتعرض شخص لادارة آلة لا يحسن إدارتها ، أو لقيادة سيارة وهو لا يحسن القيادة ، أو كالاخطاء التي يرتكبها رجال الفن من مهندسين وأطباء وغيرهم فينجم عنها إيذاء للاشخاص أو قضاء على أرواحهم ، كا لو ارتكب مهندس مثلاً خطأ في تصميم بناء فأفضى ذلك إلى سقوط البناء وموت شخص أو عدد من الأشخاص .

والقاعدة التي ُ يسترشد بها في تقدير خطا رجال الفن من مهندسين وأطباء ومحامين وغيرهم هي أن هؤلاء ينتزمون ببذل جهود صادقة يقظة متفقة مع الأصول العلمية الثابتة ، وهي الاصول التي يعرفها أهل العلم ، ولا يتسامحون

مع من يجهلها أو يتخطَّاها ممن ينتسب إلى علمهم أو فنهم . وقد حكمت محكمة النقض في فرنسا بأن المقاول مسؤول عن حادث سقوط شرفة ( بلكون ) في المنزل الذي شيده ، وعن وفاة من كانوا في الشرفة ، إذا كان سبب السقوط يرجع إلى خطام فني في عملية الاسمنت المسلَّح وإلى عدم وجود مايقوى على حمل تلك الشرفة . وقضى القضاء المصري بأن الطبيب يعد مخطئاً إذا هو نقل الدم من غير أن يجري فحصه كلينيكياً (سربرياً) ، ولا يقبل منه أن يدفع المسؤولية عن نفسه بأنه اتبع القواعد العلمية المتعارف علمها ، وهي أن يجري تحليل الدم في فترات دورية ، فهذا العرف لايرفع عن المحاكم سلطة التقدير ، ولها أن ترفضه إذا اتضح لها أنه غير كاف أو أنه مخالف للقواعد العامة في الحيطة. وُحكم في فرنسا بأن طبيب العظام الذي يخطي في قراءة صورة الاشعة فيظن الاصابة كسراً مع تباعد في الأجزاء ويعالجها على هذا الاساس ُ يعتبر مسؤولاً عن الاضرار التي تتسبب عن هذا الخطأ . كما حــكم بأن المولَّـــ أيعتبر مسؤولاً عن القتل الخطأ إذا هو أغفل ربط الحبل السري ، وترك الطفل بغير عناية بعد مولده ، مع أنه ولد قبل الموعدالعادي. و ُقضي أيضاً بأن الطبيب يعتبر مسؤولاً عن بتر ساق المريض إذا هو أخطأ فأمر مساعده برفع بعض أجزاء منضدة العمليات دون أن يتنبه إلى ربط الساق بها مما ترتب عليه كسرها ثم بترها. وُحَكُمُ أُخيراً بأن المريض من وقت وضعه نحت تأثير المخدر إلى وقت إيقاظه يعتبر في حالة تحتاج من الطبيب إلى أكبر يقظة ، وإلى أن يباشر بنفسه كل مايجب نحو المريض ، أو أن راقب - على الأقل-كل عمل يقوم بهمساعدوه نحو هذا المريض. فهو - أي الطبيب - يكون مسؤولاً إذا ترك للممرضة أمن وضع زجاجات الماء الساخن تحت أقدام المريض حال غيبو بنه عقب انتهاء عملية جراحية ، ولم يراقب بنفسه درجة حرارة الماء بحيث نشأت عنها حروق للمريض أثناء تلك الغيبو بة (١).

ولا ينتقص من مدى شمول المادتين ١٨٩ و ٥٥٠ ان الشارع الجزائي السوري لم يذكر « الرعونة maladresse » في عداد صور الخطا ، كاذكرها قانونا العقوبات في فرنسا وفي مصر . فهذه الحالات التي يشير إليها الشراح في مصر وفي فرنسا كأمثلة للخطا المتجلي في صورة « رعونة » يتجلى فيها أيضاً الاهمال أو قلة الاحتراز ، ووجه الخطأ فيها كلها إنما يبدو تارة في إغفال القيام بما كان ينبغي القيام به لتفادي وقوع النتيجة الجرمية الضارة ، كا يبدو تارة أخرى في عدم التحرز مما كان يجب التحرز منه ، أو في عدم اتخاذ ما نستازمه الحيطة وما يتطلبه الحذر من الرجل الحريص المتبصر في تلك المواقف .

مع مراعاة القوانين أو الانظمة : النصوص الواردة في القوانين والانظمة (اللوائح) تأمر وتنهى ،فاذا عصي الفرد ما أمرت به أحكام القوانين أو الانظمة ، أو قام بما نهت عنه ، و نشأ عن سلوكه المخالف إيذاء أو وفاة ، فانه يعتبر مسؤولاً عن النتائج الجرمية الحاصلة ، ولو لم يرتكب أي نوع آخر من أنواع الخطأ . وعلى ذلك ، فان الشخص يعد في حكم المخطي بمجرد خالفته حكماً من أحكام القانون أو قاعدة من قواعد النظام ، إذا وقع منه إيذاء أو حدثت وفاة بسبب تلك المخالفة . فاذا سلم صاحب سيارة قيادة سيارته إلى

<sup>(</sup>١) انظر الدكتور محمود محمود مصطفى : القسم الحاص ، نبذة ٧٤٨ ص ٢٠٩، وإقرأ أيضاً مقاله عن « مسؤولية الاطباءوالجراحين الجنائية » في مجلة الفانون والانتصادس ١٨عدد٣.

شخص يعلم أنه لا يحمل رخصة سوق ، فصدم هذا الشخص إنساناً فأماته ، فان صاحب السيارة يعتبر هو أيضاً مسؤولاً عن وقوع هذه الحادثة لا أنه خالف ، بتسليمه قيادة سيارته لشخص غير مرخص له بالسوق ، أحكام قانون السير ، فوجب أن يتحمل مدنياً وجزائياً مسؤولية ماوقع من حوادث بسبب عدم مراعاته أحكام ذلك القانون . ومن هذا القبيل أيضاً أن يتسبب قائد سيارة في قتل شخص أو إصابته ، لا أنه تجاوز في سرعته الحد المعين ، أو لانه التزم يساره ، أو سار بسيارته في وسط الطريق ، أو لأنه أركب فيها عدداً من الأشخاص يتجاوز العدد المقرر .

و لئن كان قانون العقوبات المصرى يقتصر على ذكر اللوائح (الانظمة) دون القوا نبن، فان من المسلّم به بين جميع الفقهاء والشراح في مصر ان لفظ «اللوائح» يجب أن يحمل على أوسع معانيه ، فلا يقتصر على مدلوله الفني أى على اللوائح التي تصدرها جهات الادارة ، وانما يشمل جميع النصوص القانونية على السواء . و لاجدال في أن الشارع السوري في المادتين ١٨٩ و ٥٥٠ من قانون العقوبات قضى على كل تردد أو التباس في التأويل إذ نص صراحة على «عدم مراعاة القوانين أو الانظمة » . ولم يعد ثمة أي ريب في ان هذه العبارة تشمل جميع القوانين التي توضع لحفظ النظام والامن وصيانة الصحة العامة وتنظيم الصناعات والمهن المختلفة ، كقانون من اولة مهنة الطب او المحاماة ، وكقانون السير و غيره ، كما تشمل أيضاً المواد الواردة في الباب الخاص بالمخالفات في قانون العقوبات ، كالمخالفات المامة ، أو بالراحة العامة ، أو المتدابير الصادرة عن السلطات الادارية او البلدية (المواد ٢٣٦ ـ ٢٥٠) .

## كل صورة من هذه الصور الثلاث تنكفي لتنكوبن الخياً:

ومن البدهي أن الشارع يعتبر كل صورة من هذه الصور النالات: الاهال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين أو الانظمة خطأ قائماً بذاته يترتب عليه مسؤولية فاعله ولولم يقع منه أي خطأ آخر (١) و يبني على اعتبار مخالفة القوانين أو الانظمة صورة أو وجهاً من صور الخطأ أو وجوهه ان فعل المخالفة 'يعَـدْ" بذاته خطأ ، شأ نه شأن الصورتين السابقتين. و بعبارة أخرى يكني لاعتبار الفاعل مخطئًا أن يثبت أنه خالف حكمًا من أحكام أحد القوانين أو ألا نظمة ، ولا حاجة بعد ذلك لا ثبات أن تصرف هذاالفاعل ينطوي إلى جانب ذلك على إهال أو قلة احتراز ، فعدم مراعاة القوانين أو الانظمة صورة قائمة بذاتها ، ووجــه مستقل عن الاوجه او الصور الاخرى ، وكاف بذاته لتكوين ركن الخطأ . وتمتاز هذه الصورة من صور الخطام بأن إثباتها لايحتاج إلى عناء ، إذ يكفي فيها الإشارة الى النص الذي خالف الفاعل في سلوكه أو تصرفه أحكامُه ولما كان العلم بالقانون مفترضاً ، فيكفى أن يثبت ان الفاعل هو الذي أحدث الفعل المخالف لاحكام ذلك النص. وهذه مسألة إثبات مادي بادية سهو لمها، ولامجال فيهما للتقدير الذي نقابله في أوجه الخطأ وصوره الاخرى .

ومن الواضح ان استقلال هذه الصورة من صور الخطاع عن غيرها من الصور الاخرى يفضي الى النتائج القانونية التالية :

أولاً: إن الشخص لايكون مسؤولاً - لعدم مراعاته القوانين أوالا نظمة -

<sup>(</sup>١) أقرأ قرار النقض المصري في ٦ – ١١ – ١٥ ٩١ والمنثور في مجموعة أحكاء النقض س ٦ رقم ٨٥ ص ٢٤٩ .

إذا اثبت أنه نفذكل ما يتطلبه النص . وهذا لا يمنع بداهة أن تقوم مسؤوليته على أساس أنه ارتكب خطأ يتجلّى في صورة أخرى من الصور المقررة السالف ذكرها كالاهمال او قلة الاحتراز.

ثانياً: إن جريمة القتل الخطأ أو الايذاء الخطأ منفصلة عن جريمة المخالفة أو الجنحة الناجمة عن عدم مراعاة القانون أو النظام . فالجريمة الاولى تقوم و تعتبر متوافرة الأركان ، ولولم تتوافر جميع أركان الجريمة الثانية . مثال ذلك : أن جريمة عدم تنفيذ قرار الهدم الذي توجهه السلطة الادارية المختصة الى صاحب البناء المتداعي لاتنوافر أركانها إلا إذا مضت المدة التي يحددها القرار المذكور لتنفيذه . وعدم مضي المدة لا يمنع \_ إذا ماسقط البناء خلالها فجر حشخصاً أوأماته من اعتبار المالك المذكور مخطئاً لمخالفته الانظمة . ولا يمنع — بالتالي — من مساءلته عن جريمة ا يذاء أو قتل غير مقصود .

قالماً: وبناء على المبدأ ذاته ، فإن مخالفة القانون او النظام يتوافر بها ركن الخطا ولولم ترفع الدعوى العامة بهذه المخالفة ، بسل وإن كان الحق فإ قامة الدعوى العامة بها قد سقط بالتقادم ، إذ إن الخطأ يتكون من المخالفة ذاتها ، ولا أهمية إطلاقاً لاقامة الدعوى العامة بها على من تكبها ، ولا لا مكان او عدم إمكان اقامتها . أما إذا أمكن رفع الدعويين معاً – وهذا هو الاعم الاغلب – فإنه يكون ثمة تعدد معنوي للجرائم يوجب ان يطبق النص الذي يقضى بعقوبة أشد ، وهو في اكثر الاحيان نص المادة ، ٥٥ أو المادة ١٥٥من قانون العقوبات . فاذا كان ثمة مخالفة للقوانين او الانظمة في قيام مولدة بولادة عسرة ، او في استمرار سائق سيارة على السير رغم الايعاز الموجه اليه من

شرطي السير بالوقوف ، او في إلقاء مواد صلبة في الطريق العام بدون احتياط، و نشأ عن أحد هذه الافعال إيذاء أو موت ، فانه ينجم عن ذلك جريمتان : الأولى الجريمة الناشئة عن مخالفة النص ، والثانية جريمة الايذاء خطأ أو القتل خطأ . و لما كانت مخالفة القوانين او الانظمة إن هي إلا صورة من صور الخطأ فلا تنشأ عنها مسؤولية جزائية إلا إذا كانت هي سبب حصول النتيجة الجرمية الضارة كالوفاة أو ألجرح ، فإن معنى هذا ان الفعل المكون لجريمة مخالفة القوانين أو الانظمة هو نفسه الفعل المكون لجريمة القتل أو الايذاء غير المقصودين، اي ان التعدد هنا معنوي لامادي وأما على الصعيد العملي فإن القضاء مستقر الو الايذاء غير المقصودين .

والواقع اننا لو أنعمنا النظر في حقيقة مخالفة القوانين أو الانظمة ، لرأينا انها ليست \_ من حيث طبيعتها \_ سوى خطأ كسائر الاخطاء الاخرى ، اذ المفروض في الرجل البصير المنزن انه ينفذ أحكام القانون ويحترمها ، ويراعي بالذات النصوص والقواعد التي تسنها السلطة التشريعية او الادارية بقصد منع الحوادث ودرء الاخطار والمحافظة على صحة الناس وأرواحهم ، فاذا لم تراع هذه النصوص والقواعد دلت مخالفتها بذاتها على عدم تبصر موجب للمسؤولية . وكل مافي الامر، ان الشارع اذ نص في صلب المادتين ١٨٩ و ٥٥٠ على هذه الصورة من صور الخطأ قد وفر على سلطة الادعاء او الاتهام عبء المجادلة في التقدير ، لان مقياس الرجل البصير مقياس مجرد يقبل الجدل ، وهو مقياس مرن ليست له دقة حسابية ، ومن ثم قد تختلف نتائج تطبيقه باختلاف العقليات.

اما وان الشارع قد اورد نصاً صريحاً يقضي بأن تكون مخالفة القوانين أو الانظمة بحد ذاتها خطأ ، فإنه قطع بذلك كل سبيل للجدل والتقدير ، اذ يكفي - كما قلنا - ان يشار إلى النص ، وان يسند فعل مخالفته الى المدعى عليه.

ولا يغيبن عن البال ان مجرد عدم مراعاة القوانين أو الانظمة ليس له معنى أكثر من ان الجاني قد أخطأ . والخطأ وحده ليس كافياً للمسؤولية وانما هو ركن واحد من اركانها لاتقوم به وحده ، بل يجب فضلاً عنه النبت ان هذا الخطأ هو السبب في وقوع النتيجة الجرمية الضارة من وفاة أو ايذاء . وهذا الشرط الجوهري قد يفوت المحاكم أحياناً في التطبيق ، ويغيب عنها ، لانه كثيراً ما يظن انعدم مراعاة القوانين او الانظمة كاف وحده للمسؤولية ، فتقضي من غير ان تتحرى توافر رابطة السببية بين هذا الخطأ وحصول الضرر من قتل أو جرح (۱) . وسنعرض لهذا الموضوع بعدقليل .

وينضح من كل ماتقد م اننا نستطيع ان نتبين في كل صورة من صور الخطا وفي كل وجه من وجوهه تصرفاً لا يأتيه الرجل البصير إذا كان في الظروف ذاتها . وكل تصرف من هذا القبيل بمكن وصفه بأنه خطأ ، و يمكن أن يترتب على فاعله مسؤولية مدنية ، كا يمكن في الوقت نفسه أن نطلق عليه وصف الاهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مماعاة القوانين او الأنظمة ، وتنشأ عنه مسؤولية جزائية . ونخرج من هذا كله بنتيجة هامة هي أن صور الخطأ وأوجهه الثلاثة \_ وإن وردت على سبيل الحصر والتقييد في صلب المادتين ١٨٩ و٠٥٠-

<sup>(</sup>١) افرأ الدكتور حسن ابو السعود: ص ٥٧٥ وما يمدها .

فانها من سعمة الدلالة بحيث تشمل كل خطأ متصور بمكن أن تبنى عليمه مسؤولية مدنية . ومن هنا جاز القول بوحدة الخطأ المدني أو الخطأ الجزائي ، كما سنرى ذلك بالتفصيل .

وعلى الرغم من أن كل صورة من الصور الثلاث التي بيناها: الاهال وقلة الاحتراز وعدم من اعاة القوانين أو الأنظمة تكفي وحدها لتكوين الخطاعان من الصعب أحياناً التمييز بين صورة وأخرى ، ووضع حدود فاصلة حاسمة بينهما من الصعب أحياناً التمييز بين صورة وأخرى ، ووضع حدود فاصلة حاسمة بينهما بل كثيراً ما تتداخل فيما بينها ويحل بعضها محل بعض، فقد تنشأ الواقعة الاجرامية عن إهال من ده قلة الاحتراز ، أو عن قلة احتراز مصدرها الاهال ، وقد ينظوي عدم من اعاة القوانين او الانظمة بحد ذاته على اهمال أو على قلة احتراز . ومهما اختلفت صور الخطأ او تداخلت ، فهي لا تعدو أن تتجلّى في مظهرين اثنين : مظهر سلبي ويكون الخطأ في الامتناع تتجلّى في مظهرين اثنين : مظهر سلبي ويكون الخطأ في الامتناع الخطأ في النشاط الايجابي عندئذ : إهالاً ، ومظهر ايجابي ويكون الخطأ في النشاط الايجابي عندئذ : إهالاً ، ومظهر ايجابي ويكون احتراز ، او عدم احتياط اوعدم تبصّر . هذا فضلاً عن تلك الصورة المستقلة : عنالفة القوانين او الانظمة ، فهي صورة لها مميزاتها الخاصة من حيث الاثبات ، ومن حيث التقدير ، كا أفصحنا سابقاً .

ويبدو من تدقيق أحكام المادة ١٩٠ من قانون العقوبات أن الشارع الجزائي السوري ، بعد أن عدد صور الخطأ ووجوهه ، صنف الخطأ تصنيفاً جديداً ، فقسمه الى نوعين اثنين : الخطأ بلاتبصر ، أو الخطأ غير الواعي او غير الشعوري faule inconsciente والخطأ بتبصر ، أو الخطأ الواعي او

الشعوري (۱) faute consciente . ويكون الخطأ بلا تبصر أو غير واع أو غير شعوري اذا لم يتوقع الشخص النتأئج الجرمية الضارة التي نجمت عن سلوكه الخاطيء ولم يحسب لها حساباً ، وكان يستطيع ان يتوقعها ، أو كان يجبعليه\_ على الأقل ـ أن ينوقعها . ويكون الخطأ بتبصر او واعيــاً او شعورياً اذاتوقع الشخص النتائج الجرمية الضارة التي أدّى إليها سلوكه الخاطى، ، أي اذا قدّر الاخطار التي يمكن أن تتولد من خطئه ، ولكنه مع ذلك مضى في سلوكه الخاطيء معتمداً على حسن حظه او مهارته حاسباً أنه عمكنه اجتناب هذه النثائج التي توقعها ، وتفادي الأخطار التي قدّرها ... والسلوك الخاطيء في الحالين قد يكون فعلاً ابجابياً وقد يكون مجرد امتناع . ولاريب في أن الخطأ عندما يكون واعياً ، أي بتبصر ، يقرب من القصد الاحتمالي . ولكن حدارٍ من الخلط بينهما ، وآية تمييز أحدها عن الآخر ان الفاعل في حالةالخطأ الواعي ينوقع احمال حصول النتيجة الجرمية الضارّة الناجمة عرب سلوكه الخاطيء، ولكنه يحسب أنه قادر على امتلاكزمام الحوادث، وانه \_ بالتالي \_ يستطيع تجنب هــذه النتيجة الجرمية المنوقعة وتفادي وقوعهــا ، وعضى في سلوكه الخاطيء ، معتمداً على تقديره هذا ، ثم يتضح أنه أساء التقدير ، وأخطأ الحساب ، وأنه لم يستطيع الحياولة دون حدوث تلك النتيجة الضارة التي توقعها. والفاعل في هذه الحالة لايرغب في حصول ماحصل ولايرضى به ، ولو علم أنه لايستطيع تفاديه لامتنع عن المضي في نشاطه الخاطيء . أمَّا في حالة القصد

١ وتجد مثل هذا التصنيف في المادة ١٨ من قانون العنوبات السويسري . اقرأ لوغوز:
 القسم العام ، س . ١ .

الاحتمالي ، فأين الفاعل يتوقع حصول النتيجة الجرمية المتولدة من ساوكه الخاطيء فلا يمنعه توقع حدوثها من المضي في نشاطه ، بل يقبل بالمخاطرة ويرضى بهامقدماً في حال وقوعها . والجريمة في حالة توافر القصد الاحتمالي تعتبر مقصودة ، ولكنها في حال الخطاع الواعي تظل معتبرة في عداد الجرائم غير المقصودة .

وحرة الخطأ الجزائي والخطأ المرني القدقضت المادة ١٦٤ من القانون المدني جاء بأن كل خطا سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض . فالقانون المدني جاء محكم عام للخطا بحيث يكني أي خطا مهما كانت درجته لنشوء المسؤولية النقصيرية في النطاق المدني . أما قانون العقوبات فقد حصر الخطأ في صورمعينة وإن كانت في الحقيقة تتسع لجميع وجوه الخطا الذي يعاقب عليه القانون والمسألة التي نظر حها الآن على بساط البحث هي : هل نأخذ في نطاق المسؤولية الجزائية بالقاعدة المقررة في نطاق المسؤولية المجزد انه ارتكب أي خطأ . أم الجاني مسؤولاً عن جريمة الايذاء او القتل لمجرد انه ارتكب أي خطأ . أم هل نشترط أن يكون الخطأ — في المسؤولية الجزائية — على درجة معينة من الجسامة ؟.

وللاجابة على هذا السؤال أهمية قصوى من ناحيتين: الأولى تظهر في آثار الحكم القطعي الصادر من المحكمة الجزائية. فاذا افترضنا أن المحكمة الجزائية حكمت نهائياً ببراءة منهم لعدم توافر ركن الخطأ ، فعلى الرأي القائل بوحدة

<sup>(</sup>١) إقرأ مجموعة التقارير العلمية المقدمة الى المؤتمر الدولي الثامن للقانون الجزائي ، وقد عقد في لشبونة في أيلول ١٩٦١ . وتجدها منشورة في المجلة الدولية للقانون الجزائي .الصادرة في باريس في عدديها ٣ و ؛ لمام ١٩٦١ .

الخطأ في القانو نين الجزائي والمدني يكون لهذا الحكم الجزائي حجية أمام المحاكم المدنية فيمتنع عليها الحكم بالتعويض . وإذا أخذنا بالرأي الذي يستلزم أن يكون الخطأ الجزائي على درجة أشد من الخطأ المدني ، فلا يعود للحكم الجزائي القاضي بالبراءة أية حجية أمام المحاكم المدنية ، ويبقى لهذه المحاكم الحق في الحكم بالتعويض الذي يكني في ترتبه أي خطا ممها كان طفيفاً . ولكل من هذين الرأيين خطورته البالغة . أما الناحية الثانية فتتجلى في أن القول بوحدة الخطأ المدني والخطأ الجزائي يعني أن الدعوى المدنية بالتعويض ترتبط بالدعوى العامة ، فاذا سقطت هذه بالتقادم امتنعت على المتضرر المطالبة بالتعويض ، وآل ذلك الى سقوط الدعوى المدنية أيضاً . وأما القول بازدواج الخطأ المدني والخطأ الجزائي في عدم ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى العامة فقد تسقط هذه بالتقادم ويبقى الحق في رفع دعوى مدنية بالتعويض قائماً بعد سقوطها ، مادامت مدة التقادم المدني لم تنقض بعد . ونحن إنما فود الآن أن نستعرض هذين الرأيين .

الرأي الاول ـ ازدواج الخطأ الجزائي والخطأ المدني : يذهب أصحاب هذا الرأي الى أن القانون الجزائي يستلزم من أجل تقرير المسؤولية الجزائية أن يكون الخطأ ذا قدر معين من الجسامة ، ويأخذون في ذلك بالتفرقة القديمة التي كانت شريعة الرومان تقررها بين أنواع الخطأ الثلاثة وفق تدرجها في الشدة على المنوال التالي : ١ ـ الخطأ الفاحش faute lourde معلى المنوال التالي : ١ ـ الخطأ الفاحش و يقصرون المسؤولية الجزائية على النوعين الاولين أي الخطأ الفاحش والخطأ اليسير دون الخطأ التافه . أما المسؤولية المدنية فكان الخطأ الفاحش والخطأ اليسير دون الخطأ التافه . أما المسؤولية المدنية فكان

يكنى فيها أي خطأ ولو كان تافهاً .

وتعلل هذه الطائفة من الفقهاء رأيها هذا بأن غرض التعويض المدني يختلف عن غرض العقاب الجزائي فينها القانون المدني يرمي الى مجرد تعويض الضرر، فان القانون الجزائي يهدف من وراء فرض العقاب الى ردع الجاني و حماية المجتمع من شره . ثم تضيف الى ذلك : ان الناس عرضة في حياتهم للاخطاء الطفيفة التي لا يأبه لها المجتمع، ولا يتأثر الجاني بالعقاب عليها لان هذا العقاب اذا وفي لا يد أن يكون هيناً جداً . وفي تعويض الضرر الناشيء عن مثل هذا الخطأ النافه كفاية ، ولا ضرورة بعد ذلك لتدخل الشارع الجزائي بفرض العقوبة على من تكبه ويؤيدهذا الرأي اكثر الشراح الفرنسين و بعض الشراح المصريين (١).

الرأي الثاني \_ اندماج او وحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني : ويرى فريق آخر من الفقهاء ان الخطأ لا بد فيه من ان يكون واحداً . فلا يختلف الخطأ الجزائي عرف الخطأ المدني في شيء ، واي خطأ بر تب المسؤولية المدنية يرتب في الوقت نفسه المسؤولية الجزائية . وليس في التشريع الجزائي السوري ولا المصري ، ما يشير صراحة او ضمناً الى استلزام درجة معينة من الخطأ ، وصور الخطأ الواردة في المادتين ١٨٩ و ٥٠٠ من قانون العقوبات السوري ، وان كان ظاهرها فيه معنى الحصر والتخصيص، فهي في الواقع تتسع \_ كارأين السابقاً \_ لتشتمل كل خطأ أياً كانت صورته وأياً كانت درجته . والقانون الجزائي لا يعلق العقاب في الجرائم غير المقصودة على درجة جسامة الخطأ ، وإنما هو يعلقها على العقاب في الجرائم غير المقصودة على درجة جسامة الخطأ ، وإنما هو يعلقها على

<sup>(</sup>١) اقرأ احمد امين : ص ٣٦٨ ، والدكتور رؤوف عبيد : ص ١٣٨ ، وانظر الدكتور سلمان مرقس بحثاً في مجلة القانون والاقتصاد : س ١٥ ص ١٨٥ – ٢٤٩ .

حصول نتيجة ضارة معينة برى فيها من الجسامة ما يستدعي تحريم احداثها والمعاقبة عليه وان لم تكن مقصودة. والفرق بين القانون المدني والجزائي منحصر فيهذا: فالقانون المدني يعتد بالضرر أيا كانت صورته، أما القيانون الجزائي فلا يهتم الا بأنواع معينة من النتائج الضارة غير المقصودة أوردها على سبيل الحصر، وعاقب على وقوعها. اما الخطأ فلا يتغير في المسؤوليتين الجزائية والمدنية، اذهو خطأ على كل حال، ولذا يجب ان يعاقب على الخطأ مهاكانت درجته ومهما خفت جسامته. واذا كان لا يجوز ان تؤخذ درجة الخطأ بعين الاعتبار من أجل قيام الجريمة غير المقصودة وتوافر المسؤولية الجزائية، فان من الجائر ان يكون لدرجة الخطأ اعتبارها عند تقدير العقوبة، فعلى القاضي في حدود سلطته التقديرية بين الحدين الادنى والاقصى أن يدخل درجة الخطأ في حسابه فيعاقب مثلا على الخطأ الواعى بأشد مما يعاقب به على الخطأ بلا تبصر.

ويستند القائلون بهذا الرأي في دعم موقفهم الى الحجج التالية:

اولاً: إن من الصعب جداً النمييز بين ما يعتبر خطأ جسيماً وما يعتبر خطأ تافهاً. وقد عدل الفقه والقضاء في العصر الحديث عن الاخذ بهذه النفرقة الرومانية القديمة ، كما عدل عنه القانون المدني السوري والمصري في نطاق المسؤولية التعاقدية.

ثانياً: ان التفريق بين أنواع الخطأ في الجسامة يدعو إلى تناقض الاحكام في القضية الواحدة . فالقاضي الجزائي يقضي بالبراءة لعدم وجود الخطأ، والقاضي المدني يحكم بالتعويض تأسيساً على قيام الخطأ. فالقول بوحدة الخطأ بن يدالتضامن بين القانون المدني والجزائي ويعين على تحقيق أغراضهما .

ثالثاً: إن الحياة الاجهاعية طرأت عليها تطورات كثيرة بسبب التقدم الحضاري الضخم في وسائل العمران والنقل و الاختراعات الحديثة. نالتعويض المدني وحده لم يعديجدي في المحافظة على أرواح الناس وسلامتهم الصحية والبدنية الاسيا وان انتشار التأمين ضد الاخطار والاصابات جعل التعويض المدني عديم الاثر في الزجر ، وأصبح يغري بالتهور والاندفاع ، والقول بازدواج الخطأين يجعل الجاني يجد مخرجاً من المسؤوليتين المدنية والجزائية معاً . فأما المسؤولية المدنية فالفاعل المخطىء لا يكاد يحس بها لان شركة التأمين هي التي تدفع التعويض ، وأما المسؤولية الجزائية فمن السهل تفاديها مادامت المحاكم تشترط وفقاً للرأي الاول الن يكون الخطأ على درجة من الجسامة . وبذلك يغدو يسيراً ان يفلت من العقاب كثيرون ممن يستحقونه ، وان يفوت على الشارع غرضه من جعل المسؤولية من دوجة .

والقضاء البلجيكي يؤيد باطراد الرأي القائل بوحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني، وقد تبعه القضاء الجزائي الفرنسي الحديث منذ عام ١٩١٢، ثماعتنقت هذا الرأي محكمة النقض المصرية منذ سنة ١٩٣٩ إذ ثبت قضاؤها منذ ذلك الحين على أن الخطأ الذي يستوجب المساءلة الجزائية بمقتضى المادتين ٢٣٧و٤٤٢ من قانون العقوبات من قانون العقوبات المصري (ويقابلان المادتين ٥٥٠ و ٥٥١ من قانون العقوبات السوري) لا يختلف في أي عنصر من عناصره عن الخطا الذي يستوجب المساءلة المدنية بمقتضى المادة ١٥١ من القانون المدني المصري القديم (وتقابل المادة ١٦٤ من القانون المدني المصري القديم (وتقابل المادة ١٦٤ من القانون المدني السوري الحالي). وبناء عليه فإن الخطأ مهما كان ضئيلاً يكفي لنحقيق المسؤولية. ومتى كذلك، فان براءة المتهم في الدعوى لنحقيق المسؤولية. ومتى كان الامم كذلك، فان براءة المتهم في الدعوى

الجزائية لعدم ثبوت الخطا الذي رفعت به الدعوى العامة عليه ، تستلزم حماً رفض الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الخطا المدعى به ، ويكون لحكم البراءة قوة الشيء المحكوم فيه Chose jugée إذا رفعالنزاع المدني بعد ذلك أمام المحكمة المدنية .

ولا جدال في أن هذا الرأي أعدل وأكثر انسجاماً مع النظريات القانونية الحديثة في الخطأ . وهو رأي يقول به بعض الشراح الفرنسيين ، واكثر الشراح المصريين .

معيار الخطأ: وما دمنا انتهينا الى ان الخطأ في طبيعته واحد في المسؤ وليتين الجزائية والمدنية ، فان من مقتضيات القول بوحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني أن يحون المعيار أو الضابط الذي نقيس به الخطأين واحداً أيضاً. وكما ان الرأي الراجح هو ان الخطأ المدني يجب تقديره بمعيار موضوعي مجرد اي بمقارنة سلوك المدعى عليه في ذلك الموقف بالسلوك المألوف لشخص عادي متوسط الفهم والذكاء والحيطة بمثل جمهور الناس ويعرفه القانون الروماني برب الاسرة العاقل إذا وجد في نفس وضع المدعى عليه ، فكذلك هو المعيار الذي يجب العمل به في تقدير الخطأ الجزائي في الجرائم غير المقصودة فالخطأ في الحالين هو الانحراف به في تقدير الخطأ الجزائي في الجرائم غير المقصودة فالخطأ في الحالين هو الانحراف به في تقدير الخطأ الجزائي في الجرائم عليه ، المعادي .

الخطأ الشخصي والخطأ المفترض : بَدأن القول بوحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني ووحدة المعيار فيهم اليس معناه أنه لا يمكن مطلقاً الحسكم بتمويض مدني عندما يقضى بالبراءة في الدعوى الجزائية . فهذه القاعدة لها مجال محدد هو بالذات الحالات التي تقوم فيها المسؤولية المدنية على خطأ شخصي يتعين اثباته

أي بجب فيه إقامة البينة على أن المسؤول قد ارتكب خطأ شخصياً . فالتسوية بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية في أساسها لاتكون إلا في صورة معينة من صور المسؤولية المدنية ، وهي المسؤولية المبنية على خطأ شخصي . أما الحالات التي تقوم فيها المسؤولية المدنية علىخطأ مفترض ، كالمسؤو ليةالناشئة عن عمل الغير (المواد ١٧٤ -- ١٧٦ من القانون المدني ) أو عن الأشياء (المواد ١٧٧ – ١٧٩ من القانون المدني ) ، فهي بطبيعة الحال تخرج عن نطاق تلك القاعدة ، لأن القانون الجزائي ليس فيه خطأ مفترض ، ولا 'تبنى المسؤولية الجزائية إلا على أساس الخطأ الشخصي . ومن المبادئ الأساسية أن العقوبات شخصية فلا يجوز أن ُيسأل انسان جزائياً عن فعل الغير إلا إذا قام الدليل بصورة إيجابية على أن هذا الانسان ارتكب بسلوكه خطأ شخصياً مرتبطاً بالنتيجة ارتباط السبب بالمسبب. وعلى هذا ،فلا يجوز أن يعتبر الوالد مسؤولاً جزائياً عن كل جريمة يرتكبها ابنه القاصر المقيم في كنفه ، ولا الزوج عن كل جرعة تقترفها زوجته القاصرة ، ولا المتبوع عن كل جريمة يقوم بهاالتابع، ولكن جميع هؤلاء مسؤولون مدنياً وملزمون بالتعويض عن الأضرار التي يحدثها غيرهم ممن هم خاضعون لرقابتهم أو تابعون لهم . كذلك ألقي القانون المدني على عاتق حارسي الحيوانات والابنية والآلات الميكانيكية وسائر الاشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة مسؤولية التعويض عما يحدثه الحيوان أو تحدثه هذه الأشياء أو ماينشأ عن انهدام البناء من أضرار . ولا تجيز المبادئ الجزائية العامة أن تبني المسؤولية الجزائية \_ كما تبني في مثل هذه الحالات المسؤولية المدنية \_ على أساس الخطأ المفترض . وبناءً عليه قضت محكمة

النقض المصرية بأنه لايكفي لمساءلة شخص جزائياً عما يصيب الغير من الاذي بفعل حيواً نه أن يثبت أن ذلك الحيوان مملوك له ، فإن ذلك إن صح الن يكون سبباً للمسؤولية المدنية فإنه لايكفى في تقرير المسؤولية الجزائية التي لايصح أن يكون لها محلّ إلاّ إذا ثبت على المالك نوع من أنواع الخطإ في المحافظة على حيوانه ، و منع أذاه عن الغير . وفي هذه الحالة يجب بيان نو عهذا الخطام في الحكم ووجه نسبته الى مالك الحيوان بالذات . كما قضت محكمة النقض المصرية أيضاً بأن مسؤولية صاحب البناء لاتقوم جزائياً إلا على أساس وقوع خطاٍ بالفعل لامجرد افتراض خطاٍ . فاذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن مهندس التنظيم عاين منزل الطاعنة فوجده بحالة منذرة بالسقوط العاجل لوجود شروخ فيه لايمكن إدراكها إلا بعين ذي الفن ، وأنه طلب إلى ساكنيه أن يخلوه في ظرف أربع وعشرين ساعة ، ولكن قبل انتهاء هذه المدة سقط المنزل فأصيب من جرًّاء ذلك شخص كان سأئراً في الطريق ، فهذه الواقعة ليس فيها مايدل على وقوع خطاءٍ أو إهال من صاحبة المنزل حتى تمكن مساءلتها جزائماً عن الحادثة.

و يستلخص من كل ماتقدم أنه في الحالات التي يبني فيها القانون المدني المسؤولية المدنية على أساس الخطأ المفترض لا يكون عمة تناقض بين الحكم الجزائي القاضي بالبراءة والحركم المدني القاضي بالتعويض إذ إن أساس الحكين يختلف. فبينما لا يجد القاضي المدني خطأ مفترضاً لم يتبت المدعى عليه عكسه ، أو لم يجز له إثبات عكسه . والمحاكم الجزائية تغدو عند تند غير مختصة للنظر في دعوى التعويض الأنهالا تختص إلا في رؤية الدعوى المدنية غير مختصة للنظر في دعوى التعويض الأنهالا تختص إلا في رؤية الدعوى المدنية

المتفرعة عن الجريمة.

وعلى ذلك ، فليس ثمة ما يمنع من أن يُقضى ببراءة صاحب السيارة لأنه لم يخطي ، ثم يقضى عليه بتعويض مدني على أساس المادة ١٧٩ من القانون المدني، وهي المادة التي تجعل حارس الآلات مسؤولاً عما تحدثه من أضرار مالم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، أو على أساس المادة ١٧٥ إذا كان السائق الذي هو تابعه قد أخطأ ، كا يجوز أن يقضى بتعويض على أساس سبب آخر ، وهو أن الفعل ذاته ضار وإن لم يكو ن جريمة (١).

ولا جدال في أن التوسع التشريعي والقضائي في نظرية الخطأ المفترض يؤدي بداهة إلى تضييق نطاق القاعدة القاضية بوحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني ، وما يبنى عليها من أن الحيم الجزائي بالبراءة أو بالادانة يلزم الحيكمة المدنية عند النظر في دعوى التعويض المؤسسة على الخطأ الشخصي ذاته . وليس معنى هذا بالطبع أنه يتحتم القضاء بتعويض مدني ضد كل من بحيكم بادانته في جريمة قتل خطأ أو إيذاء غير مقصود . في الادانة \_ ولا ريب \_ حجة ضد المتهم ، ولكن الاخطاء في المسؤولية المدنية يجوز فيها النقاص الذي لا يجوز عند تقرير المسؤولية الجزائية . وعلى هذا فمن الجائز أن تقضي الحكمة الجزائية بالادانة في الدعوى العامة معترفة بوجود خطأ وأن تحكم بعقوبة معينة على فاعل جريمة القتل أو الايذاء غير المقصودة لثبوت ارتكاب خطأ أفضي إلى موتأو جرح ، ثم ترفض هي ذاتها الحكم بتعويض مدني على أساس ان المجني عليههو

 <sup>(</sup>١) نقض مصري - : ٢ - - ١ - ١٩٢٩ كموعة القواعد القانونية ج ١ رقم ١٣٤ ص ١٥
 واقرأ أيضاً كتابنا : الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية ، دمشق ، ١٩٦١ ، ص ٢٦٠
 وما بعدها ، و ١٨٠٠ وما بعدها .

أيضاً ساهم في وقوع الضرر بخطا منه يساوي خطأ المتهم فيتقاص الخطآت وترفض الدعوى المدنية .

الخطأ العادي والخطأ المرين! من الراجح في الفقه والاجتهاد أن مسؤولية الطبيب تقصيرية . بيد أننا إذا افترضنا أن مسؤوليته تعاقدية ، فان الطبيب لايلتزم بنتيجة معينة obtigation de résultat وأعما ببذل العناية اللازمة لايلتزم بنتيجة معينة obligation de résultat وأعما ببذل العناية اللازمة حتى يشفى ، إن أمكن . فاذا مات مثلاً أو ساءت حالته فلا يمكن البحث في مسؤولية الطبيب الجزائية والمدنية إلا إذا ثبت انه قد ارتكب خطأ ما في تنفيذ التزامه ، أي أخطأ في المعالجة . وقد تساءل الكثيرون : هل يكفي في تقرير مسؤولية الاطباء أن يقترفوا أي خطأ ، وهل تطبق عليهم القواعد ذاتها التي تطبقها على غيرهم ، أم يجب حتى يسأل الاطباء أن يكون الخطأ الذي اقترفوه في المعالجة ، فنجم عنه موت المريض أو ايذاؤه ، على درجة الخطأ الذي اقترفوه في المعالجة ، فنجم عنه موت المريض أو ايذاؤه ، على درجة معمنة من الجسامة ؟

لقد حاول بعضهم الرجوع إلى التفرقة بين الخطأ الجسيم والخطأ البسيط في تقرير مسؤولية الاطباء ، فلا يسألون إلا إذا كان الخطأ المقترف جسيماً . وقد جاء في إحدى قرارات المحاكم المصرية ما يلي : « ترى المحكمة أن مسؤولية الطبيب لها وجهان : أحدها متعلق بصناعته وهو ما يعبر عنه بخطا المهنة ، وثانيهما ، ليس متعلقاً بذلك ، ولا شأن له بالفن في ذاته . فخطأ المهنة لا يسلم به إلا في حالات الجهل الفاضح ، والوجه الثاني لا يخضع لسلطان

<sup>(</sup>١) انظر فيكل ذلك الدكتور محمود محمودمصطفى : نبذة ه ٢٤ ص ه ٢٠٠ .

التقدير الفني الطبي والجدل العلمي لانه خطأ عادي يقع فيه الطبيب مخالفاً بذلك القواعد المقررة طبياً فهو مسؤول عنه، وهذا النوع من الخطام يقع تحت المسؤولية العامة: شأن الطبيب فيه شأن أيّ شخص آخر ».

أما حكمة هذه التفرقة عند أصحابها فهي أن رجال الفن يجب أن تتسع لهم حرية العمل حتى يسهل عليهم مسايرة النظريات الحديثة والانتفاع بها بعد النحقق من صحتها. ومن جهة أخرى ، فان كثيراً من المسائل الفنية لايزال موضع خلاف عند الفنيين ، فما يراه بعضهم خطأ يراه بعضهم الآخر صحيحاً . ومؤاخذة الطبيب عن خطئه الفني البسير قد تستلزم توغل القضاء في مناقشات يجدر به ألا يمعن فيها صوناً عن زلل لا يعصمه منه أن يرجع الى نصح الاطباء ومشورتهم لان القاضي يجب أن يقضى عا يؤمن به هو لا يما يؤمن به غيره .

ولكن هذه التفرقة يعيبها أولاً. صعوبة وضع ضابط لها ، فاذا كان يسهل في بعض الاحيان أن يقال إن الطبيب قد ارتكب خطأ عادياً ، كما لو قام جر"اح بعملية جراحية وهو في حالة سكر ، او أجراها مع أن يده اليمي مصابة بعجزعن الحركة ، فان الامر يدق في أحيان أخرى ، كما لو أغفل الطبيب الامر بنقل مريض إلى المستشفى في الوقت المناسب. فقد اعتبرته إحدى المحا كم خطأ عادياً ، في حين ان الامر بالنقل الى المستشفى يحتاج إلى تقدير حالة المريض الطبية ، وما قد يتعرض له لو بقي خارج المستشفى . وكذلك ترك قطعة من الشاش أو وما قد يتعرض له لو بقي خارج المستشفى . وكذلك ترك قطعة من الشاش أو خطأ عادي ، غير أن السرعة التي تتطلبها بعض العمليات الجراحية قد تجعل منه خطأ فنياً أو مهنياً . ويعيب هذه التفرقة ثانياً : أنها لا تستند الى القانون لا في خطأ فنياً أو مهنياً . ويعيب هذه التفرقة ثانياً : أنها لا تستند الى القانون لا في خطأ فنياً أو مهنياً . ويعيب هذه التفرقة ثانياً : أنها لا تستند الى القانون لا في

نصه ولا في مبناه. وإذا كانت الحكة في إعفاء الاطباء من المسؤولية عن خطئهم الفني أو المهني اليسير يوجبها إدخال الطمأنينة في نفوسهم حتى لا يقعد بهم الخوف من المسؤولية عن الإقدام المفيد ، فان من الواجب أيضاً حماية الجمهور حتى لا يعبث بسلامته إهمال الاطباء أو قلة احترازهم أو عدم مراعاتهم قواعدمهنتهم. وإذا كان هذا الاستثناء يرجع الى الرغبة في عدم خوض القضاء في مناقشة المسائل الفنية ، فهذا أمر لا يقتصر على الدعاوى التي تثار فيها مسؤولية الاطباء، وانما يتناول كل دعوى أيثار فيها بحث فني ، فعلى أي أساس إذن يكون التمييز بين الاطباء وغيرهم من رجال الفن ؟

وبعد تردّد دام طويلاً أخذ القضاء والفقه ينجهان الى أن مسؤولية الاطباء تخضع للقواعد العامة ، فتبنى على أي خطأ مهما كان نوعه ، سواء أكان خطأ فنياً مهنياً أم غير فني ولا مهني ، جسيماً أم يسيراً . ولهذا ، فانه يصح الحكم على الطبيب الذي يرتكب خطأ يسيراً ولو أن هذا الخطأ له مسحة طبية ظاهرة ، ولا ينبغي أن يتمتع الطبيب بأي استثناء ، وأنما يجب على القضاء أن يتثبت من وجود الخطإ بصورة أكيدة واضحة ، وله أن يستعين في ذلك برأي الخبراء . ولما كان كل المطلوب من الطبيب هو أن يبذل جهده لشفاء المريض لا أن يضمن شفاءه ، فأن خطأه أو عدم خطئه يجب أن يمحص في ضوء هذا الذي يضمن شفاءه ، فأن خطأه أو عدم خطئه يجب أن يمحص في ضوء هذا الذي التزم به . فليس يكفي ألا يشفى المريض لكي يعتبر الطبيب المعالج مسؤولاً جزائياً او مدنياً ، وإنما بجب أن تثبت جهة الادعاء أو سلطة الأنهام أن الطبيب أخطأ خطأ إيجابياً أي أنه لم يبذل العناية التي يبذله اطبيب متزن متبصر ، أو أنه انحرف في تصرفه عن السلوك المألوف للطبيب المتوسط الفهم والذكاء أو أنه انحرف في تصرفه عن السلوك المألوف للطبيب المتوسط الفهم والذكاء

والحيطة ، واقترف فعلاً لايقترفه هذا الطبيب لو كان في نفس الظروف (١). ومن القضايا التي عرضت على القضاء الفرنسي في هذا الشأن قضية طبيب حرر لمريضه وصفة ( روشتة ) تتضمن دواء ساماً laudanum بمقدار ٢٥ نقطة في الزجاجة . ولكنه لم يكتب كلمة ( نقطة gouttes ، بشكل واضح ، بل ا كتفي منها بحرفين أو ثلاثة ، فاختلطت في ذهن مساعدالصيدلي بكلمة «غرام grammes ، فقام بتركيب الدواء ، ووضع ٢٥ غراماً عوضاً عن ٢٥ نقطة . فكان أن توفيت المربضة من استعاله . وجاء دور القضاء ، فاعتبرت المحكمـة كلاً من الطبيب والصيدلي ومساعده مسؤولاً عن جريمة القتل غير المقصود ، أي التسبب بوفاة المريضة خطأ . أما الطبيب فلأنه اكتفى بكنابة كلمة «نقطة» مخنزلة في حرفين أو ثلاثة حروف متلاصقة في مساحة ضيقة جداً من هامش الوصفة ، ولان الاصول النظامية تقتضي بكتابة الارقام بالحروف ، وهو لم يفعل ، مما سبب التباساً . وأما الصيدلي فلأنه قبل هذه الوصفة التي لمُ تراع فيها أحكام النظام والقانون ، ولم يعدها إلى الطبيب ليحررها كما ينبغي ، ولانه ترك أمر تركيب دواء سام لساعده ، مع أن أحكام القانون توجب عليه \_ في مثل هذه الحال ــ أن يقوم هو بتركيب الادوية السامة بذاته أو بإشرافه المباشر .

<sup>(</sup>١) راجع مقال الدكتور عود محموده مطفى عن «مسؤولية الاطباء والجراحين الجنائية» المشار اليه سابقاً ، ومصطفى مرعى : في المسؤولية المدنية ، بندة ٧٠ س ٧٢، والدكتور حسن أبو السعود : نبذة ٧٤ س ٢٨ ، والدكتور الفلى في المسؤولية الجنائية ص ٢٢٨، والدكتور رؤوف عبيد ، ص ١٤، وما بعدها . واقرأ ايضاً رسالة الدكتور محمدفائق الجوهري عن « المسؤولية الطبية » ، القاهرة ، ١٥،١، وبحث الدكتور وديع قرج في عبد القانون والاقتصاد ، س ١٧ ص ٢٥،١ وما بعدها . وانظر كذلك بحث الدكتور سليان مرقس في الجلة ذاتها ، س ٧ ص ١٥،١ وما بعدها .

وأمامساعدالصيدلي فلا نه أيرجع الى الصيدلي لا إذ القواعد الفنية لا تسمح بوضع ٢٥ غراماً بالوصفة، ولا نه أخطأ خطأ فنياً ، إذ إن القواعد الفنية لا تسمح بوضع ٢٥ غراماً من هذه المادة السامة في دواءاً شارت الوصفة الى أن المريضة ستستعمله على دفعتين فقط. وحكم القضاء المصري بإدانة طبيب عيون لانه كان يباشر عملية «الشعرة» لمريض تحرك بعنة ، فضربه بقبضة يده من تين على صدره ومن على رأسه ، وكان المريض مصاباً بضغط الدم ، فتوفي من اجتماع العاملين معاً : الضرب والمرض وقد كيّف القضاء المصري هذه الواقعة الإجرامية ووصفها بأنها والمرض وقد كيّف القضاء المصري هذه الواقعة الإجرامية ووصفها بأنها وليست جريمة ضرب أفضي إلى موت (وتقابل المادة ٢٥٥ من قانون العقوبات السوري)؛ وليست جريمة قضاء هذا على أن الضرب لا يعتبر من الوسائل الطبية وأسست الحكمة قضاء هذا على أن الضرب لا يعتبر من الوسائل الطبية المعترف بها في العلاج (۱) .

تمرد الخطأ والاستراك فيم: إن الصورة العادية لجريمة القتل أو الإيذاء غير المقصودة تتجلى في أن ينحرف امرؤ عن السلوك المألوف للشخص العادي المتبصر وما الخطأ إلا هذا الانحراف في السلوك في فيفضي خطؤه هذا الى وفاة إنسان حي أو إصابته بأذى . ويعتبر صاحب هذا السلوك المنحرف عن جادة الصواب ، أي مقترف هذا الخطأ ، فاعلاً لجريمة القتل غير المقصود أو الايذاء غير المقصود ، إذ إن النتيجة الجرمية الضارة نجمت عن الخطأ الذي اقترفه

<sup>(</sup>١) اقرأ نقداً لهذا الحكم في « المسؤولية الجنائية » للدكتور القللي ، ص ٣ ٩ ، ويرى هذا المؤلف ان التصرف الذي اتاه الطبيب لا يعدو ان يكون خطأ جسيماً ، وانه من الاصح ان يسأل عن الواقعة الإجرامية تمقترف جريمة قتل خطاً . ولكن الاستاذ علي بدوي في كتابه الأحكام العامة في الفانون الجنائي يؤيد الحسكم ، ص ١٠ ؛ هامش ١ .

هو وحده. ولكن قد يحدث أحياناً ان تنشأ النتيجة الجرمية الضارة، مو تأكانت أم ايذاء ، عن عدد من الاخطاء يساهم في اقترافها أشخاص متعددون، فتتعدد الاخطاء و يتعدد الاشخاص المشتركون في إحداث الوفاة او الايذاء ، فكيف تكيف عندئذ المسؤولية ؟

إذا كان الحادث وليد خطأبن من شخصين مستقلين قام كل منهما بسلوكه المنحرف الخاطيء مستقلاً عن الآخر اعتبر كل منهما فاعلاً أصلياً في الجريمة غير المقصودة المقترفة ، ولو أن النتيجة الجرمية الضارة واحدة . فاذا سلم شخص عربته الى آخر أعشى (ضعيف البصر) لقيادتها، فداس هذا الشخص طفلة وأماتها ، كان هو ومالك العربة مسؤولين جزائياً بوصفهما فاعلـين أصليين في جريمة قتل غير مقصود . وكذلك إذا سلم شخص سيارته الى آخر ليقودها ، وهو يعلم أنه ليس لدى من استلم السيارة رخصة قيادة ، فانه مخطىء ' لان تصرفه هذا يخالف أحكام قانون السير ، فاذا ماأخطأ قائد هذه السيارة وصدم إنساناً فأماته ، فإن كلاً من مالك السيارة وقائدها يعتبر مسؤولاً جزائياً عن جريمة قتل خطأ ، و فاعلاً فيها . أما قائد السيارة فمسؤوليته واضحة لانه بنشاطه الخاطىء قتل ، وأما مالكها فلا نه تسبب في القتل بخطاء إذ سلم السيارة لمن يعتبره القانون غير أهل لقيادتها ، فهيأ بذلك لوقوع الحادث وإحداث النتيجة الجرمية الضارة . واذا وقع الحادث بناء على خطأين من شخصين مستقلين، فلا يسوغ في هذه الحالة القول بأن خطأ أحدها ينفي المسؤولية عن الآخر ' بل يعد كل من ساهم بخطام في إحداث النتيجة الضارة مسؤولاً عنها. فاذا سار سائق سيارة على يسار الطريق فهو مخطىء ، وإذا خرج آخر مسرعاً من شارع

جانبي الى شارع رئيسي دون تمهل ودون تأكد من خلو "الطريق ، فهو كذلك مخطىء ، فاذا اصطدمت السيارتان وأصيب ركابهما ، فالسائقان مسؤولان ، لان الحادثة نشأت عن خطأ كل منهما .

وقد يقوم شخصان بنشاطين تتولدمنهماالنتيجة، ولكن أحدهذين الشخصين فقط هو الذي تجوز مساءلته جزائياً ، فلاأهمية بتاتاً لـكونالشخصالثاني عديم المسؤولية ، إذ يظل الشخص الا ول المسؤول هو فاعل الجريمة غير المقصودة، مادام من الثابت ، أن ثمة خطأ ارتكبه ، وإن هذا الخطأ تسبب \_ ولو بشكل متسلسل \_ في إزهاق الروح او في الايذاء. فيعد قاتلاً خطأ من يسلُّم الىولده الصغير الذي يبلغ العاشرة من عمره عجلاً اعتاد على النطح ليقو ده فنطح شخصاً وقتله 'مهما كان لهذا الصغير من اعتياد على قيادته ، لأنه لصغر سنه لايقوى على كبحه في حالة هياجه ومما يلاحظ هناأن نشاط الفاعل المسؤول لمتكن لهصلة مادية بالنتيجة الضارةالتي حصلت ،ومع ذلك ُ يسأل صاحب هذا النشاط الخاطيء عنها ، فالقانون لا يستلزم هذه الصلة ، وكل ما يلزم هو تو افر علاقةالسببية .ومن هذا القبيل أيضاً: الوالد الذي يسلّم بندقية محشوّة لطفل فيعبث بها ، فينطلق منها عيار ناري يصيب إنسانًا فبرديه قتيلاً . ولئن كان نشاط الطفل هو الذي أحدث الوفاة ، فإن خطأ الأب أسهم ولاشك في ذلك ، لأن تسليم بندقيــة محشوة لطفل لايقدر العواقب هو تصرّف غير سليم لايأتيه رجل متبصر، فهو إذن فعل خاطئ، وبجعل صاحبه مسؤولاً عن وقوع الحادث، وفاعلاً لجريمة القتل غير المقصود.

وقد يتفقشخصانعلي أن يطلق كل منهما عياراً نارياً على هدف معين لاعتقادها

بأنه ليس بانسان . فإذا كان انسانًا ونجم عن عيــــار أي منهما موته ، فانهما يسألان ممًا عن قتل خطأ .

هذه القواعد التي ذكرناها حول تعدد الأخطاء تدعو إلى التساؤل عما إذا كان من المنصور وجود تدخل (اشتراك في اصطلاح القانون المصري) في جرائم القتل والايذاء غير المقصودين ? أو بعبارة أخرى ، هل تسمح طبيعة هذه الجرائم بالتدخل ?.

ما القول مثلاً إذا ساهم شخصان خطأ في إحداث النتيجة الجرمية الضارة من قتل أو مساس بالصحة أو بالسلامة الجسدية: أحدها بفعل أصلي اورئيسي والثاني بفعل ثانوي ، فهل يعتبر كل منهما فاعلاً والثاني متدخلاً ، أم يعتبر كل منهما فاعلاً ومسؤولاً جزائياً عن هذه الجريمة غير المقصودة على السواء ؟

إن الأمر مختلف فيه جداً فقهاً وقضاءً . وحيمًا بحث موضوع « التدخل في الجرائم غير المقصودة » في المؤ تمر الدولي السابع للقانون الجزائي الذي عقد في أثينا في خلال شهر أيلول ( سبتمبر ) ١٩٥٧ ، لم يجمع العلماء المؤ تمرون فيه على إقرار رأي واحد . فبعضهم رأى أن التدخل في الجرائم غير المقصودة ، و في طليعتها القتل والايذاء ، جائز وممكن لأن النصوص التشريعية التي تعاقب على التدخل في الجرائم لاتفرق بين الجرائم المقصودة وغير المقصودة ، و إنماهي تعاقب على التدخل في ألجرائم غير المقصودة لاتسمح بوجود تدخل فيما ، فإما أن يثبت أن الشخص الجرائم غير المقصودة لاتسمح بوجود تدخل فيما ، فإما أن يثبت أن الشخص ساهم بخطئه في إحداث النتيجة الجرمية الضارة ، وعندئذ يغدو فاعلاً لامتدخلاً مهما كان الدور الذي قام به ، ثانوياً أم رئيسياً . وإما أن لايثبت أنه قام بما

مكن اعتباره مساهمة في الخطاع المفضي الى النتيجة الجرمية الضارة ، وعندئد يغدو غير فاعل ولامتدخل ، وتنعدم مسؤوليته عن الحادث اطلاقاً .

ولعلّ الرأي الثاني هو الا صوب والاقرب الى إدراك طبيعة الجرائم التي تقوم على الخطأ . ذلك ان الند خل في جريمة يتطلب توافر قصد معاونة الفاعل الأصلي على تنفيذ الجريمة وأعلمها ، ولما كان القصد الجرمي منتفياً إطلاقاً في جميع الجرائم غير المقصودة ، فهو منعدم بالنسبة للفاعل الأصلي ، فلا يُتصور توافره لدى المتدخل ، لذلك كان ما يستلزمه التدخل من شروط قانونية لا ينسجم بالتالي \_ مع ماهية الجرائم غير المقصودة . ومن هنا كانت المساهمة في أي فعل خاطىء أو امتناع خاطىء ينشأ عنه قتل أوايذاء تجعل صاحبهافاعلاً أصلياً في الواقعة الإجرامية ، وليس متدخلاً فقط ، ولاوجه للمفاضلة بين الأخطاء في الواقعة الإجرامية ، وليس متدخلاً فقط ، ولاوجه للمفاضلة بين الأخطاء المتعددة أو للمقارنة بين الأدوار التي لعبتها في إحداث النتيجة الجرمية التي يعاقب عليها القانون . فسواء أكان الخطأ ثانوياً أم رئيسياً فإن صاحبه يعتبر فاعلاً إذا كان سلوكه الخاطىء قد ساهم في أية صورة من صور المساهمة في إزهاق الروح كان سلوكه الخاطىء قد ساهم في أية صورة من صور المساهمة في إزهاق الروح الويداء السلامة البدنية .

وقد أخذ القضاء المصري بذلك بعد شيء من التردد ، ولكنه استقر أخيراً على اعتباركل من اشترك او تدخل في الخطأ المقترف فاعلاً بغير تفرقة في المسؤولية من جهة القانون ، وإن كانت هذه النفرقة بما يملكه القاضي في حدود سلطته التقديرية عند تحديد مقدار العقوبة . فاذا أصدر مالك السيارة أمره الى سائقها بالإسراع فوقعت إصابة او موت من جراء الاسراع فليس بمقداع للجوء إلى قواعد الاشتراك لأن كلاً من السائق والمالك مخطىء ، وقد تولدت النتيجة

الجرمية الضارة من مساهمة المالك والسائق في ارتكاب الخطأ الذي أفضى إلى وقوع الحادث ، فكل منهما فاعل ومسؤول . ومن هذا القبيل أيضاً أن مراقب عمالكان يشرف على فعكة يشتغلون بهدم منزل ، وكان هو واقفاً في الشارع وهم فوق السطح ، فأفهمهم ان الطريق خال من الناس ، وأمرهم بالقاء خشبة فألقوها فأصابت إمرأة جالسة على عتبة منزل مجاور ، وأحدثت بها جروحاً . وقد حكم القضاء المصري (١) بادانة المراقب في جريمة الجرح الخطأ ، واعتبره مسؤولاً عنها ، بوصفه فاعلاً أصلياً ، تسبب في إحداث الاصابة الحاصلة .

مساهم المجني عليه في الخطاء: قد يساهم المجني عليه بخطئه في إحداث النتيجة الجرمية. ومن المسلم به أن خطأ المجني عليه لا يمحوعن الجاني مسؤوليته الجزائية متى تبين من وقائع الدعوى أن الخطأ الذي ارتكبه هذا الجاني ساهم أيضاً في وقوع الحادث وحصول الوفاة او الايذاء. وإنما تظل مسؤوليته قائمة عن جريمة القتل أو الايذاء خطأ ، إذ لامقاصة بين الأخطاء في القانون الجزائي ، ويبقى كل خطأمستقلاً عن الآخر وشخصياً خاصاً بمرتكبه وقد يكون لخطا الجي عليه أثر تقدير عقوبة الجاني فنخفف تبعاً لقدار جسامته ، كا إنه قد يؤثر في التعويض المدني حسبا يراه القاضي . وبناء عليه فقد قضت محكة النقض المصرية بأنه ليس لمن تسبب في قتل شخص وإصابة آخر باهاله وعدم احتياطه في إدارة «ماكينة» على ضعين ، فلم يضع حاجزاً حول العمود المتحرك البارزمن حائط « الماكينة » مما نشأ عنه أن علقت به ملابس أحد المجني عليهما ، وهو غلام ، فالتفت حوله ومات وأصاب العمود الجني عليهما ، وهو غلام ، فالتفت حوله ومات وأصاب العمود الجني عليه الثاني أيضاً فبتر ذراعه ـ ليس له أن يحتج بأن المجني وأصاب العمود الجني عليه الثاني أيضاً فبتر ذراعه ـ ليس له أن يحتج بأن المجني وأصاب العمود المجني عليه الثاني أيضاً فبتر ذراعه ـ ليس له أن يحتج بأن المجني وأسلم المعود المتحرك البارزمن حائط « الماكينة » ما وأصاب العمود المجني عليه الثاني أيضاً فبتر ذراعه ـ ليس له أن يحتج بأن المجني وأسلم المود المجني عليه الثاني أيضاً فبتر ذراعه ـ ليس له أن يحتج بأن المجني وأسلم المعود المجني عليه الثاني أيضاً فبتر ذراعه ـ ليس له أن يحتج بأن المجني المحاطة المحاط

<sup>(</sup>١) انظر قر ارمحكمة طنطا في ٤ - ٦ - ٤ ١ ٩ ١ في المجموعة الرسمية س ٥ ١ رقم ١ ٠ ١ ص ٥ ١٠٠.

عليه الأول أخطأ في اللعب قرب العمود المتحرك ، وان المجنى عليه الثاني أصيب بسبب محاولته إنقاذ هذا الغلام المخطىء ، لأنه مهما يكن من خطأ الغلام ، فانه لاَ يُجُـبُ خطأ مدير « الما كينة » في عدم مراعاة إجراء ما يلزم من طرق وقاية الجمهور ، مادام الحل الذي يوجد فيه العمود المتحرك المذكور مفتوحاً للجمهور يدخله الأطفال وغير الأطفال (١) . وحكمت أيضاً محكمة النقض المصرية بأنه إذا كانت رابطة السببية بين خطأ سائق السيارة وبين وقوع الحادث منوافرة ، إذ هو سار بسيارته غير محتاط ولامتحرز ومخالفاً اللوائح ﴿ الْأَنظمة ﴾ بسير. الى اليسار أكثر مما يستلزمه حسن قيادة السيارة فوقم الحادث ، فلا ينفي مسؤوليته أن يكون الجني عليه قد ساعد على ذلك أيضاً بأن اندفع الى جهة السيارة فسقط بالقرب من دواليبها (٢) . ومن التطبيقات العملية أن سائقاً كان يسير بسرعة عادية ، وأن أحد المارّة نزل فجأةً من على الرصيف يريد اجتياز الشارع ولم يكد عشى ثلاث خطوات أو أربعاً حتى أدركته السيارة فصدمته. وقد برأت محكمة الموضوع في مصر السائق على أساس أن المجني عليمه أخطأ لعدم تأكده من خلو "الشارع قبل اقدامه على اجتيازه ، ثم جاءت محكمة النقض فقضت بأن السائق مخطىء أيضاً لأنه عليه انتنصرف عنايته إلى ملاحظة من يريدون اجتياز الشارع عرضاً فينبهم بزموره إلى الخطر . وقـــدّرت خطأ المجنى عليه بأنه ضعفا خطأ السائق فألزمت هذا بثلث مبلغ التعويض (٣).

<sup>(</sup>١) اقرأ قرار النقض المصري المؤرخ في ١٦- ٤- ١٩٣١ في القضية رقم ٧٦٦ س ١٨ قضائية وفي مجموعة القواعد الفانونية ج ٣ رقم ٣٣٨ ص ٩٩٠ .

<sup>(</sup>٢) قرار النقض المري ١٣ - ٣-٤٤ ٩ في مجوعة القواعد القانونيه ج ٦ رقم ٨ ٦ ٣ ص ٨ ٠ ٥٠

<sup>(</sup>٣) نقض مصري ٥٧-١٢\_ ١٩٣٠ في بحوعة القواعدالقانونية ج ٢ رقم ٢٣٦ ص ١٧٠٠ و وكذلك نقض ٥ \_ ٣ \_ ١٩٣١ في المرجع ذاته ، رقم ١٩٩ ص ٧٥٣ .

وقد يحدث أن يخطىء شخصان فيصيب كل منهما الآخر، وفي هذه الحالة يبقى كل منهما مسؤولاً عن إصابة الآخر، وخاضعاً للعقوبة الجزائية المقررة للجريمة غير المقصودة المقترفة. مثال ذلك: إذا أخطأ سائق سيارة بأن قادها ليلاً وهو سكران، وأسرع بها ولم يستعمل النور ليكشف له الطريق، فاصطدم بعربة نقل أخطأ قائدها هو الآخر بأن لم يضيء النور الخلني لعربته كا تقضي بذلك الانظمة، فأصيب كلاهما من جراء اصطدام السيارة بالعربة، فكلاهما مسؤول جزائياً ومدنياً. وتندرج العقوبة حسب جسامة الخطأ، كا يتحمل كل من الشخصين المخطئين نصيبه من النعويض المدني بمقدار نسبة الدور الذي لعمه خطؤه في إحداث الواقعة.

بَيدَ أَنه إِذَا كَانَ الْجَنِي عليه قد تسبب بخطئه وحــده في ما حدث له ، فان الحادث يعد حاصلاً قضاءً وقدراً ولا مسؤولية فيه على أحد ، وإنما يصح في هذه الحالة واضرابها المثل القائل : « على نفسها جَنَـتُ برَ اقِـش » (١) .

الشيوع في الخطأ: ولـكن ما القول إذا شاع الخطأ بين اثنين من المتهمين، ولم يقم الدليل القاطع المقنع على صحة إسناد الخطأ الى أحد منهما بشخصه بالذات? في مثل هذه الحال ، جرى الاجتهاد في القضاء المصري على حفظ الدعوى العامة لعدم كفاية الأدلة أو الحكم بالبراءة إذا لم تستطع المحكمة تعيين المخطىء منهما. وقد قضت محكمة النقض المصرية في قرار أصدرته في ٢٣ـ١١ـ١٩٤٣ في قضية

<sup>(</sup>١) اقرأ في ذلك قرار النقص المصري المؤرخ في ٢٥-١١ - ١٩٤٦ والمنشور في مجموعة القواعد القانونية ج ٧ رقم ٧٠ ص ٧٠ . وقد أشرنا اليه في الصفحة ٢:٨ من كتابنا هذا ، فليمد اليه القارىء اذا شاء .

قتل خطأ حدث بسبب عدم الاحتياط في قيادة إحدى السيارات العامة (القضية ذات الرقم ٨ سنة ١٤ القضائية ) بأن الأدلة والقرائن التي استظهرها التحقيق قاطعة الدلالة على أن الحادثة انما وقعت إما بخطأ المعاون (الكمساري) أو بخطأ السائق ، لان السيارة إما أن تكون تحركت قبل ان يعطي المعاون إشارة التحرك ، وبهذا يكون الخطأ قد وقع من السائق ، وإما أن يكون المعاون قد اعطى هذه الاشارة قبل أن يتأكد من نزول الجني عليه من السيارة فتحرك السائق بناء على هذه الاشارة . وبما أن التحقيق لم يحل هذه النقطة فيكون الخطأ شائعاً بين المعاون (الكساري) وسائق السيارة ، ولو أن المقطوع به أنه وقع من أحدها. وبناء على ذلك تكون التهمة غير ثابتة على أي منها وأقرت الحكمة بعد ذلك المسؤولية المدنية على الشركة التي يعمل فيها ويتبعها السائق والمعاون ، لان النابت أن النتيجة الضارة وهي الوفاة حصلت من خطا مستخدمها ولو تعذر تعيين مرتكب هذا الخطأ ينهم .

الشروع في جرائم الفتل والا بداء خطأ: إن جميع جرائم القتل والايذاء غير المقصود ين معاقب عليها في القانون الجزائي بعقوبات جنحية . ولما كانت الاحكام العامة في التشريع الجزائي السوري تقضي بعدم المعاقبة على الشروع في الجنح إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة ، وكان قانون المقوبات يخلو من أي نص يعاقب على الشروع في جنح القتل والايذاء غير المقصودين، لذلك فان الشروع في جميع جرائم القتل والايذاء خطأ غير معاقب عليه إطلاقاً. وإذا نحن طرحنا المشكلة على الصعيد الفقهي الصرف ، وأمعنا النظر فيها ، فسيتبين لنا بجلاء ووضوح أن الحل الذي أقره الشارع الجزائي السوري هو فسيتبين لنا بجلاء ووضوح أن الحل الذي أقره الشارع الجزائي السوري هو

من البداهة بمكان كبير . فكما ان انعدام القصد في جميع جرائم الخطاء يؤول الى انتفاء التدخل فيها، فكذلك ينجم عن انعدام القصد أيضاً امتناع الشروع. وآية هذا : أن الشروع يتطلب توافر قصد تنفيذ الجريمة وإيمامها بكافة أركانها لا مجرد إرادة الفعل أو الترك . وما دام هذا القصد منتفياً في الجريمة غير المقصودة إطلاقاً ، ولو كانت تامة ، فهو كذلك منتف أيضاً، ومن باب أولى ، في الشروع فيها. فالخطأ \_ مهما كان جلياً \_ إذا أوقف أو خاب أثره في إحداث الاصابة لأسباب خارجة عن إرادة المخطىء ، لا يمكن اعتباره شروعاً في تلك الاصابة .

هذا من الناحية الذاتية ، وأما من الناحية الموضوعية \_ أي من جهـة الركن المادي لجرائم القتل والإيذاء خطأ \_ فيمكن الوصول الى هذه النتيجة عينها . ذلك أنه إما أن تقرتب على الخطا إصابة المجني عليه ، وحينئذ تقع الجريمة تامة ، و إما أن لا تقرتب عليه أية إصابة وحينئذ فلاجريمة ، مهما كان الخطأ جسيماً . ويجب أن نسترعي الاذهـان إلى أن السلوك الخاطيء الذي لا يصح وصفه شروعاً في جريمة غيرمقصودة يمكن أن يكو تن جريمة مستقلة قائمة بذاتها ، كمخالفة السير وسواها .

بهذا نختم تحليل ركن الخطأ في جرائم القتل والايذاء غير المقصودين، وننتقل الى بيان النتيجة الجرمية الضارة الناجمة عن هذا الخطأ في تلك الزمرة نفسها من الجرائم.

## ثانياً - النتيجة الجرمية الضارة

يشترط لتطبيق أحكام المادتين ٥٥٠ و ٥٥١ أن ينشأ عن الخطأ المرتكب وفاة أو إيذاء. وما لم يحصل شيء من هذا فلا سبيل الى العمل مقتضي هاتين المادتين معما كان الخطأ جسيماً . وقد راعى الشارع الجزائي في تقدير العقاب جسامة النتيجة الضارة الناشئة عن الخطا المقترف. فاذا أفضى هذا الخطأ الى وفاة المجنى عليه ، فإن العقوبة الواجبة التطبيق هي العقوبة الحددة في صلب المادة ٥٥٠ دون سواها . وأما إذا آل الخطأ الى الايذاء أي مجرد المساس بالسلامة أو بالصحة ، ولم يبلغ حد " إزهاق الروح ، فقــ عاقب الشارع على هذا المساس عقتضي المادة ٥٥١. ولكنه أوجب تقدير العقوبة حسب جسامة الاصابة، وقسم نتائج الايذاء المختلفة الناجمة عن الخطا إلى زمرتين اثنتين : الزموة الأولى، وتنطوي على أفعال الايذاء المرتكبة خطأ والتي تفضي إلى تعطيل المجني عليه عن العمل مدة تتجاوز العشرين يوماً ، أو تؤول إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلهما أو تعطيل إحدى الحواس أو إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أُخرى دائمة أولها مظهر العاهة الدائمة ، أو تؤدي إلى إجهاض حامل . وأما الزمرة الثانية ، فتشتمل على أفعال الايذاء المقترفة خطأ والتي لم ينجم عنها تعطيل شخص عن العمل مدة تتجاوز عشرين وماً. وقد خص الشارع الزمرة الاولى من جرائم الايذاء خطأ " بعقوبة واحدة ، ثم حدّد للزمرة الثانية عقوبة أخرى أخفّ.

ولا يختلف الركن المادي لجرائم القتل والايذاء المرتكبة خطأ عنالركن

المادي لجرائم القتل والايذاء المقترفة قصداً ، فيعاقب الشارع على كل مايترتب عليه المساس بحياة الانسان أو بسلامة جسمه أو صحته . ويصح أن تكونوسيلة القتل أو الايذاء سلاحاً أو آلة أو أداة راضةً أو مادة سامة أو ضارة ، ويصح أن يكون الايذاء ناجماً عن ضرب أو جرح أو رض أو عض أو مرض ، ويستوي في حالات الجرح أن تكون الجراح ظاهرية أو باطنية . وقد مُحكم في فرنسا بتطبيق المادة ٥٠١ القابلة للمادة ١٥٥ في قانوننا على واقعة المحراف الصحة المتسبب عن تناول مأ كولات أو مشروبات فاسدة ، كا قضي بتطبيقها أيضاً على جميع الاصابات والا مراض التي تتسبب عن تناول كيات متكررة من المخدرات (الكوكادين والمورفين) دون ترخيص من الطبيب. وأدينت بمقتضى المادة ذاتها مرضع تسببت بخطاها في نقل مرض الزهري الى طفل عهد اليها بإرضاعه ، كا مرح عرض الى آخر في أثناء تطعيم ضدذلك المرض (۱).

ثانا \_ علاقة السيبة

بين

الخطاء والوفاة او الايذاء

لقد أوضحنا قواعد السببية التي أخذ بها الشارع الجزائي في قانون العقوبات السوري ، كما أفصحنا عن السببية في التشريع والفقه والاجتهاد المقارن في

<sup>(</sup>١) اقرأ الدكتور محود محود مصطفى : القسم الحاص ، نبذة ٣٥٣ ص ٢١٥–٢١٦ .

شتى البلدان الأجنبية والعربية على السواء ، فليعدُ إلها من شاء (١) . وحسبنا أن نذ كر هنا أنه لا يكفي للإدانة في جريمة القتل أو الايذاء خطأ أن يثبت ارتكاب الخطأ ، وحصول النتيجة الجرمية الضارّة من وفاة أو أذى جسماني ، بل يجب أيضاً أن يكون ببن هذين العنصرين : الخطأ،والضرر الحاصل،رابطة سببية . ومن الواضح أن البحث في توافر السببية يفترض أولاً إثبات الخطأ. فاذا لم يثبت فلا حاجة لبحث هذا الاعمى ، بل يتعين الحكم بالبراءة لانعدام ركن من أركان الجريمة . أما إذا ثبت الخطأ فهو وحده لايكفى ، إذ لا ُ بدُّ من إثبات أن هذا الخطأ كان السبب في حصول الضرر . ولكن المحاكم كثيراً ماتتجاهل هذه القواعد الائساسية في توافر السببية . فأحياناً ينعدم الخطأ ، وَ يَقضَى بِالبراءة لانعدام السببية ' وهذا مالاخطر فيه ، لا ُّنه في الحالين ينعدم أحد أركان الجريمة و تتعين البراءة ، وإن كان الأُصوب أن تؤسس البراءة على انعدام الخطأ . ولكن الخطر كل الخطر في أن بعض المحاكم تكتني في الادانة بمجرد ثبوت الخطام . ومن الواضح أن الخطأ وحده ــ مهما كان جسيماً وظاهراً ومعترفاً به ــ لايكـنى لقيام السببية ، بل يجب أن يثبت ان هذا الخطأ بالذات هو الذي نشأت عنه الوفاة أو نجم عنه الايذاء . فقيادة السيارة بلا رخصة مثلاً أو بسرعة،أو على يسار الطريق : كلها أفعال خاطئة لمخالفتهاأ نظمةالسير، ولكنها وحدها لاتكنى \_ بفرض ثبوتها \_ لقيام المسؤولية ، إذ لابد من أن يثبت أنها كانت السبب في الحادث ، فقد يثبت أن الحادث وقع مفاجأة بحيث ما كان يمكن تفاديه ، أو أن الذي تسبب فيه هو المجني عليه وحده ، أو هو

<sup>(</sup>١) انظر ماكتبناه آنفا في هذا الموضوع في الصفحات ٢٠٧ - ٢٦٠ .

الغير وحده ، فلا يكون نمة أية علاقة بين خطا المتهم ' وموت المجني عليه أو إيذائه ، وبالتالي تنبت ( تنقطع ) را بطة السببية وتنتني المسؤولية . وقد نقضت محكمة النقض المصرية حكماً قضت فيه محكمة الموضوع بالادانة على سائق سيارة نقل ( شحن ) لمجرد أنه خالف لأئحة ( نظام ) السير بأن حمل ركابا في سيارته ' وقد توفي أحدهم بنتيجة حادثة وقعت لسيارة النقل هذه ، وذلك دون أن تبين المحكمة الصلة بين هذا الخطأ ( حمل الركاب ) والحادثة التي وقعت وكذلك يكون حكم الادانة معيباً إذا لم يرد على دفاع المتهم الذي تذرّع بانتفاء الخطأ ، وبالقوة القاهرة ، إذ دفعت سيارته سيارة أخرى صدمته على غرة صدمة قوية من خلفه مما ينفي عنه كل مسؤولية .

ومن المسلم به أنه يكني لقيام رابطة السببية أن يكون الضرر مسبباً عن خطا الفاعل، ولو كان عمة عوامل أخرى من شأنها أن تساعد على حدوثه، مادامت النتيجة الجرمية الضارة لم يكن من الممكن تصور حدوثها لولا وقوع ذلك الخطأ. وهذه القاعدة جاءت صريحة واضحة في صلب المادة ٢٠٣ من قانون العقوبات السوري. على أنه إذا لم ينشأ الموت أو الايذاء عن خطأ الفاعل وحده، وإنما جاء نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل، وكانت مستقلة عن سلوكه الخاطئ، فيمكن عندئذ تخفيض العقوبة المقررة بالمقدار المبين في المادة ١٩٩ من قانون العقوبات الع

وليس ُ يشترط أن يكون خطأ الجاني هو السبب المباشر للنتيجة الجرمية

<sup>(</sup>١) 'عد" ـ إذا شنت ـ الى ماقلناه في هذا الصدد في الصفحة ٢٥٦ وما بعدها من هذا المكتاب . وقارن أحكام المادتين ٣٠٣ و ٤٥٥ من قانون العقوبات السوري .

الضارة، ولذلك يسأل عن الوفاة من تسبب بخطاء في جرح المجني عليه إذا مات هذا الاخير أثناء عملية جراحية ، كان من المفيد إجراؤها لتقليل العجزالنانج عن الجرح في وظيفة العضو المصاب . وكذلك لا يشترط أن يكون الشخص المسؤول هو الذي أحدث القتل أو الايذاء بنفسه ، بل يكفي أن يكون هو المتسبب فيه بخطئه ، وإن حصل القتل أو الايذاء بفعل غيره ، أي سواء أكان للفعل الذي صدر منه — منطوياً على خطا ب صلة مادية بالنتيجة التي حصلت أم لم تكن له بها هذه الصلة . فيعد مرتكباً لجريمة القتل خطأ من أيسلم إلى ولده الصغير الذي يبلغ العاشرة من عمره عجلاً اعتاد على النطح ، ليقوده ، فنطح شخصاً وقتله ، مها كان لهذا الصغير اعتياد على قيادته ، لانه ليقوده ، فنطح شخصاً وقتله ، مها كان لهذا الصغير اعتياد على قيادته ، لانه ليقوده سنه لايقوى على كبحه في حال هياجه (۱) .

وغني عن البيان أن مضي مدة من الزمن — مها طالت — بين الحادثة والوفاة لاينني المسؤولية عن متهم متى كان من النابت أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة الاصابة الواقعة من هذا المتهم.

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه إذا كان الحكم قد أسس إدانة المتهم على تسببه في الحادث بخطئه في قيادة سيارة إذ أسرع بها إسراعاً زائداً ولم يعمد إلى النهدئة أو الوقوف لما شاهد الفتاة أمامه ، بل اندفع بالسيارة بقوة ، فصدم أحد المجني عليهم ، ثم عاد بالسيارة بنفس السرعة الى اليمين ، فاختل وازنها وانقلبت على الأرض بعد أن سقط بعض ركابها وأصيبوا — فهذا الذي أثبته الحكم فيه مايدل على أن المتهم قد أخطأ في قيادة السيارة ، وأنه لولاخطؤه لما

<sup>(</sup>١) وقد سبق أن أوضعنا ذلك في الصفحة ٣٦ – ٣٧٧ من كتابنا هذا .

وقع الحادث ، وإذن فلا يكون ثمة محل لما يثيره من أن الاسراع الذي أثبت. عليه الحكم ليس هو السبب المباشر للحادث .

وحكمت محكمة النقض المصرية أيضاً بأنه إذا كان الالتهاب الذي سبب الوفاة قد نتج عن الاصابة التي أحدثها المنهم بالمجني عليه ، فان مساءلة المنهم عن الوفاة واجبة ، ولا يرفع مسؤوليته أن المجني عليه أو ذويه رفضوا أن تبترساقه، وان هذا البتر كان يحتمل معه نجاته ، إذ لا يجوز للمنهم \_ وهو المحدث للاصابة \_ أن يتذرع بإحجام المجني عليه عن تحمل بتر ساقه ، وهي عملية جراحية عظيمة الخطر ، فضلاً عما تسببه من الآلام المبرحة (١) .

ونختتم بذلك تحليل الاركان والعناصر المشتركة وإيضاح الاحكام العامة التي تخضع لها جميع جرائم القتل والايذاء غير المقصود بن ، و ننتقل من بعدها ، في الفصل الثاني والاخير ، إلى بيان العقوبات المقررة قانوناً على مقترفيها، والاشارة إلى البيانات التي يجب ذكرها في أحكام الادانة فيها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ذكرنا هذا القرار وأمثاله في الصفحة ٨٥٢ وما بعدها ' فليرجع إليها من يشاء .

# الفصالاتاني

# العقو بات وبيانات الا<sup>و</sup>حكام في

# جرائم القتل والايذاء غيرا لمقصودين

تمرير: نتناول في هذا الفصل تحليل أمرين اثنين: الأمر الأول هو بيان المعقوبات المقررة قانوناً لجرائم القتل والايذاء غير المقصودكين، والأمر الثاني هو تفصيل البيانات التي ينبغي ذكرها في أحكام الادانة التي تصدر في جرائم القتل والايذاء غير المقصودين.

اور ً – العقوبات المقررة لجرائم القتل والايذاء غير المقصود َن

عَمْو بِمُ الفَتْلَ عَبِرِ المُقْصُودِ : أُوضِحنا كيف خص الشارع الجزائي السوري جريمة القتل خطأ ، ويدعوها : « القتل عن غير قصد » ، بأحكام المادة ٥٥٠ من قانون العقوبات ، ونصها مايلي :

« من سبّب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الانظمة عوقب بالحبس من سنة أشهر إلى ثلاث سنوات ». وهكذا تتراوح العقو بة الجنحية التي فرضه القانون على القاتل خطأ بين السنة الاشهر والثلاث السنوات.

ظروف الفشمير: ويبدو أن بعض التشريعات الجزائية الحديثة تميل إلى الشدة في المعاقبة على اقتراف القتل والايذاء بسبب الاهال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الانظمة أو القوانين . فقد فرض قانون العقوبات الايطالي مثلاً عقوبة السجن من ستة أشهر إلى خس سنين من أجل القتل غير المقصود ،فاذا تعدد القتلي ، أو ُقتل وأُصيب معه آخرون ، شددت العقوبة على القاتل حتى تبلغ مدتها أثنتي عشرة سنة. ولكن الشارع الجزائي السوري لم ينهج هـذا النهج، فلم يعتبر تعدد المجني عليهم والمصابين في جريمة القتل غير المقصود ظرفاً يوجب تشديد العقوبة المقررة في المادة ٥٥٠ السالف بيانها . بل هو لم يعين أيّ ظرف آخر يغلظ بمقتضاه تلك العقوبة إلا في حالة واحـــدة نصت علمها المادة ٥٥٣ . ويتلخص هذا الظرف المشدد الوحيد للعقوبة المقررة لجريمة القتل غير المقصود في أنه اذا كان القاتل خطأ هو سائق مركبة ، ولم يقف من فوره ، أو لم يُعنُّ بالمجنى عليه ، أو حاول التملص من التبعة بالهرب ، فيجب ، في هذه الحالة فقط ، أن ُتشدد العقوبة المعينة للقتل الخطأ 'وان مزاد عليهامقدار نصفها ، بحيث تغدو مدة الحبس فها من تسعة أشهو الى أربع سنوات ونصف الشنة . ولم يورد الشارع الجزائي السوري أي ظرف آخر من ظروف التشديد. وهذا الظرف المشدد الوحيد المنصوص عليه في المادة ٥٥٣ لا يقتصر على تغليظ عقوبة القتل غير المقصود وحدها ، ولكنه يوجب أيضاً تشديد

عقوبات الايذاء غير المقصود الواردة في المادة ٥٥١ من. قانون العقوبات ، كما سنرى .

عقو بات الديزاء غير المقصود: أما جرائم الضرب والجرح والايذاء خطأً فقد حد د الشارع الجزائي عقوباتها في صلب المادة ٥٥١ من قانون العقوبات على الوجه التالي:

الحرم إلا إيذاء كالذي نصت عليه المواد
 الد ١٥٤ الى الـ ٥٤٤ كان العقاب من شهوين الى سنة .

« ۲ - يعاقب على كل ايذاء آخر غير مقصود بالحبس ستة اشهو على الاكثر او بغرامة لانتجاوز المائة ليرة.

« ٣ — وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الايذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام ،ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادتين ٥٤٠ و ٥٤١ ».

ويتضح من تدقيق أحكام المادة ٥٥١ أن الشارع الجزائي حدد لجرائم الايذاء المختلفة والمرتكبة من غير قصد عقوبتين اثنتين:

العقوبة الاولى : وتتراوح بين الشهرين والسنة حبساً ، وتطبق في الحالات الثالث الثالمة :

الحالة الاولى: اذا أفضى الخطأ: أي الاهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الانظمة الى تعطيل المجني عليه عن العمل مدة تتجاوز العشرين يوماً.

الحالة الثانية : اذا أدى الخطأ الى قطع ، أو استثصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو الى تعطيلها ، أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل ، أو تسبب في

احداث تشويه جسيم أو أية عاهة اخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة . الحالة الثالثة : اذا نجم عن الخطأ اجهاض حامل.

أما العقوبة الثانية وتتراوح بين العشرة الايام والستة الاشهو حبساً أو بين العشر ليرات والمائة ليرة غرامة ، فتطبق في جميع الحالات التي يفضي الايذاء غير المقصود فيها الى تعطيل المجني عليه مدة لاتتجاوز العشرين يوماً . فاذا كانت الاصابة المقترفة خطأ قد نجم عنها ضرر كالضرر المنو «به في المادتين عده المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة ٥٥١ الآنفة الذكر .

أما الحالات الثلاث التي تستوجب فرض العقوبة الأولى، فلا تعلق الملاحقة فيهاو لا تتوقف اقامة الدعوى العامة على شكوى المجني عليه، وليس لتنازله أي أثر قانوني على مجرى الدعوى العامة أو سير المحاكمة أو العقوبة المقررة قانوناً.

وأما إذا لم ينشأ عن الايذاء غير المقصود تعطيلٌ عن العمل يتجاوز العشرة الأيام، فإن الملاحقة تغدو معلقة على شكوى المجني عليه، ويكون لصفح المجني عليه خلال المحاكمة، أو بعد المحاكمة والحسكم، المفاعيل المنصوص عليها في المادتين ١٥٦ المعدَّلة و ١٥٧ من قانون العقوبات. وقد ذكرنا هذه المفاعيل حينا شرحنا أحكام المادة ٥٤٠ (١)، وما قلناه في صدد هذه المادة هناك يصح قوله هنا سواء بسواء.

وإذا كانت مدة التعطيل الناجم عن الايذاء خطأ تزيد على العشرة الايام ولا تتجاوز العشرين ، فلا تتوقف الملاحقة على شكوى المجني عليه ولكنماإذا

<sup>(</sup>١) عد " الى الصفحة . . . وما بعدها من كتابنا هذا .

تنازل المصاب عن حقه ، خفضت العقوبة الى النصف . وهـذا المفعول لتنازل المجني عليه هو المفعول ذاته لتنازله لو أن الايذاء كان مقصوداً ولم يكن نتيجة خطأ ، كما يتضح ذلكمن نص المادة ٥٤١ السالف شرحها من قانون العقوبات .

ويجدر بنا أن نشير الى أن الشارع الجزائي الذي عدل أحكام المواد ٥٤٠ موجب المرسوم التشريعي ذي الرقم ٨٥ المؤرخ في ٢٨\_٩٥٣\_٩٥٣، فحذف كلمة «مرمض» ، واقتصر على عبارة «تعطيل عن العمل»، قد ذهل عن أن يفعل ذلك في الفقرة ٣ من المادة ٥٠١ ، فلم يطرأ عليها أي تعديل من هذا القبيل ، وظل «التعطيل عن العمل » مقترناً فيها به « المرض » ولم يكن هذا الاختلاف الواقع بين نص المادة ٥٠١ والمواد ٥٤٠\_٥٤ من هذه الناحية إلا وليد سهو.

ظروف الفشميم: لم يُعنَ الشارع الجزائي بإيراد ظروف مشددة للمقوبات التي نص عليها في المادة ٥٥١ ، وحددها لجرائم الايذاء المقترفة خطأ ، وانما قصر تغليظ هذه العقوبات \_ كما فعل بعقوبة القتل خطأ \_ على حالة واحدة هي الحالة المشار اليها في الماد تين ٥٥٠ و٥٥٠ من قانون العقوبات .

نصى المادة ٥٥٢ ومفارنها بأمكام قانون السير: ونحن نثبت هنانص المادة ٥٥٧ ، وقد جاء فها ما يلى :

« كل سائق مركبة تسبب بحادث ، ولو مادي ، ولم يقف من فوره ، أو لم يعن بالحبني عليه ، أو حاول التملص من التبعة بالهرب ، يعاقب بالحبس التكديري وبغرامة لا تتجاوز الحسين ليرة » .

<sup>(</sup>١) راجع الصفحة ٥١٥ من هذا الكتاب.

ويبدو أن الشارع الجزائي السوري اعتبر هذه الجريمة في عداد جرائم الايذاء غير المقصود (١) ، ولم يخل من مثل هذا النص قانون السيرذو الرقم ١٩٥١ الصادر في ٢٦ ــ ٩ ــ ١٩٥٧ . فقد عددت المادة ١٠٠٧ منه واجبات السائق ، فأوجبت ـ فيا أوجبت ـ على كل سائق مركبة «التوقف عن السير إذا سببت مركبته حادثاً فنشأ عنه ضرر لشخص ما ، والعناية بأمر هذا الشخص ، وتأمين نقله الى أقرب محل مكن إسعافه فيه » . وجاءت المادة ١٤٤ من قانون السير ذاته ، فعاقبت بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشر ليرات الى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من « لم يوقف مركبته إذا سببت ضرراً لشخص باحدى هاتين العقوبتين كل من « لم يوقف مركبته إذا سببت ضرراً لشخص أثناء سيرها . وتضاعف هذه العقوبة اذا ترك ضحيته المحتاجة للاسعاف دون أن يقدم لها ما تحتاجه من عناية » .

ومن الواضح أن العقوبة الواردة في المادة ١٤٤ من قانون السير هي أشدّ من العقوبة المقررة بمقتضى المادة ٥٥٢ من قانون العقوبات من أجل الفعل ذاته، ولا جدال في أن العقوبة الواجبة التطبيق هي العقوبة الأشد عملاً بحكم المادة ١٤٦ من قانون السير الآنف ذكره.

وتفرض العقوبة على سائق المركبة لمجرد وقوع الحادث مادياً ، وامتناعه عن الوقوف ، او عن العناية بالمجني عليه ، او محاولته الهرب للتملص من التبعة، وليس يُشترط لقيام هذه الجريمة أن يكون الحادث ناشئاً عن خطإ السائق أو أن يكون قد نجم عنه موت إنسان او إيذاؤه جسدياً .

نصى المارة ٥٥٣ : أما إذا أفضى وقوع الحادث الى قتل ِ خطأ او إيداء

<sup>(</sup>١) اقرأ مافلناه في صدد المادة ٢ ه ه في الصفحة ٢ ٩ ١ وما بعدها من كتابنا هذا .

خطأ ، ولم يقف سائق المركبة الذي ساهم بخطئه في إيقاع الحادث ، أو لم يعن بالمجني عليه ، أو حاول الهرب عملها من التبعة ، فان مسؤوليته في القتل الخطأ أو في الايذاء الخطأ تستغرق عندئذ مسؤوليته عن الجريمة الواردة في المادة ٥٠٥ السالف بيانها ، بحيث تفقد هذه الجريمة الأخيرة استقلالها ، وتنقلب الى مجرد ظرف مشدد يوجب تغليظ العقوبة المنصوص عليها في المادة ٥٠٥ في حال حصول الموت ، كما يوجب تغليظ العقوبات المبينة في المادة ٥٥١ في حال حدوث الايذاء أما مدى التشديد في الحالتين فهو \_ كما رأينا \_ أن يزاد على هذه العقوبات المقورة لجرائم القتل والايذاء خطأ مقدار نصفها . وقد قضت بذلك أحكام المادة ٥٥١ و ١٥٥ نصفها ونصها ما يلي : « يزاد على العقوبات المذكورة في المادتين ٥٥٠ و ٥٥١ نصفها إذا اقترف المجرم أحد الأفعال الواردة السابقة » .

وعلى هذا ، فلا سبيل إلى تشديد عقوبة القتل غير المقصود ، أو تغليظ عقوبات جرائم الايذاء غير المقصود بالمقدار المحدّد في صلب المادة ٢٥٥ إلا اذا توافر في الحادث الواقع الشرطان التاليان :

أولاً : أن يكون سائق المركبة مسؤولاً ، بخطئه الذي ساهم فيه في وقوع الحادث، عن جرعة القتل او الايذاء غير المقصودة الناجمة عن ذلك الحادث.

ثانياً: أن يكون سائق المركبة قد سلك فور وقوع الحادث أحد المسالك الثلاثة المنصوص عليها في المادة ٥٥٣ ، فلم يقف من فوره ، أو لم يسعف المجني عليه ، أو أن حاول الهرب ليتخلص من المسؤولية المترتبة عليه من جراء حصول الواقعة .

فاذا توافر هذان الشرطان وجبت \_ كما يبدو من صياغة النص \_ زيادة \_ ٢٥٧ \_ العقوبات المقررة للقتل والايذاء غير المقصودَ بن يمقدار نصفها .

ظرف النخصف الفانوني الوارد في نص المادة 300: الفنل والا بذاء الناجمان عن تعدد الاسباب: إذا كان الشارع الجزائي قد اتخذ من حكم المادة ٥٥٥ ما يوجب تشديد العقوبات المقررة في المادتين ٥٥٠ و ٥٥١ جرائم القتل والا يذاء غير المقصودين، فانه قد أحدث في صلب المادة ٥٥٥ ظرفاً قانونياً بوجب تخفيض جميع العقوبات المقررة لجرائم القتل والا يذاء سواء أكانامقصودين أم غير مقصودين . وتعتبر أحكام المادة ٥٥٥ تتمة ضرورية لاغني عنها ولابد منها لأحكام علاقة السببية التي أرسى الشارع الجزائي قواعدها في صلب المادة ٢٠٢ من قانون العقوبات (١) . وقد نصت المادة ٥٥٥ على ما يلي : « إذا كان الموت والا يذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جملها الفاعل ، وكانت مستقلة عن فعله ، أمكن تخفيص العقوبة بالمقدار المبين في المادة ١٩٥٥ على .

وُ يُشترط لنطبيق حكم المادة ٤٥٥ توافر الأمور التالية :

أولاً: أن يكون أمة جرم قتل أو إيذاء قائم ومتوافر الأركان ، ويستوي فيه أن يكون مقصوداً أم غير مقصود.

ثانياً: أن تكون النتيجة الجرمية الحاصلة وليدة أسباب متعددة تضافرت مع فعل الجاني أو المتناعه فأسهمت في إحداث الموت ، أو المساس بالصحة أو السلامة البدنية. ويستوي في هذه الأسباب المتعددة المنضمة أن تكون سابقية

<sup>(</sup>١) عَــْد الى ما ذكرناه في هذا الصدد حول شرح قواعد السبية في التشريع الجزائمي السوري في الصفحات ٢٥٧ – ٢٦ من هذا الكتاب .

لفعل الجاني او امتناعه ، أو معاصرة له ، او لاحقة به . وإذا كانت هذه الأسباب المنضمة لاحقة ، فيشترط ألا تكون مستقلة وكافية بذاتها لإحداث النتيجة الجرمية الحاصلة . فاذا كانت كذلك انقطعت علاقة السببية بين فعل الجاني أو امتناعه ، وبين الوفاة أو الاصابة الواقعة ، وانتفت مسؤوليته إطلاقاً عن جرم القتل أو الايذاء المقترف . ولئن ورد لفظ « الأسباب » بصيغة الجميع ، فلا خلاف في أن سبباً واحداً منضماً يكفي وجوده للتخفيض إذا توافرت فيهسائر الشروط الاخرى .

ثالثاً أن تكون هذه الأسباب المتعددة المتضمنة مستقلة عن فعل الجاني أو امتناعه ، وأن يكون غير عالم بوجودها . أما إذا كان الجاني لا يجهل هذه الأسباب ، أو كانت ناشئة عن فعله أو امتناعه ، ولم تكن مستقلة عنها ، فلا سبيل لتخفيض العقوبة عنه عقتضى المادة ٥٥٥ السالف ذكرها .

ومتى توافرت هذه الشروط الثلاثة جاز لمحكة الموضوع الناظرة في الدعوى الجزائية أن تقضي بتخفيض العقوبات المقررة لجرائم القتل أو الايذاء، مقصود بن كانا أم غير مقصود بن ، بالمقدار الذي تحدده المادة ١٩٩ من النواد التي تعين مقادير العقوبات الجائز فرضها في حالات الشروع البسيط أي في حالات الجرائم الموقوفة . وتبيح المادة ١٩٩ تخفيض العقوبات المؤقتة من النصف الى الثلثين .

والخلاصة : إذا وقعت جريمة قتل غير مقصود ، وتوافرت شروط تطبيق المادة ٥٥٤ الآنف بياتها ، فانه يجوز حينتذ تخفيض عقوبة القتل الخطأ المقررة عوجب المادة ٥٥٠ من النصف الى الثلثين ، والاكتفاء بفرض ثلث العقوبة

حتى نصفها على القاتل خطأ ". والأمركذلك إذا كانت الواقعة الاجرامية هي الايذاء غير المقصود ، فانه يمكن تخفيض العقوبات المقررة بمقتضى المادة ٥٥١ من النصف الى الثلثين ، والاكتفاء بفرض ثلثها حتى نصفها على مرتكب جريمة الايذاء خطأ "، اذا توافرت شروط تطبيق المادة ٥٥٤ السالف ذكرها.

# ثانياً \_ يبانات أحكام الإدانة في جرائم القتل و الإيذاء غير المقصود ين

القتل والايذاء غير المقصود بيجب أن يستفاد من عبارات حكم الادانة في جرائم القتل والايذاء غير المقصود بن مايفيد قيام هذه النتيجة صراحة أو دلالة . ولذا تقضي في مصر بأنه اذا لم يشر الحكم الى الكشف الطبي على المجني عليها ، ولم يعن بوصف الاصابة او الاصابات التي حدثت ، وأثرها ، وعلاقتها بالوفاة ، فانه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه (۱) .

٣ - بيان الخطأ: وإذا صح للقاضي المدني في حالات المسؤولية المفترضة أن يحكم بالتعويض مستنداً إلى أن المدعى عليه لم يستطع نفي الخطأ، فهذا غير جائز في المسائل الجزائية، إذ إن الخطأ هو الركن المعنوي في الجريمة غير المقصودة، وعلى القاضي أن يتحقق من قيامه وأن يبينه في حكمه، وإلا كان معيباً. ولا

<sup>(</sup>١) انظر نقض ٢١ -- ٤ -- ٣٥ ٩١ في مجموعة أحكام النقض س ؛ رقم ٢٠٠ ص ؛ ٢٠؛ ونقض ٢٠ -- ١٠ -- ٣٥ ٩١ في المجموعة ذاتها س ٥ رقم ١٦ ص ٧٠ ٠

يكني في بيان الخطأ القول بأن المتهم بسبب إهماله أو قلة احترازه أو مخالفته الانظمة تسبب في الاصابة أو الوفاة ، وإنما يجب ان 'يُعنى الحكم ببيان كيفية الاهال او قلة الاحتراز او نص النظام الذي خالفه المحكوم عليه ؛ إذ لا مجوز أن تترتب المسؤولية الجزائية على ألفاظ عامة مبهمة . ولا مناصمن بيانصورة الخطأ الصادر من الجاني بيانًا كافياً وافياً ، لأن إغفال هذا البيان يحول دون إمكان قيام محكمة النقض يمارسة مهمتها في مراقبة صحة تطبيق القانون. فلا يكني قول الحكم مثلاً بأن المنهم أخطأ إذ استرسل فيالسير بسيارته حتى صدم المجنى عليه أثناء عبوره الطريق، لأنه لم يبين كيف كان في مكنة المتهم في الظروف التي ذكر ناها ان يتمهل بحيث يتفادى الحادث ، وُ يَعد ّ أيضاً قاصراً عن إثبات الخطام في حق المنهم قول ُ الحـكم : ﴿ إِنَّهُ مَرْتُ سَيَارَةُ النَّقُلُ مُحْلَّةً اقفاصاً بسرعة ، وبعد مرورها تبين أنها صدمت المصاب ، ، او قوله بأن المنهم أهمل في رؤية المجني عليه مما نجم عنه مرور عجلة سيارته الامامية على جسمه ، وذلك دون أن يبين واقعة الدعوى بما يوضح كيف وقعت وأين كان المجنى ّ عليه من السيارة حين مرت عليه عجلها ، وهل كان يمكن لسائق السيارةرؤيته حتى يدان باهاله في ذلك . وكذلك يعتبر حكم الادانة قاصراً وجديراً بالنقض اذا اكتنى بأن قال: « إن الطبيب المتهم قد تسبب في إماتة مريضه خطأً "بأن أجرى له جراحة أودت بحياته ، ويتجلى قصور هـذا الحكم في أنه لم يبين نوع هذا الجراحة ولا مكانها من جسم المجني عليه ، ولا كنه الاهال أو عدم الاحتياط الذي ارتكبه الطبيب المتهم أثناء إجرائها. وأخيراً لايكني لصحة حكم الادانة اقتصاره على ذكر أن المتهم أجرى عملية ختان أودت بالمجني عليه

لأنه لم يبين ماهو الاهال الذي حصل من المنهم، وكان سبباً فيا أصاب المجني عليه مما أودى بحياته، بل إن الحكم لم يذكر انه أهمل فعلاً، مع أن هذا الاهال أو ما جرى مجراه أساس المسؤولية الجزائية، وبيانه في الحكم أمر لامناص منه.

ومنى أثبت قاضي الموضوع توفر الخطأ ، فانه يكون قد فصل في نقطة موضوعية لارقابة لمحكمة النقض عليه فيها ، مالم يكن استنتاجه مجافياً للمنطق أو مخالفاً لتعريف الخطأ الذي يُستد به في المسائل الجزائية والمدنية.

" - بيان رابطة السببية : ومن الامور الجوهرية دائماً بيان رابطة السببية بين نشاط الجاني والنتيجة الجرمية الحاصلة التي يعاقب القانون على إحدائها. وكثيراً ما يكون القصور في بيان هذه الصلة الواجبة الوجود بين خطا الجاني من إهال أو قلة احتراز او مخالفة للأنظمة او القوانين ، وبين وفاة المجني عليه أو اصابته سبباً لنقض الحكم في هذا النوع من الجرائم . وبناء عليه قضت محكمة النقض المصرية بأنه اذا استعمل شخص سيارة نقل (شحن) لركوب أشخاص من بينهم المجني عليه ، وجاء حكم الادانة مقتصراً على مجرد بيان هذا الخطأ كان من بينهم المجني عليه ، وجاء حكم الادانة مقتصراً على مجرد بيان هذا الخطأ كان خطأ بصورة ما حتى يكون مسؤولاً جزائياً عن كل حادث يقع لاحد ركاب خطأ بصورة ما حتى يكون مسؤولاً جزائياً عن كل حادث يقع لاحد ركاب السيارة ، بل لا بد من أن يكون بين ذلك الخطأ والوفاة رابطة سببية وحكمت أيضاً محكمة النقض المصرية بأن جريمة القتل الخطأ حسما هي معرفة في صلب نص القانون \_ تقتضي لادانة المتهم بها ان يبين الحكم الخطأ الذي وقع بحيث ورابطة السببية بين هذا الخطأ المرتكب وبين الفعل الضار الذي وقع محيث

لا يُتصرور وقوع الضرر الا نتيجة لذلك الخطأ . فاذا كان مؤدى كل ماذكره الحكم في تبرير ادانة المتهم في جريمة القتل الخطأ هو أنه قد أنحرف بالسيارة التي كان يقودها فصدمت المجني عليه الذي كان سائراً في الطريق فتسبب عن ذلك وفاته ، فهذا الحكم لا يكون قد عني باستظهار الخطأ الذي ارتكبه المتهم ولا علاقة هذا الخطأ بوفاة المجني عليه ، فيكون لذلك قاصراً ومعيباً .

وإذا قضت المحكمة بالبراءة لانعدام رابطة السببية بين خطأ المتهم وحدوث النتيجة الجرمية الضارة ، فيجب على هذه المحكمة ان تبين في صلب قرار البراءة كيف يمكن تصور و قوع الحادث بدون الخطأ الذي ارتكبه المتهم.

على المخرورة الرد على الدفاع: وإذا تذرّع الدفاع عن المنهم في جريمة إيذاء خطأ بانعدام رابطة السببية بين ماوقع منه وإصابة الحجني عليه، فانه يجب على المحكة \_ إذا لم تر الاخذ بهذا الدفاع \_ ان تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده، وإلا كان الحكم قاصراً (١).

وإذا تمسك الدفاع عن المتهم بجريمة إيذاء عن غير قصد بأن المجني عليه قد انحرف بالدراجة التي يركبها الى مؤخر العجلة الخلفية للسيارة التي كان يقودها، وأن اصابة المجني عليه حصلت من الجهة الخلفية مما يدل على أنها نشأت من فعل المصاب نفسه لا من فعل السائق ، وكانت المعاينة مؤيدة اذلك ، فان إغفال الرد على هذا الدفع الجوهري في الحكم القاضي بادانة المتهم يجعل ذلك الحكم معيباً ومستوجب النقض (٢).

<sup>(</sup>١) لقض مصري ١٠ـ١١ـ٣١ ع١٩ في مجموعة القواعد القالونية : ج٦ رقم ٨: ٢ ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) تقض مصري ٨٠ - ١٠ - ١٩٣٧ في مجموعةالقواعدالقانونية :ج٤رةم ١٠٠٠ ص ١٨٠.

وإذا تدرّع المتهم بجريمة قتل خطأ أمام المحكمة بأن المحقق حين انتقل الى مكان الحادث وجد شظايا الزجاج متناثرة في منتصف الطريق ، مما يدل على العربة التي صدمت المجني عليه قد تهشم زجاجها ،وانه لما ضبطت سيارته على أثر ذلك، تبين انزجاجها سليم لا كسر فيه ، مما يباعد بينها وبين الحادث ، فدانته المحكمة دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه ، فان حكمها يكون معيباً ، إذ إنه دفاع جوهري قد يبنى عليه \_ لو صح \_ تغيير وجه الرأي في الدعوى (١٠) واذا دفع المتهم التهمة عن نفسه بأنه كان يقود سيارته بالسرعة القاونية ، وأن النور الخلني لسيارة المجنى عليه كان محجوباً بطبقة من فعل المطر و الوحل، وكان تقرير المهندس الفني قد اشتمل على ما يفيد صحة هذا الدفاع ، ومع ذلك قضت المحكمة بادانة المتهم دون أن تتعرض لهذا الدفاع الجوهري، فان حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه (٢) .

ونختتم بذلك شرح جرائم القتل والايذاء المرتكبة خطأ أو دون قصد، وننهي به هذا الجزء من الاجزاء التي وضعناها في شرح القسم الخاص من قانون العقوبات السوري. وقد آثرنا أن نقتصر في هذا الجزء على بيان أحكام الجرائم الواقعة على حياة الانسان وسلامته ، مرجئين الخوض في أحكام الجرائم الواقعة على الحرية والشرف ، بغية إصدارها في جزء مستقل يؤلف حلقة في سلسلة مجموع الشروح التي أعددناها في التشريع الجزائي ، والله من وراء القصد.

<sup>(</sup>١) نقض مصري ٢٤-١٢-١٥ ١٩ في مجموعة احكام النقض : ٣١٧ ص ١٣١ ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٧) نقض مصري ٧٥ ـ ١٧ ـ ١٩٥١ في مجموعة احكام النقض: سر ٣ رقم ٩ ٧ م ٣ ٣٣.

# ثبت المصادر

المصادر التي نتبتها هنا ليس تعدادها على سبيل الحصر ، فقد ورد في صلب الكتاب ، وتخلل أبوابه وفصوله وأبجائه اسماء كثيرة لمراجع اخرى اعتمدناها في معالجة مواضيع معينة وحل مشكلات تفصيلية دقيقة تثيرها جرائم الدم، فليعد اليها من يشاء، ولنقتصر نحن هنا على تدوين المواجع العامة الهامة:

### أولاً \_ المصادر في اللغة العربية:

#### آ ــ المؤلفات :

- ١ = أحمد أمين: شرح قانون العقوبات الأهلي، القامرة ، ١٩٧٤.
- ٧ أحمد صفوت : شرح القانون الجنائي ، القسم العام، ١٩٣٧ .
- السعيد مصطفى السعيد: الاحكام العامة في قانون العقوبات ، القاهرة ،
   الطبعة الثالثة ، ١٩٥٧.
- ٤ جندي عبد الملك : الموسوعة الجنائية ، ٥ أجزاء ، القياهرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٤٨ .
- حسن محمد أبو السعود: قانون العقوبات المصري ، القسم الخاص، الجزء الأول في الجرائم الماسة بسلامة الجسم والسرقة والنصب ، الاسكندرية ، ١٩٥١.
- ٦ ومسيس بهنام: القسم الحاص في قانونالعقوبات الاسكندرية ١٩٥٨.
- رؤوف عبيد: جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال في القانون
   المصري ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ١٩٥٨.

- ٨ رؤوف عبيد: ضو ابط تسبيب الاحكام الجنائية في القانون المصري ،
   القاهرة ، ١٩٥٦.
  - ووف عبيد: السببية في القانون الجنائي ، القاهرة ، ١٩٥٩ .
  - .١ سلمان بيات : القضاء الجنائي العراقي ٢٠ أجزاء ، بغداد ، ١٩٤٧ ١٩٤٥ .
  - 11 عبد العزيز محمد : شرح قانون العقوبات القسم العام القاهرة ١٩٤٣ .
- ١٢ \_ عبد الهادي الجندى : التعليقات الجديدة على قانون العقوبات الاهملي ، القاهرة ، ١٩٢٣ .
- ١٧ عبد الوهاب حومد: الحقوق الجزائية العامة ، دمشق ، الطبعة الخامسة ، ١٩٥٩.
- الطبعة الثانية ، مبادىء القانون الجنائي ، الجزء الاول ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٥٠.
- ١٥ ــ على أحمد راشد: موجز القانون الجنائي، القاهرة، الطبعة الرابعة ١٩٥٧٠.
  - ١٦ على بدوى : الاحكام العامة في القانون الجنائي، القاهرة، ١٩٣٨ .
    - ١٧ على زكي العرابي: القضاء الجنائي ، القاهرة ، ١٩٣٦ .
- ١٨ محمد كامل موسي والسعيد مصطفى السعيد: شرح قانو ن العقوبات المصري الجديد ، الجزء الاول، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ١٩٤٦.
  - ١٩٤٨ محمد مصطفى القالمي : في المسؤولية الجنائية القاهرة ١٩٤٨ .
- ٢٠ محمود ابراهيم اسماعيل: شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات؛ القاهرة؛
   الطبعة الثانية ، ١٩٥٩.
- ٢١ محمود ابراهيم اسماعيل: شرح قانو نالعقو بات المصري في جرائم الاعتداء
   على الاشخاص وجرائم التزوير؛ القاهرة؛ الطبعة الثالثة؛ ١٩٥٠.
- ٢٧ محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات ، القسم العام، القاهرة ،
   الطبعة الخامسة ، ١٩٦٠ ١٩٦١.

- ٣٧ محمود محمود مصطفى : شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص، القاهرة، الطبعة الرابعة ، ١٩٥٦ .
- ٢٤ محمود نجيب حسني: دروس في قانون العقوبات ، القسم العام ،
   القاهرة ، ١٩٥٥.
- ٢٥ مجمود نجيب حسني: دروس في قانون العقوبات ، القسم الخاص ، القاهرة ، ١٩٥٧
- ٢٥ مكرر محمود نجيب حسني: المساهمة الجنائية في التشريعات العربية.
   معهد الدراسات العربية العالية ، القاهرة ، ١٩٣٠ ١٩٣١.
- ٢٦ محمد الفاضل: الجرائم الواقعة على أمن الدولة ٢٠ ٧ص، دمشق، ١٩٥٨.
- ٧٧ محمد الفاضل: الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الاول، ٦٩٣٠ ص، دمشق ١٩٣١.

#### ب ـ الرسائل والابحاث:

- ٢٨ أحمد محمد خليفة : النظرية العامة للتجريم، القاهرة ، ١٩٥٩.
- ٢٩ عبد المهيمن بكو سالم : القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن ،
   القاه, ق ، ١٩٥٥ .
- ٣٠ عمر السعيد رمضان: الركن المعنوي في المخالفات، القاهرة ، ١٩٥٩ ـ
  - ٣١ محمد نيازي حتاته: جرائم البغاء ، القاهرة ، ١٩٦١ .
- ٣٧ محمود نجيب حسني: الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات. بحث في مجلة القانون والاقتصاد، س ٢٩ العددالثالث لعام ١٩٥٩، ص ٢٩ ٣٧٣.
- ٣٣ محمود نجيب حسني : القصد الجنائي . مجث في مجلة القانون والاقتصاد، س ٢٨ العددان الاول والثاني لعام ١٩٥٨ ص ٨٩ وما بعدها ، و س ٢٩ ، العدد الاول لعام ١٩٥٩، ص ١٢٣ وما بعدها .
- ٣٤ ــ محمد الفاضل: الاتجاهات الحديثة في التشريع الجزائي المقارن. مجلة نقابة عامي دمشق، العدد 1 ، لعام ١٩٦ ، ومجلة المحامي اللبنانية في بيروت،

الاعداد : ٤ و ٥ و ٦ لعام ١٩٦٠ ، ومجموعة المحاضرات العامة في جامعة دمشق للعام الجامعي ١٩٥٩--١٩٦٠ .

#### ج ــ المجلات ومجموعات الاحكام:

- ٣٥ ــ مجموعة التشريع السوري ، وتصدر عن وزارة العدل في دمشق.
- ٣٦ ــ مجموعة القوانين السورية والنصوص المالية وتصدر عن وزارة الحزانة في دمشق ·
- ٣٧ ــ التقارير السنوية التي تصدرها وزارة الداخليــــة في دمشق عن حــالة الامن العام .
- ٣٨ .. مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمةالنقضوالابوام المصرية في المواد الجنائية ، وضعها محمود احمد عمر في ٧ أجزاء، القاهرة.
- ٣٩ الفهرس الجنائي، وضعه محمود احمد عمر لقضاء محكمة النقض المصرية من
   نوفمبو (تشرين الثاني) ١٩٣٧ حتى اكتوبر (تشرين الاول) ١٩٤٥.
- ٤٠ مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة في المواد الجنائية، وتصدرها تباعاً
   حكمة النقض في القاهرة ابتداء من ١٨٥ كتوبر (تشرين الاول) ١٩٤٩.
  - ١٤ الجموعة الرسمية المصرية في القاهرة .
- ٢٤ مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) في خمسة وعشرين عاماً ، منذ اول انشائها في سنــة ١٩٣٠ حتى ٣١ ١٩٥٥ ، اصدرها المكتب الفني في محكمــة النقض المصرية في محلدين، القاهرة، ١٩٥١ .
  - ٣٤ ـ مجلة القانون، وتصدرها وزارة العدل في دمشق.
    - ع علة نقابة المحامين في دمشق .
      - ه ٤ بحلة المحاماة في مصر .
    - ٤٦ ـ مجلة التشريع والقضاء في مصر .

- ٤٧ مجلة الشرائع في مصر .
- ٤٨ مجلة الحقوق، ويصدرها أسانذة كلية الحقوق في جامعة الاسكندرية.
- ٤٩ مجلة القانونوالاقتصاد ، و يصدرها اساتذة كلمة الحقوق في جامعة القاهرة .
- ٠٥ مجلة العاوم القانونية والاقتصادية ، ويصدرها اساتذة كلية الحقوق في
   حامعة عنن شمس .
- ٥١ الجائية القومية ، ويصدرها المركز القومي للبحوث الاجتاعية والجنائية في القاهرة.
  - ٥٢ مجلة مجلس الدولة في القاهرة .
  - ٥٣ ـ مجلة ادارة قضايا الحكومة في القاهرة .
  - ٤٥ المجلة القضائية، وتصدر في بيروت (لبنان).
  - النشرة القضائية اللبنانية ، وتصدرها وزارة العدل اللبنانية في بيروت.
    - ٥٦ مجلة المحامي، وتصدر في بيروت (لبنان).

## ثانياً \_ المصادر في اللغة الانكلرية:

#### آ – المؤلفات:

- 57 Archbold: Pleading, evidence and practice in criminal cases. 31st ed. London, 1943.
- 58 Burdick: Law of crime. 3 vols., 1946.
- 59 -- Cross and Jones: An introduction to criminal law, 3rd ed., London, 1953.
- 60 Dession: Cases on criminal law, 1948.
- 61 Hall: General principles of criminal law, Indianapolis, 2 nd ed., 1958.

- 62 Harris and Wilshere: criminal Law, 17th ed., London 1943.
- 63 Hart and Honoré: Causation in the law, Oxford, 1959.
- 64 **Housel and Walser**: Defending and prosecuting federal criminal cases, 2nd ed., 1946.
- 65 **Kenny**: Outlines of criminal law, 16th ed., Cambridge, 1952.
- 66 Mannheim: Criminal justice and social reconstruction.
  London, 1946.
- 67 Russel: On crime, 10th. ed., London, 1948.
- 68 Stephen: A digest of the criminal law (indictable offences). 9th ed., London. 1950.
- 69 Stuchiner: crimes and penalties in all 48 states.
- 70 Turner and Armitage: Cases on criminal law. Cambridge, 1953.
- 71 Waite: Cases on criminal law and procedure, Chicago ,1937.
- 72 Wharton: Criminal law, 3 vols., 12th ed., New York.
  1932.
- 73 Williams: The sanctity of life and the criminal law. London, 1958.
- 74 Williams: Crininal law, London, 1953.

#### ب \_ المجالات ومجموعات الاحكام:

- 75 Excerpta criminologica.
- 76 Cox's criminal cases.
- 77 Criminal appeal reports.
- 78 Lawson: American state trials.
- 79 Law journal.
- 80 Law notes.

- 81 Law reports.
- 82 Law Quarterly review.
- 83 Modern law review.
- 84 Cambridge law journal.
- 85 American law reports annotated.
- 86 United states supreme court reports.
- 87 Criminal Law review.
- 88 Harvard law review.
- 99 Columbia law review.
- 90 Yale law journal.
- 91 Michigan law review.
- 92 The police journal.
- 93 The journal of criminal law and criminology.
- 94 The british journal of delinquency.
- 95 The british journal of criminology.
- 96 International review of criminal policy.

### ثالثاً \_ المصادر في اللغة الفرنسية:

#### آ \_ المؤلفات :

- 97 Ancel & Radzinovicz: Introduction au droit criminel de l'Angleterre, Paris, 1959.
- 98 Ancel : Les codes pénaux européens. 3 Tomes parus. Paris, 1957-1960.
- 99 Bellon: Droit pénal soviétique et droit pénal occidental, Leurs evolution, leurs tendances, Paris, 1961.

- 100 Besson & Ancel: La prévention des infractions contre la vie humaine et l'intégrité de la personne. éd. Cujas, Paris, 1956. 2 vols.
- 101 Blanche & Dutruc : Etudes pratiques sur le code pénal, 7 vols. 2° éd., Paris, 1888.
- 102 Casabianca : Code pénal du Royaume d'Italie. Paris, 1932.
- 103 Charles : Histoire de droit pénal, Paris, 1955.
- 104 Chauveau, Hélie et Villey: Théorie du code pénal, 6° éd. 7. vols, Paris, 1877.
- 105 Chéron et Badawi : Nouveau code pénal égyptien annoté, T. I., le Caire, 1939.
- 106 Clerc: Cours élémentaire sur le code pénal suisse, 3 vols. Lausanne, 1945.
- 107 Constant : Manuel de droit pénal, 3 vols. Liège, 1953.
- 108 Delogu: La loi pénale et son application (cours de doctorat ), La Caire, 1956.
- 109 **Deransart**: Répertoire alphabétique des crimes, délits, contraventions. 2 vols, 5° éd. Paris, 1949.
- 110 Faustin Hélie: Pratique criminelle des cours et tribunaux, 5e éd, 2 vols, 1948.
- 111 Garçon : Le droit pénal, origines, évolution, état actuel, Paris, 1922.
- 112 Garçon : Code pénal annoté, 3 vols. Nouvelle édition. Paris, 1952-1958
- 113 Garraud : Traité théorique et pratique du droit pénal français. 3º éd. 6 vols. Paris, 1915.
- 114 -- Gædseels ; Commentaire du code pénal belge. 2º éd. 2 vols, Bruxelles, 1948.
- 115 Greeff: Introduction à la criminologie, vol I. Paris, 1948.

- 116 Haus : Principes généraux du droit pénal, 3° éd. Gand, 1885.
- 117-Hosni:Le lien de causalité en droit pénal,le Caire,1955.
- 118 Hugueney: Traité théorique et pratique de droit pénal et de procédure pénal militaires, Paris, 1933, avec deux suppléments.
- 119 Kinberg : Les problèmes fondamentaux de la criminologie, Ed. Cujas, Paris, 1960.
- 120 Lambert : Cours de droit pénal spécial. 2° éd. Paris, 1950.
- 121 La Préve tion des infraction involontaire :8° cours international de criminologie, Bruxelles, 1958.
- 122 La Responsabilité pénale: Travaux de l'institut de sciences criminelles et pénitentiaires de Strasbourg, Paris, Dalloz, 1961.
- 123 Le Poittevin: Dictionnaire-formulaire des parquets et de la police judiciaire, 7° éd., 5 vols. Paris, 1952.
- 124 Les principaux aspects de la politique criminelle moderne, éd. Cujas, Paris, 1960.
- 125 **Liszt** (von) : Traité de droit pénal allemand, 2 vols. Paris, 1913.
- 126 Logoz : Commentaire du code pénal suisse. 3 vols. Neuchâtel, 1956.
- 127 Marchal et Jaspar : Droit criminel: Traité theorique et pratique, 2 vols, Bruxelles 1952.

- 128 Marquiset: Les droits naturels. Presses universitaires de France, Paris, 1961.
- 129 Merle: Droit pénal général complèmentaire, Thémis, Paris, 1957.
- 130 Patouillet : Code pénal de la Russie soviétique. Paris, 1935.
- 131 Nypels: Législation criminelle de la Beligique, 4 vols. Bruxelles, 1872.
- 132 Nypels et Servais: Le code pénal belge interprété principalement au point de vue de la pratique, 2° éd. 4 vols. Bruxelles, 1899.
- 132 Bis Richard : Le crime. Flammarion, Paris, 1961.
- 133 Rousselet et Patin : Précis de droit pénal spécial. 6° éd. Paris, 1950.
- 134 **Schuind**: Traité pratique de droit criminel, 3° éd. 2 vols. Bruxelles, 1942.
- 135 **Stefani**: Quelques aspects de l'autonomie du droit pénal. Dalloz, Paris. 1956.
- 136 -- Stefani et Levasseur: Droit pénal général et criminologie, Paris, Dalloz, 1961.
- 137 Szabo: Crimes et villes, éd. cujas, Paris, 1960.
- 138 Trousse : Les principes généraux du droit pénal positif belge. Les Novelles, Bruxelles, 1956 1961, 2vols.
- 139 Vouin : Précis de droit pénal spécial. Paris, 1953.

## ب – المجلات ومجموعات الاحكام :

- 140 Recueil Dalloz.
- 141 Recueil Sirey.
- 142 Nouveau répertoire de droit (Dalloz), 5 vols. Paris, 1947-1953.

- 143 Répertoire de droit criminel et de procédure pénale, (Dalloz: Encyclopédie juridique). Paris, 1953-1954. 2vols.
- 144 Gazette du Palais (Paris).
- 145 Semaine juridique et jurisclasseur périodique (Paris).
- 146 Bulletín des arrêts de la chambre criminelle de la cour de cassation (Paris).
- 147 Recueil de droit pénal (Paris).
- 148 Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, (Paris).
- 149 Revue Internationale de droit pénal (Paris).
- 150 Revue pénitentaire et de droit pénal (Paris).
- 151 Bulletin de la société internationale de criminologie. ( Paris ).
- 152 Revue internationale de police criminelle, (Paris).
- 153 Revue internationale de politique criminelle. Nations Unies. New-York.
- 154 Revue internationale de défense sociale (Gênes).
- 155— Bulletin de la société internationale de défense sociale, (Paris).
- 156 Répertoire pratique du droit belge (Bruxelles).
- 157 Pasicrisie belge (Bruxelles).
- 158 Revue de droit pénal et de criminologie (Bruxelles).
- 159 Recueil officiel des arrêts du tribunal fédéral (Suisse).
- 160 Journal des tribunaux et revue judiciaire (Lausanne).
- 161 Semaine judiciaire (Genève).
- 162 Revue pénale suisse (Berne).
- 163 Revue internationale de criminologie et de police technique (Genève).
- 164 Bulletin de l'administration pénitentiaire (Bruxelles).

# الفريث

| الصفيمة |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| ۰_ ۳    | توطئة الطبعة الثانية                                  |
| 7 7     | توطئة الطبعة الأولى                                   |
| ٤٧ ١٠   | المقدمة                                               |
| ١.      | قانون العقوبات وأقسامه                                |
| 14      | تبويب الجرائم وأهميته                                 |
| ١٤      | ضو ابط التبويب                                        |
| ١٤      | تبويب الجرائم في الشريعة الرومانية                    |
| 10      | تبويب الجرائم في التشريعات الجزائية التقليدية         |
| 17      | نقد                                                   |
| 19      | تبويب الجرائم في التشريع الجزائي الحديث               |
| ۲٠      | أولاً : قيم الفرد ومنافعه الحقوقية                    |
| ۲١      | ثانياً: قيم الجماعة ومنافعها الحقوقية                 |
| 44      | تبويب الجرائم في القسم الخاص من قانون العقوبات السوري |
| 49      | التشريعات الجزائية الخاصة                             |
|         | المشاكل الاساسية التي تطرحها دراسة احكام القسم الخاص  |
| m.      | من قانون العقوبات                                     |

| الصفحة   |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| ۳۱       | أولاً : تعيين محل الجريمة                |
| ۳۱       | ثانياً: تحديد اركان الجريمة              |
| ٤٥       | ثالثاً : الجزاء                          |
| ٤٦       | خطة البحث                                |
|          | الكتاب الاول                             |
| ٤٨       | الجرائم الواقعة على حياة الانسان وسلامته |
|          | المواد ٣٣٥ _ 300                         |
|          | الباب الاكول                             |
| ٤٥٨ — ٥٠ | القتل المقصود                            |
|          | المواد ٢٣٥ – ٣٨٥                         |
| ٥٠       | تعريف القتل                              |
| ۰ م      | القتل المقصود                            |
| ٥\       | القتل المقصود في قانون العقوبات السوري   |
| ٥٢       | القتل المقصود العادي او البسيط           |
| ٧٥       | القتل المقصود المشَّدد او الموصوف        |
| ۳۰       | القتل المقصود المخفف                     |
| ٥٣       | الصور الملحقة                            |
| 0 %      | القتل المقصود في التشريع الجزائي المقاون |

00

نقد

| أصفصا   | 1                                        |
|---------|------------------------------------------|
| 70      | حماية الارواح في قانونالعقوبات السوري    |
| ٥٨      | منهج البحث                               |
|         | الفصل الا ول                             |
| ۰۲ — ۸۷ | القتل في الإطار التاريخي                 |
| ۳.۰     | عرض تاريخي                               |
| ٦٢      | آ ــ القتل في شريعة مصر القديمة          |
| ٦٣      | ب القتل في شريعة موسى                    |
| ٦٨      | ج ـــ القتل في شريعة الاغريق             |
| ٧١      | د ـــ القتل في شريعة الرومان             |
| ٧٣      | ه ــــ القتل في الشرائع الاوروبية        |
| ٧٦      | و ـــ القتل في الشريعة الاسلامية         |
| VV      | انواع القتل في الاسلام                   |
| ٨٢      | جزاه القتل في الاسلام                    |
|         | الفصل الثاني                             |
| ۳۱۸ ۸۸  | القتل المقصود البسيط                     |
|         | Illes 770                                |
| ۸۸      | ٨هة                                      |
| ٨٩      | ملاحظات عامة                             |
| ٩٢      | نص المادة سم                             |
| ٩٣      | متى يكون القتل المقصود بسيطاً أو عادياً؟ |
|         |                                          |

| - SPERACE) ! |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| ۳۱۸ ۹۳       | أركان جريمة القتل المقصود البسيط                    |
|              | الركن الاول                                         |
| 110-94       | محل الجريمة : الانسان الحي                          |
| ٩.٧          | المشاكل القانونية التي تنشأ عن هذا الركن            |
| 4٧           | المجني عليه في جرائم القتل لا يكون إلا إنساناً حياً |
| 99           | ما القول بالاقوام الابتدائية ?                      |
| 1.1          | الاعتداء على ميت بقصد القتل                         |
| 1.4          | نبذ فكرة الجريمة المستحيلة                          |
| ۱۰٤          | الجنين والوليد                                      |
| ۱۰۸          | الاجهاض والقتل                                      |
| 1 • 4        | هل تشترط قابلية الحياة?                             |
| 111          | المشيرفون على الموت                                 |
| 117          | مناقشة                                              |
| 114          | إثبات هذا الركن                                     |
|              | الركن الثاني                                        |
| 711 - · 77   | الركن المادي : الاعتداء المميت                      |
| 177          | nt_api                                              |
| V1177        | عناصر الركن المادي في جرائم الفتل المقصود           |
| Y 119        | العنصر الاول: فعل الاعتداء                          |
| 119          | لا عبرة لوسيلة الاعتداء                             |
|              |                                                     |

| الصفحة  |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 14.     | الاعتداء المباشر وغير المباشر                             |
| 174     | الاثو المتراخي                                            |
| 371     | الاثر المتراخي في الاجتهاد القضائي                        |
| 177     | تفاقم النتيجة في التشريع السوري                           |
| 144     | تعدُّد أفعال الاعتداء ومراحله                             |
| 199-174 | المسائل التي تطوحها دراسة فعل الاعتداء على الحياة         |
|         | المسألة الأولى : هل 'يشترط في فعل الاعتداء على الحياة ان  |
| 147     | يكون قاتلاً بطبيعته ?                                     |
| 179     | المذهب الموضوعي                                           |
| 179     | مشكلة الجريمة المستحيلة في القتل                          |
| 141     | نقد هذه النظرية                                           |
| 188     | رأي غارو                                                  |
| 140     | المذهب الذاتي                                             |
| 18.     | انتصار المذهب الذاتي                                      |
| 15.     | في المانيا                                                |
| 121     | في فرنسا                                                  |
| 754     | في مصر                                                    |
| 127     | حل المسألة في سورية                                       |
|         | المسألة الثانية: هل 'يشترط في فعل الاعتداء ان يكون مادياً |
| 101     | ام يمكن ان يكون احياناً غير مادي                          |
| 101     | مشكلة القتل بوسائل غير مادية                              |
| 101     | في فرنسا                                                  |
| 107     | نقد الفقه الفرنسي                                         |

| الصفحة                                                      | الصفحة    |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| انيا وسويسرا                                                | 102       | في المانيا وسويسرا                  |
| کاترا ۲۰۵                                                   | 108       | في انكاترا                          |
| الفقه والقضاء في سورية حيال مشكلة القتل بوسائل غيرمادية ٧٥٧ | 104       | مو قف الفقه و القضاء في سو رية حيال |
| لة الثالثة: هل يشترط في فعل الاعتداء ان يكون ايجابياً       |           | المسألة الثالثة: هل يشترط في ف      |
| ام يكن ان يكون أحياناً سلبياً ١٥٨                           | 101       | ام يكن ان يكون أحي                  |
| له القتل بالامتناع ١٥٨                                      | 104       | مشكلة القتل بالامتناع               |
| المشكلة في إطار القواعدالعامة المشكلة في إطار القواعدالعامة | 101       | وضع المشكلة في إطار القواعدال       |
| تطبيقية تطبيقية                                             | 171       | أمثلة تطبيقية                       |
| المذهب الغودي                                               | 178       | ١ ــ المذهب الفودي                  |
| المذهب الجماعي او الاشتراكي                                 | 170       | ٧ – المذهب الجماعي او الاشترا       |
| اليب الاربعة في حل مشكلة الامتناع الآثم في التشريع          |           | الاساليب الاربعة في حل مشكلة        |
| الجزائي الحديث                                              | 174       | الجزائي الحديث                      |
| الفقه والقضاء في مصر الفقه والقضاء في مصر                   | ۱۷۸       | موقف الفقه والقضاء في مصر           |
| بالامتناع في التشريع الجزائي السوري                         | \9.       | القتل بالامتناع في التشريع الجز     |
| 198                                                         | 198       | الخلاصة                             |
| سر الثاني: حصول الموت                                       | Y•Y - Y•• | العنصر الثاني: حصول الموت           |
| مرالثالث: علاقة السببية بين فعل الاعتداء وحصول الموت ٢٠٧    | 77 7.7    | العنصر الثالث: علاقة السبية بع      |
| عملية عملية                                                 | Y•V       | امثلة عملية                         |
| الاسباب وتسلسل النتائج                                      | ۲۱۰       | تعدد الاسباب وتسلسل النتائج         |
| يات القانونية في علاقة السببية                              | ۲۱۰       | النظريات القانونية في علاقة ال      |
| أولاً ــ حالة تعدد الاسباب                                  | 710       | أولًا ــ حالة تعدد الاسبا           |
| ١ - نظرية تكافؤ الاسباب او تعادلها ١٠٥                      | 710       | ١ – نظرية لكافؤ الاسبا              |
|                                                             |           |                                     |

| الصفحة  |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 711     | ٧ ــ النظريات الاخرى:                                       |
| 414     | <ul> <li>آ ـ نظرية السبب القريب المباشر</li> </ul>          |
| ***     | بــ نظرية السبب الفعال او الاقوى                            |
| 771     | <ul> <li>خ – نظرية السبب الملائم</li> </ul>                 |
| 774     | ثانياً - حالة تسلسل النتائج                                 |
| 445     | السبية في الفقه والاجتهاد والتشريع المقارن                  |
| 475     | آ- السببية في فرنسا                                         |
| 779     | ب- السببية في انكاترا                                       |
| 444     | ج ـ السببية في المانيا                                      |
| 745     | د ــ السبية في ايطاليا                                      |
| 750     | ه ــ السبية في مصر                                          |
| 747     | الاجتهاد المصري القديم                                      |
| 444     | الاجتهادالمصري الحديث                                       |
| 707     | و ــ السبية في سورية                                        |
| 709     | بيان علاقة السببية في الحكم ورقابة محكمة النقض              |
|         | الركن الثالث                                                |
| 10Y 101 | الركن المعنوي : نية القتل                                   |
|         | غهيد                                                        |
| 777     | التعريف بالنية اوالقصد الجرمي في جريمة القتل المقصود البسيط |
| 774     | عناصر القصد في جريمة الفتل المقصود البسيط                   |
| 774     | العنصر الاول : إرادة الفعل                                  |
| 977     | المنصر الثاني : إرادة النتيجة                               |

| الصفحة       |                                                      |  |
|--------------|------------------------------------------------------|--|
| 777          | 7_ القصد المباشر                                     |  |
| ٣٦٧          | ب- القصد الاحتالي                                    |  |
| ٨٢٧          | القصد الاحتمالي في التشريع الجزائي السوري            |  |
| 779          | القصد الاحتالي في الاجتهاد القضائي المصري            |  |
| ۲۷۳          | القصد الاحتمالي والنتائج المتجاوزة قصد الفاعل        |  |
| YYA          | العنصرالثالث: توقع علاقة السبية                      |  |
| YYX          | متي ينبغي ان يتوافر القصد في جرائم القتل المقصود     |  |
| 7.47         | القصد العام والقصد الخاص                             |  |
| 79+          | القصد والدافع                                        |  |
| 791          | القصد المحدد وغير المحدد                             |  |
| 798          | الغلط في شخص المجني عليه والخطأ في التصويب           |  |
|              | موقف الشارع السوري من مشكلة الغلط في شخص المجني عليه |  |
| ٣•٢          | والحُطأ في التصويب او توجيه فعل الاعتداء             |  |
| 4+0          | القصد البسيط والقصد المشدد في جرائم القتل المقصود    |  |
| ٣٠٧          | اثبات نية القتل او قصد ازهاق الروح                   |  |
| 414          | عقوبة القتل المقصود البسيط                           |  |
| الفصل الثالث |                                                      |  |
| 799 - T19    | القتل المقصود المشدّد                                |  |
|              | المادتان ٢٣٥ و ٣٥٥                                   |  |
| 419          | القتل المقصود المشدَّد في التشريع الجزائي المقارن    |  |
| ٣٢٣          | القتل المقصودالمشدِّدفي قانون العقوبات السوري        |  |

# البحث الأول: ظروف التشديد التي تجعل عقوبة القتل المقصود الأشغال الشاقة المؤبدة ٢٢٧ ـ ٣٦٦

### المادة عده

| 444 | تمهيد وتصنيف                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 444 | اولاً _ التشديد المبني على أساس الدافع                               |
| 444 | ١ – الدافع بمعنى الباعث وصورته الوحيدة : السبب السافل                |
| 44. | ٧ ـــ الدافع بمعنى الغاية القصوى وصوره الثلاث                        |
| 441 | ملاحظات ونقد                                                         |
| 440 | تحليل صور التشديد الثلاث                                             |
| 440 | الصورة الاولى: ارتكاب القتل تمهيداً للجنحة او تسهيلًا او تنفيذاً لها |
|     | الصورةالثانية : ارتكاب القتل تخلصاً من المسؤولية الناشئة             |
| ۲۳۸ | عن ارتسكاب الجنحة                                                    |
| 46. | الصورة الثالثة: ارتكاب القتل للحصول على المنفعة الناتجة من الجنحة    |
| 45. | شروط التشديد في هذه الصور الثلاث                                     |
| ٣٤٧ | آثار هذا التشديد ونتائجه                                             |
| 489 | ثانياً ــ النشديد المبني على أساس صفة الجني عليه                     |
| 201 | <ul> <li>آ الوظيفة : ان يكون المجني عليه موظفاً</li> </ul>           |
| 409 | ب ـ حداثة السن: أن يكون المجني عليه حدثاً لم يتم الخامسة عشرة        |
| 177 | حـــ التعدد : ان يكون المجني عليه أكثر من شخص واحد                   |
| 444 | ثالثاً _ التشديد المبني على أساس اساوب التنفيذ                       |
|     |                                                                      |

# البحث الثاني: ظروف التشديد التي تجعل عقوبة القتل المقصود الإعدام ٣٩٧ ـ ٣٩٩

### المادة ٥٢٥

| 444 | نص المادة ٢٠٠٥                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 414 | تمهيد وتصنيف                                              |
| 479 | أولاً : العمد                                             |
| **  | سبق الاصرار في مصر                                        |
| **  | عناصر العمد او سبق الإصرار                                |
| 444 | ١ — عنصر التفكير الهاديء او الروية                        |
| 475 | ٧ ــ عنصر الزمن او المدة                                  |
| 277 | المظاهر او القرائن التي يستدل منها على توافر العمد        |
| 464 | العمد والتوصد                                             |
| TVA | مالايشترط في العمد                                        |
| ۳۸۰ | بيان العمد في الحريم                                      |
| 471 | نقد '                                                     |
| 474 | العمد وتعدد المتهمين                                      |
| 3ሊ٣ | ثانياً : قتل أحد الأصول أوالفروع                          |
| 384 | تمهيد ومقارنة                                             |
| 784 | شروط توافره أاالظرف المشددو المشاكل القانونية التي يثيرها |
| 444 | الاشتراك في قتل الأصول أو الفروع                          |
|     |                                                           |

|          | الفصل الرابع                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤٥٨_ ٤٠٠ | القتل المقصود المخفّف                                           |
|          | المواد ٢٧٥ _ ٢٩٥                                                |
| ٤٠٠      | القتل المقصود المخفَّف في التشريع الجزائي المقارن               |
| ٤٠٧      | القتل المقصود المخفف في التشريع الجزائي السوري                  |
| 113-773  | أولاً _ قتل الوليد اتقاءً العار: المادة ٥٣٧                     |
| ٤١٢      | عرض تاريخي                                                      |
| ٤١٤      | قتل الوليد في التشريع الجزائي السوري                            |
| ٤١٦      | أركان جريمة قتل الوليد انقاء للعار                              |
| 113      | آ ــ توافر الأركان العامة في القتل المقصود                      |
| ٤١٩      | ب ـــ الدافع او القصد الحاص : اتقاء العار                       |
| 277      | جـــ محل الجريمة : معنى الوليد                                  |
| 273      | د – الجاني في جريمة قتل الوليد                                  |
| ٠٣٤      | تعدد المتهمين في جرعة قتل الوليد                                |
| 143      | عقوبة قتل الوليد                                                |
| 473-+33  | ثانياً ــ القتل إشفاقاً وبناءً على طلب الجمني عليه : المادة ٣٨٥ |
| ٤٣٣      | تمهيد                                                           |
| 343      | نص المادة ٣٨٥ وشروط تطبيقها :                                   |
| 540      | ١ - الشرط الخاص بشخص المجني عليه: الإلحاح في الطلب              |
| ٤٣٩      | ٢ – الشرط الخاص بشخص الجاني : دافع الإشفاق                      |
| १४९      | عقوبة القتل اشفاقاً وبناءً على طلب الجني عليه                   |
| 133-103  | ثالثاً _ التحريض والمساعدةعلى الانتحار :المادة ٢٩٥              |

| الصفحة  |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 221     | مهيمة                                                    |
| 4 2 2   | نص المادة ٢٩٥ وشروط تطبيقها :                            |
| ६६०     | الشرط الأول : الركن المادي                               |
| 550     | آ ــ النحريض على الانتحار                                |
| 753     | ب – المساعدة على الانتحار                                |
| 259     | الشرط الثاني: إتمام الانتحار فعلّاأوالشروع فيه على الأقل |
| ٤٥١     | الشرط الثالث : تو افر القصد الجرمي                       |
| 207     | الشرط الرابع: أن لايكون المجني عليه عديم المسؤولية       |
| ६०६     | عقوبة التحريض والمساعدة على الانتجار                     |
|         | الباب الثاني                                             |
| 091-109 | الإيذاء المقصود                                          |
|         | الموادّ ٥٤٠ _ ٥٤٥                                        |
| ६०९     | تعريف وتصنيف                                             |
| ٤٣٠     | المفهوم الضيق للايذاء                                    |
| ٤٦٠     | المفهوم الواسع                                           |
| 173     | المعيار المادي آو الموضوعي                               |
| 277     | المعيارالذاتي او الشخصي                                  |
|         | الفصل الاُول                                             |
|         | الأحكام المشتركة                                         |
|         | في                                                       |
| £94-£7V | جرائم الإيذاء المقصود                                    |
| ٧٦٤     | عَهِيد                                                   |
|         | - JAV -                                                  |

| (صفحة            | }                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٩ — ٤٦٨        | أولاً _ الركن المادي: فعل الابذاء أو الاعتداء الماس بسلامة الجسم |
| <b>১</b> ५ ৭     | آ ـ الضرب                                                        |
| ٤٧٠              | ب. الجوح                                                         |
| £ <b>Y</b> \     | الإيذاء                                                          |
| ٤٧٥              | ١ ــ مشكلة الايذاء المعنوي                                       |
| ٤٧٨              | ٧ - مشكلة الإيذاء بالامتناع                                      |
| <b>٤٨٥ – ٤٧٩</b> | ثانياً _ الركن المعنوي: قصد الايذاء اونية المساس بسلامة الجسم    |
| ٤٧٩              | تحديد القصد في جرائم الايذاء المقصود                             |
|                  | الفرق في الركن المعنوي بين جرائم القتل المقصود                   |
| ٤٨٠              | وجرائم الايذاء المقصود                                           |
| 483              | لامقاصة في الايذاء                                               |
| ٤٨٥              | لاعبرة للرضاء                                                    |
| ٤٨٥              | الشروع في جرائم الايذاء المقصود                                  |
| ٤٨٩              | علاقة السببية في جرائم الايذاء المقصود                           |
| ٤٩٠              | إثبات الركنين المادي والمعنوي في جرائم الايذاء المقصود           |
| १९४              | بيانات الحريم                                                    |
|                  | الفصل الثاني                                                     |
| ۹۶٤ ـــ ۱۸       | 'جنح الإيذاء المقصود                                             |
|                  | المواد المعدلة . ١٥ ــ ٢١٥                                       |
| ٤٩٤              | تمهيد وتقسيم                                                     |
| ۰۰۳ – ٤٩٧        | أولاً _ الابداء البسط: المادة . ٤٥ العدلة                        |
| ٤٩٧              | نص المادة . ٤٥ ألمعدلة وشروط تطبيقها :                           |
| <b></b>          | الركنان المادي والمعنوي                                          |

| مُفْيَحَةُ  | It.                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>٤٩</b> ٩ | عقوبة جنحة الايذاء البسيط                                   |
|             | قواعد الاصول الخاصة بهذه الجنجة                             |
| 0 * *       | وأثر الحق الشخصي على ألحق العام                             |
| 0.4         | الظروف المشددة                                              |
|             | ثانياً - الايذاء المفضي الى التعطيل عن العمل مدة تتراوح بين |
| 010-0.5     | أحدعشر يومآ وعشرين يومآ                                     |
|             | المادة وع المدلة                                            |
| ٥٠٣         | نص المادة ٤١٥ المعدلة                                       |
| 0.4         | شروط نطبيق المادة ١٤٥ المعدلة                               |
| 0+0         | <ul> <li>آ معنى التعطيل عن العمل</li> </ul>                 |
| 0 • 0       | العمل المهني والعمل البدني                                  |
| ٥٠٨         | العمل المادي والعمل الذهني                                  |
| ٥٠٨         | ب – درجة التعطيل عن العمل                                   |
| 01+         | ج - مدة التعطيل عن العمل                                    |
| 014         | د ــ تعدد المتهمين في جريمة الايذاء                         |
| ١٤٥         | ه ـ بيانات الحكم                                            |
| ०१६         | و ـــ العقوبة المقررة                                       |
| 0/0         | ز ــ أثر صفح المجني عليه                                    |
| 0/0         | ح ـــ الظروف المشددة                                        |
|             | ثالثاً _ الايذاء المفضي إلى التعطيل عن العمل                |
|             | أكثر من عشرين يوماً                                         |
| 014-017     | المادة ٢٤٥ العدلة                                           |
| ٥١٦         | نص المادة ٧٤٧ المعدلة وشروط تطبيقها                         |
| ٥١٧         | العقوبة وظروف التشديد                                       |
|             |                                                             |

140

#### الفصل الثالث

| 007 019   | جنايات الإيذاء المقصود                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------|
|           | المواد ٤٤٥ و ٤٤٥ و ٣٦٥                                  |
| 019       | صور الايذاء الجنائي الثلاث                              |
| 044 - 04. | أولاً _ الايذاء المفضي الى إحداث عاهة دائمة: المادة ٣٤٥ |
| 07+       | نص المادة ١٤٥                                           |
| 071       | شروط تطبيق المادة ٢٥٠:                                  |
| 077       | الركنان المادي والمعنوي                                 |
| ٥٢٣       | علاقة السبية                                            |
| 370       | معنى العاهة الداغة                                      |
| 041       | بيانات الحكم                                            |
| 071       | العقوبة وظروف التشديد                                   |
| 740- P40  | ثانياً _ الايذاء المفضي الى الاجهاض: المادة ٤٤٥         |
| ٥٣٢       | نص المادة ع٠٥                                           |
| Office    | شروط تطبيق المادة ٤٤٥ :                                 |
| ٥٣٢       | معنى الاجهاض                                            |
| 040       | العلم بالحمل                                            |

العقوبة المقورة ثالثاً ــ الابذاء المفضي الى الموت : المادة ٢٣٥ 170 - 700

نص المادة ٢٣٥ ٥٣٦ شروط تطبيق المادة ٢٣٥ : 047

التفريق بين الإيذاءالمفضى الى الموت والقتل المقصود والقتل خطأ ٢٠٥

| الصفحة       |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| ٥٤٠          | مدى شمول المادة ٣٦٥ واجتهاد محكمة النقض في هذا الصدد |
| 0 2 7        | نقد وتعليق                                           |
| o ኒ አ        | تعدد المتهمين                                        |
| 001          | العقوية المقررة                                      |
| 001          | بيانات الحكم                                         |
|              | الفصل الرأبع                                         |
| 00V <u> </u> | الإيذاء المقصود المشدد                               |
|              | 11100 030                                            |
| ٣٥٥          | تمهيد                                                |
| 905          | نص المادة هءه وبيان أحكامها                          |
| 001          | ١ – التشديد المبنى على اساس الدافع                   |
| 000          | ٧ - التشديد المؤسس على وجود صفة معينة في المجني عليه |
| 000          | ٣ ــ التشديد الناشيء عن اسلوب التنفيذ                |
| 000          | ع ـ التشديد الناجم عن القصد                          |
|              | الفصل الخامسي                                        |
| ۸۵۰ ۸۹۸      | أحكام المشاجرة والعذر في القتل والإيذاء              |
|              | المواد ٢٥٥ ٥٤٩                                       |
| 001          | تمهيد وتقسيم                                         |
| ۰/۰ - ۰۷۵    | أولاً_ الاشتراك في مشاجرة: المادتان ٥٤٧ و٤٧٥         |
| ٥٦٠          | نص المادة ٢٤٥ المعدلة                                |

| الصفحة    |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 150       | غهر                                                      |
| ۳۲٥       | شروط تطبيق المادة ٤٦٥ المعدلة :                          |
| ۳۲٥       | اولاً : أن تقع مشاجرة بالمعنى القانوني                   |
| ٥٦٤       | ثانياً : أن ينشأ عنها قتل أو ايذاء                       |
| 77.0      | ثالثاً : أن لا يكون مرتكب القتل او الايذاء معروفاً       |
| 077       | رابعاً: القصد الجرمي                                     |
| ٥٦٧       | مشكلة                                                    |
| ۸۲۰       | العقوبة المقررة                                          |
| 079       | ظرف التشديد الوارد في المادة ٧٤٠                         |
| 044-04.   | ثانياً ــ العذر الحل والعذر المخفف في المادة ٤٨٥ المعدلة |
| ٥٧٠       | ملاحظات عامة ونقد                                        |
| ٥٧٣       | شروط تطبيق المادة ٨٤٥ المعدلة                            |
| ۲۷۵       | آ ـــ شروط منح العذر المحل                               |
| ٥٨٤       | ب ـــ شهروط منح العذر المخفف                             |
| VA0 - APO | ثالثاً ــ سببالتبريروالعذر المخفف في المادة ٥٤٥          |
| 944       | نصالمادة ١٩٥٥وحكمة وجودها                                |
| 097       | ماهية هذا النص القانونية                                 |
| ०९६       | تحليل النصوص                                             |
|           | أولاً ــ قرينة الدفاع الشرعي ضد من يستعمل العنف في       |
| ०९१       | السرقة أو النهب                                          |
| 090       | ثانياً - قرينة الدفاع الشرعي ضدمن يدخل ليلا الى منزل آهل |
| ০৭٦       | ما القول إذا وقع الفعل نهاراً ?                          |
| 094       | ثالثاً ـــ متى تؤول قرينة الدفاع الشرعي                  |
|           |                                                          |

| الباب الثالث                                    |
|-------------------------------------------------|
| القتل والإيذاء غير المقصودين                    |
| المواد ٥٥٠ ــ ٥٥٣                               |
| تمهيد                                           |
| الفصل الاول                                     |
| الأحكام المشتركة                                |
| في                                              |
| جرائم القتل والايذاء غير المقصودين              |
| أركان القتل والايذاء غير المقصودين              |
| أولاً _ الحطأ                                   |
| تحديد معنى الخطأ                                |
| صور الحطأ :                                     |
| 1" _ الأهمال                                    |
| ٣ – قلة الاحتراز                                |
| ٣ ــ عدم مراعاة القوانين او الانظمة ( اللوائح ) |
| كل صورة من هذه الصور الثلاث تكفي لقيام الخطأ    |
| الخطأ الواعي والحطأ غير الواعي                  |
| وحدة الحطأ الجزائي والخطأ المدني                |
| معيار الخطأ                                     |
| الخطأ الشخصي والخطأ المفترض                     |
| الخطأ العادي والخطأ المهني                      |
|                                                 |

| الصفحة      |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 740         | تعدد الحطأ والاشتراك فيه                                     |
| 46.         | مساهمة المجني عليه في الخطأ                                  |
| 757         | الشيوع في الخطأ                                              |
| 15ተ         | الشروع في الخطأ                                              |
| ٦٤٥         | ثانياً ــ النتيجة الجرمية الضارة                             |
| ٦٤٦         | ثَالِثاً ـ علاقة السببية بين الخطأ والوفاة او الايذاء        |
|             | الفصل الثاني                                                 |
|             | العقو بات وبيانات الأحكام في جرائم                           |
| 778 701     | القتل والإيذاءغير المقصودين                                  |
|             | الموادُّ ٥٥٠ ـــ ١٥٥                                         |
| 100 - • 77  | أولاً _ العقوبات المقررة لجرائم القتل والايذاء غير المقصودين |
| 401         | عقوبة القتل غير المقصود                                      |
| 707         | ظروف التشديد                                                 |
| 705         | عقوبات الايذاء غير المقصود                                   |
| 700         | ظروف التشديد                                                 |
| 700         | نص المادة ٥٥٣ وأحكامها                                       |
| 707         | نص المادة ٣٥٥ وأحكامها                                       |
| Kor         | القتل والايذاء الناجمان عن تعدد الأسباب : المادة ٥٥٤         |
| <b>へっ</b> ど | شروط تطبيقها                                                 |
|             | ثانياً _ بيانات أحكام الادانة في جرائم                       |
| 778-770     | القتل والايذاء غير المقصودين                                 |

| بيان الواقعة                                     |
|--------------------------------------------------|
| بيان الخطأ                                       |
| بيان رابطة السببية                               |
| ضرورة الردعلي الدفاع                             |
| ثبت المصادر                                      |
| أولاً المصادر في اللغة العربية :                 |
| آ ـ المؤلفات                                     |
| ب ـــ الرسائل والابحاث                           |
| <ul> <li>ج – المجلات ومجموعات الاحكام</li> </ul> |
| ثانياً - المصادر في اللنة الانكليزية:            |
| آ _ المؤلفات                                     |
| بـــ المجلات ومجموعات الاحكام                    |
| ثالثاً ــ المصادر في اللغة النونسية              |
| T — المؤلفات                                     |
| بـــ المجلات ومجموعات الاحكام                    |
| الفهرس                                           |
| كتب للمؤلف                                       |
|                                                  |

#### \* \* \*

استدراك وتصويب: وقعت بعض الاخطاء المطبعية الطفيفة التي لاتخفى على فطنة القارىء ، فنلفت الانتباء اليها ، ونعتذر عن وقوعها .

## للمؤ لف

## أولاً \_ في اللغة العربية :

١ - في المذاهب السياسية و انظمة الحسكم (تعريب)، ٢٠٠٠، دمشق،
 ١٩٥٠ (نفد).

ع - في القضاء الاداري (تعريب) ، ٢٤٠ ص، دمشق، ١٩٥٠ (نفد).
 ٣ - تاريخ العلاقات الدولية في العصر الحديث، ٢٥٨ ص، دمشق،
 ١٩٥٧ (نفد).

ع – الجرائم الواقعة على أمن الدولة ، ٧١٧ ص ، دمشق ، ١٩٥٨. (نفد ويعاد طبعه . وقد نال المؤلف عن هـذا الكتاب جائزة الدولة التشجيعية في القانون الجنائي لعام ١٩٦٠–١٩٦١ ) .

۵ - الجرائم الواقعة على الاشخاص ، الطبعة الاولى ، ۱۹۹۲ ،
 ۱۹۹۲ ، الطبعة الثانية ، ۷۰۰۷ ص ، دمشق ، ۱۹۹۲ .

٣ - الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الاول ، ٦١٢ ص،
 دمشق ، ١٩٦١ .

## ثانياً \_ في اللغة الانتظيرية :

7 - Readings in social science (With A. Allouni), 1951.

8 - The Administration of criminal law in Common Law, (Report to the U. N. in 1954).

## ثَالثًا ... في اللغة الفرنسية :

- 9 L'Institution d'une Juridiction Pénale Internationale, 1949.
- 10- Les Délits el les Peines en droit musulman. Mémoire présenté à l'Institut de Criminologie de l'Université de Paris. Section du droit criminel, session Juin. 1948.
- 11- Le Régime pénitentiaire en Syrie. Mémoire présenté à l'Institut de Criminologie de l'Université de Paris, Section de science pénitentiaire, session Octobre, 1948.
- 12- La Réhabilitation en Droit Comparé Mémoire présenté à l'Institut de Droit Comparé de l'Université de Paris, 1949.
- 13- La Conception fédéraliste dans le pacte de la Ligue des Etates Arabes. Mémoire présenté à l'Institut des Hautes Etudes internationales de l'Université de Paris, 1949.

## رابعاً - تحت الطبع:

١٤ – المبادىء العامة في قانون العقوبات .

١٥ – الجرائم الواقعة على أمن الدولة ( طبعة ثانية ) .

١٦ – الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية ( الجزء الثاني ) .

١٧ – الوجيز في علم الاجرام .

١٨ – الجرائم الواقعة على الاموال.

١٩ – جرائم التزوير .

٢٠ ــ القانون الجزائي الدولي .

٢١ – التعاون الدولي في مكافحة الإجرام .



يشكر المؤلف القائمين على ادارة مطبعةجامعة دمشق وموظفيها وعمالها لما بذلوه من جهد وعناية في طبع الكتاب .



« ... وقل ربّ زدني علماً »



# COMMENTAIRE DU CODE PÉNAL

PARTIE SPÉCIALE

LES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES

Par

#### Mohammed Fadel

DOCTEUR EN DROIT
DIPLOMÉ DE L'INSTITUT DE CRIMINOLOGIE
DIPLOMÉ DE L'INSTITUT DE DROIT COMPARÉ
DIPLOMÉ DE L'INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES
INTERNATIONALES DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS
PROFESSUR A LA FACULTÉ DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ
DE DAMAS



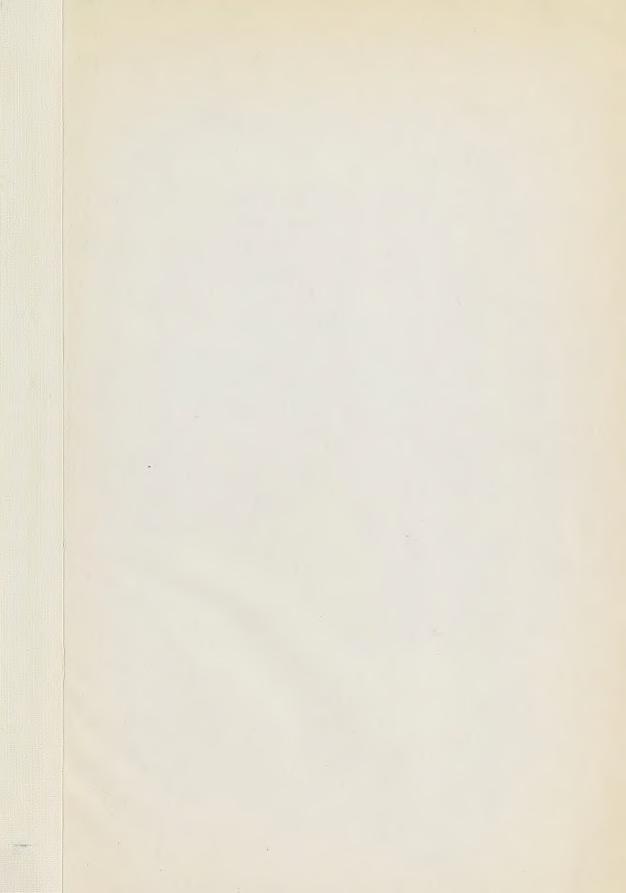

LIBRARY
OF
PRINCETON UNIVERSITY

